اليّاسَ طنوسَ لَي عَوَيكِ اللّنانِ

فعالكانك

ىل ۋىكىك تارىلال. ئارىكى







تارپيغ نابولبۇن الأوڭ



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# تاريخ الرياق ولي

لمؤلفه الياسرٌ طبوسرٌ الحويكِ البناني

الجزؤالياني

منشورات دَارِوَمِکتَبْہْ الْحِلاَلـــ صحب۳۰۰۰ - ۱۵ جَمِيْعُ الْجِقْقِ مِخِفْظِةً ١٩٨١ verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الامبراطورة جوزفين



# كلهة المؤلف

رأينا ان نقسم تاريخ نابوليون الأول الى ثلاثة أجزاء لاسباب وجبهة ، وأهمها سببان : الأول مراعاة حياة نابوليون ، والثاني تخفيف حمل الكتاب، فالجزء الأول الذي يتضمن ما كان من أمر نابوليون من مولده الى آخر عهد القنصلية انتهى طبعه ونباشر الآف طبع الجزء الثاني وهو يدور على عهد الامبراطورية وهو العهد الذي بلغ فيه نابوليون أعلى ذروة من ذرى المجد ولم يُسُّ زيادة لمستزيد في هذا الصدد وجميع أجزاء الكتاب مزينة برسوم بديمة متقنة الصنع فلم نترك وسيلة من الوسائل إلا وتوسلنا بها لكي نجمل كتابنا يروق القراء ويكون لهم منبع لذة وفائدة مها .

### الفصل الاول

# انشاء الحكومة الامبراطورية. أعمال الرحمة. معسكر بولون. الرحلة الى بلجيكا

إن بونابرت وإن لم يكن يتوخى سوى السلطة العظمى لاعادة النظام والوحدة الى ادارة شؤون الحكومة واعطاء الثورة الظاهرة حى ذلك العهد بمظهر الحرب النمو المنظم بعد ما صيرته حركات الديمقراطية مغلول اليدين مدة طويلة فقد كانت مزاولته للسلطة العليا مدى حياته كافية لادراك الغاية التي يرمي اليها ولا سيا لحصوله على الحق باختيار خلف له فان انتقاء هذا الداهية خلفاً له كان أكبر ضامن لبقاء السلطة الجديدة وأفضل من القاء مقاليدها الى شخص لم يؤهله الى ذلك المنصب السامي إلا تحدره من أسرة المكية.

وكان نابوليون وهو يسمى الى انشاء سلطة موروثة يعتقد ولا جرم انه لا يسمى الى ذلك إلا لتوطيد أركان المشروع العظيم الذي تولاه وحفظ النظام الجديد المنبثق من الفتمة الكبرى . وقد قال : « تستطيع الوداثة وحدها أن تحول دون مناوأة الثورة فما دمت حياً لا يخشى من حدوث شيء . إلا أن من يأتي بعدي من الزعماء المنتخبين لا تتسنى له متناومة أنصار البوربوب . . . ففر نسا مدينة بكثير من الامور لقوادها المشرين الذين أبلوا بلاء حسناً في الحرب ولكن لم بخلق أحد منهم ليكون قائداً أكبر أو رئيس حكومة . »

فهل كان هذا الحسم المنيف الذي أصدره بونابرت على قادة الجيش المشهورين مصيباً كبد الحقيقة ؟ أولم يكذب بعضهم ما عزي اليه من العجز عوف ادارة شؤون الحكومة ? أو لا تزال حتى الآن متر بعسة في عرش أسوج أسرة قائد من أولئك القواد الذين قال عهم بونابرت في سنة ١٨٠٤ الهم لم يوجدوا ليكون واحد منهم رئيس حكومة ؟ فمنشىء العترة المالكة في أسوج هو برنادوت وقد فانتخب لهدا المنصب السامي في سنة ١٨١٠ من دون أن ينهض لمناوأته أبناء

الاسر المالكة العربقة في القدم الذين تألبوا وحطموا صولجازنا بوليوزأويلفوا في عجز هذا القائد الفرنسوي القديم والهفوات التي ارتكبها ما يدعو الى ارجاع الاسرة المالكة الشرعية الى عرش أسوج كما فعلوا في فونسا ويطهروا أورباً الملكية جمعاء من الشكوك الناشئة فبها لوجود الاسر الدخيلة التي أسعدتها الاحوال على القبض على أَزْمَةُ الحُـكُم في البلاد . وهب لم يكرن بين أولئك القواد المظام من لا يصلحون حقيقة لان يكونوا رؤساء حكومات أملم يكن سوى أشخاص موصوفين بضعف المدارك العقليسة بين الساسة الملتفين حول القنصل الاول بمن كان يمكنه أن ينتتي من بينهم رئيسًا للحكومة كما كان يمكنه أن يلتقي هذا الرئيس من بين رجال الجندية ? نحن لا نمتقد صحة زعمه هذاوكاً ما ببونابرت قد قصد بحمله الماس على النظرالي ارجع الوراثة الى المترة الحاكمة بمين الرضى أن يبين تعــذر وجود شخص جدير بالقبض على أزمة السلطة العلياً بين الرجال العظام الذين ولدُّم الثورة في فرنسا ولعمري أصبح دهاؤه هــذه المرة خاضماً لمطامعه . أجل ان بعضهم قال ان بونابرت لما سعى لا يجاد ضمان لاستمراد بقاء الوراثة الملكية كان اعتماده على قوة المُبدأ الوراثي أكثر مما كان على منزلة وارثه الشخصية . على انه لو كان هذا الامر قد نزل في فنا، فؤاد القنصل الاول ومالاً ه عليه رجال الحـكومة الذين ناصروه على ترميم العرش المتــداعي لــكان ذلك يدل على أن الدهاء السامي قد يلم به الوهن وان الذكاء الشديد يصيبه في غالب الاحيان ما يخمد نيرانه المضطرمة .

فلوكانوا قد عولوا قبل كل شي على قوة المبدأ الوراثي الذي كان سائداً في القرون المتوسطة لكنا نحب في عملهم فالوراثة في مثل هذه الحال لا تكون ممكنة بل ضرورية: تكون ممكنة لانه يكني أن يكرسها الدين لتصبح مرعية الحرمة في انظار الملوك والشعوب التي يضمن إعانها الحي والمتماثل خضوعاً مشتركا لسكل نظام وشريعة ومبدأ مما هو موسوم بسمة الدين وتكون ممكنة أيضاً لان مسيح الملوك لم يكن حف لم باطلة في الازمنة المنتشرة فيها الاعتقادات العامة الراسخة الاركان فقد كان للزبت المقدس قوة سياسية ولم يكن الحق الشرعي يخص إلا مسيح الرب وذريته . وكات ضرورية لان السكينة والوحدة في المملكة تكونان بغير السكريس الديبي له فده المقيدة السياسية معرضتين للخطر المملكة تكونان بغير السكريس الديبي له في المقيدة السياسية معرضتين للخطر

عند نهاية حكم كل ملك بما ينشأ عن ذلك من الخصومات الشديدة بين كباد المهال الذين يمالج بمضهم اصابة ناج الملك بقوة السلاح ويلجأ البمض الآخر المهال الذي يمالج بمضهم اصابة ناج الملك بقوة السلاح ويلجأ البمض الآخر المهالة المالية المالية المالية الملكية والاميال الى المهوض قد ظهرت غير مرة مع ما كان من الحق العام الملكية المؤيد بالدين وكانت باعثا على الحرب الاهلية في فرنسا من عهد نشأة أصحاب الاقطاعات حتى فتن الفرند (المقلاع) فما قولكم بما مجرؤ على اتيانه النبلاء الطاعحة نفوسهم الى نبل السيادة واحراز الثورة والطامعة بالحرب والميالة الى نبذ كل شكيمة ان لم يكن ثمة رادع لمفاسدهم واطاعهم ناجم عن ساطة أدبية تبدد كل شكيمة ان لم يكن ثمة رادع لمفاسدهم واطاعهم ناجم عن ساطة أدبية ترشقهم بها ضمائرهم ومن دون أن تهمهم الكنيسة والدولة بالالحاد والمروق ولا يختى أن همجية أصحاب الافط عات وجماحهم مزقا بقساوة عظيمة أحشاء فرنسا ولم يتيسر لصاحب التاج الضرب على أ يديهم والظفر بهم ظفراً مبيناً . إلا أن تأييد الدين لحقوق الوراثة جمل تمرد النبلاء على الملك غير مؤثر به كا انه أيضا كان قد أولى جان دارك قوة عجيبة تدرعت بها وعضدت ملسكا حدثاً على أيضاً كان قد أولى جان دارك قوة عجيبة تدرعت بها وعضدت ملسكا حدثاً على تخليص مملكة من أعظم ممالك الأرض .

ولما أجهز ريشليو و بعده لويس الرابع عشر على الارسطقراطية المريقة في القدم ووضما أساس الوحدة والانضام اللذن أكماتهما الثورة الفرنسوية فيما بعد وحققتهما كان الظلم والاستبداد اللذان عاملا النبلاء بهما من أفوى الموامل لخدمة السلطة الملكية بدلا من صبرورتهما شؤماً عليها لأن السلطة الملكية كانت في ذلك المهد ممثلة للحق الالهي المصون بايمان الشعب ، وان مناهضة الاشيخاص المتغطرسين الذبن كانوا عقبة كرؤودا في وجهها لم تكن تؤثر إلا بممثلي القوة الوحشية المحجوبة وراء ستار أبهة الألقاب .

وماذا جرى في سنة ١٨٠٤ لذلك الحق الالهي حامي ذمار السلطة الموروثة ? انه تخلى عن مكانه للحقالالهي المتسلسل عن الاهلية الشخصية والدهاء وصارت المثقة المامة من ذلك الحين منوطة بسيادة الشعب .

وهل كان من جهة أخرى حول المنصة القنصلية عمال ذوو سطوة وبأس وقوة ومراس يرفمون ألويتهم فوق أغنى ولايات المملكة وأوسمها ويهيئون

عدة الحرب في كل حبن ويستعدون لنكدير حياض السلم في البلاد ليتسي لهم القبض بأيدبهم على السلطة العليا أو ليعلنوا استقلالهم في ناحية من أنحاء الامبراطورية أنه لم بكن من سبيل للخوف من وقوع شيء من هذه الاشياء: واذا كان حق الزيت المقدس قد تحطمهان شمار النبلاء تمزق أيضاً . وعلى أنقاض قوة أصحابالاقطاعات المدربين خلفا عنسلف لايقاد نيران الحروب والمضطرين الى الاستمانة بالسلاح لحفظ كيانهم في هيئة اجماعية مشيدة على الفتح ومنظمة على الحرب بنيت في فرنسا هيئة اجماعية جديدة نشأت فيها من كل جهة قوات جديدة ملاكها الأهلية الشخصية سواء كان في الزراعة أو في التجارة أو في الفنون أوفيالعلوم فانتفت بذلك الامرأفضلية شرفالمحتد المجرد ولم يكن نطاق ثلك الامورُ يتسعُوأُ جلها يطول إلا في آونة السلم . على ان أمراء الجنَّدية أُنفسهم لم يرتقوا الىالمناصبالعالمية التي ارتقوا البهاالا بفضل الحالة الاستثنائية التي صادت أأيها البلاد منخمسءشرة سنة وكانوا يفتخرون بأن يجملوها تنمتع في حالَّة السلم بحسنات ثورة كانت بتمهيدها السبيل للتوفيق سنأعمال الشعوب آلادبية وأعمالهم الصناعية تصير الحرب غير ممكنة الوقوع.ولم يكن للقوادالفرنسويين تفوق شخصي في ناحية من أمحاء البلاد وحزب سياسي ووسائل تمكنهم مناعادة دور رجال الجندية في المهد البائد، ولم يكرت بينهم أمثال لأرمانياك وبرغونيون ومنموراسي وأبرنون. وقد دل تصرفهم المقرون بالتحفظ والتمقل عند تغير شكل كل حكُّومةً فيما بعد ان انتقال السلطة بطريق الوراثة أو بطريق الانتخاب لم يكن ليعروه أدنى اضطراب ينجم عن مقاصدهم الشخصية .

وكان بونابرت منخدعاً حبن سمى لابجاد مسوغ لاعادة الملكية الموروثة بايراده مبادى، وحوادث تنتمي الى حالة اجهاعية تختلف كل الاختلاف عن الحالة الحاضرة: فما كان ممكماً وضرورياً في هيئة اجهاعية ميالة الى الحرب ومعتصمة بأهداب الدين لم يبقضرورياً وممكماً في هيئة اجهاعية كان من وكدها مزاولة الصناعة والارتياب في كل ما لايقوم عليه دليل بعد ماأمنت إثارة مثل هذه القلاقل التي كان أصحاب الاقطاعات يثيرونها ولم تكن تطمع بأن تصيب المغرضمن وراء الحروب نفسها إلا اذا تيسر لهاان تتعاطى أشفالها السلمية بالامن وكان القنصل الأول قد أورد في زمان قريب من ١٨ برومير أسبا با قوية

لدعم انكاره للسلطة الموروثة وأعلن ان ذلك النظام الذي كان ملامًا لفرنسا في القرون المتوسطة لم يبق له مسوغ في القرن التاسع عشر واليكم الكلام نفسه الذي فاه به في هذا الصدد: ﴿ ان السلطة الموروثة تنافي الصواب وذلك من غير مانظر الى عدم ضمانها لرسوخ أركان الدولة وانما لامكان بقائها في فرنسا ، ولقد كانت مرعية فيها مدة طويلة ولكن على قواعد كانوا يسيرون عليها في ذلك المهد وانتسخت آثارها الآن ولم يبق الرجوع اليها ممكنا أو ضروريا ، فالسلطة الموروثة مشتقة من الحق المدني وهي تفترض الملك . وقد جعلت فالسلطة الموروثة مشتقة من الحق المدني وهي تفترض الملك . وقد جعلت لتضمن انتقاله . فكيف والحلة هذه يمكن التوفيق بين الوراثة في السلطة العليا ومبدأ السيادة الشعبية ؟ وكيف يمكن اقناع الافكار بأن هذه السلطة نوع من الملك . وحين كان تاج الملك موروثا كانت سلطات متعددة موروثة أيضا وكان هذا التمويه شربعة تكاد تكون عامة بيد انه لم يبق لما شيء منها . »

فمن ابتداء القنصلية الى انتهائها أصبح المستحيل ممكنًا فهل زال ماكان ببن الحاضرو الماضي من التباين الذي استفحل أمره في سنة ١٨٠٠ أوكاد لا يكون شيئًا مذكورًا في سنة ١٨٠٤؟

انه لم بحدث شيء من هذا قط وهب ظل كل عصر محافظاً على أخلاق أهله فان بو نابرت غير أفكاره ولم يكن بعتبر السلطة العليا مدى حياته كافية له فوقع في نفسه ان ينشىء أسرة ويصبر أسرته من عداد الاسر المالكة: فسياسته المبنية على الفلسفة وحب الوطن والمتسعة الدائرة نظير سعة الصدر المنبعثة عنه أصبحت تتمرس من ذلك الحين بالشؤون الصغيرة وتهبط الى وهدة الأباطيل طمعاً بانشاء العدرة التي كان يحلم بها.

وهذا ماقاله عنه دي شاتو بريان من هذا القبيل: « ان هذا الجبار الهائل لم يكن يقرن حظه بحظ معاصريه فكان دهاؤه عصريا ومطامعه من بقايا المهد القديم وقد فاته ان معجزات حياته تفوق كثيراً قيمة التاج وان هذه الحلية الغوطية الطراز لاتلائمه . »

ولا بد من القول بأن بونابرت مع شعوره بالضعف أمام المطامع المتسربة اليه من العهد القديم لم يذهل عن حاجته الى الدهاء العصري فلم ينسب الى

السلطة الموروثة التي كان يبتغي انشاءها الصفة المطلقة والنتائج الجلية المنسوبة الى الحق الألهي القديم بل كان بعكس ذلك يرمي الى التوفيق بقدر الامكان بينها وبين سيادة الشعب . فلما مضى اليه أعضاء مجلس الشيوخ في ٢٨ فلوريال من السنة الثانية عشرة (١٨ مايو سنة ١٨٠٤) ليرفعوا اليه قرارهم الذي يدعونه به الى تسنم العرش الامبراطوري واعلانهم الامبراطورية موروثة في أسرته خاطهم عاياتي : —

« أني أبسط للشعب قانون الورائة منتظراً موافقته عليه وأؤمل ان فرنسا لاتندم أبداً على ايلاء أسرتي هذا الشرف الاثيل . وفي كل حال لاتبتى روحي مع ذريتي في اليوم الذي لاتبقى فيه هذه الدرية جديرة بمحبة الشعب الفرنسوي وثقته . » أولم ينشئ على هذه الصورة وراثة معلقة على شرط ويخضع امتيازات الأصل والفصل لحقوق الأمة ويدعم سيادة الشعب ويرض علنا بسقوط الاسرة التي أنشأها حين تفقد ثقة الشعب مها ؟

وعلى هذا النمط لم يكن مبدأ الوراثة يخول أعضاء الأسرة الامبراطورية إلا نوعا من البرشح الشرعي الذي كان من شأنه ضمان النظام وثباته عند الخوف من حدوث شغب على أثر خلو العرش من الجالس عليه من دون ان ينزع من الشعب الحق السامي الذي يخوله نبذ الشخص الحاصل على حق الوراثة حين لا يكون هذا الشخص نائلا محبة الشعب وثقته .

وعلى هذه القاعدة بنيت السلطة الموروثة في فرنسا في مفتتح القرن التاسع عشرعلى أن بونابرت الموجس خيفة من قضاء نحبه قبل ان يتيسرله قضاء ما يتوخاه من العمل الخطير والمبتغي ان يكونله وارث يضمن بقاء عمله وثباته سيميش بعد اسرته ويبقى بعد الحكومة التي أنشأها لعدم تمكنه من وجدان عضد يضافره على الاجنبي في الاسد الشعبي الذي قيده أو خدره في ظل استبداده المجيد فان اقتراع اللسكسمبور والمسح بالزيت المقدس في نوتردام لم يجدياه نفعاً لأن عجلس الشيوخ الذي نوه بمجده وأوصله حتى عنان السماء ماءتم ان نبذه نبذ النواة والحبر الذي منحه الركة مالبث ان قذفه باللمنة . ولما عادت الاسرة الشرعية القديمة وجلست على أنقاض الاسرة الامبراطورية وجعلت تتيه عجباً وخيلاء وتتحرش بروح المصر والأمة نهض بعض العملة المرتدين أطاراً

وتمكنوا من معاقبة هذه العائرة على عجرفتها منتقمين للأُمة والعصر ومؤيدين الكلمة التي فاء بها بونارت نفسه: ﴿ انْ السَّلْطَةُ الْمُورُوثَةُ عَلَى مِثَالُ مَا كَانُوا يفهمون معناها في عهد ملوكنا الأقدمين أصبحت من جملة المستحيلات. » وسيرى القراء فيها بعد ال دهاء الانسان وشرف المحتد والتكريس في باديس والتكريس فيدنس ليستسوى ضمأن باطل للثبات واذا كان التكريس الدستودي للمرش الموروث يدفع عن البلاد غوائل الفتن المتوالية بين الشعب والدسائس الانتخابية اليكثيرا ماتصحبها المتالف فاذلك إلا ليجعله هدفا لسهام الاضطرابات الثورية المتصل بعضها بالبعض الآخر . أجل انه لايكون ثمة سبيل للخوف من توالي الاجتماعات ولكن لا يكون هذا الأمر واقياً لمري العترة المالكة من الانفصام . فبدلا من ضجيح الناخبين يسمع في ذلك الحين قعقعة السلاح فتغزى البلاد أو يحل عقال الفتنة واذذاك يصبح نظام الخلافة الموهوم أنه واسطة المابتة لدوام بقاء الحكومات منتهك الحرمة مرتين في أقل من عشرين سنة تارة بالحراب الأجنبية لمضد منتخب الامة وتارة بسيف الأمة لمضد منتخب الحراب الاجنبية . فليكبروا والحالة هذه لنجاتهم من الاضطرابات الملازمة للطريقة الانتخابية ولوضعهم أمن الدولة وحظ الأسر المالكة تحت حماية السلطة الموروثة ا . . . »

قا هي النتيجة الأدبية لاعادة الملكية والسلطة الموروثة الى فرنسا وتأثيرها بأفكار الشموب الاوربية ?

واذا نظرنا المالما كمية والسلطة الموروثة نظرة مجردة فهل نرى انهما غنمتا فائدة حقيقية ? وهل أصبحت أركان العروش أكثر توطداً ? وهل ازدادت دعائم الأسر المالكة ثباتاً ? وهل استماد تفوقها القديم الناشئة عنه فحامتها وسطوتها قوة السحر الذي كانت تتسلط به في خالي الحين على الهيئة الاجتماعية الاوربية جماء ؟

على ان هذه الفخامة كانت بمكس ذلك تضعف ببن الشعوب حين كانالقوم يرون ان الشعب المستعين بالثورة لاصابة السلطة وادراك الحولوالطول اختار جنديا من بين جنوده وجعله عاهلا وألبسه الارجوان وعقد التاج على رأسه من دون ان يلتى الملاً في هذا الا من مايدعو المالشك مما لم تكن أوربا القديمة

تنظر اليه إلا بمثلة النفور زاعمة انه ضرب من الالحاد والابتداع ونوع من المروق والاختلاس .

وقد طرأ على مبدإ الوراثة تغير ذو بال حين تسنى للأسر الخاملة الأصل ان تحل محل الأسر المريقة في الشرف في فرنسا وايطاليا وأسبانيا وغيرهن من البلدان وان تتآخى الأسر الدخيلة وأحفاد شارل الخامس وبطرس الاكبر وفريدريك العظيم .

ولا يخنى انه كان مكتوبا لبونابرت ان يظل عاملا من أقوى العوامل لخدمة الشورة حتى في أعماله الي كان يبدو عليها الها مخالفة كل المخالفة لمبادئ الشورة وكل يدري ان هذه الشورة اضطرت في مناصبتها لاوربا جماء الى الانتقال من الملكية الدستورية الى الجهورية وألجئت في امتدادها في أوربا جميعها ونشر جراثيم المبادئ الفرنسوية في كل ناحية الى السعي وراء المطامع وركوب مركب الفتوح والتدرج من الجهورية الى الملكية المجاهدة . وقد تم هذا الانتقال الاخير بقرار من المجلس صدر في ٢٨ فلوريال من السنة الثانية عشرة (١٨٠ مايو سنة ١٨٠٤) فتوجه القنصل كماساريس حاملا القراد الخطير الى زميله الذي أصبح سيده ومولاه فقاه بحضرته بالكلام التالي:

« لقد ذاق الشعب الفرنسوي في أثناء القرون الماضية طعم الفوائد المعلقة على ورائة السلطة وقد اختبر اختباراً قصيراً بيد انه مؤلم المبدأ المعاكس لذلك الا أنه ركب بعد مفاوضات حرة ومبنية على التروي طريقاً ملاعًا لا فكاره وهو يستعمل مختاراً حقوقه ليسخر لجلالتك الامبراطورية قوة نحول مصلحته من دون مزاولها بذاته وهو يقرر للا جيال الا تية وبوئيقة علنية القاء مقاليد شعادة أبنائه الى أعقاب تتحدر من نسلك. فهؤلاء يتصيرون فضائلك وأولئك ورثون مجبتنا وأمانتنا . »

فأجاب نابوليون:

« كُلُّ مَا يَأُولَ الى خَبِرِ الوطن مرتبط من جوهره بسمادتنا فأَمَّا أُقبِلِ اللَّقْبِ الذي ترونه موافقاً لمجد الامة »

ثم انه أخضم الوراثة الجديدة لنذيت اقتراع الامة فصرف همته الى تحاشي اثارة نفور الديمقراطيين في دلك العهد وعني بابداء علامات الاحترام لسلطة

الشعب بما أناه من العمل الذي كان من شأنه أن يقف حاجزاً في وجه تلك السلطة ففاه حينئذ بالعبسارة المشهورة التي أوردناها عنه: « اني أ بسط للشعب قانون الوراثة منتظراً موافقته عليه واؤمل أن فرنسا لا تنسدم أبداً على إيلاء أسرتي هذا الشرف الاثيل . وفي كل حال لا تبقى دوحي مع ذريتي في اليوم الذي لا تبتى فيه هذه الذرية جديرة بمحبة الشعب الفرنسوي وثقته . »

ولما خرج أعضاء مجلس الشيوخ من حضرة الامبراطور توجهوا الى جوزفين حاملين البها لقب امبراطورة فخطها كمباساريس بهذا الكلام: «يامولاتي ان لسان الشهرة يذيع الخير الذي لاتزالين تأتينه وهو يقول أنك لا تنفكين عن مؤاساة البائسين ولا تستخدمين مالزعيم الحكومة من الثقة بك الالتفريج كرب الملهوفين وان جلالتك تضيفين الى مسرتك بعمل الاحسان لطافة ومحبة تجملان الافرار بالجميل عذبا واتيان المعروف نافعاً. وهذه المقاصد الحسنة تجملنا نتفاءل بأن سالمراطورة جوزفين سيكون علامة للتعزية والامل . . . ويهى عجلس الشيوخ نفسه بأن يكون في مقدمة المهنئين لجلالتك الامبر اطورية . »

وقد كوف كباساريس على غيرته بأسناد منصب المستشارية الكبرى اليه فيكون قداستبدل بلقب رئيس الجمهورية الثاني لقب التابع الاول للامبر اطورية . وجعل لبرون ناظر بيت المال الاكبر .

ولم يقتصرنا بوليون على مداراة عواطف الجهوريين في جوا به لمجلس الشيوخ بل نم بالاسرار الكامنة في ضميره في صورة القسم الذي فاه به عند جلوسه على المرش. فقد أرادأن يجمل فرنسا قاطبة تدري أنه لا يزال كماكان وهو قنصل ممثل الثورة الاول وهو امبر اطور والعضد المتين لمصلحة الأمة والنصير الاكبر للمجمهورية نفسها. واليكم صورة ذلك القسم:

« أقسم على أن أحافظ على كمال أرض الجمهورية وعلى أن أحترم وأجعل الناس يحترمون قو انين السكنكردا وحرية الاديان وعلى أن أحترم وأجعل الناس يحترمون المساواة في الحقوق والحرية السياسية والمدنية وعدم نقض بيع مقتنيات الامة وعدم وضع ضرائب وفرض رسوم الاماكان منها مطابةاً للقانون وعلى أن أحافظ على بقاء نظام حوقة الشرف وعلى أن أتولى الحسكم وايس لي من غاية أرمي اليها سوى مصلحة الشعب الفرنسوي وسعادته وفحره » .

على أن نابوليون مع مابذله من الجهد لاقناع الامة بأن الشاء الامير اطورية لايمس بشيُّ من الاشياء المبادئ الجمهورية لم يتسن له أن يجمل انشاء أسرة جديدة يزيل من أفكاد الجمهوريين الشديدي الاعتصام بمبادئهم ماكان يجول فيها من المخاوف ولم يتمكن من منعهم عن اقامة النكير والاحتجاج بعنف على نوع الحكومة الجديدة وكان أشدهم عارضة في الاعتراض كارنو المفوض اليه أمر المناضلة عن الجمهوريين. وقد نشأت في ردهة المجلس فكرة إعادة السلطة الموروثة الى نابوليون وأسرته وهناك عاكسهاكادنو من نشأتها وقاومها بما عرف عنه منالفصاحة وشدة الصريمة . وكان من جملة ماقاله في هذا الموضوع مايأتي : « من ١٨ برومير دخل عصر فريد في با به من انشاء العالم يستطيع فيه المرء أن يعمل عوامل فكرته وهو بعيد عن عواصف الاهواء والاقدار ويبي صرح الحرية على دعائم متينة اعترف بها الاختبار والعقل . فسعد صاح امياتُ تمكن نابو ايون من الأختيار بين الطريقة الجمهورية والطريقة الملكية. وكان يستطيع عمل كل ما يبتغيه بحيث انه لم يكن يلقى أدنى معارضة : فقد كان مؤتماً على الحرية وقد آلى على نفسه أن يذود عنها . وكان ببره بقسمه يتم حجبع رفائب الآمة التي وجدت فيه الكفاءة لحل عقد مستبهمات مسائل الحرية العامة في بلادها المُّسراخية الاطراف. وكان يمكنه أن يرتدي بمطارف فخرناقد النظير... • وكان كلام كارنوكصوت صارخ فياأبرية فقدأ جمعت كلة المجالس في الحكومة على ترميم ما تداعى من صرح الملكية حتى خيل للناس ان في الامر بعثاً عجيباً فى الحزب الأيمن من الجمعية الدستورية ومع ذلك لم يكن مجلس الشيوخ ولا عجلس النواب ولا المجلس الاشتراعي قد أُخذوا ذلك الطريق من تلك الجهة ً للانتهاء الى الغاية التي كانوا يؤمونها بل كان مجرى الحوادث يدعو متقدمي الكنفنسيون الى التّحول بغتة الى متزلفين متملقين ذاهلين عن المبادئ التي كانوا يمتصمون بحبلها بالامس واللهجة التي كانوا يفوهون بها والزي الذي كانوا يبرزون به للانظار

وقد تصير القواد الجمهوريون قدماء ممثلي الشعب في الاذعان لمقتضيات الأحوال فأنهم ببقائهم على عهد الأمانة للفتنة الكبرى ارتضوا بأن يقفوا ذواتهم على خدمتها في شكلها الجديد ولا سياحين وجدوا ضانا لبقاء سيادتهم

وفي غد اليوم الذي ارتقى فيه نابوليون الى السدة الامبراطورية دعا اليه أشهر رنانه في ميادبن القتال وأنعم عليهم بلقب مارشال وهم برتيه ومورات ومنسي وجوردان وماسينا وأوجرو وبرنادوت وسولت وبرون ولان ومرتيه وناي ودافو وبسيار وكارمان وليفيفر وبرينيون وسروريه .

ولم ينقم الشعب على أولئك الجنود الذين خدموا الجهورية باخلاص وأمانة ولم يتهمهم بجحدهم مبادئها عند رؤيته اياهم يقبلون اللقب الذي يدير على النهى ذكر عهد الملكية بل اعتبر بعكس ذلك ان الهيزة الجديدة نوع من الاحترام لمبادئ المساواة التي كانت عزيزة جداً عنده: أي انهذه الميزة كاست تمنح مكافأة على الأهلية الجندية خلافا الميزة التي كانت تمنح في عهد الملكية الماضية لشرف الأصل والفصل ،

وما عتمت أن سنعجت لنا بوليون فرصة مكنته من افتتاح عصر حلوسه على عرش الامبراطورية بعمل من أعمال الرحمة فاذمجلس الجمايات كالتفدأصدوفي ١٠ يونيو من سنة ١٨٠٤ حكما قاضياً ما لموت على جورج كادودال ورفاقه .وكان الجنر المورو عا له من الشهرة و بما للجيش من التماق به قد نجا من طائلة العقاب ومن الحسكم الصادرعلى رفاقه المتآمرين فاكتنفي المجلس بالحسكم عليه بالسعجن سنتينثم استبدل يذلك الحسكم الذي المؤبد . وكان بين المهمين المحكوم عليهم بالموت أشخاص من أصحاب المنصر الكريم كدي ريفيار ودي بولينياك وغيرها. وبذلت لدى نابوليون جميع المساعي الفعالة لتخليصهم من فائلة الردى ووطنت جوز فين النفس على عضد مطالب أسر أولئك المنكودي الحظ . ومضت بايعاز سُها لتلك الغاية عقيلة ديمنتسون الىسان كلود وقدمت للامبراطورعقيلة دي بولينياك ملتمسة منه المقوعن زوجها وعن دي ريفيار وبمد أيام قالت الامبراطورة: «تمكنامن ادخال عقبلة دي بولينياك عليه فيالله ما أجملها! ولما أ بصرهانا بوليون تأثر وتال لها : ياحضرة السيدة لقد تعمد قرينك الايقاع بي والكني أصفح عن جريمته » ولم يقف كرم نا بوليون عند حد العفو عن المحكوم عليهم الذين كان شرف نصابهم يوجد لهم من كبار القوم من يتدخلون في شؤونهم بل يجاوز الى ماوراء ذلك الحد فان فتاة خاملة الأصل لم يكن حظها أقل من حظ عقيلة دي بولينياك لدى نابوليون فانها خرجت من قصر سانكارد نائلة مبتغاها أي انها أدركت لأخيها ماتكرم به العاهل لقربن السيدة النبيلة . وال المرحة الامبراطورية الملتمسة لدي بولينياك ودي ريفيار تناولت أيضاً لاجوله وبوفه دي لوزيه وروشل وغاليار وروسيليون وشارل دوزيه . أما جورج ورناقه نامم أرسلوا الى النطع . وانتحر بيشغرو في سجنه مستدركا بذلك الامر الحكم عليه واجراء الحسلم بحقه . وقال نابوليون في هذا الصدد في مفكراته ما يلي : « ان اجراء الحسم بحق جورج لم يبق بعده أدبي أسف عنسد القوم لان جريمة القتل معها كان السبب الداعي اليها تعتبر في عيون الفرنسويين ممقوتة . وان عمل يهوديت يقتضي كل ما في الكتاب المقدس من القوة لئلا يفور عليها نائر القوم . » وأما انتحار بيشفرو فهو متلبس بالشك في عصر اتفقت فيه عواطف الاحزاب المختلفة واهواء الجماعات المدحورة على تسويد صحيفة الظافر والقدح في عرضه ، وقد يكون ثمة اشيخاص من كرام القوم قد قام في وجدامهم الله وناة بيشغرو على يكون ثمة اشيخاص من كرام القوم قد قام في وجدامهم الله وناوليون في هذا الشأن في مفكراته .

« من العارعلى المرء ان يسعى لتبرئة نفسه وهو لعمري ضرب من الحاقة وأي فائدة كنت أؤمل اصابتها ؟ فن كان ذا خلق نظير خلقي لا يفعل شيئاً من الاشياء من دون أن يكون مدفوعاً اليه بعامل من العوامل الكبيرة . وهل رآني أحد من الناس أسفك الدم منقاداً اليه بعامل الحوى ؟ ومهما بذل الخصوم من الجهد لتسويد صحيفة حياتي والغض من كرامتي فان الذين يعرفوني حق المعرفة يعلمون الي من ذات طبعي بعيد عن اقتراف الجرائم . وليس في حكومي جميعها عمل من الاعمال الخاصة إلا وأستطيع ان أتكام عنه أمام المحاكم وأنا ناعم البال وغير محاذر فيه لومة لائم ، وواقع الحال يدل على ان بيشفرو لما وجد ان الامر ضاق عليه وانسدت في وجهه جميع المسالك لم يسع نفسه الكبيرة ان ينظر الى المذاب الذي يتوقعه من دون ان يشعر بفظاعة موقفه فتنضر الانتحاد لقنوطه من رحتى أو لاسهانته مها . >

وبينا المهال والملوك والاقيسال الذين أغروا جورج وبيشفرو على اتيان الخيانة وعادوا الى اجراء هذا الامر وهم في أرض بريطانيا العظمى يتجرعون كؤوس الخزي لامم كانوا سبباً لمنح الصولجان لمن تعمدوا اهسلاكه كان زعيم

آل البوربون المقيم في فرسوفيا والقائل عنه نابوليون اله لم مجده منتظافي سلك احدى المؤامرات الموجهة ضده رأساً معتقداً انه لابد له من اذاعة نشرة يعارض بها ماقرره مجلس الشيوخ عن انشاء أسرة مالكة رابعة . وكان فوشه أول من وقف على النشرة فبادر الى رفعها الى الامبراطور متوها ان نابوليون سيقدر له خدمته حق قدرها وانه سيصدر على الفور أمراً يحول دون انتشاد نشرة لويس النامن عشر في فرنسا . إلا ان سهم ظمه ضل عن المرى فان نابوليون تناول النشرة وقرأها ثم أعادها الى الوزير وقال له بر باطة جأش : « ان الكونت دي بروفنس يتعمد ركوب مركب الحماقة فليقعل ما يروقه فعله! ان حتى منوط بارادة فرنسا وما دام لي سيف فأنا أستطيع المحافظة عليه . ومع ذلك يجب على البور بون ان يعلموا اني لا أوجس خيفة منهم فليتركوني وشأني . أتقول ان الاغرار في دسكرة سان جرمان يبتغون ان يذيعوا نسخا من نشرة الكونت دي بروفنس الاعتراضية ؟ فليقرأ وها ماشاؤوا قراء تها. يافوشه ارسلهذه النشرة الى المونيطور . فأنا أريد أن تنشر في العدد الذي يصدر منه غداً . » وكان ان المونيطور . فأنا أريد أن تنشر في العدد الذي يصدر منه غداً . » وكان ان المونيطور . فأنا أريد أن تنشر في العدد الذي يصدر منه غداً . » وكان ان المونيطور . فأنا أريد أن تنشر في العدد الذي يصدر منه غداً . » وكان ان المونيطور . فأنا أريد أن تنشر في العدد الذي يصدر منه غداً . » وكان ان المونيطور . في عدده الصادر في أول يوليو اعتراض لويس الثامن عشر .

وبعد بضعة عشر يوماً وقع تذكار الاستيلاء على البستيل فتوهم بعضهم أن العاهل سينظر اليه بمقلة الاستنكار والمفور ولكن ساء ما توهموا ظان فابوليون تحكن من الاستفادة مر ذكرى ١٤ يوليو وجعلها مرتبطة كل الارتباط بالقوانين التي سنها والانظمة التي وضعها . فاختار ذلك اليوم لتوزيع نشاف جوقة الشرف للمرة الاولى بعد انشائه وتفوه من منحوه بيمين الاقامة على عهد الامانة واحتفلوا بالخفلة في الانفاليد . فخف الكردينال دى بلوى رئيس أساففة باريس في مقدمة كهنته لاستقبال الامبراطور عند مدخل المعبد . وكان يحف بنا بوليون كبار رجال حكومته وعظاؤه وبعد الحفلة الدينية انبرى لاسيبيد المستشار الاكبر لحوقة الشرف وخطب خطابا نقتطف منه العبارات التالية :

«ان كل ماتوخاه الشعب في ١٤ يوليو في سنة ١٧٨٩ نراه اليوم قد تم بمشيئته فقد ادرك حريبه المبنية على أس الشرائع الثابتة وقدا بتغى المساواة فهي الآن تدافع عنها حكومة مانت المساواة ركنا من أركانها . . . ددوا هذه الكامات التي لفظت قبلا في هدا المكان وليردد صداها جميع أطراف الامبراطوريه الفكل

ماوضعه اليوم الرابع عشر من شهر يوليو ثابت وغير متزعزع ولاشيء مماهدمه ذلك اليوم يستطاع ترميمه . »

وبعد هذا الخطاب قرأ لاسيبيد أسماء الذين نالوا نشان جوقة الشرف وكان بينها اسم السكردينال كبرارا . فلبس العاهل قبعته على مثال ملوك فرنسا وفي أثناء السكوت السائد على الجماعة قال بصوت حهودي :

«أيها القواد والضباط ورجال جوقة الشرف والوطنيون والجنود هل تقسمون بشرفكم على ان تقفوا نفوسكم على خدمة الامبراطورية والمحافظة على أرضها وبقاء كيانها كاملا والدفاع عن الامبراطور وشرائع الجمهورية والاملاك التي قدستها والمناوأة بجميع الوسائل التي يجبزها العدل والعقل والشرع لكل مشروع يراد به اعادة طريقة الحكم الاقطاعي والسعي بكل مالكم من القوة للمحافظة على الحرية والمساواة المعتبرتين قاعدتين اساسيتين لقوانينا. هل تحلفون ? » فصاح جميع رجال جوقة الشرف بصوت واحد: «نعم نحلف» وتلا ذلك هتاف الحضور في المعبد فليحي الامبراطور. ويقول المسيو دي بوريان انه كان متعذرا وصف ما أظهره القوم من الحاس في تلك الساعة.

ووضع في غد اليوم الذي احتفلوا فيه بتلك الحفلة الشائقةُ نظام جديد لمدرسة المهندسين .

وبعد يومين خرج نابوليون من باديس ميم اسواحل المانش لتمهد المعسكرات التي كان قد أمر بانشائها فيها وأذاع ان الغاية التي يرمي اليها من وراء دحلته هذه كانت توزيع نشان جوقة الشرف بحفلة كبيرة على الشجعان الذين لم يثيسر لهم حضور حفلة الانفاليد . الا ان هذا الأمر لم يحل عند القوم محل التصديق وعلم الجميع انهذه الاذاعة لم تكن سوى حجة واهية وان غاية نابوليون الوحيدة كانت غزو الديار البريطانية .

وكانت الجيوش الفرنسوية في تلك الأنحاء ممتدة من أتابل حتى أستند وقد أسندت القيادة في دنكرك الى دافو وفي كاله الى ناي وفي سان أومير الى أودينو وعند حدود هولندا الى مرمون وفي المعسكرالعام ببولون الى سولت ولما وصل الامبراطور الى مدينة بولون وجد الجيش ملتهماً بنار الحماسة والجرأة فكان الجنود والقواد معتقدين أنهم موشكون ان يجتازوا المضيقحي

ان القوم الذين في ما وراء المانس لم تكن أفكارهم تستقرع في حال من فرط مانابهم من القلق ، وكان في البحر خمس مئة سفينة يتو في قيادتها الامير الفرهويلوهي تنتظر الأمر بالتوجه الى ثفور بريطانيا المظمى ولم يكن أحد غير نابوليون واقفا على سر الغاية المتصودة من حشد هذه القوات الهئلة في هانيك الانحاء فانه مع تهديده لبريطانيا المظمى تهديداً حقيقياً كان يشعر بأن في القارة الاوربية عواصف جديدة تتهيأ للانقضاض عليه ، وبينا هو يتذرع بالدرائع الفعالة لانشاء بعثة بحرية هائلة كان يدبر أيضا بهمة لايمتريها الملل أسباب حرب برية عظيمة كان يلمح بروقها تومض في الأفق البعيد ويخشى من صواعقها برية عظيمة كان يلمح بروقها تومض في الأفق البعيد ويخشى من صواعقها

واحتشد من معسكري بولون و مبرويل عانون ألف رجل بقيادة المارشال سولت في سهل فسيح قراب برج قيصر . وكان الامبراطور بينهم يحف به أركان حربه المؤلفون من أشهر قوات ذلك العصر . فوقف على يفاع من الأرض كان كأن الطبيعة هيأته له عمداً كعرش وهناك كرر بصوت جهير الخطاب الذي خطبه في حفلة الانفاليد فلم مكن كلامه في بولون أقل تأبيراً منه في باريس فبعث دفين الحماس في القلوب وقد ارتاح كل الارتياح الى ماشاهده من المظاهر بحيث ال الجنرال راب أحد حجابه صرح بأنه لم يشاهد قط الماهل نابوليون على ما كان عليه من الابتهاج في ذلك الحين ،

الأأنه حدث عند انهاء النهار ما كدر صفاء الحذلة الشائقة فان عاصفة شديدة هبت وجعلت الناس يتخوفون من تلف قسم من الاسطول. ولما انتهى الامر الى الماهل خف لساعته الى المرفأ وأمر بانخاذ التدابير اللازمة وراقب بذاته اجراءها. ولكنه ماكاد يصل الى المرفأ حتى سكنت العاصفة كأن العناصر كانت خاضعة لسلطة هذا الرجل العظيم. فدخل الاسطول المرفأ من دون أن يفقد منه شيء وعاد نابوليون الى المسكر. وما عتم الجنود انعادوا الى ارتشاف كؤوس الملذات ومزاولة الملاهي. وختمت الحفلة باقامة الزينات الباهرة بالنيران الصناعية ورشق السهام النارية في الفضاء وقيل ان القوم في سواحل النكاترا شاهدوا تلك السهام

وكان في أثناء اقامة نابوليون في معسكر بولون أن نوتيين بريطأنيين أسيرين في فردون فرا وتمكنا من الوصول الى بولون حيث بنيا زورةا صغيراً ولم يكن لهما من الادوات غير مديتيهما اللتين عالجا بناءه بهما فكان لهما زورق صغير صميا على الذهاب به الى انكاترا وهو زورق خفيف يسهل على الرجل الواحد حله على ظهره . ولما فرغا منه أنزلاه الى الماء وعالجا الوصول به الى سفينة حربية بريطانية كانت في عرض البحر قبالة الشاطىء . وما كادا يوغلان في اليم حي لهمها رجال المكس فلم يحض عليهما وقت طويل حتى أمسكا وأدجعا الى البر وسيقا أمام العاهل نابوليون وكان قد رغب في رؤيتهما ورؤية زورقهما العبير لما كان قد شاع بين الجيش عن جرأتهما الغريبة . فسألهما العاهل قائلا : « أصحيح انكما عقدتما عروة العزم على اجتياز البحر مهذا الزورق ؟ » فأجاباه قائلان : « يا صاحب الجلالة ان كنت مرتاباً في أمرنا فافسح لنا بالمنطلاق فأنها منطلقين » . فقال لهم نابوليون : « أديد أن أفسح لكما بالانطلاق فأنها جريئان مقدامان واني لتعجبني الشجاعة أيان كانت ولكنني لا أشاء أن تتعرضا في لندرة اني أحرم الشجعان وإن كانوا أعدائي » .

فهذان الرجلان اللذان لو لم يأمر العاهل بهما أن يمثلا لديه لكان قد قضي عليهما بالموت كجاسوسين لم يقتصر على منحهما الحرية بل جاد عليهما نا بوليون ببعض الدنانير . وكان يسر وهو في منقاه مجزيرة القديسة هيلانة بأن يروي لا فاقه هذه الحادثة .

قلنا ان العاهل نابوليون كان متوقعاً عاجلاً أو آجلا اشتعال نار الحرب في أوربا وكان يفقه جيداً انه وان كانت الحكومات الملكية قد عدلت لهجها وخففت من غلوائها خوفاً من سطوة وبأس الجيوش الفرنسوية فالها لم تكن لتغير شيئاً من عواطفها ومبادئها . وكان ينتظر من يوم الى آخر أن يرى دسائس الحكومة البريطانية تتمكن من اقناع حكومات فينا وبطرسبرج وبرلين بعقد عالفة جديدة لمناهضة فرنسا . وكل من يدري ما كان من التنافر بين حكومة فرنسا المعتبرة ربيبة للثورة والحكومة الملكية القديمة العهد في المالك الاوربية فرنسا المعتبرة ربيبة للثورة والحكومة الملكية القديمة العهد في المالك الاوربية

لا يقضي العجب بتة من رؤيته جميع هذه المالك تعلن العداوة لفرنسا . وفضلا عن ذلك كان نابوليون واقفاً بواسطة سفرائه على سوء مقاصد الحكومات النساوية والروسية والبروسيانية وميلهن الى إضرام مواقد الهيجاء .

وكاذ الجيش المحتشد لديه في بولون والمؤلف من ثمانين الف رجل يمكنه من الاشتباك بحرب هائلة كانت المقاصد السيئة الآنفة الذكر تبعث على الظن بقرب حدوثها . وكان يرى في ذلك الحادث مستقبله ومستقبل فرنسا وعليه لم يهمل شيئاً من شأنه إقالة عثار قوى الجيش واضرام سعير الحماسة في أفئدة رجاله فألف من ذلك الحين من بقايا جنود الجمهورية الكتائب الامبراطورية التي قيضت لها العناية أن تطأ بأرجلها جميع العواصم الاوربية . ولم يكن يرى في ذلك الحين الا الجنود أنفسهم والقواد ذواتهم ورجال القرن الثامن عشر وروحه وبعبارة أخرى أبناء الثورة الكبرى . وكان معسكر بولون مهداً للجيش العظيم الغازي الناشر مبادىء الثورة اوبعد ما أصاب في عشر سنوات انتصارات لم يسبول واثرلو قبراً حقرته له يد الخيانة والقدر وأصبح مشهوراً ببسالة الابطال الذين آثروا الموت على الاستسلام للعدو .

على أن ما كان الامبراطور مهما به من جهة تهيئة عدد الحرب لم يحل دون اهمامه عزاولة شؤون ادارة سلطنته فسكان يسر بأن يظهر أن دهاءه وعنايته لم يكونا مقتصرين على جميع فروع الحكومة بل كان فكره يستطيع الامتداد في الوقت عينه من دون أن يفقد شيئاً من صفائه وحدته الى غير ذلك من الامور على اختلاف أنواعها فانه أنشأوهو في معسكر بولون يتفقد شؤون الجيش ويعرضه الجوائز العشرية بمرسوم هذا نصه:

« من نابوليون عاهل الفرنسويين الى المطلعين على هذه النشرة سلام:

«حيث كانت غايتنا مناصرة العلوم والآداب والفنون التي من شأنهااعلاء
منار مجد الام وحيث لم تكن رغبتنا مقصورة على محافظة فرنسا على التفوق
الذي أصابته في العلوم والفنون فقط بل كانت أمانينا أن نرى العصر الجديد
يفوق جميع العصور التي تقدمته وحيث كنا نبتغي أن نعرف الاشخاص المبرذين
على غيرهم بالاشتراك في تعزيز العلوم والآداب والفنون نأمر باذاعة ما يلي:
«المادة الاولى: في اليوم الموافق للثامن عشر من شهر برومير يحتفل مرة

واحدة في كل عشر سنين بتوزيع جوائز سنية تسلم من يدنا في حفلة ومكان يسبق تعيينهما .

«المادة الثانية: ان جميع ما ينتشر من المؤلفات العلمية والادبية والفنية وجميع الاختراعات المفيدة والمنشئات المخصصة لتقدم الزراعة والصناعة الوطنية وينشر ويعرف أو يؤلف في خلال عشر سنوات وتسبق بسنة واحدة وقت التوزيع يحق له الاشتراك في المسابقة لنيل الجائزة الكبرى .

«المادة الثالثة: تقام الحفلة الاولى لتوزيع الجوائزالسنية في ١٨ برومير من السنة الثامنة عشرة ويتناول السباق بموجب منطوق البند السابق جميع المؤلفات والاختراعات أو المنشئات المنتشرة أو المعروفة فى المدة الممتدة بين ١٨ برومير من السنة السابعة و ١٨ برومير من السنة السابعة عشرة .

«المادة الرابعة: تكون قيمة بعض هذه الجوائز السنية عشرة آلاف فرنك وقيمة البعض الآخر خمسة آلاف فرنك

«المادة الخامسة: تكون الجوائز الكبرى البالغة قيمة الواحدة منها عشرة آلاف فرنك تسع جوائز تمنح على الوجه الآتي بيانه:

«١- لمؤلفي أفضل كتابين علميين أحدها في العلوم الطبيعية والآخر في علم المعقولات

م التاريخ الماريخ أوأ فضل قطعة تاريخية سواء كان في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث التاريخ الحديث الماريخ الماريخ

«٣- لخبرع أنفع آلة في الفنون والمعامل

«٤ — لمؤسس أفضل معهد للزراعة اوللصناعة الوطنية

«ه - لمؤلف أفضل رواية تمثيلية سواء كانت هزلية أومأساة تمثـل على المالاعب الفرنسوية

«٢ – لمنشىء أفضل أثرين أحدهما فيالتصويروالآخرفي الحفر يمثلان اعمالا خطيرة أو حوادث كبيرة مأخوذة عن تاريخنا

«٧- لمؤلفاً فضل قطعة موسيقية تنشد على ملعب ندوة الموسيقى الامبر اطورية «المادة السادسة : يكون عدد الجوائز الكبرى البالغة قيمة الواحدة منها خمسة آلاف فرنك ثلاث عشرة وتمنح على الصورة الآتية :

 ١- لمترجي عشرة كتب من المخطوطات فى المكتبة الامبراطورية أو في غيرها من مكاتب باريس مما هو مكتوب باللغات القديمة أو اللغات الشرقيسة وتكون أجدى فائدة من سواها للملوم أو التاريخ أو الاداب او الفنون .

لناظمي عقد ثلاث قصائد صغيرة من أبلغ القصائد يكون موضوعها دا أبرا على حوادث كبيرة من تاريخنا أو على اعمال خطيرة تعلي مجد أخلاق الفرنسويين .

المادة السابعة: تمنح هذه الجوائز بناء على تقرير واقتراح لجنة مؤلفة من أربعة مستشادين دا تمين من لدن فروع الندوة العلمية الاربعة ومن أربعة رؤساء عاملين فى السنة التي تسبق سنة التوزيع».

وبينا جميع أوربا تنتظر غزوة نآبوليون لانكاترا شاهدته بروسل يفشاها فجأة وكان قد ضرب لجوزفين موعداً توافيه فيه اليها . فخفت اليه واجتمعا في قصر لاكن الذي هيء لاستقبالهما على غاية التأنق . وهناك فاه نابوليون عن عقيلة ستال بالكلام الآتي بمناسبة رواية كورين اليوضعتها هذه المرأة : « اني لاأحب النساء المترجلات ولاالرجال المتخنثين فيجب على كل انسان في هذا المالم أن يمثل الدور المخصص له ، فما هذا الشرود في الافكار عوماذا يبقى منه ؟ لاشيء وكل هذا يمتبر مما لايدرك في العواطف ومن اختلال الفكر . فانا لا أطيق هذه المرأة لاني لا أشاء أن تتصدى في النساء والله يعلم ما بذلته في من النماق . »

ولا يخنى ان ماكان نابوليون يشعر به دائما من النفور من عقيلة ستال التي أصبحت عدوة لدودة له لانها نالت منجراء ذلك الامر شهرة واسمة كما يستفاد من رواية نابوليون نفسه فى مفكراته يجمل ذلك الرجل المظيم مفتريا على النساء بوجه الاجمال وهو لم يكن يشكو الامن واحدة منهن على أن حكمه الصائب والعادل ضل عن المرمى هذه المرة لماكان يشعر به من القلى ولما كان قد اقتبسه من العادات حتى أنه لم يرعو عن هذا الحكم وهو نبي جزيرة القديسة هيلانة وظل يجاهر بأن المرأة لا تصلح الا لوضع الاولاد. وكان يقول أمام عقيلة برتران وعقيلة منطولون: « أتدعون المساواة ؟ ان هذا ضرب من الحاقة ! فالمرأة ملك لنا ولسنا ملكا لها . »

ولم تطل مدة اقامة العاهل في قصر لاكن فبرحه متوجها الى اكس لاشابل

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نابوليون في ملابسه الامبراطورية

|  | - (no stamps are applied by I | registered version) |
|--|-------------------------------|---------------------|
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               | •                   |
|  |                               | •                   |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |
|  |                               |                     |

القضاء ردح من الدهر فيه وقد شاقه الى المكث فيه ميل سري الى عاصمة وضريح الفاتح المشترع الذي شاء نابوليون بعد الف سنة أن يرم ما تداعى من صرح سلطنته وكان نظيره مفوضا اليه من الحق سبحانه وتعالى أن ينشر ألوية الحضارة في أوربا عا أوتيه من الدهاء والبأس

ويم نأبوليون مآيانس مجتازاً كولونيا وكبلنتز عند عودته من مدينة شارلمان التي كان يبتغي نقل شاراتها الى باريس فخف للقائه أمراء الامبراطورية فاغتنم الفرصة بما شاهده فيهم من الحماسة لوضع أس محالفة الرين التي كان يفكر في القامة الدول الشمالية العظمى

الا ان ماكان هؤلاء الامراء يبدونه لهمن عجالي الاكرام سواء كانت صادقة أوكاذبة واقتراع الشعب لم يكن لينقع غلة معيد سلطنة شارلمان: فان بطل القرون الوسطى كرس سلطته موطدا دعا عمها على أساس الدين. أما نا بوليون فع ماكان مشهورا عنه من قلة الاكتراث للتفريق بين عصر واخر شاء أن يجعل عرشه محفوفا بكل ماكان عرش شارلمان محفوفا به من الاركان. وأنفذ لهذا الغرض من مايالس الى دومية كافارلي سفيرا يدعو البابا بيوس السابع الى المجيء الفرض من مايالس الى دومية كافارلي سفيرا يدعو البابا بيوس السابع الى المجيء لمسيح نابوليون عاهلا على فرنسا في باديس. وفي أثناء المفاوضات أصدر نابوليون وهو على ضفاف الرين أوامره بتسيير أسطولين أحدها من دشفود والآخر من طولون بقيادة أميري البحر مسياسي وفلنوف

وكان شديد الاهمام بهاتين البعثتين البحريتين . وبعد غياب ثلاثة أشهر عاد الى عاصمته فوصل الى سان كلود في أواسط شهر أكتوبر



# الفصل الثاني

دعوة المجلس الاشتراعي الى الاجتماع — تمحيص الاقتراع الشعبي— وصول البابابيوس السابع الى فرنسا — تتويج الامبراطور

ودنا الموعد المعين للتتويج فأخبر كافارلي المنفذ الى رومية للفرض الذي مر بنا ذكره في الفصل السابق انه بلغ متوخاه من مهمته: وعليه أوشك نابوليون ان يجلس على العرش الذي كان يجلس عليه خلفاء القديس لويس أبناء الكنيسة البكر بوضى زعيم الكنيسة الاكبر وتحت رعايته. وكانت الحال تقضي بأن تصحب أبهة الممثيل السياسي فخامة الاحتفالات الدينية. ومعلوم ان مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومجلس الشورى كانت معتبرة مجالس دا عة الانتقاد وكان المجلس الاشتراعي من دون سواه محتاجاً الى دعوة أعضائه الى الالتئام قبل الأجل المضروب لاجهاعهم بمدة من الزمان فدعي بموجب أمر عال صدر في ١٧ أكتوبر.

وأقسم أعضاء مجلس الشيوخ فرداً فرداً على رعاية عهد الامانة للامبراطور وخطب فرنسوى دي نوشاتو زعيم المجلس خطابا في حضرة العاهل نقتطف منه الفقرة الاتمة:

« ياذا الجلالة في المستقبل البعيد حين يأتي أولاد أولادنا في مثل هذه الحفلة ليبايعوا الخلافة عاهلا من حفدتات أو حفدة أخوتك ويؤيدوا له يمين الامانة لحسبهم لاظهار عواطف الشعب وأمانيه وحاجاته ولرسم خطة الواجبات المقضي عليه المسير بموجبها ان يقولوا له هذه الكلمة: اسمك بونابرت وأنت رجل فرنسا فاذكر أيها العاهل اسم نابوليون الكبير.»

ولما جمعت أصوات الشعب للاقتراع على قرار مجلس الشيوخ الصادر في ٢٨ فلوريال من السنة الثانية عشرة وتحقق مفوض الاحصاء الخاص الذي كان رودرير لسان حاله ان ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنين وسبعين ألفاً وثلاث مئة وتسعة وعشرين وطنياً أبدوا رغبتهم في أن تكون وراثة العرش الامبراطوري في الذرية المتحدرة رأسا من نابوليون بونابرت بوجه طبيعي أو شرعي أو بشكل التبني وفي الذرية المتحدرة بصورة طبيعية أو شرعية من يوسف بونابرت ولويس بونابرت

فوض أيضاً الى فرنسوى نوشاتو نفسه ان يهنيء نابوليون بما باح له به الشعب الفرنسوي مر أسرار الثقة ومعرفة الجميل . وفي تضاعيف عبارات الاطراء والتملق المزوق المركب منها الخطاب الرهمي الذي خطبه زعيم مجلس الشيوخ والذي كاق معذوراً عليه لتوجهه الى مثل نابوليون تمكن الخطيب من التمييز بين الحكومة الامبراطورية والحكومة الملكية القديم ولولا ذلك المبزة هي الميزة نفسها التي بين الثورة عينها وشكل الحكومة القديم ولولا ذلك لأبهم ايضاح معنى الاقتراع الحديث الذي أجراه الشعب الفرنسوي . وهذا ما قاله فرنسوي دي نوشاتو الآنف الذكر : « ان لقب الامبراطور لايذكرنا بتلك الحكومة الملكية التي تذل لها الرعية وتتطامن لديها بل يدير على نهانا ذكر الفكر العظيم الحر الجائل في ذهن الحاكم الاكبر المتولي الاحكام باسم الشريعة وتتشرف الرعية بأن تخضع لمثل هذا الفكر السامي ، »

وهذا جوابنابوليون:

«ارتقي الى المرش وقد دعتني اليه بالصوت الحي أماني مجاس الشيوخ والشعب وقد والجيش وفؤ ادي مفهم بالشعور بالحظ الا كبر الذي أصابه هذا الشعب وقد كنت وأنا في ميدان الحرب أول من أطلق عليه اسم « عظيم » فنذ حداثتي وقفت عليه جميع أفكاري ولا ندحة لي عن القول الآن بأن أفراحي وأتراحي ليست سوى صدى أفراح شعبي وأتراحه ،

«وسيحفظ أعقابي زماناً طويلا هذا العرش المعدود في مقدمة عروش الدنيا وسيكونون في ميادين القتال في مقدمة الجنود ويبذلون نفوسهم في سبيل الدناع عن بلادهم.

« وبصفة كونهم حكاماً لايذهلون أبداً عن ان احتقاد الشرائع وتضعضع النظام الاجتماعي ليسا سوى ضعف العبال وترددهم .

«وأنّم ياأعضاء مجلس الشيوخ يامن لم تضنوا علي بمشوراتكم ومكاتفتكم لي في الاحوال المصيبة المحفوفة بالمصاعب ستنتقل روحكم الى خلفائكم فكونوا أعضاداً ومستشارين لهذا المرش الذي لاغنى عنه لسمادة هذه السلطنة الواسمة.» وكانوا قد وصلوا الى اليوم السابق لليوم الممينة فيه حفلة التتويج وكان البابا بيوس السابع قد خرج من رومية في مفتتحشهر نوفمبر فانتهى الى فنتنبلو

في ٢٥ منه . وكان نابوليون قد دبر حفلة صيد ليتسنى له ان يخف على تلك الصورة للقاء الحبرالاعظم فالتقى به على طريق نيمور وحالما وقعت عينه عليه ترجل خذا البابا حذوه . وبعد ما تصافحا ركبا مركبة واحدة وسارا الى قصر فنتنبلو الامبراطوري المزدان بالرياش الفاخر الجديد . ودارت بين الامبراطور والبابا مفاوضات متوالية في ذلك المقام الفخم وبرحاه في ٢٨ نوفير ودخلا في اليوم عينه مدينة باريس .

وكان موعد حفلة التتوجج قد ضرب في اليوم الثاني من شهر دهم في ديق الامر ترددوا في اختيار المكان الملائم للحفلة فبعضهم كان يرتي ان يختار ميدان مارس والبعض الآخر الت تنتقى كنيسة الانفاليد أما نابوليون فانه آثر كنيسة نوتردام على سواها: فقد كان ميدان مارس ممتلئاً من ذكرى الفتنة الكبرى وهذا لم يكن يجعله ملائماً لحفلة تنسى فيه الثورة ما كان في فالحمها من الحوادث المشؤومة وما كان يثور في صدر القوم من البغضاء للملوك وخدام الدين وتؤول الى تحقيق تغيير شكل الحكومة الملكية واقناع أوربا بأنها تستطيع التوفيق بينها وبين وحدة السلطة ومزاولة فروض الدين ونوافله

وقد كان من الخطأ أن يكرر في سنة ١٨٠٤ ماجرى في سنة ١٧٩٠ ولكن اذا كان بيوس السابع قد شعر بوجوب المحافظة على كرامته وانه من الغض لها أن يفعل مادبره تاليران فان نابو ليون كان ذا ذوق سليم بحيث انه كان يحاذر أن يطلب من البابا فعل مثل ذلك الامر وقد قال: « ارتأى بعضهم أن تقام الحفلة في ميدان مارس ثيمناً بذكرى التعاضد ولكن الازمنة تغيرت . . . وبعضهم ذهب الى اقامة الحفلة في كنيسة الانفاليد استنادا الى ذكرى الحرب المتعلقة بها أما أنا فعندي أن اقامة الحفلة في كنيسة نوتردام أفضل منها في سواها : فهذه الكنيسة واسعة ولها أيضا ذكرى تناجي الفكر أكثر من غيرها وسيكون من جراء ذلك أبهة تصيبها الحفلة بشكل باهر . . . »

ولما كان اليوم المعين ذهب بيوس السابع الى نوتردام ووراءه عدد غفيرمن رجال الدين وأمامه بغل جريا على العادة الرومانية وقد ضحك الباريسيون كثيرا من ذلك الامر مما ذهب برصانة الحفلة في بداءتها. وجاء الامراطور بعد للبابا. ولم يسبق أن نظر موكب عليه من مجالي العظمة والفخامة ما كان على ذلك

الموكب الحاف بالامبراطور فقد احتشد فيه جميع مشاهبر الرجال على اختلاف طبقات الشعب. وقد امتزج فيه بهاء المجد الشخصي ببهاء المقامات والمناصب فان بهرجةالشارات والبزات وخامة المركبات والخيول المطهمة وزخرفة الملابس وتوادد المتفرجين القادمين من جميع انحاء السلطنة الفرنسوية كانت جميمها تأول الى تصيير المفلة مشهداً من المشاهد التي لم تسمع الاذن أنه جرى نظيرها فيالعظمة والبهاء فقدكان يمثل الامة فينوتردام رؤساء آلولايات ورؤساء دوائر الانتخاب ومندوبو الادارات المختلفة في الجيش والمجلس الاشتراعي وغيره من المجالس . فاقام البابا صلاة الحفلة اما الأمبراطور فانه عنــد دنوه من المذبح لم ينتظر أن يضع البابا التاج على رأسه بل تناوله من يد البابا ووضعه على رأسه ثم توج الامبراطورة . وفي غد اليوم الذيأ قيمت فيه الحفلة الباهرة عرض الجيش في ميدان مارس وتلا المرض تُوزيع الرايات الامبراطورية على جميع الفيالق وقــدَ تولى الامبراطور بذاته توزيع الرايات وهو جالس على عرش نصب له على مقربة من المدرسة الحربية وعند اعطاء اشارة متفق عليها تحركت الجنبود ودنت فخاطبهم بما يلي : ﴿ أَجِمًا الْجِنُودُ الْبِكُمُ رَايَاتُكُمُ الَّي تُكُونُ دَائَّمَةً عَلَامَةً لِمُكُمَّ عَلَى الْاجْمَاع وستكون في كل مكان يراه امىراطوركم ضروريا للدفاع عن عرشه وعن شعبه « فهل تحلفون على بذل حياتكم للذود عنها والححافظة على استمرار بقائمها

بما أو تيتموه من الشجاعة سائرة على طريق الشرف والنصر ؟ » فارتفعت أصوات الجنود مطبقة الفضاء: « نعم نحلف »

وقد شاء مجلس الشيوخ ومدينة باريس اقامة الاحتفالات اكراما لتتويج المراطور والامبراطورة فرفع مجلس البلدية في العاصمة في تلك الفرصة خطابا الإمبراطور هنأه به . وهذه صورة حواب الامبراطور عليه :

« ياحضرات أعضاء المجلس البلدي لقد جئت اليكم لامنح مدينتي باريس الفخمة تأكيد حمايتي الخاصة لها ففي جميع الاحوال أسر وأدى من الواجب على بأن أبدي لها براهين خاصة عن عطفي اذ أني اريد أن تعلموا ابي وأنا في أثناء المعارك وفي المخاطر الشديدة وعلى متون البحار وفي أجواز القفار لم يكن يسرح يخيلتي رأي هذه العاصمة الاوربية الكبرى عقيب اقتراح الاجيال الاتية العزيز لدى قلمي . »

و بقي بيوس السابع في باريس في خلال تلك الحفلات جميعها ولم يكن قد عاءالى فرنسا طامعا بالاقتصار على استعال ذلك التنازل لمصلحة الدين فقط بل لمصلحة سلطته الرمنية أيضاً وعليه كان من الطبيعي ان يطيل مدة مكثه عند نا بوليون ليتسنى له تعقيق الاماني التي كان يعلل النفس بنيلها وسنرى فيا بعد هل كانت اماله مبنية على أساس متبن وهل كان الامبر اطور مع ما مذله للحبر الروماني من علامات الاحترام وعرفان الجميل للمسحة المقدسة التي منحه اياها يخطر له أن يضحي في جنب الاقرار بالمعروف بمبادىء السياسة الفرنسوية في ايطاليا ومصالحها ؟



## الفصل الثالث

جلسات المجلس الاشتراعي - ازاحة الستار عن عمال نابوليون - كتاب الامبراطور الى ملك بريطانيا العظمى - جواب الاورد ملغراف - اعلام مجلس الشيوخ

« ان ضعف السلطة السامية أكر بلية تصاب بها الشعوب . وحين كنت جنديا ثم صرت قنصلا أول لم يكن يجول في خاري سوى فكر واحد وحين صرت عاهلا لم يبرح ذلك الفكر مخيلي وهو سعادة فرنسا وقد أسعدني الحظ بأن أجعله مشتهرا بالانتصارات لكي أعززه بالمعاهدات واجعله بمعزل عن الخصومات الاهلية وهيأت له نهضة الاخلاق والهيئة الاجتماعية والدين. واذا لم تفاجئي المنية في ابان مزاولة هذه الاعمال فانا أؤمل أن أخلف الى الاجيال الاتية تذكاراً يكون الى ماشاء الله مثالا لخلفائي ينسجون هلى منواله أو منذرا لهم. وسيبسط لديكم وزير داخليتي حالة الامبراطورية » .

ونهض المسيو دي شامباني باعباء هذه المهمة الوعرة المرتقى فاسهب في بيان السكينة السائدة في فرنسا وعظمة هذه البلاد ويسرها بعد النكبات المتوالية التي حلت عليها وذكر أن الكهنة وخدام الدين على اختلاف نحلهم ومذاهبهم أجمعوا كلتهم على حب الوطن والاعجاب بنابوليون. وان الناس يعتبرون الاحكام الجديدة في كل مكان نعمة سامية وان مدارس الحقوق موشكة أن تفتح أبوابها وان مدرسة العلوم والفنون ملات المسالح والمرافئ والمعامل من الاشتخساص

المفيدين المتخرجين فيها وان مدرسة الفنون والهندسة في كومبيانيه تتدرج بوما في مراقي التقدم وان فرقة المهندسين الفرنسويين انتدبت لانشاء الطرف في جميع فروع العلوم والآداب والفنون وتخصيص جوائز عشرية وان ادارة الجسورة والطرقات تواصل بملء الثقة الاعمال التي باشرتها وتفكر في مزاولة أعمال جديدة انشئت في الفنده (مدينة نابوليون فنده) لتصير مجمعاً للنور ونقطة لدائرة المراقبة الشديدة الثابتة واعيدت حركة التجارة الى ضفة الرين اليسرى بأوامر الامبراطور ومنحت مايانس وكولونيا جميع امتيازات المستود عات الحقيقية من دون أن تتمرض لخطر الاحتيال والتهرب الى داخل فرنسا وبلغت المعامل درجة الكان ومدت صناعتنا وشائجها في أدضنا فذهبت فيها كل مذهب وحلت على الصناعة العريطانية مبعدة اياها عن شومنا بعدما تمكنت من مضاهاتها في ماكان سبباً لاشتهارها ورقبها وداعيا الى انتشارها وهو اتقان أدواتها والسعت دائرة الرواعة وصادوا بزاولونها بشكل معقول وقصارى القول غزرت موارد دائرة الحقيقية في جميع أنحاء السلطة الفرنسوية ».

وذيل وزير الداخلية هذا البيان بايراده بياناً آخراً فصحفيه عنعدد الفقراء في العاصمة فكان أنعددهم نقص ٣٣ الفاً عماكان عليه في سنة ١٧٩١ و ٢٥ الفا عما كان عليه في السنة العاشرة .

أما حالة الطوارىء الفرنسوية فانها لم تَكن مرضية من جراء الحروب البحرية وكانت علاقات الحكومة الفرنسوية مع دول القارة الاوربية حبية في الظاهر ولكن لابد لنا من القول بان هذا السلام كان كاذبا يستر تحته الحرب الموشكة نيرانها أن تستمر

وجوابا على هذا البيان توجه أعضاء المجلس الاستراعي أنفسهم بالبزات الرسمية في ٢ يناير سنة ١٩٠٥ ومثلوا في حضرة الامبراطور رافعين اليه خطابا دس فيه المسيو دي فنتان رئيس المجلس كلة « رعيتك الشديدة الامانة » مع ماكان من تذمر الاكثرية بين زملائه . وبعد أيام نصب في المكان الذي يجتمع فيه عبلس النواب الممثال الذي حفره شوده لنابوليون . والقي المسيو دي فبلان قيم المجلس خطابا في حضرة الامبراطور والامبراطورة وعظاء رجال الامبراطورية استمله بالكلام التالي :

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



حفلة تتويح الامبراطور نابوليون والامبراطورة جوزفين في سنة ١٨٠٤



« أيها السادة . لقد اعلنهم نجاز القانون المدني بما أثار في الافئدة ساكنات التعجب وعرفان الجميل. وقد أقمتم بمثالا للعاهل الكبير الذي أنجز بارادته القوية الثابتة هذا الاثر العظيم وكان ذهنه الواسع ينشر في الوقت عينه النور الساطع على هذا القسم الشريف المتضمن المنشئات الانسانية وقد بدا هذا الرجل في هيكل الشرائع حين كان قنصلا أول كما يبدو الآن وهو امبراطور الفرنسويين رأسا يزينه الاكليل المقرون بالظفر والموضوع بيد النص على مفرقه مرات كثيرة كفأل للبسه يوما ما اكليل الملوك ...

واذا كان المدح مفسداً للنفوس الضعيفة فانه مقو للنفوس الكبيرة ...

« وأي رجل يستحق أكبر من نابوليون أن يؤديله معاصروه والاجيال الآتية الاكرام السامي الذي تختصونه به اليوم ? ...ه

وتلاه المسيو دي فنتان فلم يقصر عنه في الأطراء والثناء على العاهل نا بوليون ومما قاله: « أن المجد يصيب اليوم أعدل مكافأة والسلطة تنال أيضا أنبل التعليات. فهذا التمثال لم ينصب للقائد المقدام ولقاهر الشعوب المتعددة فالمجلس الاشتراعي يقيمه لمرم صرح الشرائع. فلا يرتجف الارقاء ولا تتذلل الام المقيدة عند قدمي هذا التمثال وأنما نصب لكي ترى الامة الكريمة با بهاج هيئة على عليا فهه

« فلتتحطم التماثيل المنصوبة لتكريم الكبرياء والتدليس ولكن فلتكرم معرفة الجميل تكريما خالدا التماثيل المنصوبة مكافأة للبسالة واقرارا بالاحسان »

وبعد قليل من الحين ختم المجلس الاشتراعي جلساته فاقفله المسيو دي سيفور مستشدار الامبراطورية وبعد ما أورد بصورة جديدة خلاصة أقوال لاسيبيد وفرنسوى دي نوشاتو وفبلان وفنتان وغيرهم عن المعجزات التي أتاها الامبراطور ردد على مسامع النواب مافاه به نابوليون نفسه لما افتتح المجلس وهو: «أيها الامراء والحكام والجنود والوطنيون ليس لنا في الخطة التي ننتهجها سوى غاية واحدة وهي خدمة مصلحة الوطن»

وكان نابوليون يعلم ان هذه الخدمة تقتضي قبل كل شيء صلحاً متين الاركان طويل العهد يكون أوربياً حقيقياً من دون ان تستثمى منه بريطانيا العظمى ننسي ما أصابه من الفشل مكتوبه للملك جورج الثالث أيام كان هو

قنصلا أول وعالج بعد ارتقائه الى عرش الامبراطورية استئناف المساعي السلمية لدى هذا الملك فكتب اليه في ٢ ينابرسنة ١٨٠٥ «حضرة أخي حيث انتدبت من لدن العناية و باقتراع مجلس الشيوخ والشعب والجيش للجاوس على العرش فأول عاطفة تهزئي هي رغبني في السلم فبريطانيا العظمى وفرنسا تستنزفان موارد قوتهما وهما تستطيعان ان تتحادبا قرونا طويلة ولكن هل تكون حكومتاها والحالة هذه متممتين لاقدس ما يجبعلهما ? أولا يو بخهما ضميرها من جراء غدران الدماء المسفوكة على غير طائل ومن دون غاية يرمى اليها ? فلا أعتبر مبادأتي بالكتابة من باب التذلل والتصاغر ولا يذهب عني اني كثيراً ما برهنت للملا طرا على أني لا أخشى البتة أهواء الحرب وفضلا عن ذلك ليس ثمة ما يستوجب خوفي . فالسلام منية فؤادي والحرب لم تكن قط معاكسة لحجدي . الخ . الخ . الخ .

ولم يرد الى نابوليون جواب شخصي على رسالته فانملك بريطانيا العظمى اكتنى بأن يفوض الى اللورد ملفراف ان يمضي كتاباً مبهماً الى المسيو تاليران فطرح العاهل لدى مجلس الشيوخ هذا الكتاب مع نسخة من الكتاب الذي أنقذه هو الى جورج الثالث، وهذه خلاصة مكتوب اللورد ملفراف:

«انتهى الى جلالة الملك الكتاب الذي بعث به اليه رئيس الحكومة الفرنسوية فليس أشهى على قلب جلالته من اغتنام أول فرصة يظهر فيها لرعيته فوائد سلم مبنية على قواعد غير منافية للامن الدائم والمصالح الجوهرية في بلاده ويعتقد جلالته ان هذا الخير لايدرك إلا باتفاق يكون من ورائه توطيد دعائم السكينة في مستطرف الحين في أوربا وتلافي تجديد المتالف والنكبات التي ألفت نفسها مضطرة الى تلقيها . وان جلالته يشعر عوجب هذه العواطف بأنه يتعذر عليه ان يقابل بالمثل ما بودىء به ريبا يتسىله ان يفاوض في هذا الشأن دول القارة الاوربية المرتبط هو مم المعهود ومواثيق سرية ولا سيا قيصر دوسيا الذي برهن بصورة واضحة عن حكمته وسمو عواطفه وشدة اهتمامه بأمن أوربا واستقلالها . »

ومع ما بذله ذلك السياسي البريطاني من المجهود لاخفاء حقيقة مقاصد حكومته نحو فرنسا لم يتمكن في المكتوبالذي نشرنا خلاصته من التمويه على

المقول فيما يتملق بميل هذه الحكومة الى الحرب وابتمادها عن السلم . فما هو معنى انكارها على نابوليون لقب امبراطور وقد اعترف له به الشعب الفرنسوي وكرسه البابا ولم تذكره عليه غيرها من الدول الاوربية وماذا كانت تلك التدابير التي زعمت بريطانيا انه لامندوحة عنها للامن الاوربي في مستقل الايام والتي اعتقدت انها من دون سواها تستطيع ان تتلافي تجديد النكبات الماضية ؟ وتلك العلاقات السرية مع دول القارة الاوربية ولا سيا مع قصر روسيا فما هي الغاية المقصودة بها وضد من أنشئت فكل شيء في تلك الرسالة مع كونه في الظاهر معتدلا ومهما كان يدل على مقاصد الحكومة البريطانية المبنية على المناد وعلى روح برك وبت والمبدأ المتخذ لمحاربة فرنسا بطريقة جهارية أو منهاج خفي ما دامت فرنسالا تبذل ضمانا على اعادة السكينة الى اوربا القديمة بنبذها مبادتها الجديدة . وهدم مابنته من صروح الانظمة الحديثة وعودتها الى الطريقة الحديدة . وقد شعر نابوليون بذلك الامر وشاء أن تنشر رسالة الوزير البريطاني في جميع أنحاء فرنسا تأييداً لعزمه على تهيئة عدد الحرب بما يجمل الملاطرا يعتقد أن من كانوا محاربون الامبراطور لم يكونوا محاربون سوى الثورة الدرسوية الكبرى .

## الفصل الرابع

المناداة بنابوليون ملكا على ابطاليا-- الانطلاق من باريس – الاقامة في طورينو — نصب مارنغو — دخول ميلانو – ضم جنوى الى فرنسا – التتويج الجديد — الرحلة الى ايطاليا — العودة الى فرنسا .

وكان مابسطه تاليران باسم الامبراطور لمجلس الشيوخ قد ايقظ فرنسا من رقدتها فاصبح من ذلك الحبن الرأي العام مواليا لنابوليون وحبست ألسنة القائلين انه كان ميالا الى مواصلة الحرب البحرية أو الى اثارة نقع الحرب البرية وكان بيوس السابع لايزال مقيما فى باريس فشاهد مندوبي الدوائر الانتخابية والمجالس المؤلفة في الجمهورية الايطالية يقدمون الى باريس ويلقون عند قدمي العاهل أما في أمهم وينادون بنا بوليون ملكا على ايطاليا. وكان ملزي نائب رئيس الجمهورية لسان حال ذلك الوفد فمثل في ١٧ مايو سنة ١٨٠٥ في الحفلة الكرى

أمام العاهل والقى أمامه وأمام مجلس الشيوخخطا با ختمه بهده العبارة : « ياذا الجلالة اردت أن تكون جمهورية ايطاليا فسكانت فأرد ان تكون مملكة ايطاليا فتكن . »

فأجابه نابوليون :

« ان ارادتنا الاولى مع كونها لا تزال ملطخة بالدم ومنشاة بالنبار في الممارك كانت ترمي الى اعادة تنظيم البلاد الايطالية «لقد دار في خلدكم ان مصالحكم تقتضي أن نتولى رئاسة حكومتكم والآن

«لقد دار في خلدكم ان مصالحت تقتضي أن نتولى رئاسة حكومتكم والآن مع بقائكم محافظين على هذا الفكر تريدون أن نكون أول ملك عليكم فان فصل تاج فرنسا عن تاج ايطاليا مع نفعه لضانة استقلال ذراريكم يكون في هسذا الاوان شؤما على كيانكم وراحتكم . فأنا أحتفظ بهذا التاج ما دامت مصالحكم تقتضي ذلك ويسرني أن أنظر وصول الوقت الذي أستطيع فيه أن أضعه على رأس فتى أصغر سنا مني تهب في صدره نسمات روحي فيستأنف عملي ويكون دا عا مستعداً لبذل ذاته ومصالحه في سبيل امن وسعادة الشعب الذي تدعوه الهناية ودستور المملكة وارادتي لنولي شؤونه » .

ولم يكن البابا خالياً من القلق السري العميق عند رؤيته انشاء مملكة ايطاليا الجديدة وامتداد سلطة نابوليون رأساً حى أبواب رومية فان رحلته الى فرنسا المقررة بنوع خاص باعتبارات زمنية كان يواد منها غبرذلك الجوار الهائل فكتم بيوس السابع استياءه مغمضاً جفنه على القذى وطاوياً كشحه على الاذى في الامور الخارجية وقد رضي بان يزاول مهنته الحبرية مرة أخرى للعبرة المالكة في فرنسا.

وكان قد ولد للويس بونابرت غلام ثان فوضع العاهل نابوليون فى خزانة على الشيوخ صك ولادة الامير الحدث المدعو بموجب انظمة الامبراطورية بطريق العرض الى الجلوس على العرش وأطلق على الطفل اسم نابوليون لويس وكان الامبراطور عرابه وقد عمده البابا في ٢٤ مارس سنة ١٨٠٥ بقصر سان كلود

الامبراطور عرابه وعد عمده ابها با في ما مارس ميمها ميسلانو وقد صحبته وفي مفتتح شهر ابريل برح الامبراطور باريس ميمها ميسلانو وقد صحبته الامبراطورة فحكث ثلاثة أسابيع في طورينو حيث نزل في قصر ستو بينيسي الملقب فسان كلود ملوك سردينيا ولماعاد البابا الى رومية ذهب لريارة الماهل نابوليون فدارت بينهما محاورات كثيرة لم يكن نابوليون في خلالها يجعل بيوس السابع يعلل نفسه بآمل الحصول على أراض جديدة في مقابل الريت المقدس الذي مسحه به . وفي ٨ مايو أراد نابوليون وهو متوجه الى ميلانو أن يتفقه المكان الذي جرت فيه معركة مارنغو فحشدوا فيه جميع الجنود الفرنسويين الذين كانوا في ذلك الصقع . فعرضهم الامبراطور وهو لابس الثوب نفسه والقبعة نفسها اللذين كان يلبسهما في اليوم الذي نشبت فيه هذه المعركة العظيمة . وقد تفسها اللذين كان يلبسهما في اليوم الذي نشبت فيه هذه المعركة العظيمة . وقد تأل بوريان : « ولاحظ القوم ان الأرضة التي لا يقل فتكها بثياب الرجال العظام عن فتكها بجسومهم كانت قد قرضت ثوب العاهل ومع ذلك لم يحل هذا الامر دون ارتدائه به » .

ولم يستأنف نا بوليون المسير الا بعد ما وضع الحجر الاول من النصب الذي أمر باقامته للشجعان الذين وردوا حياض المنيسة في ذلك الموضع وفي اليوم عينه دخل ميلانو.

على أن المؤرخين الممتبرين من أشد الناس عداوة لنا بوليون اعترفوا بأن

هذه العاصمة احتفت به احتفاء باهراً لا يقل عن الاحتفاء الذي جرى له في فرنسا بعد معركتي ليوبن ومارنغو فقد بلغ حماس الايطاليين غاية ما وراءها من مزيد.

ونزل نابوليون في قصر مهزا فاقبل عليه دوراتزوآخر حاكم من حكام جنوى وطلب اليه ان يضم الجمهورية الليغورية الى السلطنة الفرنسوية .

فاجابه نابوليون بمايلي

«ياحضرة الحاكم وياحضرات مندوبي مجلس الشيوخ وشعب جنوى «تستطيع الافكار الحرة دون سواها أن تعيد الى حكومتكم ماكانت عليه من الفخامة منذ قرون طويلة بيد ابي مامكثت ان اعتقدت ما كنتم عليه من المجز عن اتيان مايليق بآبائكم

«كل شيء قد تغير: المبادئ الجديدة الموضوعة لشريعة البحار والجاري على منهاجها البريطانيون لاجبار معظم أوربا على الاعتراف بها وحق الحصار المستطاع مده على الاماكن غير المحصورة والمراد به الحق بابادة تجارة الشعوب على هواهم والدمار المتزايد الناجم عن البرير فجميع هذه الاحوال جعلتكم معتزلين في استقلالهم وستدخر لي الاجيال الآتية هده المنة وهي سمي وداء تحرير البحاد واضطراد البرير الى العدول عن محادبة السفن الضعيفة . ولم يكن يجري في وهي سوى تعزيز مسلحة البشر والمحافظة على كرامتهم . وعند عقد وثيقة اميان أبت بريطانيا العظمى ممالاً في على هذه الافكاد الحرة . .

« وحيث لايكون استقلال بحري لشعب بزاول التجارة تنشأ الحاحة الى الانضواء تحت لواء قوي فانا سأتم أمانيكم وأضمكم الى شعبي العظيم . الانضواء تم هذا الضم في الحال وأصبح حاكم جنوى عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسوى .

وفي ٢٦ مايو اقيمت في كاندرائية ميلانو حفلة تتويج نابوليون ملسكا على ايطاليا. وكان مترئس الحفلة السكر دينال كبرارا رئيس اساقفة المدينة فسلم الماهل التاج الحديدي القديم فأعاد نابوليون الممل نفسه الذي أجراه في حفلة المتتوجج بباريس أي انه تناول التاج بيده ووضعه على رأسه وقال بصوت عال: « الله أعطانيه فذار أن يمسه أحد! »

وكان حسد الحكومة النمساوية يفوق حسد الكرسي الرسولي من جراء توطيد أركان السيادة الفرنسوية في ايطاليا فقد كان هذا الامر حادثا جديدا أصيف الى الحوادث الكثيرة التي كانت المالك الاوربية القديمة تمتبرها مستوجبة لمقاومة الثورة الفرنسوية الكبرى والحكومة المنبثقة منها . وكان نابوليون يتوقع داعًا انفجار بركان القلى والاستياء في افشدة اعداء الثورة الفرنسوية الاقدمين بما كانوا يشاهدونه من همو مكانته وازدها والامبراطورية الفرنسوية في عهده وقد جعل نصب عينيه اذكاء مواقد الاخلاص والحماس عند الشموب الخاضمة لسلطته فطاف مملكة ايطاليا تصحبه جوزفين فكان القوم يبالغون في الاحتفاء بهما في جيم الامكنة التي يمران بها وقد امتازت عن سواها الحفلات التي احتفل بها اكراما لهما في جنوى . وقبل ان يفصل نابوليون عن ميلانو انجز ماوعد الايطاليين به فاختار لهم أوجين بوهرنه حاكما عليهم ثم أنه ميلانو انجز ماوعد الايطاليين به فاختار لهم أوجين بوهرنه حاكما عليهم ثم أنه أنشأ نشان التاج الحديدي ونظم شؤون جامعة طورينو .

ثمأن نابوليون وجوزفين عادا الى فرنسا فوصلا في ١١ يوليو الى فنتنبلو وشيخصا منها الى باريس وسان كلود الا أن الاحوال لم تمكن الامبراطور من الممتع بمجده وقد قدر له أن تسخر راحته لعظمته .



## الفصل الخامس

انطلاق نابوليون الى معسكر بولون - حشد الجنود الفرنسوية على حدود النمسا - عودة الامبراطور الى باريس - اعادة التقويم الغريغوري - اعلان الحرب على النمسا وتقرير مجلس الشيؤخ تعبئة ثمانين الف مقاتل - توجه الامراطور الى الجيش - معركة استراتز

ودنا الرمان الذي كان نابوايون ينتظره وأوشكت المداوة المضمرة أن تتحول الى حرب ظاهرة : فبرح الامبراطور عاصمته مرة أخرى في مفتتح شهر أوغسطس ميما معسكر بولؤن لتفقد أحوال الجيش المنتشر على السواحل . ولم تتجاوز هذه الرحلة شهراً من الزمان وقد اصدر العاهل في أثنائه أوامره بتعبئة ثمانين الف مقاتل عند حدود النسا .

ولما عاد نابوليون الى باريس عني وهو مهتم بشقون الحرب باعادة التقويم الفريغوري وكان ذلك العمل نتيجة من نتائج طريقة الحريم الذي انتقى شكله واللقب الجديد الذي اتخذه فان العصر الجمهوري لم يبق ملائما لمجموع الانظمة الملكية التي كان نا بوليون يتوخى ادخالها الى الاما كن المنتشرة فيها سطوته على الملكية التي كان نا بوليون يتوخى ادخالها الى الاما كن المنتشرة فيها سطوته على النويم وكيفها كان الامر فالعلم ايضا هو الذي بين ضرورة العودة الى استعال التقويم الفريغوري وقد فوض الى العلامة لا بلاس اعادة ذلك الامر ، ولا بد من القول بان هذا العالم النحرير المنتظم في سلك مجاس الشيوخ جعل الماس يشهدون له بسمة الصدر في العلوم والمعارف واقنع القوم بانه لا سبيل الى الحوف على المبادئ الجمهورية من اعادة الحساب القديم ، وبما يجدر بنا أن نحفظه ونكرره هو كلام دينيو دي سان جان دنجلي خطيب الحكومة الذي بذل غاية المجهود لاقناع الامة بالسان جان دنجلي خطيب الحكومة الذي بذل غاية المجهود لاقناع الامة بالسام الى نصابه في دبوعها وتتمزز فيها الافسكار المفيدة وتتسع دوائر العلوم السلام الى نصابه في دبوعها وتتمزز فيها الافسكار المفيدة وتتسع دوائر العلوم السلام الى نصابه في دبوعها وتتمزز فيها الافسكار المفيدة وتتسع دوائر العلوم السلام الى نصابه في دبوعها وتتمزز فيها الافسكار المفيدة وتتسع دوائر العلوم

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



جونو دوق ابرنتس (۱۷۷۱–۱۸۱۳)

| ted by Tiff Combine - (no stamps are a | ppilled by registered version) |   |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|---|--|
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                | - |  |
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                |   |  |
|                                        |                                |   |  |

يشمرفيه القوم بالحاجة الى اتقان الانظمة الاجهاعية والتقريب بين الشموب مجمل هذه الانظمة مشتركة بينها ونذتهي الى عصر مشهور بشكل عام وأنم لاجل قياس الوقت .

فينئذيمكن ولا جرم انشاء تقويم جديد لجميع اوربا ولجميم العالم السياسي
 والتجاري يؤخذ من بقايا التقويم الذي أعرضت عنه فرنسا الآن لئلا تنفرد في
 أو ربا . »

وكانت أوربا مصرة على عزل فرنسامع ما كان قد أعيد اليها من الانظمة الملغاة بما هو معمول به في الدول العريقة في القدم فالها كانت ترى بكل وضوح ان مضادات الثورة المعمول بها في الهيئة الاجهاعية الفرنسوية لم تكن سوى سترسياسي زائل القي على الثورة الاجهاعية تاركا لها كل قولها الحقيقية ومعناها الديمقراطي و بعدائقضاء عشرة أيام على صدور قرار المجلس القاضي بأن يستبدل بتقويم الجهورية الجديد تقويم الملكية القديم رأى نابوليون ان يبسط لمجلس الشيوخ أعمال النمساوروسيا العدائية ويشعره بقرب انطلاقه الى الجيش واليك ما فاه به أمام المجلس : «ياحضرة أعضاء مجلس الشيوخ أرافي في الاحوال الاوربية الحاضرة مكرها على الوجود بين ظهرانيكم وعلى اظهار عواطفي أمامكم وافي مصمم على مفادرة عاصمي الزحف في مقدمة الجيش والاسراع لنجدة حلفا في والدفاع عن أعز مصالح رعيي .

« لقد أدرك أعداء القارة الاوربية الابديون قصوى أمانيهم فانفتحت أبواب الحرب في وسط ألمانيا وقد اتحدت النمسا وروسيا مع بريطانيا العظمى فلم يجد حيلنا بدا من دخول ممترك الحرب ومكابدة ويلاما: وقد كنت من أيام مؤملا ان تظل حياض السلم صافية إلا ان الجيش النمساوي اجتاز الان وغزا مونيخ وطرد أمير بافاديا من عاصمته فانقصمت جميع عرى آمالي.

« لقد أصبح الآن شر أعداء القارة ظاهراً كالشمس في رائمة النهاد فهم يحاذرون ما أبديته من الميل الشديد الى السلم وهم يخشون ان تمود النمسا الى الشمور بمواطف المدالة والاعتدال عند رؤيتها الوهدة المميقة التي حفروها عند قدمها فدفعوها الى التورط في الحرب. يعز على وايم الحق ان أدى الدماء

تهرق في أوربا ولكن سيكسى الاسم الفرنسوي من وراء هذا الامر حلة. جديدة من الفخر والسناء.

« يا أعضاء مجلس الشيوخ حين وافقتكم على أمانيكم واجبت نداء الشعب الفرنسوي جميعه ولبست التاج الامبراطوري عاهدتموني أنتم وجميع الرعية على المحافظة على بقائه نقياً من كل وصمة . وقد برهن لي شعبي في جميع الاحوال عن ثقته بي ومحبته لي ولذلك لا أمتري أبداً في انه سيخف الى الانتظام تحت ألوية أمبراطوره وفي سلك جيشه اللذين يجتازان الحدود بعد أيام .

﴿ إِنْ جَمِيعِ الحَـكَامِ وَالْجِنُودِ وَالرَّعِيةُ يَبْتَمُونَ بِقَاءُ الوَطْنُ بِعَيْداً عَنْ تَمُوقُ بريطانيا فهذه اذا سادت كلتنا لم تمنحنا سوى سلم بمزوجة بالهوان والصفار ويكون من أهم شروطها احراق أساطيلنا وهدم تفورنا واتلاف صناعتنا

افي أنجزت المواعيد التي وعدت بها الشعب الفرنسوي وهذا الشعب قد أنجز في نوبته كل ما آلى على نفسه ان ينهض باعبائه نحوي فبناء عليه لابحجم أبدا في هذه الاحوال الضرورية لمجده ولمجدي عن بقائه جديراً باسم « الشعب العظيم » الذي أطلقته عليه في ميادين القتال.

أيها الفرنسويون ان أمبراطوركمسيقضيمايجبعليه وجنوديسيقومون
 بما يسند البهم وأنتم ستضطلمون بما يمول عليكم فيه . »

فأجاب مجلس الشيوخ نداء الامبراطور بتقريره تعبئة حيش مؤلف من عمانين ألف جندي وتنظيم الحرس الوطني . وقد شاء المجلس أيصا ان ينم بأسراد غيرته واخلاصه فبادر الى رفعه عند قوائم العرش ترجمة عواطف استيائه من روسيا والخسا العدائية . واعتبرت حكومة العاصمة انه لايليق بها ان تظل صامتة في مثل هذه الاحوال الخطيرة فجاء فروشو حا كم مقاطمة السين مترئسا المجلس البلدي وقدم للامبراطور مفاتيح مدينة باريس وهي عادة قديمة تدل على خضوع المدينة واخلاصها . واليك خلاصة السكلام الذي فاه به في حضرة الامبراطور:

د اذا كان مايذيمونه صحيحاً عن طموحهم الى الايقاع بشخصك والتطال الى العبث باستقلال الامة وبحريتنا وبنظامنا فربأن يكون دفاعنا على قدر المصلحة المملقة بهذا الامر واذا قضت الحال بالزحف فكن على ثقة بأن

الجيع مستعدون للحاق بكوخدمتك والانتقام لك. >

ومهما شاء بعضهم الت يعزو الى التظاهرات المكرهة عليها المجالس وما ينطوي من الظنون تحت الخطب الرسمية فمن المحقق ان الخطباء الذين أوردنا حتى الآن أقوالهم دددوا بصور مختلفة تعبير العواطف الوطنية . ولما وثق نابوليون من معاضدة فرنسا له انطلق من باديس في ٢٤ سبتمبر وجعل محل أركان حربه في ستراسبور غوفي ٢٩ منه أذاع المنشود الآني الموجه الى الجيش:

﴿ أَمَّهَا الْجِنُودُ :

« لقد ابتداً ت حرب المحالفة الثالثة وقد عبر الجيش المساوي نهر الان ونقض المواثيق وأغار على حليفنا وطرده من عاصمته . . . وأنم اضطررتم الى لاسراع للدفاع عن حدودنا . فقد اجتزتم نهر الرين ونحن لا نتوقف عن الرحف الاحين يتسنى لنا ضمان استقلال الوحدة الجرمانية ومناصرة حلفائنا وكبت البغاة المتفطرسين الجائرين ولا نعقد من الآن فصاعداً صلحاً بلا ضمان ونحاذر أن ندع كرم أخلاقنا يخدع سياستنا .

ه أبها الحنود :

« أنَّ امبراطوركم بين ظهرانيكم وأنَّم لسم الاطلائع الشعب العظيم واذا مست الحاجة نهض هـذا الشعب برمته ملبياً ندائي ليحبط ويفكك أجزاء التحالف الجديد الذي نسجت بردته على منوال قلى بريطانيا العظمى ومالها .

« ولكن أمامنا أيها الجنود زحف عنيف ومصاعب شي يقضي علينا تذليلها وموانع كثيرة تتصدى لنا ولكن كيفها كان نوع الشدائد التي تقف في وجهنا سنتغلب عليها ولا يقر لنا قرار الاحين ننصب أعلامنا في ربوع أعدائنا .

وفي أول اكتوبر عبر الامبراطور بهر الرين عندكهل وبات ليلته في اتلنجن فوافاه اليها حاكم بادن الاكبر وأمراؤها ثم أنه انتجع لويزبورغ ونزل في قصر

حاكم ورتمبرج.
وفي ٦ منه دخل الجيش الفرنسوي أرض بافاريا بعد ما تحاشى الايغال في الجبال السوداء وخط الامهر المحاذية لها والجاري ماؤها في وادي الدانوب. على أن النمساويين الذين صمموا بعد غزوتهم الديار البافارية في أثناء السلم على

التقدم الى منافذ الناب الاسود ليصدوا الجيش الفرنسوي عن المرور به كانوا خائفين على مؤخرتهم الي كانت المتالف "هددها .

وفي اليوم هينه وجه الامبراطور الى الجنود البافاريين لشرة هذا مآلمًا :

« لقد زحفت في مقدمة جيشي إرادة إنقاذ وطنكم من الطفاة الظالمين . . . ولما كنت حليفاً لحا كمكم أسمجني ما أبديتموه له من علام الحب في مثل هذه الاحوال المصيبة . فأنا أهرف بسالتكم وأعلل النفس بأني سأستطيع بعد الممركة الاولى أن أقول لمولاكم ولشمبي أنكم جديرون بأن تقاتلوا في صفوف الجيش العظيم » .

ولما كان من الفد جرت الموقعة الاولى فاستولى مئتا فارس من فرسان مورات على جسر لوخ الذي دافع عنه الاعداء دفاعاً عنيفاً على غير طائل . وكان السكولونل واطيه قد هجم عليه في مقدمة أولئك الشحمان .

وكان مورات ومعه ثلاث كوكبات من الفرسان يعمل لقطع المسلات بين ألم وأغسبورغ ولما التقى بالعدو عند ورتنجن حل عليه حملة صادقة وكان يمنده المارشال لان الذي قدم لنجدته بفرقة أودينو . وبعد قتال شديد دام ساعتين اضطر الى الاستسلام جيش النمساويين المؤلف من اثنتي عشرة فصيلة من رماة القنابل . وقد شاء الامبراطور أن يبلغ هذا الانتصار الباهر الى حكام مدينة باريس بارساله اليهم رايات ومدفعين غنمهما من الاعداء لتوضع في دار البلدية . وكان الكتاب الذي خطه اليهم مؤرخاً في ١٠ دسمبر وصادراً عن المعسكر العام في أوغسبورغ . وكان المارشال سولت قد دخل تلك المدينة في اليوم السابق ومعه فرق فندام وسان هيلار وليفران .

ولما عرض الامبراطور الدراغون في قرية زومرسهوزن أمر بالجندي مارنت الذي أنقذ حياة قائده من غائلة الردى عند عبوره نهر ليخ — وكان هذا القائد قبل ذلك الحين ببضمة أيام قد عاقبه بانزاله اياه عن رتبته — أن يمشل لديه ومنحه نشان جوقة الشرف فقال له الجندي: « لم أفمل الا ما هو مقضي علي

قعله فقائدي أنزلني عن رتبتي عقاباً لي على هفوات ارتكبتها ولكنه يدري أبي جندي من أفضل جنوده » .

ولم يكن تصرف الدارغون في ممركة ورتنجن يقل في الجرأة عن تصرفهم في جسر ليخ فأمر الامبراطور بأن يمثل لديه جندي من كل فرقة ومنحه نشان جوقة الشرف ولما جاء اكسلمان حاجب مورات بالاعلام التي غنمها من النمساويين وكان قد قتل تحته جوادان في يوم واحد قال له نابوليون : « أنا أدري أنه لا يمكن الانسان أن يكون أشجم منك وعليه أمنحك نشان جوقة الشرف من رتمة ضابط » .

و بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على معركة ورتنجن استولت الفصيلة التاسعة والحسون من فرقة مالهه وهي احدى الفرق في فيلق المارشال ناي على جسر غنز بورغ برؤوس الحراب وكان الارشديدوق فردينان يدافع بذاته عن ذلك الجسر . وسقط الكولونل فتيلا في ساحة القتال وهو يقاتل في مقدمة تلك الفصيلة .

وكانت الحيوش النمساوية تنسحب في كل الحهات والجيش الفرنسوي يتعقبها ويجري من الحركات الحربية ما يدهش الالباب حي أنه قطع بين الجيوش الممساوية جميع أسباب المواصلات ، وهذا ماجاء في النشرة الخامسة :

« انا نُتُوقَعَ حدوث وقعة فاصلة فألجيش النمساوي هو الآن في الموقف نفسه الذي كان فيه جيش ميلاس في مارنغو

« وكان الامبراطور على جسر ليخ حين مر فيلق الجبرال مرمون فأمر بان يتألف من كل فصيلة دائرة وألقى عليها كلاما عن موقف العدو وعن خطورة معركة عظيمة وعما له من الثقة برجاله . وكان القاء هذا الخطاب في وقت هائل فكان الثلج يتساقط بغزارة والوحل يغمر أرجل الجنود حتى ركبهم والبرد يقرس بشدة . الا أن كلام الامبراطوركان بمثابة نار فقد كان الجند عندسماعه لياه ينسى المشاق التي يكابدها وشظف المعيشة الذي يقاسيه وينتظر وقد عيل حبيره الحين الذي تدكى فيه مواقد الهيجاء

وأنقذت عاصمة بافاريا في اليوم الرابع عشر من شهر اكتوبر فدخلها

المارشال برنادوت في الساعة السادسة صباحا بعدما طرد منها البرنس فردينا في الله في حيازة الطافر ثماني مئة أسير .

وكانت فرقة فرنسوية بقيادة الجنرال دوبون وقوامها ستة آلاف دجل تواقم حامية ألم وتظفر بها في الوقت عينه وعدد الحامية خمسة وعشرون الفا وقد غنمت منها في ممركة ألبك الفا وخس مئة أسير

وجاء العاهل بذاته في ١٣ أكتوبر الى الممسكر أمام ألموأمر باحتلال الجسر وموقع الشنجن ليسهل عليه تطويق جيش العدو .

وأجتاز المارشال ناي هذا الجسر في ١٤ منه عند تبليج الفجر واستولى على مواقع الشنجن غير مبال بماكان أمامه من المقاومة الشديدة .

وعاد الأمبراطور في الغد الى ألم . وكان مورات ولان و ناي مصطفين القتال ومباشرة الهجوم . وأما سولت فكان محتلا بيبراخ وبرنادوت مواصلا حركاته الحربية ماوراء مونييخ وقد فرغ من كسر الجنرال كيانماير شركسرة . وكان الجنود في معسكر ألم غائصين في الوحل حتى دكبهم . وقد مضى على الامبراطور المائية أيام لم يخلع في أثنائها حذاءه من رجله

واستسلم ماك في ١٧ منه و بقيت جميع الحامية في أوهاق الأسر ، وكان البوليون يعتبر معركة الشنجن من أهم الاجمال الحربية الخطيرة التي تذكر ، وكتب نا بوليون في ١٨ منه من المعسكر العام الى مجلس الشيوخ ينبئه أن الجيش القرنسوي غنم أربعين راية في المعارك التي تلت معركة ورتنجن ، وهذا ملخص ما كتبه : « منذ دخولي ساحة الحرب بددت شمل جيش مؤلف من مئة الف عارب وقد أسرت نحو نصفه والنصف الآخر بات قتيلا أو جربحا أو طريدا أو أصبح والذعر مل الهابه .... وقد أدركت فاية الحرب الاولى : فحاكم بافاديا أعيد الى عرشه والصواعق انقضت على رؤوس الطفاة البغاة . وأؤمل أن أنتصر بمعونة الله على أعدائي الآخرين بمدة قصيرة »

ووجه الى أساقفة الامبراطورية في اليوم عينه نشرة دعاهم بهـــا الى اقامة صلاة الشكر . واليك بمض ماجاء في هذه النشرة :

 ان النصر المبين الذي أصابته جيوشنا على المحالفة الطاغية الي ألفتها ضدنا بغضاء بريطانيا المظمى واموالها تقتضي مني ومن شعبي أن نرفع الشكر لرب الجنود ونتوسل اليه بأن يظل دامًا مما . »

وتم تسليم ألم في ٢٠ منه فان سبعة وعشرين الفا من الجنود النمساويين ومعهم ستون مدفعاً وثمانية عشر قائداً مروا أمام الامبراطور وهو واقف على مرتفعات دير الشنجن المشرفة على الدانوب الطاغي في ذلك الحين طغيانا لم يسبق له مثيل منذ مئة سنة . ولما كان الجيش المأسور عمر أمام نابوليون قال هذا للقواد النمساويين وكان قد أمر بهم أن يمثلوا لديه : « يا حضرة السادة : أن مولاكم بغى باعلانه الحرب على وانا أقول لكم بكل صراحة اليم لاأدري السبب الذي من أجله نتقاتل ولا أعلم ماذا يبتغون مني » فاجابه ماك قائلا : أن امبراطور ألمانيا لم يكن يشاء اعلان الحرب ولكن روسيا اضطرته الى اعلانها . فقال له نابوليون : « بناء عليه لمستم دولة »

وأذيمت على الجيش نشرة جديدة صادرة عن محل أركان الحرب العام في الشنجن رقم ٢١ اكتوبر وهذه خلاصتها :

« يَاجِنُود الجِيش العظيم :

« في خلال خمسة عشر يوماً أضرمنا لظى الممركة وقد أنجزا ماكنا نتوخاه فطردنا الجيوش النمساوية من بافاريا وأرجعنا حليفنا الى عرش بلاده ، وذلك الجيش الذي أنى وخيم على حدودنا مدفوعا بعوامل التبجح والجهل أصبح أثراً بعد عين ، ولكن ماذا يهم بريطانيا العظمى هذا الامرفقدنالت مبتغاها وتقلص ظلنا من بولونيا ، وقد تمكنت من ادراك الظفر عينه من دون أن تمد الى المتألف يدها ، ومما لا يستطاع فهمه في تاريخ الام هو أن مثل هذه النتيجة العظيمة لا تضعفنا من جراء خسارتنا الفا وخمس مئة رجل .

« أيها الجنود : أن الفضل في هذا الظفريرجم الى تقتكم غيرالمحدودة بماهلكم وصبركم على المكاده والشدائد وبسالتكم النادرة .

«على آننا لانقف عند هذا الحد فقد انفتقت بنائق صبركم لمباشرة حرب أخرى وسنجعل الجيش الروسي الذي أهابت به أموال بريطانيا العظمى الى المجيء من أقاصي العالم يصاب بما أصيب به أعداؤنا

«وعلى هذه المعركة معلق شرف مشاة الجند وستقرر فيهاللمرة الثانية المسألة التي تقررت في سويسرا وهولندا وهي هل يعتبر لمشاة الجيش الفرنسوي المحل

الاول أو المحل الثاني في أوربا ? وليس ثمة قواد أطمع بمساماتهم . فسكل همي مصروف الى نيل الغلبة مع الاقلال من سفك الدم : فجنودي أولادي »

وتلا هذه اللشرة مرسوم المبراطوري ما له أن الشهر المنقضي من ٣٠ سبتمبردي ٢٤ اكتوبر دارت فيه حرب اشترك فيها الجيش برمته . ثم أن الامبراطور برح دير الشنجن ميما مونيخ فدخلها في ٢٤ اكتوبر

وكان الحيش النمساوي قد أوشك أن تدرس آثاره على أن الذين نجوا منه وتعقبهم الفرنسويون بشدة لم ينجوا في جميع الأمكنة من ثقل وطأة الفرنسويين الأشداء، وبعد مسير مقرون بالنصر المتواصل في معادل مارينزال ومرهنباخ ولمباخ ولوفرس وامستن انهى الجيش العظيم الى فينا ومن اليوم العاشر من شهر نوفبر نقل الامبراطور مركز أركان حربه الى ملك وأنام في الدير وهو من اجمل الديورة في أوربا. وموقعه منيع يشرف على الدانوب وكان الرومانيون قد جعلوه من أهم مواقعهم الحربية وأطلقوا عليه أسم « البيت الحديدي » وهو من الابنية التي شيده كوموديوس

وقبل دخول الجيس الفرنسوي عاصمة الخسا أراد أن يضيف الحانتصاراته الكثيرة انتصاراً جديداً باهراً. ففي ١١ نوفبر أدركت ست فرق مؤلفة من أربعة آلاف رجل بقيادة المارشال مورتيه معظم الجيس الروسي في قرية درنستين ولم يكن الفرنسويون يتوقعون أن يعثروا ثمة الاعلى مؤخرة ذلك الجيش ومع ذلك لم تبكن قلة عددهم لتخمد نبران بسالتهم. فمن الساعة السادسة صباحا الى الساعة الرابعة بعد الظهر جاهد الابطال الفرنسويون الاربعة الاكف جهاداً عنيفاً عاربين الجيس الروسي كله فاور دوه مواد لاصدر لها وقتلوا وجرحوا منه أربعة الاف رجل وأسروا منه نحو الف وثلاث مئة مقاتل

و بعد هذه المعركة الشهيرة بيومين دخل الجيش العظيم عاصمة النمسا وكان المارشال لان والجنرال برتران في مقدمة المارين على الجسر ولم يتمكن الاعداء من احراقه

ولم يشأ الامبراطور قط دخول فينا فجعل مركز أركان حربه في قصر شنبرن الذي كانت قد شيدته ماري تيريز . ولما أ بصر في الردهة التي اختارها لمزاولة العمل فيها تمثالا من الرخام يمثل هذه الملكة قال :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المرشال غوفيون سان سير ( ١٧٦٤ -١٨٣٠)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

1

لوكانت هذه الملكة العظيمة باقية في قيد الحياة لما تركت القوزاق والروس يعيثون فساداً في بلادها بانتقائها مستشارة لها امرأة نظير عقيلة كولوريدو ونديما يحاكي كو بننزل وكاتبا يشبه كولنباخ وصاحب دسائس يماثل لمبرتي وقائد جيش يضارع ماك. »

وكان البلاط النمساوي قد هجر العاصمة مقتفيا آثاربقايا الجيش. وأمارجال وكان البلاط النمساوي قد هجر العاصمة مقتفيا آثاربقايا الجيش. وأمارجال الحكومة الباقون في فينا بزعامة المسيو دي ببنافانهم مضوا الى شنبر فليرفعوا اكرام هذه المدينة العظيمة الى الامبراطور . فأكرم نابوليون وفادتهم وأذاع نشرة أوصى فيها جنوده بأن يحافظوا كل المحافظة على النظام ويحترمواكل الاحترام الاشخاص والاموال

ولم يحل احتلال فينا دون مواصلة بجرى الحوادث والحركات الحربية فان مورات ولان شدا وراء الجيش النمساوي الروسي المنسحب الى مورافيا وأدركاه وظفرا به في أثناء يومين متواليين أي في ١٥ و ١٦ نوفمبر في هولا برن وجنسسدرف وقد اشترك معهما المارشال سولت في المعركة الاخيرة .

وفي خلال ذلك الحين كان المارشال ناي الموكول اليه أمر غزوة التيرول قد بهض باعباء مهمته بالذكاء والبسالة الممهودين به على ما جاء في المنشرة الخامسة والعشرين فبعد استيلائه على حصون شارننز ونوسطارك دخل انسبروك في ١٦ نوفمبر فوجد فيها ستة عشر الف بندقية ومقداراً وافراً من البارود . وكان بين فصائل الشجعان في جيشه الفصيلة السادسة والسبعون فامها فقدت رايتين في الحرب الاخيرة وشعرت من جراء ذلك الامر بكا بة شديدة . وكانت تانك الرايتان في مسلحة أنسبروك فعرفهما ضابط فرنسوي . ولما ردها المارشال ناي باحتفال في مسلحة أنسبروك فعرفهما ضابط فرنسوي . ولما ردها المارشال ناي باحتفال الى الجيش انتبرت عقود المدامع من عيون جميع الجنود القدماء واما الجنود الشبان فكانوا يتباهون مجرأتهم التي مكنهم من استعادة تينك الرايتين اللتين اللتين المفاد خبر المناذ كورتين أمر بأن يخلد ذكرها بصورة يرسمها أحد مشاهير المصورين، الرايتين المذكورتين أمر بأن يخلد ذكرها بصورة يرسمها أحد مشاهير المصورين، وفي غد اليوم الذي نشبت فيه معركة جنترسدرف نقل العاهل مركز أركان حربه الى زنايم ومنها الى برلنز فبرون . وكان الروس في أثناء انسحا بهم بصابون حربه الى زنايم ومنها الى برلنز فبرون . وكان الروس في أثناء انسحا بهم بصابون كل يوم بانكسارات متواصلة . وفي آخر الامر انخدعوا محركة تقهقرية أجراها كل يوم بانكسارات متواصلة . وفي آخر الامر انخدعوا محركة تقهقرية أجراها

نابوليون ليو همهم انه يعتبر موقفه محفوفا بالمخاطر وجيشه مهدداً بالمهالك . فتوقفوا واتخذوا خطة الهنجوم غير دارين بأن قائد الجيش الفرنسوي لم يكن يتوخى سوى جرهم الى المسكان الذي اختاره لمحاربتهم . ولما رأى نابوليون انهم نشبوا في الحبالة التي نصبها لهم لم يعمل إلا لا بقائه اياهم في مهامه الغرور هائمين وتمكن من التجلد وقمع حدته ليسمع ما اقترحه عليه مندوب مفوض من قبل أعدائه من الامور التي لا يمكنه الموافقة عليها وفي أول دسمر وقف الجيشان الواحد منهما بأزاء الآخر ولما صار الفوز في المعركة التي دبرها في حكم المضمون جمع قواده وصاح بهم وهو يدلهم على صفوف الاعداء: «هذا الجيش المضمون جمع قواده وصاح بهم وهو يدلهم على صفوف الاعداء: «هذا الجيش لي . » وبعد ذلك قال في نشرة أصدرها عن معسكر استرائز :

﴿ أَمَهَا الْجِنُود ان الْجِيش الروسي قدّم للانتقام للجيش النمساوي الذي انكسر في ألم . فهذه هي الجحافل نفسها الي ظفرتم بها في هولا برون والتي مافتئتم تشدون وراءها حتى هذا المكان .

« أن المواقع التي حللناها في غاية المنعة وبينًا هم يسيرون للاحاطة بميمنتي يبرزون لي كشحهم .

«أيها الجنود اني سأتولى بذاتي تدريب جعافلكم وأقف في مكان لاتصل اليه نيران الاعداء ان أنتم تمكنتم ببسالتكم المعهودة من ضعضعة أحوالهم والقاء الاضطراب في صفوفهم ولكن اذا ردد النصر في الميل اليناحينا من الرمان أبصرتم عاهلكم مستهدفاً للضربات الأولى فلا ينبغي للنصر ان يتردد في أمر موالاتنا في هذا اليوم المعلق عليه شرف الجيش الفرنسوي المعتبر شرفا للامة جماء.

« ويجب سلى جنودنا أن يتجنبوا بلبلة النظام في الصفوف بحجة نقل الجرحى مثلا ولا مندوحة لمكل فرد منهم عن الافتكار بأنه من المقضي عليه أن يقهر هؤلاء الجنود المأجورين لبريطانيا العظمى والمشربين البغضاء لأمتنا.

« وسيكون الانتصار خاتمة للحرب وحينئذ نستطيع أن نعود إلى مراكزنا الشتوية حيث توافينا الفيالق الجديدة التي تتألف في فرنسا ويكون الصلح الذي أعقده جديراً بشمبي وبكم وبي . »

وكان ذلك اليوم وأقماً قبال اليوم الموافق لتذكار حفلة التتويج ففي

المساء أقيمت الزينات في الممسكر إجلالا لذلك اليوم العظيم .

ولما كان من الغد تحققت أماني نابوليون وآماله فانه عما أوتيه من الدهاء والاقدام في الحروب وبمناصرة قواده القساور وبشجاعة جنوده الاشداء الجريئين أصاب في استرلتز انتصاراً فاصلا يندر أن يروي التاديخ مثله عن مشاهير القواد ودهاتهم ويكثر حدوثه على يد نابوليون الكبير واليك تفصيل هذه المعركة المشهورة على ماوصفت به في النشرة الثلاثين :

## معركة استرلتز

«في ٢ فريمار لما انتهى الى نابليون التفويض المطلق المسند الى ستاديون وجيولي المرح هدنة رغبة منه في حقن الدماء بشرط از يكونوا في الحقيقة راغبين في تسوية الخلاف وفض المشكل فضا نهائيا

« وقد سهل على الامبراطور أن يعلم أنهم كانوا يضمرون مقاصد أخرى وحيث أن الامل بالنجاح لم يكن مجيئه ممكنا الى العدو الا من جهة الجيش الروسي جال في وهمه ان الجيشين الثاني والثالث وصلا أو أوشكا أن يصلا الى ألمتز وان المفاوضات لم تكن سوى خدعة حربية يراد بها ترصد غفلة منه

«وفي الساعة التاسعة من صباح ٧ منه قدمت عصابات من القوزاق بمضدها فرسان الروس فاضطرت طلائع البرنس مورات الى التقهقر وأحاطت بفيشو واسرت خمسين رجلا من كوكبة الدراغون السادسة . وفي بحر النهار جاء عاهل الروس الى فيشو فتحصن جميع الجيش الروسي وراء هذه المدينة

«وارسل الامبراطور الجَبْرال سافاري حاجبه ليرحب بعاهل روسيا القادم حديثا حين انتهى اليه ان ذلك العاهل وافى جيشه .

« وعاد الجدر ال سافاري حين كان الامبر اطور يستعرف مواقع النيرات في معرسات العدو في فيشو وأكثر من الامتداح من حسن الاستفبال الذي لقيه ومن لطف عاهل روسيا وعواطفه الشخصية الكريمة وأثنى ثناء طيبا على الغرندوق قسطنطين الذي أعلن له كثيرا من العطف والرعاية ولكن سهل عليه أن يفهم من الاحاديث التي جاذب أطرافها في خلال ثلاثة أيام ثلاثين رجلا من الاغراد المتألفة منهم بطانة قيصر الروس ان الدعوى والجهالة والخفة كانت سائدة في قرادات

المجلس الحربي كاكانت سائدة في قرارت المجلس السياسي

« على أن مثل هذا الجيش المدارة شؤونه على تلك الصورة لم يكن يأمن من ركوب مركب الخطأومن ذلك الحين أصبحت خطة الامبراطور مينية على انتظاره وتوقع الحين الملائم للاستفادة من ذلك الانتظار ، فعلى الفور اصدر اوامره لجيشه بالانسحاب وانسحب هو ليلاكأنه مكسور واتخذ موقعاً منيعاً يبعد عن ذلك الموضع نحو علائة فراسيخ وعمل بهمة عالية على تحصينه ووضع البطاريات فيه

واقد على قيصر الروس أن يفاوضه فأرسل اليه دلفوروكي حاجبه وقد الاحظ هذا الاخير أن الجيش الفرنسوي تبدو عليه علائم التحفظ والجبن فاقام. الخفراء في مراكزهم وتوهم المندوب الروسي عندرؤ يته التحصينات التي باشروها على عجل أن ذلك الجيش انكسر بعض الانكسار

«على أن الامبراطور خالف عادته من جهة استقباله بغير تحفظ في مركز أركان حربه المندوبين المفوضين وتوجه الى الموضع النازلة فيه طلائع جيشه وبعد التحية عمد المندوب الروسي الى مباحثته في الشؤون السياسية فكان يبت في كل شيء بوقاحة يصمب تصديقها وكان مجهل جهلا تاما مصالح أوربا وموقف دول القارة ويمكن القول عنه انه نفير بردد صدى مقاصد بريطانيا المظمى فتكان يخاطب الامبراطوركا نه يخاطب الضباط الروس فاستشاط الامبراطور فضبا من غطرسته وسوء تصرفه وبذاءته الا أنه كظم غيظه متجلداً . وعاد ذلك المساب الذي كان متسلطاً على القيصر الاسكندر وهو معتقد كل الاعتقاد ان الجيش الفرنسوي على شفا الهلاك. ويمكن المرء أن يعلم مقدار استياء الامبراطور ووضع التاج الحديدي على مفرق ألد أعداء فرنسا ولم تكن تلك المساعي بدون ووضع التاج الحديدي على مفرق ألد أعداء فرنسا ولم تكن تلك المساعي بدون نتيجة فان الشبان الذين كانوا قابضين بأيديهم على أزمة الشؤون في دوسيا اندفعوا بلا تحذر منقادين الى دعواهم الباطلة الطبيعية . وأصبحوا غير مهتمين بالظفر بالجيش الفرنسوي بل جعلوا يفكرون بالاحاطة به وأسره وزعموا أنه بائت ما أتاه من الاعمال الحربية الخطيرة الالما أظهره النساويون من العبانة لم يأت ما أتاه من الاعمال الحربية الخطيرة الالما أظهره النساويون من العبانة

ويحققون أن كثير بن من الجنود النساويين الذين قاتلوا الامبر اطور في معادك كثيرة لم يصيبوا أدنى انتصار وكانت جميع اعمال مؤخرة الجيش الروسي الاول مؤاتية للجيش الفرنسوي وكان فتيان الروس المتهوسون يعاد ضون ذلك بمانين الف روسي وعا كان حضور امبر اطورهم يثيره من الحاسة في افتدة الجنود بين ظهر انيهم ونخبة الحرس الروسي الامبر اطوري وما يترجع أنهم لم يكونوا يجسرون على المجاهرة به وهي أهليهم التي كانت تجعلهم يدهشون من رؤيتهم الخساويين ينكرون عليهم قومها .

« وفي ١٠ منه أبصر الامبراطور من المسكان النازل فيه والجذل يفيض من فق اده الجيش الروسي. يباشر على مسافة ضعف مرمى المدافع من طلائعه حركة كشعية للالتفاف حول ميمنة الفرنسويين وحينئذ شاهد مقدار الدعوى وجهل فن الحرب اللذين ضللا رأي ذلك الجيش اللجب وقال غير مرة: « قبل مساءالفد يعسير هذا الجيش في قبضي . »

« الا ان عواطف العدوكانت تختلف عن عواطفنا فدنا من طلائمنا حق صمار على قيد مرمى غدارة منها وجعل يسير سيرا كشحيا على خط طوله ادبعة فراسخ محاذيا للجيش الفرنسوي وهذاكان يظهر انه لا يجرؤ على مزايلة مركزه ولم يكن يحاذر غير شيء واحد وهو إفلات الجيش الفرنسوي من يده . وبذل المجهود لا بقاء العدو ثابتاً في هذا الوهم فقدم البرنس مورات كوكبة من الفرسان في السهل ولكنه اظهر فجأة الدهش من وفرة عدد العدو وانقلب راجعاً بسرعة وعلى هذه الصورة كان كل شيء يأول الى تثبيت القائد الروسي في اجراء العمل الذي قرره ومن دون أن يحسن تقدير النتيجة التي يصيبها . وتم الامبراطور معنظوق النشرة المذاعة في اول دهم ، ولما دخل الليل أداد ان يزور متنكرا وهو ماش جميع الامكنة النازل فيها الجيش ولكنه لم يكد يخطو بضع خطوات حتى عرفوه ويتعذر على المرء وصف حماس الجنود عند مشاهدتهم اياه ، فرفعت في الحال مشاعل من العصافة على رؤوس الاوتاد وتقدم ثمانون الف مقاتل من في المراطور وحيوه مطبقين الفضاء باصوات الهتاف : فكان بعضهم بهنئه بتذكاد ثتو يجه والبعض الا خريقول ان الجيش سيقدم في الغد باقته الى الامبراطور وتوجه والبعض الا خريقول ان الجيش سيقدم في الغد باقته الى الامبراطور .

دنا من العاهل فارس من اقدم الفرسان وخاطبه قائلا :

« مولاي ، لست بحاجة الى تعريض حياتك للعطب فإنا اعدك باسم فرسان الجيش بانك لا تقاتل الا بعينك وسناً تيك غدا باعلام الجيش الروسي ومدافعه لنحتفل بتذكار تتو بجك . »

وقال الامبراطور وهو داخل الحل المعــد لنزوله وهو كوخ مصنوع من المصافة لا سقف له

« هذه اجمل ليلة في حياتي ولكنني أتنفس حياً افتكر باني سأفقد عددا كبيرا من هؤلاء الابطال ويؤلمني اعتباري ايام اولاداً لي والحق يقال اني في بعض الاحيان أنحي على نفسي باللائمة من جراء هذا الشمور مخافة أن أفقد خبرتي في شؤون الحرب.

« ولو قدر للمسدو أن يبصر ذلك المشهد لطارت نفسه شسماعا ولكنه استطرد تلك الحركة وظل جارياً بسرعة وراء حتفه . وهيأ الامبراطور في الحال جيسع ممدات الحرب وسير المارشال دافو بكل سرعة الى دير رايجرن وفوض اليه ان يشغل ميسرة المدو باحدى فرقه وبفرقة من فرق الدراغون بحيث تصبيح هذه الميسرة محاطة من كل جهسة عند الحين الملائم . وأصار الى المارشال لان قيادة الميسرة والى المارشال برنادوت قيادة الوسط والى البرنس مورات قيادة جميع الفرسان الذين حشدهم في مكان واحد وكانت ميسرة المارشال لان مستندة الى السانطون وهو موقع منيع حصنه الامبراطور ونصب قيه ثمانية عشر مدفعاً . وكان منذ اليوم السابق قد عهد بادارة هسذا الموقع الحصين الى فرقة المشاة السابعة عشرة ولم يكن افضل منها بادارة هسذا الموقع الحسين الى فرقة المشاة السابعة عشرة ولم يكن افضل منها كالمراب وكانت فرقة الجرال سوشه تؤلف ميسرة المارشال لانوفرقة الجرال كالمران ورجال والر وبومون . وكان جنود الجسرال الفرسان رجال الجنرال دوتبول يؤلفون الجند الاحتياطي ومعهم ادبعة وعشرون ننسوني والجرال دوتبول يؤلفون الجند الاحتياطي ومعهم ادبعة وعشرون مدفعاً خفيفاً .

« وكان الى يسار المارشال برنادوت المتولي قيادة الوسط فرقة الجسنرال دروه . ديفو المستندة الى ميمنة البرنس مورات والى ميمنته فرقة الجنرال دروه .

وكان الى يسار فرقة المارشال سولت قائد ميمنة الجيش فرقة الجنرال فندام وفي الوسط فرقة الجنرال سان هيلار والى الميمنة فرقة الجنرال لغران الباسل ،

« وقد انفصل المارشال دافو عن ميمنة الجنرال لغران المرابط على مداخل المستنقمات وقريتي سوكولنتز وسلنتز . وكان معه فرقة فريان وفرسان فرقة الجنرال بورسيه . وكان مقضيا على فرقة غودان أن تزحف عند تباشير الصباح من نيكاسبورغ لتقف في وجه العدو الذي كان يستطيع ان يغشى الميمنة .

« وكان الامبراطور ومعه رفيقه الامين المارشال برتيه وحاجبه الاول الجبرال جونو وجميع أركان حربه مقيما للاحتياط مع عشر فرق من حرسه وعشر فرق من حرسه وعشر فرق من جنود الجبرال اودينو وكان الجبرال دوروك يقود قسما مهم .

« وكان هذا الجيش الاحتياطي مصطفاً صفين فرقاً فرقاً على طول المسكان المنتشرة فيه العساكر وبين الصفين أربعون مدفعاً يتولى ادارتها مدفعيو الحرس وكان الامبراطور ينوي أن يخف بهذا الجيش الاحتياطي الى حيث تدعوه الحاجة . ويمكن القول أن الجنود الاحتياطيين كانوا يعادلون فيلقاً كاملا .

« وفي الساعة الواحدة صباحا امتطى الامبراطور صهوة جواده وخرج يريد تفقد المواقع واستعراف النيران المشبوبة في الاما كن النازل فيها المدوويستطلع من الخفراء طلع ما همموه عن حركات الروس فعلم أنهم أحيوا ليلتهم في السكر والضوضاء وأن فيلقا من مشاة الروس دنا من قرية سوكولنتز المحتلة فيها فصيلة من فرقة الحنرال لغران الذي تلقى أمراً بنجدتها .

« وبدا أخيراً صميح اليوم الحادي عشر من شهر فريمار فطلعت الشمس ساطعة على أن هذا اليوم الموافق لتذكار تتويج الامبراطور والمنتظر أن يقع فيه حادث من أهم الحوادث الحربية في ذلك العصركان يوما من أجمل أيام الخريف.

« وهذه المعركة التي يصر الجنود على تسميها بيوم للامبراطورين الثلاثة والتي يدعوها غيرهم بيوم تذكار التتويج والتي يطلق عليها الامبراطور اسم يوم استرلتز ستظل الى ماشاء الله مشهورة في تاريخ الامة العظيمة .

« وكان الامبراطور واقفابين جميع المارشالية ينتظر اتشاح الافق بحلةالنور

لاصدار الاوامر الاخيرة . ولما بدأ قرن الغزالة يذر أصدرت الاوامر فانضم كل مارشال الى فيلقه موافيا اياه على جناح السرعة .

« وقال الامبراطور وهو مآر أمام الكتائب المصطفة للقتال : » « أيها الجنود ينبغي لنا أن نختم هذه الحرب بصاعقة لا تبقي ولا تذر من غطرسة اعدائنا. » وفي الحال رفعت قبعات الجنود على رؤوس الحراب وعلا صياحهم قائلين : « ليحبى الامبراطور » وبعد قليل من الحين شمم قصف المدافع عند طرف الميمنة التي كانت طلائع العدو قد هاجتها الا أنصدمة المارشال دافو غير المنتظرة وققت سدا في وجه العدو وحينئذ دار القتال .

وتمحرك المارشال سولت في ذلك الحين عينه ميمها مرتفعات قرية برنجن بفرقي القائدين فندام وسان هيلار وقطعت ميمنة العدو وقد أصبحت حركاته مبهمة . على أن ذلك العدو المفاجأ على كشحه وهو يهرب رأى نفسه مهاجماً بعد ما كان يظن نفسه مهاجماً وأوشك أن ينكسر .

« وتحرك أيضا البرنس مورات بفرسانه وسارت الميسرة المتولي لان قيادتها الفرقة تلو الاخرى كأنها تتمرن . وأطلقت المدافع اطلاقاً هائلا على طول الخط فكان ينبعث ضجيج هائل عن مئتي مدفع ونحو مئتي الف رجل ويمكن القول ان هذه الحرب كانت في الحقيقة حرب جبابرة . ولم يكن قد مضى على ابتسداء الحرب ساعة من الزمان حتى تقطعت ميسرة العدو مجملها وكانت ميمنته قد وصلت الى استرلنز موضع أركان الحرب العام للامبراطودين اللذين اضطرا أن يسيرا في الحال حرس أمبراطود دوسيا لاعادة المواصلة بين الوسط والميسرة . فحدث أن فرقة فرنسوية هجم عليها الحرس الامبراطودي الوسي ومزق شملها الا أن الامبراطود لم يكن بعيداً عنها فبصر بتلك الحركة وأمر المارشال بسياد بان يخف لنجدة ميمنته بابطاله المجربين فاعتم الحرسان أن اشتبكا في القتال .

« ولم يبق أحد مرتابا في الجهة التي يجنح اليها النصر فانهزم الحرس الروسي في مدة قصيرة ووقع السكولونل والمدفعية والاعلام في قبضة الفرنسويين وانكسرت فرقة الفرندوق قسطنطين شركسرة وهو ذاته لم ينج الا بفضل سرعة فرسه .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المرشال فكتور دوق بلون (١٧٦٦–١٨٤١)



« وكان الامبراطوران ينظران من مرتفعات استرلتر انهزام الحرس الروسي وتقدم في الوقت عينه وسط الجيش الفرنسوي يقوده المارشال برنادوت وكانت علات فرق من فرقه تصادم فرسان الروس الهاجمين وهجمت الميسرة ثلاث مرات بقيادة المارشال لان فأصابت الانتصار في جميع هجماتها وقد امتازت في هذه المعركة فرقة الجبرال كافادلي واستولت فرق المدرعين على بطاريات العدو . وفي الساعة الواحدة بعد الظهر تم الانتصار ولم يكن قد سبق أن ارتاب أحد في النصر دقيقة واحدة من دون أن يحتاج الى جندي واحد من الجنود الاحتياطيين . ولم يبق صوت المدافع مسموعاً الا عند ميمنة الفرنسويين وصاد جيش العدو المطوق والمهزم من جميع المرتفعات في منخفض من الارض ووراءه جميرة . فطارده الامبراطور ومعه عشرون مدفعاً ولم يزل ذلك الجيش ينهزم من موقع الى موقع وقد بدا للانظار في ذلك المكان مشهد يحكي المشهد الذي موقع الى موقع وقد بدا للانظار في ذلك المكان مشهد يحكي المشهد الذي ماهدته الابصار في أبي قير فان عشرين ألفاً قذفوا بأنفسهم الى الماء ففرقوا فيه .

« واستسلم فيلقان من الروس مؤلفان من نمانية آلاف مقاتل وأخد الفرنسويون المكان المنصوبة فيه مدفعية الاعداء وذخائرهم ومؤمهم. وكانت نتيجة ذلك اليوم اغتنام الفرنسويين لأ ربعين راية روسية وبيها أعلام الحرس الامبراطوري وأسرهم عدداً كبيراً من المقاتلة بحيث ان أركان الحرب لم يكونوا يعرفونهم جميعهم. وكانت الجداول تدل على أن هذا العدد لا يقل عن عشرين ألفاً وقبض على ١٢ قائداً أو ١٥ قائداً وبطش بخمسة عشر ألف روسي على الاقل. على انه وان لم يكن لدينا تقادير صحيحة فيمكننا من أول وهلة أن نقدر خسارتنا بماني مئة رجل من القتلى وألف وخمس مئة أو ألف وست مئة الرجال لا تفقد الاعند الانكسار ولم يتقطع نظام فيلق من فيالقنا الا الفيلق الرجال لا تفقد الاعند الانكسار ولم يتقطع نظام فيلق من فيالقنا الا الفيلق الرابع. وكان بين الجرحى الجبرال سان هيلار فانه جرح في أول الممركة وبقي سحابة ذلك النهار يجاهد في ساحة القتال وقد تجلب عطارف الفخار القواد كلرمان وولتر وظهوبر وطيابو وسباستيافي وكمبان وراب حاجب الامبراطور وهذا الاخير هو الذي هجم في مقدمة فرسان الحرس وأسر البرنس وبنان قائد

فرسان الحرس الامبراطوري الروسي . أما الرجال الذين امتازوا عن غيرهم فلا عكن حصر عددهم لان كل الجيش الشح بأردية المجد فسكانوا يهجمون وهم يصيحون « ليحيى الامبراطور ١ » وكان تصورهم بأنهم يحتفلون في ذلك اليوم بتذكار تتوجج امبراطورهم ينعش قواهم ويقيل عثارهم .

« على أن الجيش الفرنسوي وان يكن وافر المدد ومستكل المددكان أقل عدداً من جيش العدو المؤلف من مئة وخسة آلاف مقاتل منها ثمانون ألفاً من الروس وخسة وعشرون ألفاً من النمساويين . وقد قتل نصف هذا الجيش وتمزق الباقي منه كل ممزق على أن معظمه استسلم ،

« وسيجمل هذا اليوم القوم في بطرسبر ج يبكون دما فيا ليته يجملهم ينبذون نبذ النواة ذهب بريطانيا المظمى الويا ليت هذا الماهل الشاب الذي تنتبد به فضائله السامية الى أن يكون أبا لرعيته يتملص من سيطرة أولئك المأجودين الشلائين الذين تستخدمهم بريطانيا العظمى بدهائها والذين تشوه وقاحتهم وجوه مقاصده وتفقده محبة جنوده وتطوح به في الاعمال المتناهية في الخطأ . فالطبيعة حين جادت عليه بهذه المزايا الكريمة دعته الى أن يكون معزيا لا وربا الا أن المستشارين المداجين الذين زينوا له مناصرة بريطانيا العظمى وضعوه في التاريخ في صف الاشخاص الذين مع جملهم الحرب داعة الاستمار في القارة يوطدون دعام المظالم البريطانية في البحاد ويسوقون الى جيلنا البلايا والدماد .

« واذا لم تكن فرنسا تستطيع أن تنال السلم الا بالشروط الي اقترحها على الامبراطور دلفوروكي حاجب القيصر والتي فوض الى المسيو دي نوفوزيلزوف بسطها لديه فان روسيا لاتصيب تلك الشروط ولو نزل جيشها على مرتفعات مهارتر. « وفي رواية أخرى عن هذه المعركة أكثر اسهاباً سيبين أركان الحرب ما فعله كل فيلق وكل ضابط وكل قائد لشهرة الاسم الفرنسوي وعجاهرتهم. عجبتهم للامبراطور.

« وفي ١٢ منه عند انبثاق الفجر جاء البرنس جان دي ليختنستين قائد الجيش النساوي الى الامبراطور في مركز أركان حربه في أحد الاهراء وطالت مدة اجتماعه به . الا أن الفرنسويين استأنفوا تقدمهم وارتد عدوهم الى الطريق الممتد

من استرلتز الى غودنوكان في ارتداده معرضا كشحه لهم، واقتنى الجيش الفرنسوي أثره محكما السيف في أقفيته

« ولم يسبق أن كان ميدان حرب أفظع منظراً من هذا الميدان فكانوا من أواسط البحيرات الكبيرة يسمعون صراخ ألوف من الرجال المستحيل خلاصهم . وكان نقل جميع جرحى الاعداء الى برن يستفرق ثلاثة أيام . فكان القلب يقطر دما من ذلك المشهد . فياليت تلك الدماء الغزيرة المسفوكة وياليت تلك الويلات الكثيرة تسقط على سكان الجزائر الذين كانوا سبباً لجلها وياليتهم يجنون ثمار هذه البلايا المتعددة! »



## الفصل السادس

نتيجة معركة استرلتز — معركة طرف الغار البحرية — صلح برسبورغ خلع البربون عن عرش نابولي \_ ترفيع بافاريا الى درجة مملكة ارسال رايات استرلتز الى باريس \_ عودة نابوليون الى فرنسا

وكان بعد ذلك أن الملكية والارسطة والموربيتين المذللتين بشخصي عاهلي ألما نيا وروسيا تولاها الذعر لما انتهى الهما أن المحالفة الجديدة لقيت في استرلتز الشعب عينه الذي لقيته في زوريخ ومارنغو . فكأن العناية المدبرة التقريب في الازمنة عينت هي عينها في موعد تذكار الاحتفال بتتويج الامبراطور نا بوليون الانتصار الاول الفاصل الذي أحرزه هذا العاهل العظم لتظهر للملا طراً أن جنود الامبراطورية كانوا يستأنفون بجدارة عمل الكتائب الجمهورية ولم تكن أبهة الملك قد غيرت شيئًا من عزام الشعب والجيش كما انها لم تكن أيضاً قد غيرت شيئًا من عزام الشعب والجيش كما انها لم تكن أيضاً قد غيرت شيئًا من دهاء الزعم الأكبر وكانت الثورة الشديدة التي لايفل حدها باقية صاحبة السيادة في فرنسا

على أن هذه النكبة الشديدة التي لم تحسل رأساً الاعلى المسا وروسيا مع ما كان لصداها من الرجع العنيف في برلين ولندرة لم تؤدب مثبري نقع الحرب الضروس وتجعلهم يرعوون عن غبهم. فأنهم لم يحركوا أقوى الدول الاوربيسة منة وأشدهن حولا وطولا للبروز الى ميادين الوغى رغبة في التنازل عن أرض من الاراضي أو طمعاً بنيل مصلحة من المصالح المادية أو انتقاماً لمظلمة وقعت حمداً أو عرضاً، فلم يكن نصب أعينهم سوى مسألة المبادى، وهي لعمر الحق مسألة ينجم عنها سبب دائم لابقاء مواقد الهيجاء مستعرة وان تكن في ظاهر مسألة ينجم عنها سبب دائم لابقاء مواقد الهيجاء مستعرة وان تكن في ظاهر عندع عنها سبب النبياط النساويين الناشبين في حبائل الأسر بقوله لهم ينخدع مندراً ويخاطب الضباط النساويين الناشبين في حبائل الأسر بقوله لهم ينخدع مدراً وري وايم الحق السبب الذي من أجله أقاتل ولا أعلماذا يبتنون مني وتابرت الحكومة البريطانية على نهيج المنهاج الذي نهجته في معاداتها لفرنسا

غير مبالية بما لقيه حلفاؤها من الفشل التام فقد استعاضت عن ذلك الانكساد والنصر الذي نالته في ممركة طرف الغار البحرية على يدنلسن أمير البحر البريطاني الذي دمر الاسطولين الفرنسوي والاسباني المتحدين عند سواحل اسبانيا الجنوبية وقتلهو نفسه في هذه المعركة الشهيرةالي أولت بريطانيا العظمى السيادة البحرية . وقد انتهت أنبـاء هذه الكسرة الى نابوليون وهو يمجر ذلاذل النصر الباهر على الجيوش النمساوية الروسية المتحالفة فقال في هذا الصــدد ما معناه . \* في أ كثر المعارك التي انتصر فيها البريطانيون كنــا أما أقل عدداً منهم واما متحدين مع سفائن اسبانية غير منظمة التنظيم الكافي فكانت تضعف خطوطنا بدلا من أن تقويها. أو أن قوادها القابضين بأيديهم على أزمة الشؤون والميالين الى تسمير لظي الحرب والزحف الى المدوكانوا يترددون في حركاتهم ويرتدون لاسباب شتى وعلى هذه الحالكانوا يعرضون لنبال الردى أجراً جنودناو أشدهم اقداماً » وقال في موضع آخر : « قضيت معظم وقني في البحث عن الرجل الملائم للبحرية من دون أن أوفق الى وحدانه ففي هذه ألخطة خاصة وقفت جميع أفكاري مائمة حولها وحائرة دونها ... فلو أسمدي الحظ بالمثور على شخص يشايمي على مقاصدي من هذه الجهة لكنت قد أدركت غاية ماوراءها من مزيد ولكن لم ينشأ في أيام ملكي رحل في البحرية تمكن من الخروج عن الدائرة المرسومة لتلك الخطة ووفق الى الاستنباط فيما »

وكان تعطم الاسطول الفرنسوي باعثاً على اكتئاب الامبراطور واغتمامه فالمصر بعين الفكر من ذلك الحين أن السيادة البحرية أصبحت في قبضة البريطانيين مدة طويلة فوطن النفس على أن يصليم حربا عوانا في القارة الاوربية بمقاتلته حلفاء مم الميالين البهم وبمصادرته مجارة طواد مهم التي كانوا قد احتكروها. على أن الحزب الملكي الذي كانت نشرة الجيش الكبير الاولى قد هدمت صرح قواه انتمش في لندرة وظهر بمظهر البذاءة والاستملاء وكان بت زعيمه الأكبر قد دنا من شفير الحفير وأوشك أن يقضي نحبه بين مجالي الانتصار كا فعل نلسن من قبله . وكانت بريطانيا العظمى من نحو شهر قد عملت بخمرة الابتهاج من جراء الفوز غير المنتظر الذي أصابه أسطولها . وقد جرأها ذلك الابتهاج من جراء الفوز غير المنتظر الذي أصابه أسطولها . وقد جرأها ذلك الامر وحملها صوت مدفع طرف الفار على مواصلة الحرب التي مع تهيئتها سقوط

ا بوليون سهلت مدة عشر سنوات توسيع دارة المبادى، الثورية في أوربا . فلندع الآن حكومة بريطانيا العظمى في وسط الحفلات العامة التي احتفلت بها ولنسرع في العودة الى استرلتزوقد شوهت في وقت وجيزوجوه الاحتفالات التي دبرها الحزب الملكي وافراح بت الاخيرة

وفي غد اليوم الذي دارت فيه رحى تلك المعركة العظيمة جاء عند الفجر البرنس دي ليختنستين قائد الجيش المساوي في مورافيا قاصداً المسكان المعد لأ ركان حرب الامبراطور نابوليون وهو موفد بمهمة خطيرة غايتها الالتماس من الامبراطور الاجتماع بمولاه المحتاج الى اعتدال الظافر وكرم اخلافه لحفظ تاجه وبلاده وتخليصها من الحقوق المخولة للفائح فنحه نابوليون سؤله وتمت المواجهة التي التمسها الامبراطور المغلوب في اليوم عينه في المكان النازل فيه البطل الغالب.

وقال نابوليون للامبراطور فرنسوى : « أبي استقبلك في القصر الذي اتخذته لسكناي من شهرين » فقال له الامبراطور فرنسوى بابتسامة مكره عليها « انك تستفيد من مقامك هذا لا نه يسرك » وتقررت الهدنة وشروط الصليح الخطيرة في بضم ساعات ، وكان امبراطور المانيا يداري الاحوال ويقول مجاريا نابوليون في استيائه من البريطانيين بقوله :

« إنهم تجاد يضرمون الناد في القادة الاودبية ليستأثروا بالتجادة في العالم طراً » وتكلم أيضاً بالنيابة عن امبراطور دوسيا قائلا أنه نبذ محالفة البريطانيين وعمد الى عقد الصلح منفرداً عنهم وختم مقاله بهذه العبارة: « لاامتري البتة في أن فرنسا مصيبة كبد الصواب في مقاتلها لبريطانيسا العظمى » أولم يكن ذلك الأمر غريباً في بابه وهو أن نرى العاهلين اللذين جيشا الكتائب الرجراجة لمواقعة فرنسا يفتحان أعينها لرؤية حقوق أعدابهما وخطأ محالفيها ؟ أو ليس ذلك الامر مما يرثى له وهو أن يكون انفتاح أعينهما الفجائي قد جرى بعد عشرين وقعة و بعد معركة جرى فيها الدم البشري غدراناً ؟

ولم يبطر نابوليون ما ناله من التفوق في المعركة الاخيرة فوعد بأن يوقف زحف جحافله وأن يدع الجيش الروسي يعبر على شريطة أن يواثقه القيصر الاسكندر على الانقلاب عائدا الى بلاده والجلاء عن بولونيا المساوية والبروسيانية فوعده الامبراطور فرنسوى بالنيابة عن العاهسل الاسكندر بأن يفعل ذلك

الامر على ما يبتغي ويريد ثم انه انصرف يصحبه البرنس دي ليختنستين والبرنس دي سوارتزنبرغ فرافقه نابوليون حتى أوصله الى مركبته ثم عاد الى استراتز وقضى فيها ليلته ولما ودعه وعاد قال : « لقد جملني هذا الرجل أرتكب هفوة فقد كنت مستطيعاً استطراد انتصاري والاستيلاء على الجيشين النمساوي والروسي بجملتهما ولكني بفعلي هذا حقنت جداول من العبرات عن السيلان »

وكان نابوليون قد خاطب جنوده قبل الممركة ليوقد نيران البسالة في قلوبهم ويجملهم يمتقدون أن النصر ميال اليهم . فلم يذهل عن مخاطبتهم أيضاً بعد الممركة ليهنئهم بما فعلوه لتحقيق اعتقاده فيهم وهذا ما قاله لهم:

« أيها الجنود أنا راض عنكم لقد حققتم في يوم استرلتزكل مأكنت آمله من جرأتكم وقد وسمتم راياتكم بفخر يلازمها أبد الدهر . . . وحين يتم ما هو ضروري لضمان سعادة وطننا ونجاحه أعود بكم الى فرنسا حيث تصبحون موضوعا لعنايتي الشديدة . وسيشاهدكم شعبي بكل ابتهاج وحسب الواحد منكم أن يقول : «كنت في معركة استرلتز » حتى يقال عنه : « هذا شجاع »

وكان حاجب من حجاب نابوليون يقال له الجيرال سافاري قد صحب المبراطور المانيا ليتحقق رضى القيصر الاسكندر بما عاهد عليه باهمه . فبادر القيصر الى الموافقة على ذلك العهد ثم انه قال للمندوب الفرنسوي : « كنتم أدنى مني ومع ذلك كنتم أعلى في جميع الجهات التي نشب فيها القتال . » فاجابه سافاري : « يامولاي هو فن الحرب وهو نتيجة خمس عشرة سنة قضيناها في ساحة الفخار وهي المعركة الاربمون من معادك الامبراطور » فقال الاسكندر: « أجل ان الامر لكما تقول فهو ولا جرم جندي عظيم أما أنا فهذه اول مرة أرى فيها نار الحرب ولم تخطر لي الدعوى قط بمطاولته في القتال فها نفر من مانك عاصمي وكنت قد قدمت لنجدة المبراطور المانيا وهو أخبرني انه داض ولذلك اما راض أيضا »

على أن الهدنة التي تقررت في ٣ دهم بين الامبراطور نابوليون وامبراطور المانيا أخذت شكلا رسميا في ٣ منه على أثر توقيع المارشال برتيه والبرنس دى ليختنسين عليها .

وتلا توقيف رحي القتال مرسومان امبر اطوريان أحدهما يمنح به رواتب لا يامى

ويتامى الجنود المقتولين في استراتز على اختلاف رتبهم والآخر يقضي بصب المدافع الروسية والنمساوية الي غنموها في تلك الممركة وبصنع عمود منها ينصب في ساحة فندوم لتخليد عجد الجيش الفرنسوي . وأصدر نابوليون مرسوماً امبراطوريا ثالثاً تبنى بموجبه جميع أولاد القواد والضباط والجنود الفرنسويين الذين سقطوا قتلى في معركة استراتز وهذه خلاصته :

١ - تربيتهم على نققة الحكومة ٢ - اضافة اسم نابوليون الى
 اسمائهم الاصلية .

وعاد أركان الحرب من استرلتز الى بون فاستقبل نابوليون البرنس دبنان كولونل فرسان الحرس وقال له انه لا يشاء أن يحرم المبراطور دوسيا مشل هذا الجندي الباسل وانه يمكنه أن يجمع جميسم الحرس الامبراطوري الوسي الاسرى ويمود بهم الى بلاده

وفي ١٣ دسمبر عاد نا بوليون الى شنبرن فاستقبل وفد محافظي باديس فحطب بالنيابة عنهم محافظ الحي السابع من المدينة وأخبرهم الامبراطور ان عقد الصلح قريب وفوض اليهم أن يحملوا الى باديس الرايات المأخوذة من الاحداء في استرلنز والمعدة للوضع في كنيسة نوتردام . وارسل معهم كتابا الى الكردينال رئيس أساقفة باديس يكل اليه به حراسة تلك الوديعة المثينة ويفصح له فيه عن نيته بان تقام في كل سنة في تلك الكنيسة الكبرى صلاة حافلة تذكاراً للابطال الذين قضوا في سبيل الوطن في ذلك اليوم العظيم .

وفي أثناء أقامة نابوليون في شنبرن عرض جيشه ولما وصل المالفصيلة الأولى من الفرقة الرابعة التي تمزق شملها في استرلتز وفقدت رايتها خاطبها الامبراطور بهذا السكلام: « أيها الجنود ماذا فعلم بالراية التي سلمتكم أياها ? لقد حلفتم على أبها تكون علامة لضم متفرق شملكم وأنكم تبذلون نفوسكم في سبيل الذود عنها فكيف قتم بعهودكم ؟

فاجاب القائد أن حامل الراية قتل في المعمعة فلم يبصره أحد بسبب الدخان الكثيف ولم تقصر الفصيلة في تتميم ما يجب عليها فأنها مزقت شمل فرقت بن من الروس وغنمت منهم رايتين قدمتهما لجلالتك : وبعد ما تردد نابوليون هنيهة من الزمان طلب من الضابط والجنود أن يقسموا على أنهم لم يبصروا حامل رايتهم مجند لا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المرشال لان دوق منتبلو (۱۷۲۹–۱۸۰۹)



فبادروا جميعهم الى الحلف فحينئذ لطف الامبراطور لهجته وقال لهم مبتسما : « بناء عليه أعيد اليكم رايتكم »

وكانت مفاوضات الصلح جارية في مجراها بصورة جدية فأدت الى عقد وثيقة بوسبورغ التي تم التوقيع عليها في ٢٦ دسمبر والتي تم بموجها ضمولايات البندقية الى مملكة ايطاليا ورفع مقام حاكمي بافاريا وورتمبرج الممقام الملوك. ثم ان نابوليون ذاته بشر بهذا النبأ السعيد جيشه بنشرة أصدرها في ٢٧منه قال لحم فيها أنهم بعد ماشاهدوا امبراطورهم يشاطرهم المخاطر والمشاق شاهدوه محاطا بالمظمة والابهة وهما من خصائص ولي الامر والنهي في الشعب المحرز المقام الاول في الممورة وختم مقالته بهذا الكلام:

ان مثل هذه اللهجة السحرية الشديدة الوقع على أفكار الجنود ومثل الاحاديث الفردية التي كان يفوه بها في أثناء عرضه الجيش ومثل الكلام الذي كان يلقيه على رجاله وأعوانه في الحين الملائم جعلت الناس يزعمون أبهاكانت السبب الذي يجعل عساكره تميل اليه متعلقة بأهداب محبته وتستميت في سبيل اعلاء مجده وخدمة مقاصده ونياته وبمضهم بزعم أن نابوليون كان من أكبر الفشارين الذين كانوا يحسنون تزويق الكلام والتمويه على المقول الاأن مثل هؤلاء المتحاملين عليه فأتهم أنه لو كان مثل هذا الزعم يصح أن يطلق على ماأوتيه من البراعة التي نم بأسرارها هذا الداهية ليتمكن من جعله أمة او جيشاً قادرين على الاتيان بالمعجزات والغرائب لما عقل أن هذا الداهية انحط الى درجة على النسهونه فشاراً وهذراً رفعه الى درجة تساوي درجة حب الوطن

السامي والدها، السياسي النادر الذي ما وراءه زيادة لمستريد فليتدبروا التاديخ اذا شاؤوا فيبدو لهم ولا ريب أنه لم يكن بين نصراء الانسانية أو أحسلاف الحضارة سواء كان في الشرع أو في الدين أو في الفتوح من أحجم عن التذرع بالذرائع التي توخى نابوليون ركوب مركبها إرادة التسلط على البشر والسير بهم الى غاية المجدالسامية البعيدة المنال وإذا كانت الاسباب التي تسببوا بها بتفوقهم لاجل سعادة الشعوب ومجدهم يصح أن يطلق عليها أسم فشار كاكانوا يطلقون أسم سحر على السلطة التي كانت لزوجة المارشال دانكر على ماري يطلقون أسم سحر على السلطة التي كانت لزوجة المارشال دانكر على ماري بليجبعلينا أن نصيح على السلطة التي كانت لزوجة المارشال دانك الفشارين بليجبعلينا أن نصيح علىء أفواهنا على رؤوس الاشهاد: « ليفتخر بفشارهم ! » بليجبعلينا أن نصيح علىء أفواهنا على رؤوس الاشهاد: « ليفتخر بفشارهم ! » ولم يكن وداع نابوليون لعاصمة النمسا يقل أهمية في التاريخ عن نشرته الاخيرة لجيشه واليك ماقاله في هذا الصدد:

« ياسكان فينا اني لم اكثر من مخالطتكم والظهور بين ظهرانيكم ولم افعل ذلك استصغاراً مني لامركم أو استملاء مني عليكم ولكني لم اشأ ان أحول فيكم أدنى عاطفة من العواطف المقضي عليكم ابداؤها للعاهل الذي كنت موطنا النقس على عقد صلح معجل معه . فأغادركم تاركا لكم مسلحتكم سالمة كم تفصح عن احترامي لكم مع أن قوانين الحرب صيرتها ملكا لي فلا تنفكوا على استخدامها في سبيل المحافظة على النظام فانسبوا النكبات التي قاسيتموها الى الويلات التي تصحب الحرب وتكون غير منفصلة عنها واعلموا ان المجاملة التي لقيتموها من جيشي ناجمة عن الاحترام الذي استوجبتموه »

ولم يكد التوقيع على النشرة يتم والصلح يذاع على سكان فينا والجيش الفرنسوي حتى أذاع نابوليون على الملا طرآ في نشرة جديدة بالتاريخ عينه أي في ٢٧ دسمبر خيانة حكومة نابولي التي فتحت أبواب تفورها في وجه البريطانيين غير محترمة منطوق الوثيقة المعقودة من شهرين بينها وبين الحكومة الفرنسوية ولم يسبق ان كان لكلام نابوليون من العظمة والشدة والتهديد ما كان في هذه النشرة فان أفراداً من أسرة البربون كانوا يحدون أيدي المساعدة للبريطانيين ويخونون فرنسا وكان هدا الامر يكفي لاثارة نقع أهواء الامة الفرنسوية وبغضائها ونفورها والتعبير عنها بلسان زعيمها الاكبر، وفي هذا المقام تتكلم

الحكومة الامبراطورية كما كان يجب على حكومة الكنفنسيون ان تشكلم فقد كانت الحال تقضي بان يعامل الحزب الملكي بقساوة شديدة عقابا له على نقضه العهد وأن يخلع عن العرش آل البربون في نابولي ويستذلوا ويمتهنوا أمام البريطانيين أنفسهم . فتمم نابوليون هذا الامر بطريقة عجيبة ولم يسمق له قط ان يمثل عمل مامثل به هده المرة الثورة وفرنسا وهده صورة النشرة التي وجهها الى الجيش العظيم :

« عن الممسكر الاماراطوري إشنبرن في ٢٦ دسمبر سنة ١٨٠٥

«أيها الحنود

« لقد فعلت كل شيء من عشر سنوات لنجاة ملك نا بولي وهو فعل كل شيء لبواره

« فلم يكن في وسمه بعد معارك داغو ومندوفي ولودي أن يبدي لي الا مقاومة ضعيفة وقد ركنت الى كلام هذا الملك وعاملته بما يقتضيه كرم الاخلاق « ولما انحلت عرى المحالفة الثانية في مارنفو ظل ملك نا بولي وحيدا وبغير مدافعة بعد ماكان أول من باشر حرب الافتراء هذه وبعد ماخذله حلفاؤه في لونافيل فاستفاث في فصفحت عنه مرة أخرى

«وقد كنتم عند أبواب نابولي من أشهر وكان لدي اسباب شرعية تدعوني الى الظنة بات ثمة خيانة تدبر والى الانتقام من الاهانات الموجهة الى ومع ذلك أبديت نحوه من كرم الاخلاق ماأبديت فاعترفت بحياد نابولي وأمرتكم بالجلاء عن هذه المملكة . وكان من وراء عملي هذا توطيد أركان الاسرة المالكة في نابولي وخلاصها للمرة الثالثة

«فهل نغضي أيضاً الطرف مرة رابعة ? وهل بركن مرة رابعة الى بلاط خال من النمام والشرف والعقل ? كلا كلا . لقدقضي الأمر على العرة النابولية المالسكة وتقلص ظل ولائها فكيانها لاياً تلف مع الراحة في أوربا وشرف تاجي

« أيها الجنود سيروا واقذفوا الى اللجج كتائب الطفاة البحريين الضعيفة اذا وجدّ عوهم مقيمين على حبل انتظاركم واظهروا للعالم طريقة معاقبتنا لناقضي المحين ولا تتلكأ واعن اخباري بان اجمل صقع في الارض تحرر من نير أشد الناس غدرا وبان قداسة المواثيق انتقم لهاوبان أرواح جنودي القساور المقتولين

في تغور صقلية عند عودتهم من مصر بعد افلاتهم من اوهاق المتالف براوبحرا وبعد نجاتهم من مئة وقمة سكنت أخيرا . »

على أن جيش ايطاليا الذي ساقته انتصارات ماسينا الى حدود الممسا والذي أصبح على تلك الصورة الفيلق الثامن في المانيا انجز طبقالمبتغى نابوليون ما كان العاهل بتوخى عمله بفتحه مملكة نابولي بسرعة غريبة . واليكم النشرة السابعة والثلاثين التي وجهها نابوليون الى الجيش العظيم منبئاً اياه بها عما أصابه من الفتح القريب :

« ان الجنرال سان سير يوسع الخطى ميمها نابولي لينزل العقوبة بالملكة الخائنة ويخلع عن المرش المرأة المجرمة التي داست بوقاحتها كل ما هو مقدس بين البشر . » وقد شاؤوا التوسط لها لدى الامبراطور فاجاب :

« وهب قضي الامر بتجدد العداء واضطرت الامة الى اضطرام لظى الحرب علائين سنة فلا عكن السكوت عن مثل هذا الغدر الفاضح فلكة نابولي القضى حكمها وهذه الجريمة الاخبرة اتحت حظها . فلتذهب الى اندرة فيزدد بها عدد أصحاب الدسائس ولتتا مر مع دراك وسبنسر سميث وتايلر ووكهام ، وهي تستطيع ان تدعو اليها اذا مارأت ذلك ملاعًا البارون درمفلد والمسيو دي فرسن والمسيو دنتريغ والراهب موروس . »

وقبل ما فصل نا بوايون عن فينا أبدى رغبته في المفاوضة بكل صراحة مع مندوب أوفده ملك بروسيا لتلك الفاية وهو المسيو دوغو يتزوهذا لم يكن قدجاء الى ساحة الحرب الاليراقب الحركات و الحظوظ و يكون قريبالا علان محالفة مولاه لحكومتي النمسا وروسيا عند أول فشل يصاب به الجيش الفرنسوي وكانت معركة استرلنز قد أرجأت ولامراء ذلك الاعلان ولم يبق من وجه للمندوب البروسياني المهتم بمقد وثيقة جديدة مع المسيو دي تاليران للتفكير بتعلياته الاولى ولما مثل في حضرة الامبراطور قال له هذا بكلام جاف وباستعلاء:

« وهل بنى مولاك تصرف على قاعدة المروءة ? فلاً ن يشهر على الحرب جهاراً وان لم يكن ثمة من سبب موجب أشرف وأجل له . . . وعندي أن الاعداء الصادة بن أفضل من الاصدقاء المخاتلين . فما معنى هذا الامر ? فهل تزهمون انكم حلفائي وتطيقون ان يكون في هانوفر فيلق روسي قوامه ثلاثون

المن مقاتل يتولى المواصلات مع الجيش الروسي العظيم عن طريق بلادكم . فلاشي\* يمكنه أن يبرئكم من تبعة هذا التصرف فهو عمل عدائي صريح . واذا لم تدكمن مفوضا نفويضا واسما لمعالجة جميع هذه المسائل فلازم خطة اللياقة . وائاً سأزحف الى اعدائي ايان كانوا . »

ولم يكن المسيو دوغويتز يستطيع انكار صحة التعنيف الموجه اليه بحق . ولكي يجعلهم يصرفون النظر عن موقفه المبهم أبدى ارتياحا الى الاتفاق مع فرنسا على الاصول التي يقترحها المسيو دي تاليران ووقع وثيقة رسمية تبودلت بموجبها الهانوفر بولايتي بايرت وأنسباخ . وكان المسيو دي هرد نبرغ يدبر في الوقت نفسه في برلين عقد وثيقة مع حكومة لندرة بأمر ملك بروسيا وتحت نظره . وسنرى فيا بعد نتيجة هذه السياسة المبنية على المخادعة

ولما عاد نابوليون الى باريس مر" بمونيخ وقضى فيها ردحامن الزمان ليشهد حفلة قرآن ربيبه البرنس اوجين دي بوهرنه بكريمة ملك بافاريا . وكتب من تلك العاصمة بتاريخ ٦ ينابر سنة ١٨٠٦ الى مجلس الشيوخ المحافظ ينبئه بأن وثيقة برسبورغ ستبسط له بعد قليل من الحين وانه مقضى عليه بان يذيعها بمثابة قانون من قوانين الامبراطورية . وكان من جملة ما كتبه ما يأتي :

«كنت أبتغي أن أجملكم بذاتي تطلمون في جلسة رسمية على الشروط ولكني لماكنت من حين طويل قد قررت مع ملك بافاريا زواج ابني البراس أوجين بالاميرة أوغسطا كريمته وكنت في مونييخ في الحين المضروبة فيه حفلة القران لم أستطع أن أنبذ السرور الذي يخامرني بعقد زواج هذين المروسين اللذين يصح أن نسميها مثال الزوجين ... ولذلك سيرجا وصولي الى ما بين شعبي اللذين يصح أن نسميها مثال الزوجين ... ولذلك سيرجا وصولي الى ما بين شعبي أياماً وستكون هذه الأيام طويلة عندي الا انني بعدما شغلت بدون انقطع بما تقضي به على الجندية أشعر بابتهاج شديد باهمامي بقد بير ما يجب على رب العائلة ولكنني لما لم أكن أشاء تأخير نشر وثيقة الصلح امرت بان تبلغ اليكم بلا تريث ولا ابطاء . »

. وتلت هذه الرسالة رسالة أخري أشعر بها الامبراطور مجلس الشيوخ بانه تبنى أوجين دي بوهرنه وأعده للتملك بعده على الايطاليين اذا لم يرزق أولادا طبيعيين أو شرعيين

وتمت حفلة قران هذا الامير الشاب في ١٥ يناير من سنة ١٨٠٦ في مدينة مونيخ وقد شهدها نابوليون وجوزفين فزاد بحضورها بهاء الاحتفالات التي أقامها بلاط بافاريا اكراماً لذلك القران . وكان اوجين في بدء الامر قد نفر من المفاوضات الاولى التي أوعز اليه نابوليون بأن يتولاها في ذلك الشأن فانه كان يأنف من أن يكون زواجه سياسياً . ولكنه لما وقعت عينه على الاميرة الفتاة المعدة له واستطاع أن يقدرها حق قدرها بادر بكل لهفة الى اجابة طلب نابوليون

وفي أثناء إطالة نابوليون مدة مكثه في بافادياكانت تستمد دوائر الحكومة الفرنسوية والشعب الباريزي استمداداً عظيما للاحتفاء باستقبال بطل استراتز وكان المجلس الاعلى قد باشر ذلك الامر فاقترح في جلسة ٣٠ دسمر ١٨٠٥ أمرا مآله اظهار دلالات الاعجاب والمحبة وعرفان الجميل للبطل الذي تعتري اللسان حبسة عند ارادة التكلم عما أتاه من المعجزات العظيمة لبقاء تلك الدلالات

وفي أول ينابر من سنة ١٨٠٦ نقل المجلس الاعلى الى اللكسمبور الرايات الاربم والحمسين التي بعث بها الامبراطور هدية الى مجلس الشيوخ وكان يسير في الموكب وداء أعضاء المجلس أصحاب المناصب والموسيقى العسكرية وفريق من حامية باديس . وقد شهد الحفلة مستشار الامبراطورية الاكبر وجميع الوزراء فاعلن مجلس الشيوخ وعلى رأسه الناخب الاكبر وصول الهدية الفاخرة المعدة لتزين دار المجلس وأصدر باسم الشعب الفرنسوي القرار الاتني :

١ - تشييد اصب عظيم لنا بوليون الكبير

الكثيرة خالدة كميحده

٢ ــ ذهابهيئة مجلس الشيوخ بذاتها للقاء جلالته الامبراطورية والملكية
 لتقديم ما مجب على الشعب الفرنسوي من الشكر والحبة له

٣ ـ حفر كتاب الامبراطور المرسل الى مجلس الشيوخ من الشنجن في ٢٦ فندميار من السنة الرابعة عشرة على ألواح من الرخام توضع في الردهات التي تعقد فيها جلسات مجلس الشيوخ

 ٤ ـ تذييل هذا الكتاب بما يلي :
 «انالرايات الاربعين والرايات الأخرالاربع عشرة المنضمة اليها بأمرجلالته جاء بها المجلس الاعلى بذاته الى مجلس الشيوخ ووضعها في هذه الردهة في يوم الاربعاء في أول يناير سنة ١٨٠٦ »

ونالتكاتدرائية باريس نصيبها من توزيع غنائم تلك الحرب الخالدة الذكر .وقد وأينا أن الرايات الممدة لهـا سلمت الى بلدية باريس في الممسكر الامبراطوري راب الكنيسة فعلقت في سقفها



## الفصل السابع

اعتراف الحكومة العثمانية بنابوليون امبراطوراً - اعادة مزاولة العبادة الكاثوليكية في البنطيون - ترميم سان دنيس - افتتاح المجلس الاشتراعي - الاشغال العامة - قانون المرافعات الحقوقية - الكلية الامبراطورية - مصرف فرنسا - أنظمة امبراطورية - إقامة يوسف بو نابرت ملكا على نابولي - ترفيع مورات الى درجة غرندوق برغ - إقامة لويس بونابرت ملكا على هولندا - انشاء محالفة الرين - التئام محكمة اليهو دالمليا في باريس عقد معاهدة مع الباب العالي - مفاوضات في سبيل عقد السلم العامة - وفاة فوكس

وعاد نابوليون وجوزفين الى باريس في ٢٦ ينسابر من سنة ١٨٠٦ فكان لحضورها في العاصمة رنة طرب وهزة ابتهاج ممت جميع طبقات الامة الفرنسوية وقد أعرب مجلس الشبوخ والمجلس الاعلى عن الحماس الشديد فوقف فرنسوى دي نوشاتو رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة الاحتفالية التي عقدت لهما في قصر التويلري في اليوم الثامن والعشرين من ذلك الشهر وخطب الخطاب التالي

« يَا ذَا الْجِـلالة انه وان يكن تواضع جلالتُكُم مجملَكُم تشكَلُمُون بَبِساطة عن المعجزات الحربية المتوالية التي فاق بها دهاؤكم نفسه بعد تفوقه على جميع الابطال فلا يثقلن عليكم أن نضع موضع الاجراء قرار مجلس الشيوخ باطلاقنا على مخلص فرنسا لقب «كبير » وهو اللقب الذي يقضي علينسا صوت الشعب المعتبر هنا صوت الله بأن نخصصه لكم »

فأجاب الأمبراطور بأنه شاكر لمجلس الشيوخ ماأبداه رئيسه من المواطف له وانه يجمل وكده بأن يكون فخره الوحيد في محديده حظ فرنسا بحيث تمترف verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المرشال دافو أمير اكمهل (١٧٧٠—١٨٢٣ )



العصور المتأخرة باطلاق اسم « عظيم » على الشعب الفرنسوي وتلت النهاني الرسمية احتفالات عامة

وكان هم نابوليسون أن مجمل جميع الحكومات في أوربا تعترف له بلقب الممبراطور » وقد اتحفت به الامة الفرنسوية . وكان يعتبر أن كرامة الشعب العظيم النائل هو حقوقه منه متعلقة بهذا الاعتراف وما عدا ذلك كانت أنفته الشخصية وعزة نفسه وخيلاؤه تجمله يعلق أهمية أعظم على ذلك الامر فقد غاظه الاسكندر قيصر الروس بارساله اليه كتابا تحت هذاالمنوان البسيط : « رئيس الحكومة الفرنسوية » على مثال ملك بريطانيا العظمى الذي لم يكن يكتب الى حكومة فرنسا الا بواسطة وزرائه ، وكان لنابوليون بمثابة تعويض ما اتصل اليه من أن سليم الثالث السلطان العثماني يعترف به رسميا المبراطورا على الفرنسويين ،

على أن الغاية التي كان نابوليون يتقصدها وهي رغبته في مؤاخاة الملوك والعمال كانت شؤماً عليه فانها دفعته الى ركوب مركب سياسة جديدة تخالف السياسة التي كان يجري على منهاجها في علاقاته الخارجية وفي ادارته الداخلية فأظهر في استراتز من مكارم الاخلاق ماعده عليه بعضهم ضربا من السياسة الخرقاء مع خصوم أشداء لا يرجى تحسين العلاقات معهم مع أنه كان يمكنه طمس رسومهم، وهو نفسه عرف خطأه على أثر هذا العمل. وبعد مارجع من تلك الممركة المشهورة أمر بان تعاد مزاولة فروض الديانة الكاثوليكية ونوافلها في البنطيون وأمر والديمة راطية عند الشعب مصدورة وته الوحيدة وعظمته الفريدة. وأصدر في والديمة راطية عند الشعب مصدورة وته الوحيدة وعظمته الفريدة. وأصدر في المهد والمناهم المهدين وقد وفعه المهدين وقد وفعه المراه على المهدين المهدين وقد وهذا ماقاله الوزير في هذا الصدد :

« يامولاي الكنيسة القديسة جنفياف وهي من أجمل المعابد في العاصمة وقد شيدت على قمة الجبل الهخصص لعبادة كانت تزين بنوع فخم مجموع الطرف المزدانة بها هـذه العاصمة وتشعر الاجانب عن بعد بسيادة الديانة السامية على هذا الشعب الغفير وقد تزعت من أماني القوم التقوية في الحين الذي أوشكوا

فيه أن يستمتعوا بها وخصصت فيها بعد لغاية أخرى ثم أنها تركت وشأنها لينعق فيها البوم من دون أن تستعمل ومن دون أن تتخذ لغاية من الغايات . فهي نفسها تقضي العجب الآن من الاهمال التي صارت اليه فالفضولي الذي يزورها يتعجب من رؤيته وحشة الخراب في هذا المعهد الذي لم يكد بناؤه يتم . على أن دهاة الفنون الذين استنزفوا في سبيلها جميع موارد تصوراتهم يسؤهم أن يروها بلاسمة وبلا دوح وبلا حياة . فالديانة عند رؤيتها اخفاق أمانيها حولت انظارها عن أثر لاتوسم جلالته بسمة الكرامة الا بعبادة العلي ويرتفع على مثال الاكرام العادل الذي يؤديه دهاء البشر الى الحق سبحانه وتعالى .

ويفتض سان دنيس بأثر آخر يرقى الى عهد نشأة الامةوقد خصصه داغو بير لحامي فرنسا ورفعه الاب سوجه وهو يحتوي في وسطه على تاريخ هذه السلطنة مجملته . وترقد فيه ثلاث أسر تولت الحكم في فرنسا وهو لعمر الحق مشهد يقضي على الملوك والام بالتأمل العميق وبذكر في وقت واحد بعظمة الاشياء البشرية وبقائم الزائل وهو أثر قدسته الديانة والعصور ونعش واسع مملؤ برفات الملوك وموضوع في مكان منفرد بعيداً عن ضوضاء العاصمة كأن ذلك جرى بحركة الرعب والاحترام ...

يا مولاي ان فكرك وحده أحيا وبعث هذين الأثرين وهو سيعيد اليهما كرامتهما الاولى »

ولم يكن ممكنا التعبير بافضل من هدا الكلام عن الرجوع الى الافكار الدينية والملكية واذا كان الامبراطور يريد أن يبيض صحيفته في الخارج وفي فرنسا عينها عند رجال الدين وأنصار الحكومة القديمة فان وزيره خدم افكاره بهذا الكلام خدمة جليلة وان يكن مابذله من الجهد ليكذب على أصله ويخفي طبيعته الحقيقية قد ذهب على غير جدوى بعد كلشيء لدى اوربا القديمة وفرنسا القديمة والكهنوت القديم وقد كان يقدر نابوليون بونابرت حق قدره اكثر مما كان هو يقدر نفسه في ذلك العهد مع الاصرار على رؤيته فيه ربيب الفلسفة والحامي عنها وسليل الديمقراطية وعضدها والعدو الألد للماضي وليس المرم والحامي عنها وسليل الديمقراطية وعضدها والعدو الألد للماضي وليس المرم الصادق له وموضوع الاحترام والاسف . وكانوا يبرئون ساحة الامبراطور باستنجادهم بطريقته التي دمى بها الى المسالمة العامة والتوفيق بين الاحزاب باستنجادهم بطريقته التي دمى بها الى المسالمة العامة والتوفيق بين الاحزاب

المتنافرة . ولو لم يكن أنه الا اعمال من شأنها ان تعيد الى فرنسا مزاولة الدين بحرية بعد ما كانب الاضطهاد قد قطع مجراه وصرم حبله في عهد حكومتي الكفنسنيون والديركـتوار لـكان المذرمقبولا فيهذا الشأن . ولما كان القنصلُ الاول يفتح المعابد الكاثوليكية في بلاد ينتحل السواد الاعظم من سكانها المذهب الكاثوليكي ويزاولون فروضه ونوافله ولو هلى سبيل المادة اذا لم يكن ذلك من باب الورع والعبادة كان بونابرت في ذلك العهد يتصرف تصرف السياسي العاقل والحصيف الداهية وكان يراعي مقتضيات الاحوال والمبادئ معاعلى أنّ اماني الشعب والدين والفلسفة الصحيحة كانت قد ادركت غاية مبتغاها : لأن هــذا الامر لم يكن سوى تساهل وحرية لاينافيان الحماية حين لاتكون معاكسة للمصالح والاعتقادات الاخر . ولكن حين لايكتفي الامبراطور بارجاعه الىرجال الدين كنائسهم المهجورة ووضعه الكاهن الكاثوليكي تحت كنف حماية الشريعة والخزينة العامة بل ينبذ من معابده الفلسفة ليقيم فيمكانها الديانة الكاثوليكية وحين يغض الطرف عن سماعه كلام الاحتقار المُوجه الى المنشئات الوطنيسة ليستبدل بها بصورة رسمية المنشئات الاكليريكية وحين يرضى بان يفوهوا بكلام التحقير على الضريح الفخم الذي خصصه الوطن المعترف بالجميل بدفن رجا له العظام ويصغي فيمابعد بارتياح الىعبارات فخمة يفوهون بهاتعظيما لرفات الملوك وتكريس داغو بير لقبورهم في سان دنيس وكل ذلك رغبة في نسخ التعظيم الفلسفي وحصر ذكرى الرجال العظام واسمهم في مدافن البنطيون ودوس الكهنة بأقدامهم رفات فلتير وروسو وضمان حفظ رنات الامبراطورين على أيديالكمنة في ساندنيس مع رفات الملوك فليس والحالة هذه في تصرف الامبراطور هذا شيء منالتساهل وآلحرية أو الحماية لمذهب الكاثوليك بل تهجم موجه رأسا الى المبادئ التي خصصت البنطيون بدفن مشاهير الرجال ودهاتهم وثمة أيضا شجب للحاضر وترميم لصرح الماضي ومناوأة للثورة . وليس هنالك شيء مما يشبه عملا من الاعمال السياسية أو تما هو من ضرورياتها : والمستقبل يُدلي بحجته على ذلك . وبعد صدور المرسوم الامبراطوري المؤرخ في ٢٠ فبراير بأيام افتتحت جلسات المجلس الاشتراعي ولم يفكر أحد من نواب فرنسا باقامة النكير على ترك ذلك الهيكل الوطني لرجال الدين السكاثو ليك . وفضلا عن ذلك كان كل احتجاج

فِهذا الصدد من شأنه أن يظل عقيها ومن ذلك الحين نبذت فرنسا القيام بأعمالها الثورية في أوربا بواسطة الخطابة أو الصحافة ،

وخطب نابوليون بذاته خطاب افتتاح المجلس فلام نفسه على ما أبداه من كرم الاخلاق مما لمناه عليه فباسبق وتشاءم بقرب وقوع الحوادث التي دبرها تغفله فقال: « ان روسيا لولا تساهلي معها بتسليم جنودها لما عادت الى بلادها بقايا جيشها الممزق وقد كان بوسمي أن أدك عرش الامبراطورية المحساوية ولكنني وطدت أسسه فهل مجمل تصرف حكومة فينا الناس في الاجيال الآتية محياون على باللاعمة من جراء تقصيري في النظر في عواقب الأمور؟»

وقدم الوزراء بياناً عن حالة الأمبراطورية التي كانت سائرة بقدم السرعة في جادة النجاح: فالطرق والترع والجسورة والاثار المختلفة الانواع والمبائي المفيدة والجميلة شرع بها أو أنجزت في جميع أنحاء المملكة الواسمة وكانت تتألف في ذلك المهد من مئة وعشر ولايات ماعدا هولندا وولايات البندقية ومملكة إيطاليا.

وقال وزير الداخلية: اذالحكومة انتهت الى عدة طرق جديدة الهو اصلات مما يرغب فيه الشعب فالطريق بين فالونيه ولاهوغ تمت أشغالها والطريق من كابن الى هو نفلور أو شكت أن تنجز والطريق بين أجا كسيو وبستياتم انشاء نصفها والطريق بين الاسكندرية وسافون خططت وصدر الامر بانشاء طريق من باريس الى ماينس مارة جمبورغ وطريق أخرى بين اكس لاشابل ومنجوى، وهبت نيران المباراة في أفئدة الناس في جميع الجهات لاصلاح الطرق المؤدية الى القرى .

وأعيد بناء الجسورة على ثهر الربن في كهل وبرساك وعلى ثهر الموز في جيفه وعلى ثهر الشير في تور وعلى ثهر اللواد في نفر وروان وعلى السون في أكسون الح . وأجبر على المرور تحت الجسورة ثهرا الدورانس والايزر اللذان كانت مياههما تأبى الخضوع والانقياد .

وبوشر احتفار ست ترع عظيمة وهي ترعة سان كنتان أوترعة نابوليون الواصلة الرين بالرون وترعة برغونيه وترعتا بلافه وإلى ورانس وترعة ادل وفروع ترعة البلجيك .

وشرع بتخطیط ترع أخرى وانشائها كثرع سان فالري وبوكير وایغ بورت وسدان ونیورت الى روشل ونانت الى برست وتقرر انشاء غیرها كثرع سنسه وشادلروى وایبر وبریاد .

ويجد الناظر الى الثغور الفرنسوية أنهم بهتمون على البحرين بتصيير المرافء مما يسهل الدنو منها وتتوفر فيها الراحة والامن . »

ثم أن المسيو دي شامباني تطرق الى السكلام عن المباني العظيمة وتحسينات ماريس فقال: « ان أنظاركم عند عودتكم الى العاصمة تعجبت من رؤيتكم أياها قد تحسنت في مجر سنة انقضت بالحرب أكثر مما تحسنت قبلا بمدة نصف قرن انقضى في السلم. فالارصفة الجديدة مدت على ضفاف السين وبني جسران في السنين الماضية وأوشك أن يتم الجسر الثالث وهو أهمها من جهة سعته ورسم في جواره حي جديد تتم به زينته. وقد أطلقت على شوارع هذا الحي أسماء الجاهدين الذين لقوا موتاً شريفاً في أثناء الحرب وأطلق اسم استرلنز على الحسر عينه.

واذا ماا بتمد المرء عن ضفاف السين ألني قوس نصر منصوباً عند مدخل الاسواق وسيصدح أثراً جديداً لهذه الحوادثالي يجب أن يدوم ذكرها أكثر مما يمكننا أن نفعله لاحل تخليدها . وستشهد هذه الاعمال للاجيال الآتية بأننا كنا عادلين بقدر ماستكون هي عادلة وان معرفتنا للجميل كانت معادلة لاعجابنا . »

وأجاب المجلس الاشتراعي على هذه الفقرات من التقرير المتقدم ذكره وعلى الخطاب الذي خطبه الامبراطور لما افتتح هذا المجلس بخطاب أعاد فيه جميع مجالي الحماسة والاخلاص المبسوطة بفخامة في جميع ماخطبته دوائر الحكومة من الخطب السابقة . ولابأس من اعادة مافاه به المسيو دي فنتان في هذا الشأن: «ان السنين المنقضية في عهدك كثرت ذبها الحوادث الخطيرة كثرت تفوق ماوقع من الحوادث المجيدة في مدة قرون كثيرة في عهد غيرك .

ان المالم يظن أنه عاد الى تلك الازمنة التي كان فيها على رواية أعظم الكتاب الممالجين للموضوعات المامة وأبعدهم مدارك يسير الظافر سيراً سريماً جداً بحيث كان العالم جائزة للسابق أكثر مماكان جائزة للمنتصر . »

على أن مثل هـذا الكلام لم يكن من جراء خروجه من فم متملق سوئ تعبير التاريخ بلهجة بسيطة وقد كان صفة عجيبة تمتاز بها حياة نابوليون بحيث أن المتملق المتوفرة فيه عبارات الغلو لم يكن من المستطاع أن يعبر به عن ذهنه ومجده من دون أن يظل محصوراً في دائرة الحقيقة وان يكن في الظاهر مفعها من المبالغة .

وقرر المجلس الاشتراعي في هذه الجلسة الاعتماد على قانون المحاكمات الحقوقية الموضوع حديثاً فقرظه وزير الداخلية بهذا الكلام:

« أَنَّ هذا الكتاب لم يبلغ غاية الكال ولكنه سيكون أفضل بما تقدمه من الكتب في هذا الباب . »

وينتمي أنشاء الجامعة الامبراطورية الى هذا العهد وقد بسط أسباب ذلك الانشاء الخطير فركروى المشهور الذي كان علمه الواسع وحبه الشديد للوطن يبعثان على القاء مقاليد الرئاسة اليه الا أن نابوليون أخطأ بتفضيله عليه المسيو دي فنتان وهذاكان في غابر أيامه منتظماً في سلك خدام الدين .

وأنشىء مصرف فرنسا بناء على تقرير رينيو دي سان جان دنجيلي مستشار الدولة ووافق عليه المجلس الاشتراعي

ولفتت الانظار الى الفقرات الآتية في خطاب ختام الجلسات الذي خطبه في ١٢ مايو سنة ١٨٠٦ المسيو جوبير أحد المستشارين

« انجلالته أرسل نظرة بعيدة على الفروع المتعددة المتفرعة على الطريقة المالية « وقد تعمق في البحث عن طبيعة التربه ودقق في احصاء الموارد والوسائل التي تؤديها حركة التجارة الخارجية للزارع والتاجر

« وسمع جلالته أيضا الشكوى المامة من وضع الضرائب للمحافظة على الطرقات « وقال حلالته :

- « فليخفف عبء الضرائب
  - « فلتنسخ الحدود
- « فلتضمّن الاموال اللازمة للادارة ضرائب ملائمة لحالة فرنسا .
- وكانذلك الامربمثابة اعلان للحقوق المجتمعة وقد أوشكت السياسة الملكية في الامبراطورية ان تظهر في طريقتها المالية فكان نابوليون يرمي الى اسمالة

اصحاب الاملاك الواسعة اليه والى التمويل على الارسطةراطية المقارية ولذلك وعدهم بتخفيف اعباء الضرائب عنهم غير مكترث لاثقال منا كب المعوزين بها، واذا كان نابوليون مع جنوحه عن الجادة التي يسير عليها الشعب قد وجدالامة مقيمة على عهد الامانة له وميالة الى خدمة أفكاره فان انحرافه عن الصراط المستقيم في سياسته الداخلية وان يكن ماأصابه من النصر في الخارج قد جعل الامة تذهل عن تلك السياسة كاد يخمد نيران الجماسة في قلوب مريديه والمعجبين به . وحين جاءت أيام البؤس وناوأت العناية الامبراطورية قالبة لها ظهر المجن وجرت الشعب الى الاستسلام اليها ناقشوه الحساب عن الغاء الحقوق المجتمعة . وعوده الى الجري على الطريقة الملكية وماكان قد فعله لذاته كزعيم دولة كرده وعوده الى الجري على الطريقة الملكية وماكان قد فعله لذاته كزعيم دولة كرده وقوده الى وكبار موظفيه . فبسطت قوانين امراطورية جديدة لمجلس الشيوخ

وعان في راس نا بوربيون على جمم يمن يسعداد اطهاره في الماله وحفظه وعوده الى الجري على الطريقة الملكية وماكان قد فعله لذاته كزعيم دولة كرده للدوي قرباه وكبار موظفيه . فبسطت قوانين المبراطورية جديدة لمجلس الشيوخ في الجلسة المنعقدة في ٣١ مارس سنة ١٨٠٦ لتقرير حالة الامراء والاميرات من المثرة الامبراطورية . ورفع الى درجة دوقيات واقطاعات متوارثة دلماسيا وإستريا وغيرها وأجلس شقيقه يوسف نابوليون بونابرت على عرش نابولي والقى بمقاليد السلطة في دوقيتي برغ وكليف الى مورات صهره ومنيح الاميرة بولين أمارة غوستالا وبرتيه المارة نوشاتل الح

وان ماقلناه عن الوراثة السياسية فيما يتعلق بالأبهة الامبراطورية الي التحف نابوليون عطرفها يمكن اطلاقه على ما يتعلق بانشاء الاقطاعات الكبيرة الموروثة ويكفينا مؤونة تكرير الافكار التي جالت في خواطرنا عن سعي الامبراطور لاعادة تلك الامور الى مجاريها وعن تكذيبه لذلك أمام الجمعية الدستورية . وسنرى فيما بعد ان العمل الخطير الذي ثم في ٣١ مارس سنة ١٨٠٦ أما النتائج العظيمة المتسلسلة عن ليلة ؛ ألغي في ٣١ مارس سنة ١٨١٤ أما النتائج العظيمة المتسلسلة عن ليلة ؛ وغسطس سنة ١٧٨٩ فانهما ستظل خالدة الى ما شاء الله . وعلاوة على ذلك لا ينبغي لنا أن نذهل كما قد نهنا الافكار اليه عن أن النبلاء والملوك في عصر الامبراطورية المأخوذين من سوقة الشعب والمحافظين في أثناء جميع تقلبات الاحوال على جوهرهم الثوري قربوا النبلاء والملوك من أنظار الشمب وعملواعلى المحوال على جوهرهم الثوري قربوا النبلاء والملوك من أنظار الشمب وعملواعلى اضعاف أو نسخ الابهة التي كانت تعضدها تين الطبقتين العظيمة ين في خلال شيخو ختهما

وكان من جملة الانشاءات والترقيات التي سبق لنا ذكرها أمركان له نتائج ملائمة لنشر الافكار الفرنسوية واعداد أسباب الفتنة الاوربية وهو ترقية يوسف بونابرت الى عرش نابولي بدلا من أسرة البربون الخلوعة عن سرير الملك والمبعدة الى صقلية . فان يدا تزعم أنها ملكية ألقت وهي لا تدري ولا تريد بذار الفتن الحرة عند سفيح جبل يزوف فما عتم هذا البذار أن أفرخ وها وأهر ووضع تاج آخر على رأس لويس بونابرت أحد اشقاء الماهل نابوليون في خلال السنة عينها فان مندوفي الشعب الباتافي طلبوا من الامبراطور بلسان الامبرال فرهو بل أن يملك عليهم البرنس لويس نابوليون مانحا إياه لقب ملك هولندا . فبادر نابوليون الى إجابة سؤلهم ونادى بأخيه ملكا عليهم في حفلة كبيرة أقيمت اكراماً لهم في قصر التويلري في ٥ يونيو سنة ٢٠٨١ وخالب أخاه قائلاله : منت به عليهم فرنسا من المساعدة المستمرة . ولما حالفت هولندا بريطانيا العظمى منت به عليهم فرنسا من المساعدة المستمرة . ولما حالفت هولندا بريطانيا العظمى فأعطها ملوكا يذودون عن حربتها وشرائعها وديانتها ولسكن حذار أن تنبذ خسيتك الفرنسوية »

وفي هذه الكابات الاخيرة خلاصة السياسة اليكان نابوليون يتعمدهافي استيلائه على المروش المجاورة فان غايته في وضعه التيجان على رؤوس اخوته لم تكن مقتصرة على منحه أسرته مكانة رفيعة جديرة بمكانته وهو الذي كان يريد قبل كل شيء أن تكون المهالك المجاورة الخاضعة لشرائعه ولايات من جهلة الولايات الفرنسوية ولكي يكون اندغامها بالامبراطورية شديداً ومضموناً وضعها تحت سلطة ملوك من لحمه ودمه.

واذاكان صحيحاً أنه حيث ترسيخ سلطة فرنساترسخ أسس الحضارة الاوربية فلا بد من الاقرار بالمعروف لنا بوليون ولو لم تكن غايته من وراء عمله هذا الا توسيع دائرة سلطته الشخصية بسعيه لادخال جميع الشعوب التي تمكن من سلخها عن مبادىء أوربا القديمة في وحدة فرنسا الجديدة العظمى

وكان الامبراطور يؤم غايته موسماً الخطى وهو لايقتصر على وضع اخوته على عروش الاسر المالكة العريقة في القدم فقط بل على انشائه محالفات قوية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المرشال ليفيفر دوق دنتزيك (١٧٥٠ – ١٨٢٠)

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

يرأسها بلقب محام أو وسيط. فانه بعدمار قى حاكمي بافاريا وورتمبرج الى درجة الملك أراد أن يوثق عرى علائق تينك المملكتين بالامبراطورية الفرنسوية بمعاهدة رسمية كان من فايتها انشاء محالفة الرين ومن نتيجتها تصيير أجمل بلدان ألمانيا فرنسوية الميل

وكان نابوليون وهو يسمى لتجديد المتر المالكة حول فرنسا يهتم اهتماماً جديا بتنظيم مجلس شورى الدولة تنظيما نهائياً وتأليف فرع لعلم الاقتصادالبري في مدرسة ألفور وانشاء محلات لتوليد الخيل وتربيتها وإقفال المقامر في جميع أنحاء الامبراطورية الخ. وقد شمل بعنايته أيضاً اليهود وأصدر أمراً بتاديخ ٣٠ مايو سنة ١٨٠٦ يدعو به جميع رعاياه الذين على المذهب الموسوي الى إدسال نواب عنهم الى باديس. وقد وضع ذلك الامر موضع الاجراء وعقدت محكمة اليهود العليا أول جلسة من جلساتها في ٢٦ يوليو من السنة عينها

ولم تكن فرنسا في ذلك الحين تحارب الا روسيا وبريطانيا العظمى وكانت بفضل قوة عارضة الجبرال سباستياني سفيرها في القسطنطينية ومقدرته السياسية وتفننه في أساليب الدهاء قد عقدت مع الباب العالي واليقة درت عليها المرافق والفوائد. وقد استقبل نابوليون في قصر التويلري السفير الموفد فوق العادة من لدن الحكومة العمانية واسمه موحد أفندي في اليوم عينه المعين لاستقبال وفود هولندا والصادر فيه المرسوم الامبراطوري السامي بمنح تاليران لقب أمير بنتي كرفو

على أنه ولو كانت العداوة باقية مشتدة كل الاشتداد بين الحكو و الفراسوية وحكو وهي لندرة و بطرسبرج لم يكن ذلك لينزع من القلوب الامل معقد الصلح ورفع أعلام السلم فأسندت رئاسة الوزارة الى فكس بعد وفاة بت في شهر يناير سنة ١٨٠٦ فكان ذلك الحادث وحده كافياً لجمل الناس يعتقدون انه سيحدث تغيير في السياسة البريطانية نحو فرنسا . وقد سبق لنا القول ان كلا من فكس ونا بوليون كان يحترم الآخر ويقدره حققدره . وكان قد قدم الى ذلك السياسي البريطاني الداهية في خلال وزارته الاخيرة مهاجر من المهاجرين الفرنس بنا الاوغاد وعرض عليه الايقاع بالامبراطور فأمر الوزير بذلك المهاجر السفاح أن يلقى القبض عليه . ثم انه كتب الى وزارة خارجية فرنسا يشعرها السفاح أن يلقى القبض عليه . ثم انه كتب الى وزارة خارجية فرنسا يشعرها

بالامر ويخبرها أن الشرائع البريطانية لأتمكن من أبقاء الأجنبي الذي لم يرتكب أدنى جناح مدة طويلة في السجن وأنه آلى على نفسه بألا يطلق سراح ذلك الشقي الاحين يرقى خبره إلى نا بوليون ويتمكن هذا من أتخاذ جميع التدابير للوقاية من شره .

وقد كان من المستطاع تقليم أظفار العداوة القديمة الراسخة أركانها بين فرنسا وبريطانيا العظمى وتعفية آثارها والعودة الى حالة سلم طويلة العمر على يد مثل هذا الوزير الخطير . وكان نا بوليون يعتقد إمكان حدوث هذا الابر وقد صرح به أيام كان في جزيرة القديسة هيلانة الا أن الفتنة الكبرى لم تكن حتى ذلك الحين قد ضربت أطنابها الا في عاصمة واحدة من عواصم أورباوكان الناس يتوقعون زيارتها لهم في غير هذه العاصمة . وفي ١٥ سبتمبر سنة ١٩٠٦ حضرت الوفاة فكس في أثناء المفاوضات بينه وبين فرنسا فأعاد شبح بت عواطف النفور في الوزارة البريطانية الجديدة من الحكومة الفرنسوية

## الفصل الثامن

## حرب بروسيا۔ معركة ايانا ۔ نابوليون في بتسدام

وعقدت في باديس وثيقة الصلح بين حكومة فرنسا وسفير روسيا في ٢٠ يوليوسنة ١٨٠٦ بجساعي الوزارة البريطانية السامية ونفوذها الأأن مصرع فكس هدم صرح هذه المساعي ونسخ تأثير تلك الكلمة المسموعة فأبى الاسكندر الموافقة على عمل سفيره وتولى المفاوضات مع الوزارة البريطانية الجديدة وحكومة برلين لاستئناف اشعال نيران القتال في القارة الاوربية ، وكان قيصر دوسيا وملك بروسيا وزوجته قد عقدوا من نحوسنة من الزمان وثيقة بتسدام المشهورة وأقسموا على ضريح فريدريك السكبير بان يبذلوا كلماعندهمن الجهد لمناهضة فرنسا ومناصبها

ولما انتهى الى نابوليون ماكانت الحكومات الشماليسة تهيئه من المسكايد أشعر بالامر حلفاءه المتسألفة مهم محالفة الرين . وفي ٢١ سبتمبر سنة ١٨٠٦ كتب الى ملك بافاريا يخبره عن تسلح بروسيا ويطلب منه تقديم الجنود الذين وعده بهم في وثيقة ١٢ يوليو

وبرح سان كلود بعد ثلاثة أيام منطلقا الىالمانيا ومعهجوزفين وبلغمايانس في ٢٨ منه السلم الامبراطورة . وبلغه في ٣٠ منه السلم حاكم ورثز بورغ انضم الى محالفة الرين فعبر النهر في أول اكتوبر وجعل مركزاً ركان حربه في بمبرغ في ٢ منه ووجه منها نشرة الى جيشه يخبره بها عن العدو المقضي عليه بأن يواثبه . وهذه خلاصة ما تضمنته تلك النشرة :

« أيها الجنود لقد علت اصوات الحرب في برلين ولا يزال القوم فيها من شهرين عاملين على استنزالنا

« ومعلوم أن العصابة عينها إلى اغتنمت الفرصة من الاختلافات الداخلية التي كانت تعبث بنا وكانت تجذب بروح الطيش من أربع عشرة سنة جنود المبروسيانين إلى سهول الشعبانيا لا تزال صاحبة الكلمة المسموعة في عبالسهم وقد أصابوا في الشمبانيا ما أصابوه من الانكسار والموت والعاد . . .

« فهلموا بنا يزحف اليهم . . وليصب الجيش البروسياني الحظ عينه الذي أصابه من اربع عشرة سنة . وليملموا انه اذا كان يسهل الحصول على توسيع نطاق البلدان وتعزيز السطوة بنيل مصادقة الشعب النظيم فان معاداته ( التي لاتحكن المجاهرة بها الا بنبذ روح الحكة والتعقل ) أشد رعباً من عواصف الاوقيانوس وأنوائه . »

ويسهل على المرء أن يرى أن الامبراطوركان وهو يمثل هذا الدور بالحرية والحماسة في إظهاره التقاليد الثورية المودعة بين يديه أفضل منه حين يذكر القوم في فرنسا بتذكارات القديسة جنفياف وسان دنيس الدينية والملكية.

وكان نابولبون قد باشر الحرب وهم بشن الغارة الشعواء على أعدائه من دون أن يعرف أكثر مما كان يعرفه في الحرب الاخيرة السبب الذي من أجله كان يقاتل والغاية التي كانوا يبتغونها منه في محاربتهم اياه . وهذا ماجعله يكتب في ٧ اكتوبر من بمبرغ الى مجلس الشيوح المحافظ مايلي :

« إنا في الحرب التي لم نتقله فيها السلاح الآ للدفاع عن احسابنا والتي لم نستثرها بعمل مر الاعمال أو دعوى من الدعاوى والتي يتمذر علينا أن نبين سبها الحقيقي نتكل كل الاتكال على مضافرة الشرائع ومساندة الشعوب التي تدعوها الاحوال الى تقديم براهين جديدة لنا عن اخلاصها وشجاعتها . »

وقد أشرنا الى هذا السبب الحقية يعندنشوب الحروب السابقة فان نابوليون الذي صار محاذر مون صيرورته امبر اطوراً أن يعترف بأن الملوك يمكنهم أن يشهروا عليه حرب مبادئ مجعل الناس يفكرون بهذا الامر في النشرة الي أذاعها على الجيش حين يشكو من العصابات وروح الطيش الحاب في صدرها مما كان قد ساق سنة ١٧٩٧ برنسويك الى الشامبانيا وهو يخشى أن تكون تلك المصابات مع الروح المذكور سائدة في عالس المملكة البروسيانية كما كانت سائدة فيما في ماغبر من الدهر.

وقد جاءه رسول من تاليران نزيل مايانس في اليوم الذي سير فيه رسالته الى مجلس الشيوخ محمل اليه كتابامن ملك بروسيا يكرر فيه هـذا الملك اكثر من عشرين مرة شكواه مما كان أعداء الثورة يأتونه من خمس عشرة سنة على صور شي لمواقعة فرنسا فلم يستطع الامبراطور انجاز تلاوة ذلك الكتاب

والتفت الى جلسائه وقال لهم:

« أني أرثي لاخي ملك أبروسيا فانه لايفهم اللغة الفرنسوية وهو ولامراء لم يقرأ هـــذه اللمحة . »

وكان مع كتاب الملك مذكرة المسيو دي كنوبلسدرف المشهورة فقال الامبراطور لبرتيه: « ياحضرة المارشال يضربون لنا موعد الاجماع في ٨ منه ولم يسبق لفرنسوي قط أن يتخلف عن مثل هذا الموعد ولكن يقولون ان هنالك ملكة حسناء تريد أن تشهد القتال فلنسرف في اللطف ولنزحف الى الساكس من دون أن نذوق طعم الرقاد »

وكان نابوليون يلمح بهذاالكلام الى ملكة بروسياالتي كانت تصحب الجيش لابسة لباس الفرسان الذي يلبسه رجال فرقتها وكانت تكتب عشرين كتابا في كل يوم تحرض بها الجيش البروسياني على اضرام لهيب الحرب في كل ناحية .

وبر الامبراطور بوعده فانه في ٨ اكتوبر فصل عن بمبرغ في الساعة الثالثة صباحا واجتاز غابة فرنكونيا في النهار وشهدفي ٩ منه في شلنز فامحة الحرب الجارية على ما يشتهي وبريد. واستولى المارشال برنادوت على هذه القرية بعد ماكسر في هذه الوقعة عشرة آلاف من البروسيانيين وأسر قسما كبيراً منهم واشترك مورات بهذه المعركة هاجماً في المقدمة وقد شهر السيف بيده.

ونال الفرنسويون انتصاراً جديداً في ١٠ منه في سالفلد وقد باشرت ميسرة الجيش الفرنسوي بقيادة المارشال لان القتال هذه المرة وكان من نتيجة ذلك انكسار طليعة البرنس دي هو هنلوه انكساراً تاماً وكان يقودها البرنس لويس البروسياني الذي لقي حمامه في وسط المعمعة . وكان هذا الامير الشاب المتعلق الجند باهداب حبه يذوب حنينا لاعادة مجد ذلك الجيش القديم فكانت شجاعته عجلبة لحتفه وقد أظهر أنه من أسد الناس في بلاده رغبة في تسمير لظى الوغى وكان قد أبدى رأيه في المجالس البروسيانية بوجوب مباشرة هجوم شديد وساءه أن يترك الموقع الموكولة اليه المدافعة عنه فباشر سقاتلة قوات تفوق قواته كثيرا وتفضلها في الموقف بعد مقاومة عنيفة وزلزلت اقدام جيشه وانقطع نظامهم .

وبينا هو يستنزف مجهود اليائس لضم ماتفرق من شمل رجاله فاجأه من فرسان أعدائه فارس يدعى غنيده وسامه تسليم سيفه اليه فأبى الأمير اجابة طلب الفارس الفرنسوي وحمل عليه يقاتله قتالا أحب معه الموت ويدافع عن نفسه مداعة الاسود فأهوى عليه الفرنسوي بسيفه وضربه ضربة كانت القاضية وهذا هو معى الفقرة المذكودة في بيان تلك الموقعة والمقول فيها:

« ان أول الضربات في تلك الحرب أودت بمن كان مديرها .»

ومنذ اليوم الثاني عشر من شهر اكتوبركانت طلائع الجَيش الفرنسوي عند ابواب لبسيك وأركان حرب الامبراطور في جيرا

ولم يكن نابوليون مرتايا في نتيجة الخرب ولكنه حيث كان يهمه أن يتنصل من مسؤولية الحرب ويبين للقوم في فرنسا خصوصا وأوربا عموما انه لم يدخر وسعا في سبيل المحافظة على السلم عني في جبرا بتسطير جواب لكتاب ملك بروسيا مامكث أن أذاعه على دؤوس الاشهاد وهذا أهم ماجاء في هذا الجواب:

«حضرة أخي ان كتاب جلالتكم المؤرخ في ٢٥ سبته بر لم يلته الي الا في ١٠ كتوبر ويسوء في وابم الحق ان أرى أنهم حملوكم على التوقيع على مشل هذه الرسالة المشحونة قدحا . ولم أكن لاجاوب عليها الا لا قيم النكير على ذلك مبينا لسكم افي لا أنسب اليكم شيئا بما هر وارد فيها ومما هو مخالف لاخلاقكم ولشرفنا كلينا . فانا أرثي لحالة مسطري الرسالة واحتقرهم . وقد انتهت الي بعد وصول رقيمكم بوقت قصير مذكرة وزيركم المؤرخة في أول اكتوبر والضاربة لي موعد اللقاء في ٨ منه . وقد قت بوعدي كرجل يحافظ على كلامه وهاءنذا الآن في وسسط الساكس فصدقي بان لدي من القوات مالا تستطيع قوة أن تصادمها وتظل مدة طويلة مترددة في الجهة الجانح النصر اليها . والكن لماذا يسفك مثل هذا الدم الغزبر ؟ وما هي الغاية من ذلك ؟ وأنا أخاطب جلالتكم بالدكلام عينه الذي خاطبت به الامبراطور الاسكندر قبل معركة استرلتزبيومين فلماذانقتل رعايانا فالنصرة التي اشتريها بحياة عدد كبير من أولادي لا أعتبرها شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال شيئا مذكورا . فلو كنت في بدء حياتي الحربية وكنت أخشى أهواء القتال فيكان مثل كلامي هذا مخطئا موقع الصواب

ياصاحب الجلالة انكم ستنكسرون وتعرضون للخطر راحتكم وحياة رعاياكم من دون أن يكون لكم في ذلك أدنى عذر . فبردة جلالتكم لانزال نظيفة حتى الآن من كل وصمة ويمكنكم أن تمقدوا معي صلحاً يضمن كرامة مقامكم ويمكنكم أن تتعاطوا معي هذا الامر قبل انقضاء شهر ولكن في موقف يختلف عن الموتخ الحاضر . . . وقد أكون أثرت بهذا الكتاب كامن عواطفكم الا أن الاحوال لا تقتضي أدني مداراة ، فليصدر أمر جلالتكم لعصابة المقربين منكم الذين دغلت صدورهم وطاشت أحلامهم بأن يصمتوا لدى عرشكم مراعين في ذلك الاحترام الواجب عليهم ولتعيدوا السكينة اليكم والى بلادكم . . . »

ولم يكن الامبراطور مخطئاً في قوله بأن كتابه سيهيج كامنات عواطف ملك بروسيا ويوقظ ضفنه من رقدته وكان أيضاً كأنه يقرأ في كتاب المستقبل حين أنبأ هذا الملك بجرأة عظيمة بأنه سينكسر. وكان في واقع الحال أن الجيش البروسياني تمزق كل ممزق بعديومين في سهول ايانا. وصدرت النشرة الخامسة للمجيش العظيم عن ساحة الحرب في ايانا في ١٥ اكتوبر وهذا نصها:

### معركة ايانا

« أن معركة المانامحت عاد روزباخ وقررت في سبعة أيام قتالا سكن الهياج الحربي الذي كانت عواصفه قد هبت في صدود البروسيانيين . . .

« وقد شاء ملك بوسيا أن يفتح باب المحاربة في ٩ اكتوبر بتسييره ميمنته على فرنكفور ووسطه على ورتزبورغ وميسرته على بمبرغ . وكانت جميع فرق جيشه مستمدة للقيام بهذه الخطة الا أن الجيش الفرنسوي دارعلى طرف الميسرة ووصل في أيام قليلة الى سالبورغ ولو بنستين وشلتز وجيراو نومبورغ . وقضى الجيش البروسياني المطوق أيام ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ اكتوبر في لم متفرق شمثه . وتقدم للقتال في ١٣ منه بين كا بلسدرف وأرستاد وعدده يقدر بزهاء مثمة و خمسين ألف مقاتل .

ووصل الامبراطور الى ايانا في ١٣ منه فيالساعة الثانية بعدالظهروشاهد وهو واقف على الهضاب النازلة فيها طلائع جيشه العدو يهيء العدة لمهاجمة الفرنسويين في الغد واغتصاب منافذ نهر السال وأخذها عنوة. وكان البروسيانيون ينمون باسرار قوة عظيمة وهم في موقفهم المنيع للدفاع عن الطريق المؤدي من ايانا الى ويمار وكأنهم اعتقدوا أن الفرنسويين لا يستطيعون البلوغ الى السهل من دون أن يغتصبوا المعبر ويستولوا عليه. وكأنه لم يكن ممكناً في واقع الحال أن تصعد المدفعية الى الهضاب الضيقة الفسحة بحيث لاتكاد تسع أربع فرق. واشتغل الفرنسويون الليل بطوله في اختراق طريق بين الصخور تمكنوا من تسيير المدفعية عليه حتى انتهوا به الى أعلى الهضاب المذ كورة.

« وتلتى المارشال دافو الامر بالزحف منجهة نومبورغ للدفاع عن مضايق كوزن اذا ماكان البروسيانيون يبتغون مهاجمة نومبورغ أو بالزحف الى ابولدا لمهاجمة البروسيانيين من الوراء اذا بقي هؤلاء في مراكزهم .

وأمرفيلق المارشال البرنس دي بنتي كرفو بالسير من دورنبورغ للوقوع
 على البروسيانيين من الوراء سواء زحفت قواتهم لمهاجمة نومبو رغ أولمهاجمة ايانا.

« أما معظم الفرسان الذين لم يكونوا بعدقد انضموا الى الجيش فلم يكونوا يستطيعون الانضام اليه الا عند الظهر . ولم تكن المسافة بين فرسان الحرس الامبراطوري وبينهم أقل من مسيرة ست وثلاثين ساعة مهما كانوا قد حدوا في السير بعد انطلاقهم من باديس . ولكن يحدث في الحرب في غالب الاحيان أنه لا يستطيع أدنى اعتبار من الاعتبارات أن يجعل المرء يتردد في إنذار عدوه ومباشرة مهاجمته . وصف الامبراطور على الهضاب النازلة فيها طلائعه \_ وقد أهملها العدو وانخذ موقفه بازائها \_ فيلق المارشال لان برمته جاعلا كل فرقة منه تؤلف جناحاً . وصف المارشال ليفيفر عند المرتفعات الحرس الاسبراطوري على شكل مربع ونزل الامبراطور بين أبطاله . وكان الليل يمثل منظراً رهيباً على شكل مربع ونزل الامبراطور بين أبطاله . وكان الليل يمثل منظراً رهيباً حديراً بالاعتبار وهومشهد الجيشين اللذين كان أحدها ينشر مقدمته على مسافة سمة فراسخ ويرفع نيرانه في الفضاء وكان الاخركان نيرانه عصورة في نقطة صغيرة وكان في كلا الجيشين حركة ونشاط . وكانت نيران الجيشين من من دون أن يسمعها الاخر .

« وقضى فيلقا المارشال ناي والمارشال سولت الليل في السرى وهبجميع

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نابوليون يوزع الرايات على الجيش (سنة ١٨٠٤)



الجيش لحمل السلاح عند تباشير الصباح واصطفت فرقة غازان ثلاثة صفوف الى يسار الهضاب وألفت فرقة سوشه الميمنة واحتل الحرس الامبراطوري قمة الاكمة وكان لكل فرقة من تلك الفرق مدافع منصوبة بين الفسحات وفاصلة الواحدة منهن عن الاخرى. وفتحت من المدينة ومن الاودية المجاورة منافذ تسهل الانتشار للجيوش الي لم يتسن لها احتلال الهضاب ، ومن المرجح أن هذه هي المرة الاولى التي قضي فيها على جيش أن يمر بمثل ذلك المنفذ الصغير

« وكان ضباب كثيف يلبس النهار حلة من الحلك فر الامبراطور أمام عدة صفوف وأوصى الجنود بان يتحذروا من الفرسان البروسيانيين الذين كان الناس يتصورونهم هائلين . وذكرهم بانهم منذ سنة من الزمان استولوا في مثل ذلك الحين على ألم وان الجيش البروسياني هو اليوم مطوق على مشال ماكان عليه الجيش النمساوي في السنة المنقضية . وانه أضاع خط حركاته وفقد ذخائره وانه لم يكن يقاتل في هذا الحين في سبيل المجد ولكن سعياً وراء الانسحاب وان الفيالق التي تبحث عن منافذ في جهات مختلفة وتدع ذلك الجيش يمر تفقد شرفها وشيمه المين و ما مكن اطلاق المدافع والبنادق أن أصبح شديداً . على أن الرماة المحركة . وما مكن اطلاق المدافع والبنادق أن أصبح شديداً . على أن المعلوم من المواقع الحصينة النازل فيها و تمكن الجيش الفرنسوي المندفع الحسيل من استعادة نظام الحرب .

«أما معظم الجيش الذي لم يكن مصمها على الهجوم الاحين ينقشم الضباب فانه باشر القتال وكان فيلق من الميسرة قوامه خمسون الف مقاتل قد غشى مضايق نومبورغ ناويا الاستيلاء على مخارج كوزن الا أن المارشال دافوكان قد اطلع على حركته وتقدم فيلقان آخران يتألفان من أربعين الف محارب أمام الجيش الفرنسوي المندفع الى هضاب ايانا . وظل الضباب مخيما فوق الجيشين ساعتين ولكنه مالبث أن انقشع أمام شمس الخريف الساطعة ولمح كل من الجيشين الا خرعلى مسافة لا تزيد على مرمى المدفع . وكان المارشال أوجرو يقودميسرة الجيش الفرنسوي المستندة الى أحدى القرى والى الاحراج . وكان الحرس المراطوري يفصلها عن الوسط المتولي قيادته المارشال لان . وكان فيلق الامراطوري يفصلها عن الوسط المتولي قيادته المارشال لان . وكان فيلق

المارشال سولت يؤلف الميمنة ولم يكن مع المارشال ناي سوى ثلاثة آلاف جندي وهم الجنود الذين كانوا قد وصلوا اليه من فيلقه .

« وكانجيش العدو كثير العدد وفيه فرسان شجعان . وقد تمت الحركات بتدقيق وسرعة وكان الامبراطور راغبافي تأخير القتال ساعتين ليتسنى له أن ينتظر في الموقع الذي غنمه بعد معركة الصباح الجنود الذين كان ينتظر موافاتهم له ولاسيما الفرسان الا أن الحدة الفرنسوية تغلبت على رغبته . واشتبكت في القتال عدة فرق في قرية هلستد وتحرك العدو ليزبحها عنه فاصدر الامبراطور أمره في الحال الى المارشال لان بان يزحف بصفوفه الواحد منها قدام الآخر لعضد تلك القرية وشن المارشال سولت الغارة على حرجة الى الجهة الينى . ولما تحركت ميمنة العدو لتهاجم ميسرتنا أمر المارشال أوجرو برد حركتها وعم القتال في أتل سن ساعة . فكان مئتان وخسون الف أو ثلاث مئة الف مقاتل وسبع مئة أو ثماني مئة مدفع تنشر الموت في كل جهة وتبدي للانظار مشهدا يندر حدوث مثله في التاريخ

ه وكانوا من كلا الجانبين يقومون بحركات متوالية تحاكي حركات عرض الجند ولم يكن بين جنودنا أدنى اضطراب ولم يتردد النصر دقيقة واحدة عن الميل الينا. وكان الى جانب الامبراطور ما عدا الحرس الامبراطوري عدد كبير من الجند الاحتياطي ليتمكن أن يسد به ثلمة الحوادث غير المنتظرة.

« ولما استولى المام . فاسمر الامبراطور في ذلك الحين بأن فرقة الفرسان قام بحركة الى الامام . فاسمر الامبراطور في ذلك الحين بأن فرقة الفرسان الفرنسويين الاحتياطية ابتدأت تصطف في ساحة القتال وان فرقتين من فيلق المارشال ناي اصطفتا وراءها . وحينتذ قدموا في الصف الاول جميع الجنود الاحتياطيين المعضودين فضعضعوا أركان العدوباسرع من لمحالطرف وفلواحده فانسحب انسحاباً منتظافي الساعة الاولى الا أن ذلك الانسحاب لم يبطىء أن فاسحب فشلا هائلا حالما تمكن من الاشتراك في الحرب فرق دراغوننا ومد رعينا أصبح فشلا هائلا حالما تمكن من الاشتراك في الحرب فرق دراغوننا ومد رعينا المتولى قيادتها الغرندوق دي برغ . فقد ساء هؤلاء الفرسان الشجمان أن يروا النصرية بدونهم فاندفعو اللي كلمكاناً بصروافيه الاعداء ولم يستطع فرسان ومشاق البروسيانيين مقاومة حملتهم . وكان المربع الذي ألفه العدو قد ذهب على غير البروسيانيين مقاومة حملتهم . وكان المربع الذي ألفه العدو قد ذهب على غير

طائل فان خمس فرق من فرقهم خرقت وتمزق شمل المدفعيين والفرسان والمشاة وسقطوا أسرى في أيدي الفرنسويين ووصل هؤلاء الى ويماد في الحين عينه الذي وصل فيه اليها العدو الذي كنا نتعقبه مسافة ستة فراسيخ.

« وكان فيلق المارشال دافو يجري المعجزات عند ميمنتنا فلم يكتف بأن يوقف على مسافة تزيد على الملائة فراسخ معظم جيش الاعداء المقضي عليه بالخروج من جهة كوزت بل أعمل فيه الطمن والضرب . . . وهذه نتيجة المعركة : اللائون الى أدبعين ألف أسير ويصل الينا أسرى جدد في كل دقيقة وخس وعشرون الى الاثين راية واللاث مئة مدفع ونخازن كبيرة مملونة مؤناً . وكان بين الاسرى أكثر من عشرين جبرالا بينهم عدة نواب جبرالية وفيهم شميتو نائب القائد الاكبر . وكان عدد القتلى كثيرا في الجيش البروسياني ويقدرون القتلى والجرحى بأكثر من عشرين ألفاً وحرح الفلد مارشال مولندرف وقتل دوق برنسويك والجنرال بلوخر وجرح البرنس هنري البروسياني جرحاً بالفا ويؤخذ من دواية الفارين والاسرى والمنسري والمنسوبين للمفاوضة أن الاضطراب ويؤخذ من دواية الفارين والاسرى والمنسدوبين للمفاوضة أن الاضطراب والفسل بلغا مبلغهما في فلول جيش العدو .

« وانسدت جميع طرق الانسحاب في وجه الجيش البروسياني في هـذه المحركة وضاءت جميع خطوط حركاته . وكانت ميسرته الجاد المارشال دافو في اثرها قد انسحبت الى ويمار حين كانت ميمنته ووسطها بنسحهان من ويمار الى نومبورغ . وكان الرعب قد سكن جوانحهم والخشية قد ملأت صدورهم فزارلت أقدامهم واضطر الملك الى الانسحاب في وسط الحقول بكوكبة فرسانه « وتقدر خسارثنا بألف قتيل الى ألف ومئتي قتيل وثلاثة آلاف جريح وأحاط الغرندوق دي برغ في ذلك الحين بموقع ادفورت حيث كان فيلق من المعدو بقيادة المارشال دي مولندرف والبرنس دورانج . واذا كان هذا الامر مما يضيف شيئاً من الاشياء الى الصفات التي يستوجبها الجيش من احترام الامة واكرامها فلا شيء في وسعه أن يضيف شيئاً الى عاطفة الحنان التي شعر بها أولئك الذين شاهده المحاسة والحبة اللتين كانت الامة تمالن بهما الامبراطور عند اشتداد وطيس الهيجاء . وهب كان زمن وقع فيه تردد فان كلة : « ليحيى عند اشتداد وطيس الهيجاء . وهب كان زمن وقع فيه تردد فان كلة : « ليحيى الامبراطور ! » كانت وحدها كافية لاقالة عثار البسالة الهاوية ولتقوية جميع الامبراطور ! » كانت وحدها كافية لاقالة عثار البسالة الهاوية ولتقوية جميع

النفوس الواهية . ولما لمح الامبراطور في أثناء اشتداد المعركة ان فرسان العدو شهدد أعلامه اندفع بجواده لتدبير حركات رجاله وتغيير اتجاه مقدمة صفوف المربع . وكان يدوي في صماخ أذنه أنى سار « ليحيى الامبراطور! » وكان مشاة الحرس الامبراطوري ينظرون باستياء لا يتمكنون من كمانه الجيوش تتقاتل وتنظاحن وهم وقوف بلا عمل . وهمع كثيرون يصيحون قائلين: « الى الامام » فقال الامبراطور: « ما هذا ان صاحب هذا الصوت ولا جرم فتى لم ينبت عذاره بعد وهو يبتغي أن يجري في ضميره ما يجب علي أن أفعله فلينتظر ريما يتولى القيادة في ثلاثين معركة منظمة وحينتذ يتمكن من الدعوي بأن يمدني يتولى القيادة في ثلاثين معركة منظمة وحينتذ يتمكن من الدعوي بأن يمدني مصطبرهم يعيل لاظهار مكنونات شجاعتهم .

« وفي مثلهذه الموقعة الهائلة التي فقد فيها العدو جميع قواده على التقريب لا نلقى مندوحة عن اسداء الشكر للمناية الالهية التي حفظت جيشنا فلم يتمثل أو يجرح منه أحد من أصحاب المسكانة العالية فيه . أما المارشال لان فانه لمست صدره قذيفة بندقية من دون أن تجرحه ونزعت قبعة المارشال دافو عن رأسه وأصابت ملابسه رصاصات عديدة من العدو . . »

وكان بين الاسرى في ذلك اليوم ستة آلاف سكسوني وأكثر من ثلاث مئة ضابط. وكان نابوليون خبيراً في الوسائل التي يمكنه الاستفادة منها لفصل الامة السكسونية عن الشعب البروسياني ولاسمالة حليف له على نهر الالب لمناجزة حكومة برلين ومقارعتها فأمر بأولئك الاسرى أن يعرضوا أمامه ووعدهم بأن يعيدهم الى مواطنهم انهم عاهدوه على عدم العودة الى منازلة فرنسا فيما بعد . وكان يقول لهم : « ان محل السكسونيين مفرز في محالفة الرين وان فرنسا هي المحامية الطبيعية للساكس من مظالم بروسيا ولا بد من وضع حد لهذه المظالم . فالقارة الاوربية محتاجة الى السلام وهذا السلام لا ندحة عن وجوده في كل حال « ولو قضي بسقوط عدة عروش في سبيله » ،

وأدرك السكسونيون مرمى ذلك الكلام فواثقوه على تقديم الضماف المطلوب منهم وعادوا جميعهم الى منازلهم مصحوبين بنشرة وجهها الامبراطور الى وطنيبهم.

وتلا معركة آيانا على الاثر الاستيلاء على أرفورت فهذه ساست في ١٦ منه وأسر فيها البرنس دورانج والفلد مارشال مولندرف .

وطلب ملك بروسيا هدنة في اليوم عينه فنبذ نابوليون طلبه بيد ان الجنرال كلمكروث الذي ضايقه المارشال سولت دخل عليه الخوف من السقوط في أيدي أعدائه مع عشرة آلاف مقاتل كان يقودهم وكان معهم ملك بروسيا ذاته فطلب توقيف رحى القتال وربما كان الامراطور قد منحه سؤله إلا أن المارشال سولت لم يشأ ان يوافقه على طلبه وقال له انه من المحال ان يأتي نابوليون مثل هذا الخطأ وانه لا يصدق وقوع مثل هذه الهدنة إلا حين تبلغه بطريقة رسمية فدنا حينتذ القائد البروسياني من طلائع الفرنسويين ليفاوض المارشال عن كشب مستسلماً الى كرم أخلاقه وبعبارة أخرى الى شفقة الظافر

فأجاب الجندي الفرنسوي: «ياحضرة الجنرال الهم يتصرفون في مدة طويلة معنا على هذا الوجه وحين يغلبون على أمرهم يلتجئون الى مكارم أخلاقنا ثم الهم لايلبثون ان يذهلوا عن ذلك بعد المروءة التي تعودنا اظهارها. فبعد معركة استراتز منح الامبراطور الجيش الروسي هدنة فخلصت هذه الهدنة ذلك الجيش فانظروا كيف يتصرف الروس الآن بأعمال لاتليق بهم . . . اطرحوا السلاح وحينئذ انتظر أوامر الامبراطور فاعمل بموجبها : »

وعاد الجنرال البروسياني بالخزي واستأنف المارشال سولت مطاردة العدو بشدة أياماً فوصل في ٢٧ منه الى أسوار مغدبورغ . ولم يكن البروسيانيون يدركون شيئاً من الغاية المقصودة بذلك السير السريع والعجلة في الحركات الي كانت تجمل شملهم يتمزق في أثناء إدبارهم وهذا ما جعل الامبراطور نابوليون يقول في نشرته الرابعة عشرة :

«ان هؤلاء القوم كانوا ولا ريب متعودين الحركات الحربية التي كانوا يأتونها في حرب السنوات السبع وكانوا يريدون ان يطلبوا مهلة ثلاثة أيام لدفن موتاهم اأجاب الامبراطور: افتكروا بالاحياء ودعونا نحن نهتم بدفن الأموات وهذا فلا مر لا يلزمه مهلة . »

وبينما المارشال سولت يطاردالمدوفي ناحية مفد بورغ ويحمله خسائر متواصلة في هذه المطاردة كان برناذوت يبطش في هال بجيش الاحتياط البروسياني السائر

تحت راية أمير ورتمبرجي . واجتاز الامبراطور ساحة القتال في روزباخ بمد هذا الانتصار فأمر بأن ينقل الى باريس العمود المنصرب فيها .

وحدثت موقعة هال في ١٧ منه واستولى المارشال دافو على ليبزيك في ١٨ منه وكانت طريق مغدبورغ مسدودة في وجه البروسيانيين بفيلقي سولت ومورات في ٢٦ منه فلم يبق حينتُذ لمن بقي من جيش البروسيانيين إلا اللياذ بالفرار . وقدم الى الأمبراطور نابوليون برنسويك المشهور عدو فرنسا القديم وصاحب النشرة التي أذيمت سنة ١٧٩٢ فوضع بلاده تحت حمايته . وهو حظ غريب لقائدالارسطّةراطيةالاوربية الاول المناهّض للفتنة الفرنسوية الكبرى. فأصبح الآن معفراً الجبين أمام ذلك الشعب وقد كان يهدده من أدبع عشرة سنة بوقاحة وفظاظة . وكان يخاف على قصوره ولا سيما على مسكنه الخاص من الحديد والنار اللذين استنجد بقوثهما المتلفة لتدمير عاصمة فرنسا وسائر المدن والبلدان الفرنسوية . وخاف برنسويك ان يقابلما أتاه من الشريمثله فالتمس بتذلل معاملة الجندي الفرنسوي له بالحسني بعد ما كان قد علل النفس بأن يصيب انتصاراً هيناً عليه فجاء وهو حامل نشرته بيده وجرؤ ان يطلب من ذلك البطل وارث جمهوريي سنة ١٧٩٢ وبمثلهم ان يعامله بالرفق وان يمد فوقه لواء حمايته ويصونه ممن يتممد ايقاع الأُّذي به. ما أجمل ذلك الحين للفتنة المنتصرة نان العناية ذائما ساقت البها ذليلا ومتوسلا أقدم أعدائها وأصلبهم عودا وأشدهم صريمة وأكثرهم عناداً ، وقد تمكنت الفتنة من معاقبة المتعجر فين واظهار تفوقه بتساهلها وصفحها لأئن من يتكلم ويفعل باهمها كان نابوليون بونابرت .

وقال الامبراطور لسفير الدوق: « لو كنت أهدم مدينة برنسويك ولاأبقي فيها حجراً على حجر ماذاكان يقول أميركم ? أولا تخولني شريعة العين بالعين والسن بالسن أن أفعل ببرنسويك ماكان يبتني فعله بعاصمي ان التبجح بقصد تدمير المدن يدل على الحاقة وأما إرادة نزع الشرف من جيس كامل من الشجعان والاقتراح عليه أن يغادر ألمانيا مبتعداً عنها مراحل عديدة بناء على الخطار الجيش البروسياني فانه يشق على الأجيال الاتية تصديقه، فلم يكن ينبغي الدوق برنسويك أن يوجه الينا مثل هذه الاهانة. وحين تشيب ناصية الإنسان

تحت السلاح بلزمه أن يحترم الشرف المسكري . وفضلا عن ذلك ان هذا القائد لم يتيسر له أن يحرز في سهول الشمبانيا الحق بأن يعامل الاعلام الفرنسوية بمثل هذا الاحتقاد

وكرر نابوليون بحدة عظيمة مرات متوالية هذا الكلام: « ان هدم مساكن الشمب الآمن وتدميرها جريمة يمكن تعويضها بالمال مع كرور الزمان ولكن إلحاق العاد بالجيش والرغبة في هربه من ألمانيا أمام الراية البروسيانية ذل يستطيع أن يركب مركبه من يشير به دون سواه »

على أن بلاددوق بر نسويك بقيت تحت هماية حقوق الام ووصل الامبراطور الى بتسدام في ٢٤ منه وتفقد قصر صان سوسي في مساء اليوم عينه فوجد موقعه وترتيبه بالغين غاية الجمال . ولبث هنيهة من الزمان وهو مفرق الفكر في غرفة فريدريك الدكبير المفروشة بنفس الرياش الذي كانت مفروشة به عند وفاته .

ولماكان من الغد زار نابوليون ضريح فريدريك بعد ما عرض مشاة الحرس الامبراطوري المتولي قيادتهم المارشال ليفيفر. ويذكر في النشرة الثامنة عشر أن رفات ذلك الرجل العظيم يضمه نعش من الخشب مغشى بالنحاس وموضوع في ضريح خال من الزينة والاعلام ومن كل ميزة تدير على النهبي ذكر أعمال ذلك الداهية الخطيرة.

وأهدى الامبراطور الى قصر الانفاليد بباريس سيف فربدريك ونشان النسر الأسود الذي كان يتقلده ومنطقته والأعلام الي كان حرسه يحملونها في حرب السنوات السبع . ومن المحقق أن عجزة جيش هانوفر الطاعنين في السن سيتلقون بالاحترام الممزوج بالخشوع كل ماكان يخصذلك القائد الكبير المعتبر من أشهر القواد الذين بحفظ التاريخ ذكرهم . ولما رأى نابوليون أن الحكومة البروسيانية لم تدكن قد افتكرت بأن تضع تلك الذخائر المثينة في مكان حصين لاتصل اليه أيدي الغزاة الفاتحين صاح بصوت جهوري وهو يشير بيده الى حسام ذلك القائد العظيم : « اني أفضل هذا على عشرين مليونا من الفرنكات»

# الفصل التاسع

دخول نابوليون برلين — اقامته في هذه المــاصمة — حصار القارة الاوربية – توقيف رحى القتــال – رسالة الى عباس الشيوخ - تجنيد عانن الف مقاتل - نشرة

بوزن - نصب المدلن

ودخل نابوليون باحتفال عظيم مدينة برلين من باب شارلوتنبرغ الفخم في ٢٧ أكتوبر سنة ١٨٠٦ بعد ستُموط فينسا باقل من سنة وكان يحيط به المارشالية برتيه ودافو وأوجرو ودوروك مارشال قصره الاكبر وكولانكور كبير حجابه . وكان يسير بين فرسان الحرس على طريق اصطف على كل جانب من جانبيه رجال فرقة نا نسو في كأنهم في الحرب. وافتتحالسير المارشالليفيفر في مقدمة مشاة الحرس . وخف سكانُ مدينة براين زرافات زرافات الى لقــاء الظافر فاستقبلوه بجميع مجالي الاعجاب وضروب الاحترام وقدمت البلدية مفاتيح الماصمة الى الامبراطور على يد الجبرال هولن قائد الموقع

وكان أول أمر اهـتم به الامبراطور تأليف مجلس بلدي من ستين عضواً فوض انتخابهم الى ألفي شخص من أغنى سكان المدينة . وعاد المجلس البلدي الى المثول في حضرته يتقدمه الأمير دتزفلد وقد قبل هذا تولي شؤوت الحكومة في برلين باسم الفرنسويينوظليتولى المفاوضات سراً مع ملك بروسيا ليوقفه على جميع حركاتُ الجيش المظفر . فقال نابوليون لهذا الأمير : «اغرب عن وجهي فلست محتاجا اليك واعتزل في أراضيك . » وبعد قليل من الحين القي القبش على الامير دُنزفلد وفوض أُمَّره الى مجلس حرفي

ولما علمت زوجته بما جرى وكانت ابنة المسيودي شولنبورغ تولاها يأس شديد فأوحى اليها عقلها وناجها حوباؤها بأن تلتجيء الى مرحمة نابوليون. وقد شجعها دوروك على هذا الامر وسهل لها سبيل الوصول الى الامبراطور. الجاءت الى القصر وانطرحت على قدمي نابوليون وتوسلت اليه بأن يعفو عن





زوجها قائلة انها تزعم أنهم لم يكونوا يتمقبونه الانكاية بالوذير شولنبورغ أحد مدبري تلك الحرب. فأزال نابوليون غرورها بقوله لها ان المسيود تزفلد كان يراسل ملك بروسيا وانه لم يكن قد خطب مودة الفرنسويين ومنحهم الثقة به الا ليخونهم. فولولت عقيلة دتزفلد زاعمة أن زوجها بريء مما نسب اليسه وأصرت على الدعوى بأنه موشى به. فقال لها الامبراطور: «أولا تعرفين خط زوجك فهاءنذا أطلعك عليه واترك لك الحمكم في ذلك. » وفي الحال أمر باحضار الرسالة التي وقعت في أيديهم وناولها الى الاميرة وكانت هي في الشهر الثامن من حملها بحيث أن التأثر الذي كانت تشعر به عند قراءها كل كلة من السالة المثبتة جريحة بعلها كان يسبب لها اغماء متواصلا لاتفيق منه الالتنتحب انتحاباً شديداً ، فتأثر نابوليون من رؤيته اغمام الاميرة وقال لها : « ان هذه الرسالة في قبضتك فاطرحيها في النار واذا أتلفت هذه الورقة لم يبق عندي من الرسالة في قبضتك فاطرحيها في النار واذا أتلفت هذه الورقة لم يبق عندي من أمام موقد تتأحيج فيه النار فبادرت الاميرة دتزفلد الى انقاذ بعلها بالقاءرسالته في اللهيب فتلقى المارشال برتيه على الاثر أمراً باخلاء سبيل الامير دتزفلد . في اللهيب فتلقى المارطور الى ملكة بروسيا في احدى نشراته بقوله :

« ان البروسيانيين يشكون من الامبراطور الاسكندر ناسبين اليه جميع مصائبهم فان ماطراً من التغير من ذلك الحين في فكر الملكة وقد كانت امراة ذات حياء وخفر تعنى بأموربيهما الداخلية فأصبحت ميالة الى الضوضاء والقتال أثار حركة فجائية فيها فأرادت أن يكون لها فرقة وأن تشهد المجلس الحرفي وقد دبرت شؤون المملكة تدبيراً جعلها في أيام قليلة تسوقها الى شفير الهاوية » ولما قرأت الامبراطورة جوزفين هذه النشرة المتضمنة كلاما جارحا بحق ملكة حسناء في عنفوان العمر تأثرت تأثراً شديداً وأرسلت الى قريبها كتاباً أودعته ملاحظاتها بكل حرية في هذا الصدد وأنحت عليه باللائمة لا أنه كان يسر بأن يغلظ في السكلام للنساء فأجابها نابوليون عاياً في :

" « انتهى الي كتابك الذي تعنفينني فيه على اساءتي بالقول الى النساء أجل ابي أكره فوق كل شيء النساء صاحبات الدسائس لتمودي رؤية بعض النساء لفاضلات اللطيفات المؤاتيات: فهؤلاء هن اللواتي أحبهن. واذكن هن اللواتي

أفسدن على أمري فلست أنا مخطئاً وانما أنت هي المخطئة في ذلك . وعلاوة على هـذا ترين اني بالفت في اللطف نحو سيدة وهي عقيلة دتزفلد التي باحت بما انطوت عليه من رقة الاخلاق وجودة الطباع . فين أريتها كتاب قرينها قالت لي وهي تنتحب بتأثر وسذاجة : «هذا هو خطه بعينه .» فكان كلامها يخترق أحماق النفس وقد أثر بي تأثيراً شديداً فينئذ قلت لها :

« حسناً قلت ياحضرة السيدة فاطرحي هذا المكتوب في النار فلا تعود لي مقدرة هلى استصدار الحكم على بعلك . » فأحرقت المكتوب وأبرقت أسارير جبينها وقدأصبح زوجها ناعمالبال من ذلك الحين ولوتأخرت ساعتين عن الجيء الى لكان قد قضي عليه . فترين والحالة هذه اني أحب النساء الفاضلات البسيطات القلب المشهورات باللطف وما ذلك إلا لانهن على صورتك ومثالك . »

وفي غد اليوم الذي دخل فيه نابوليون مدينة برلين استقبل سفراء بافاريا وأسبانيا والبرتوغال والباب العالي واستقبل أيضاً في اليوم عينه رجال الدين الممثلين للشيع البروتسطانطية المختلفة ومجالس العدلية وقد قدمها له المستشار. وفاوض عدة قضاة في أمورشتي تتعلق بتنظيم العدلية.

وأصدر نابوليون في أثناء اقامته في برلين الامر المفهور القاضي باقامة الحصار على الجزر البريطانية ومنع الشعوب المتألفة منها الامبراطورية الفرنسوية وحلفاؤها عن تعاطي التجارة ومزاولة العلاقات مع تلك الجزر وقد كان هذا العمل الذي اعتبره بعضهم مخالفاً للمعقول ولم ينسبوا صدوره بوجه الاجمال الا للبغضاء التي كانت قد أعمت بصيرة العاهل الفرنسوي ناشئاً عن اصراد الحكومة البريطانية على تحريش دول القارة الاوربية تحريشاً متواصلا على فرنسا وكان نتيجة الدسائس والغدر والمكايد والعداوة والاعتداء الى غير ذلك من الامور المختلفة التي كانت الارسطقراطية البريطانية تأتيها لمناصبة الديمقراطية الفرنسوية من سنة ١٩٧٩ وكان ذلك الامر جواب الثورة الظافرة للسخط الملكي الذي استهدفت لنباله وهي في المهد حين كانوا يستثيرون عليها جميع أوربا وحين كان رجال الحكومة البريطانية يزعمون أنها أحدثت فراغاً فيها. ولما كان برك وبت المذان شاءا عزل فرنسا عن العالم المتمدن لا يزالان مسموعي الكلمة بواسطة مريديهما وتلامذتهما في مجالس لندرة وكانا يجملان افكارها

سائدة فيها أهملت فرنسا مقابلة عملهما هذا بالمثل واقتصرت على عزل بريطانيا العظمي بقدر الامكان في وسط البحار وقد كان من المقضي أن بحصر الحصار الذي هددوا به الروح الثوري بالتضييق عليه مدة خمس عشرة سـنة في نوبته ما يضاد الثورة في الاوقيانوس. وهل يصح ان لا يكون هذا الحصار اذا نظر اليه من جهة المصالح المادية سببا لغير المضرة عند شعوب القارة الاوربيـة وأن يكون له بوجه الاجمال في أوربا جميع النتائج الوخيمة المنسوبة اليه وقد كان سببا ولا مراء لانقلابات شي في وجوه التجارة البحرية واخضع للتقتير الموقت شعوبا لم يكن في وسع النهريب أن يقدم لها حاجاتها أو كاف ارتفاع الاسمار الباهظ بجملها تعرض عن شراء الحاصلات المجلوبة من الطوادىء و لكن ماخلا كون هذه الحالة وقتيا وكون الحصار وان لم يكن مشدداً لم يكن له من التأثير الادبي ماكان الامبراطور يتوقعه منه ولم تكن الصناعة الاوربية ولا مشاحة متأثرة منه قط وكانت فرنسا مثلا مدينة للمرسوم السامي الصادرعن برلين بايجاد صناعة جديدة عظيمة الاهمية وهي صناعة السكر الوطني على أن هذه النتيجة الكبيرة للمستقبل ولو لم يكن عمة من نتيجة غيرها كان من حقها أن تركم في لسكي تصير الاجيال الآتية متساهلة نحونا بوليون من جراء العذابات الوقتية الَّتي جَمَّلت طريقته الجيل المعاصر يحتملها وهذا ما قاله نا بوليه ڧ في هذا الصدد : «كنت منفرداً برأيي في القارة وقد نضت على الحال في الوقت الحاضر بِأَنْ الْجُأُّ الَّى الْعَنْفُ فِي كُلُّ مَكَانٌ فَصَارَ الْقُومُ يَفْهُمُونِّي فِي آخَرُ الْأَمْرُ فَالشَّحْرَة أُخرجت أنمارها والزَّمان يكفينا مؤونة الباقي.

« ولو لم أهو عن مأن العرش لكنت قد غيرت وجه التجارة وطريق الصناعة وجملت السكر والنيل يتبلعان عندنا . ولكنت أيضاً قد بلدت القطن وكثيراً من الاشياء الاخرى ولكانوا قد أبصروني أنقل الطوارىء انهم ظلوا مصرين على الضن علينا بقسم منها . »

وبينا الامبراطور يهتم في برلين بمصادرة مسبي الحرب ويتهيأ لاحراج بريطانيا العظمى من صف الحق العام ليقاتلها مقاتلة الاكفاء ويعاقبها على خرقها لحقوق الام خرقاً متواصلاً لم يكن نواب نابوليون يتركون العدو يقر له قراد وكانوا يتعقبون فلول الجيش البروسياني في كل ناحية فاستولى مورات على برنتزلو في ٢٨ اكتوبر وأجبر البرنس دي هوهناوه على الاستسلام مع جيشه وسقط في الغدد حصن يستتين في قبضة الجبرال لاسال قائد ميمنة الغرندوق دي برغ أما الجبرال ميلهوقائد الميسرة فانه أكره ستة آلاف جندي من الاعداء على طرح السلاح والاستسلام .

وألقت كوستران مقاليدها الى المارشال دافو في ٢ نوفمبر وفتح مرتيه في. في ذلك الحين ولايات هس وهمبورغ ونزعشمارالبرنس دورانج وشعار الدوق. في فولد وبرنسويكوجاء في النشرة الرابعة والعشرين مايلي :

«ان هذين الاميرين لن يملكا أبداً فها أصل هذه الحالفة الجديدة.» وكان الفوز الباهرينتظر الفرنسويين أمام أسوار لوبك وفي شوارعها والتتى مورات وسولت وبرنادوت في ٦ نو فبر أمام تلك المدينة بعد ما أجروه من البراعة في حركاتهم المتفق عليها وكان بلوخر المشهور قد حشد فيها عملة آمال المملكة البروسيانية وهجم الفرنسويون على المدينة فدخلها برنادوت من باب لاثرافة وسولت من باب مولن

وكانت المقاومة عنيفة جداً وقد استمر القتال مدة طويلة في الشوارع الآ أن بلوخر وأمير بر نسويك ألس قصدا في صباح اليوم السابع منه الظافرين بهم وممهم عشرة من قوادالبروسيانيين وخمس مئة وثمانية عشر ضابطاً من ضباطهم وأكثر من عشرين ألف مقاتل منهم وطلبو االاستسلام اليهم فمروافي الحال أمام الجيش الفرنسوي:

وأصاب المواقع الحربية الأخر في أيام قليلة ما أصاب هذا الموقع ففتحت مغدبورغ أبوابها في ٨ منه فلقي الفرنسويون فيها ثماني مئة مدفع وحامية مؤلفة من ستة عشر ألفا من المقائلة . ووجه الامبراطور أيضا فيلقا الى الفستول لتعقب ملك بروسيا الفار بعشرة آلاف أو اثني عشر ألف رجل كانوا قد بقوا معه ولازموه ملازمة ظله له .

ودخل المادشال دافو بوزن في ١٠ منه وكان أهلها بولونيين أكثر منهم. بروسيانيين فاكرموا وفادة الفرنسويين وأجلوا مثواهم وجاءفي النشرة الثانية والثلاثين الصادرة في ١٦ منه انه بعــد سقوط مغدبورغ وحادثة لوبك انتهت. بتة الحرب مع بروسيا وتم في شارلوتنبورغ في هــذا اليوم عينه التوقيع على توقيف رحى القتال .

وحينتُــذ اهتم الامبراطور بالمرسوم السامي الذي أصــدره عن حصار الجزر البريطانية على ما سبق لنا بيانه .

ان بروسيا التي ضربت بسرعة تحاكي سرعة انقضاض الصاعقة لم تبق من ذلك الحين معتبرة دولة سياسية أما بريطانيا العظمى التي دفعتها الى هذه الحرب فأنها ظلت سليمة . وقد رمى نابوليون الى إيصال الاذى اليها وعزلها عن أوربا وكانت هي تغربها وتستغويها بالتناوب باحتكارها التجارة ونصب الحبائل السياسية . أجل ان الطريقة التي قصد اليها نابوليون تمجرح مبادىء التمدن الحديث وقد شعر هو بذلك وأعلنه على رؤوس الاشهاد الا أنه أورد الشريعة وحق التبادل شاهدين على براءته من تبعة هذا الامر الوخيمة .

ولما طلب الامبراطور من مجلس الشيوخ تقرير تجنيد قوة جديدة بسط له الشدايير العظيمة منوها بالمبادىء التي انخذها دستوراً عاماً للعمل فقال: ه ان اعتدالنا الشديد بعد كل حرب من الحروب الثلاث الاولى كان سبباً للحرب التي تلمها ولذلك اضطررنا الى مناصبة محالفة رابعة بعد تمزق شمل المحالفة الثالثة بتسعة أشهر وبعد الانتصارات الباهرة التي منت علينا بها العناية وكان يجب أن تضمن الراحة مدة طويلة في القارة . . وقد انخذنا في هذا الموقف قاعدة ثابتة للعمل احتلال برلين وفرسوفيا والولايات التي ألقها قوة السلاح بين ايدينا قبل إبرام أسباب الصاح العام وقبل إرجاع الطوارىء الاسبانيولية والحولندية والفرنسوية الينا وقبل توطيد أركان الدولة العمانية وتعزيز والحولندية والفرنسوية الينا وقبل توطيد أركان الدولة العمانية وتعزيز الاستقلال المطلق لحدد السلطنة الواسعة وهو عندي من أم مصالح شعبنا المقدسة بلا تردد . وقد وضعنا الحصار على الجزر البريطانية وأمرنا بأن تعامل المام بالسلاح نفسه الذي كان يقاتلنا به .

« ونحن الآن في زمان خطير يقرر فيه حظ الشعوب وسيظهر الشعب الفرنسوي انه جدير بالحظ الذي يتوقعه فان قراد مجلس الشيوخ الصادر أمر نا ببسطه

لكم والواضع تحت أمركم في الايام الاولى من السنة القرعة المسكرية لسنة ١٨٠٧ ولم يكن يجب في الازمنة العادية أن توضع موضع الاجراء الا في شهر سبتمبر سيبادر الى العمل بموجبه الآباء والابناء على السواء . فهل لنا أفضل من هذا الوقت لدعوة الفرنسويين الشبان الى حمل السلاح وهؤلاء مقضي عليهم بأن يجتازوا للوصول الى داياتهم عواصم أعدائنا وميادين القتال المشهرة بانتصادات من تقدموهم » .

وقد حقق هذا الطلب تقدم الروس وكان نابوليون يريد أن يخف الى لقائمهم ليباشر حرباً جديدة حالما تفسح له حالة الجو في ذلك . وفصل عن برلين في ٧٠ منه فانتهى في ٢٨ منه الى بوزن . وقد خففت من حدة الجنود رداءة الاحوال الجوية والمتاعب وشظف المميشة . وأزيح أعداء فرنسا بعد معادك وانتصارات متواليـة الى ما وراء الفستول وكأن زمن الوقوف قد دنا بدلا من التقدم لإشمال مواقد معارك جديدة فان مجلس الشيوخ نفسه المتعود كثرة المجاملة أظهر فكرة الاعتدال في دسالة سيرها الى الامبراطور فانتهت اليه وهو في بولين الا أن مجلس الشيوخ ومجلس النواب والشعب لم يكونوا يدركون خُطُورة الاحوال واصرار أوربا القديمة ومقتضيات الطريقة المقضي على نابوليون انتهاجها لكي يصير أعداء فرنسا الحديثة الالداء غير قادرين على تأليف محالفة جديدة لمناوأتها . وكان الجميع يتمنون السلم ولم يكن هذا الامر يغرب عن علم الامبراطور وكان هــذا غاية مبتغاه الا أنه كان يعرف أكثر من غيره المُـكانُ الذي تكون فيه الحرب أجدى نفعاً له والشروط التي يكون فيها الصلح مرغوباً فيه وتمكنا . وهذا هو السبب الذي من أجله انقاد الى مداركه العالية وَلَمْ يكترث للأداجيف البعيدة أو القريبة الممكن استثارتها ضده فسار توآ الى بولونيا ليسحق الروس قبل أن يتركهم ينفشون بروسيا وبجمعوا شتات حلفائهم المغلوبين ويقيلوا عثار آمالهم الواهية . وكان ولامرية يستهدف بهذا العمل لنبال الشكوى منه بأنه هو الذي أثار دفين الحرب كما عرض ذاته لنفور الناس منه بوضه الحصار على القارة الاوربية وان لم تكن له من غاية سوى تحريش البريطانيين على وزرائهم المصرين على إذكاء لظى الحرب بالقائه على عواتقهم اعباء التبعـة الناجمة عن تلك التدابير الشديدة وكان نابوليون قد قال من زمان طويل ان

الاحوال التي بلغت به الى ذروة السلطة تقتضي الاسراع في قبضه على أزمة هذه السلطة . وكان من طبيعته كرجل داهية كما كان من طبيعته كحاكم أن يظل مستأثراً برأيه وأن ينحو غايته مجرأة غير مبال باستهجان الشعوب التي أخضعها الحق سبحانه وتعالى لذراعه القوية وأن يصم النية كما قال ميرا بو « على توقع عدالة ثابتة من الزمان والاجيال الاكية دون سواهما » .

واذا أنس من الجيش ميلا الى التوقف حين يكون ذلك الظافر وقد هادنه النصر في معادك متوالية يرى أنه من الملائم التقدم فهل يظن ان هذا الداهية يذعن فجأة لمن ينبغي لهم أن يطيعوا أوامره ؟ كلا فانه تكون له بعكس ذلك فرصة جديدة لاظهار تفوقه السائد وغير الممكنة مقاومته ، واذا كان بين الجيش افراد لا نقول عنهم أنهم غير راضين عن الحالة الحاضرة بل ميالون الى الراحة فانه ينعش قواهم الواهنة بكلمة واحدة ويصيرهم عديمي الصبر أكبر مما كانوا عليه من قبل للعودة الى مقاتلة أعداء الاسم الفرنسوي مقاتلة هائلة ، والى الراء النشرة الآتية :

#### « عن الممسكر العام في بوزن في ٢ دسمبر

«أيها الجنود في مثل هـذا اليوم من السنة الماضية وفي مثل هذه الساعة كنتم في ميدان الحرب في استراتز وقد كانت الفرق الروسية المقذوف الذعر على أفتدتها تهرب مقطعة النظام لاتلوي على شيء أو كانت تستسلم الى جنودنا المظفرة المحيطة بها . وقد خرجت كلمات الصلح من أفواههم في الفد ولكنها كانت كلمات خداعة غرارة ولم يكادوا ينجون بفضل مكادم أخلاقنا المقام عليها النكير من نكبات المحالفة الثلاثية حتى أنشاً والمحالفة رابعة الاأنحليفهم الذي علقوا آما لهم المهمة بخطته الحربية لم يبق له من وجود فان مواقعه الحصينة وعواصمه ومخازنه ومسالحه ومئتين وثمانين راية من راياته وسبع مئة مدفع من مدافعه وخمسة مواقع حربية منيعة سقطت في حيازتنا ولم يقو نهر الاودر والورتا وصحاري بولونيا ورداءة الاحوال الجوية على تثبيط همكم دقيقة من الزمان فقداق تحميم كل شيء وتغلبتم على كل شيء وفر كل شيء من وجهم وقد عالج الروس على غير طائل الدفاع عن عاصمة بولونيا القديمة المشهورة فالنسر الفرنسوي يحوم على غير طائل الدفاع عن عاصمة بولونيا القديمة المشهورة فالنسر الفرنسوي يحوم

فوق الفستول ويتوهم البولوني الباسل المنكود الحظ عند دؤيته اياكم أنه يرى فيالق سوبيسكي عائدة من حملتها الشهيرة .

« أيها الجنود نحن لا نطرح السلاح الاحين برى السلام العام قد عزز موقف حلفائنا وضمنه ورد الى تجارتنا سلامها وطوارها . فقد دوخنا ضفاف الالب والاودر وبنديشيري وممتلكاتنا في الهند ورأس الرجاء العبالح والطوارئ الاسبانيولية . فمن يخول الروس الحق بمساماة الحظ ولا يخولهم الحق بهدم ما بنيناه من صروح المقاصد الشامخة أولسنا نحن وهم جنود استراتز ؟ »

وكان هذه النشرة تأثير شديد فانه لم يقتصر على جيش الفستول بل عمجيع أنحاء المانيا ويؤكد بوريان نفسه هذا الامر. واذا كان روح التمرد قد تلصص في ذلك الحين الى بعض الافراد في الجيش العظيم وكان الميل الى المعارضة قد ساور بعض أعضاء مجلس الشيوخ فسكل ذلك لا يعد أمراً مذكوراً لاننا بوليون كان بما أوتيه من شدة الصريحة وقوة العارضة يحبط مساعي خصومه المذيعين عنه أمورا لاغبار عليها من الصحة وأراد الامبراطور قبل استئناف خوض غمار الحرب أن يقيم نصبا يخلد به معجزات الحربين الاخيرتين فاضاف الى النشرة الصادرة في ٢ دسمبر مرسوما يحتوي مايلى :

المادة الاولى - ينصب في محلة المدلين بمدينتنا باريس الفخمة وعلى نفقة الخزينة ونفقتنا الخاصة نصب يخصص للجيش العظيم ويحفر على صدده ما يأتي:
 من الامبراطور نابوليون الى جنود الجيش العظيم »

«المادة الثانية - تحفّر في داخل النصب على ألواح من الرخام أسماء جميع الرجال من كل فيلق ومن كل فرقة الذين شهدوا ممارك ألم واسترلمز وايانا وعلى ألواح من الذهب الخالص اسماء الذين صرعتهم المنية في ميادين القتال وعلى ألواح من الفضة أسماء الجنود الذين قدمتهم كل مقاطعة على حدة

«المادة الثالثة - تحفر حولُ الردهة نقوش ناتئة تمثل قواد جميع الفرق في الجيش العظيم وأسماءهم إلخ . الخ .»

وذكر في المواد الأخر المؤلف منها ذلك المرسوم أنه يجب أن توضع في داخل النصب الاسلاب المأخوذة من العدو في المعركتين الاخيرتين وأن يحتفل في كل سنة بذكرى معركتي استرلتز وايانا .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



معركة استرلتز ( ۲ دسمبرسنة ۱۸۰۵ )



## الفصل العاشر

#### حرب بولونيا - صلح تلست

ومكث الامبراطور في بوزن حتى اليوم السادس عشر من شهر دهمبر فاستقبل وفدفرسو فيا المؤلف من غوتا كوفسكي كبير حكام ليطوانيا ومن كبراء النبلاء الدولونيين.

وكان الجيش الفرنسوي يوالي التقدم وبعد مادحر الروس في وقعة أولى عند لويز واحتل فرسوفيا وأجبر سكان طورغو على التسليم عبر بهر الفستول ووصل في ٦ منه الى طورن حيث لقي المارشال ناي بعض البروسيانيين ففرقهم طرائق ومزقهم حزائق ويذكرنا عبورهذا الهر بحادث مشهوروهو أن المركب الذي كان يقل طلائع الجيش الفرنسوي نشب في الجمد واضطر الى الوقوف في وسطالنهر فخف لنجدته فريق من النوتية البولونيين وعالجوا تخليصه من أوهاق الجمدغير مبالين بنيران العدوالحامية المنصبة عليهم ، ولما رأى البروسيانيون ان قذائفهم لم تهكن لتحول دون تقدم البولونيين لانقاذ الفرنسويين سيروا من طدمهم نوتية لاحباط مساعي البولونيين فاشتبك قتال عنيف كان النوتية من الجانبين يتلاحمون فيه وكانت نتيجته قذف البروسيانيين الى الماء ووصول طلائع المفرنسويين الاشداء لمي بفضل مناصرة البولونيين الاشداء لمي وعمل الجيش كله بعد أيام الى تلك الضفة وظفر المارشال دافو بفيلق ووصل الجيش كله بعد أيام الى تلك الضفة وظفر المارشال دافو بفيلق

وويهل الجيش كله بعد آيام الى تلك الضفة وظفر المارشال دافو بهيئق روسي في ١١ منه بعد ما اجتاز نهزبوغ وعقدت وثيقة مع الساكس في هذا اليوم فدخل حاكم هذه البلاد في محالفة الربن ومنح لقب ملك وكانت اسمالة بلاده الى الدولة الفرنسوية امرا من الامور الخطيرة فان قدمها رسخت من جراء ذلك على مقربة من أبواب برلبن .

ودخل الامبراطور مدينة فرسوفيا في ١٨ منه فالتف عليه حزب ألح عليه العادة مملكة بولونيا فخشي أن يتقيد باسباب الوعد الصريح وأجابهم أجوبة مبهمة تبقي له ملء الحرية وتمام الارادة في المستقبل. وهذا ماقاله لراب في هذا لصدد ؛

« أني احب البولونيين وتعجبني حماستهم وأنمى أن اصيرهذا الشعب مستقلا ولكن ذلك ليس بالامرالسهل فأن أناسا كثيرين اقتسموا فيما بينهم هذه الغنيمة وهم النمساويون والروس والبروسيانيور . ومتى اشملت الذبالة لا يستطيعاً حد أن يعين الحد الذي يقف عنده الحريق فأول أمر يجب على القيام باعبائه هو خدمة فرنسا ولا ينبغي لي أن أضحي بها في سبيل بولونيا لئلا يبلغ بنا ذلك الى مدى بعيد ثم أنه يلزمنا أن توكن إلى مدبر كل شيء أعني به الوقت فهو يعلمنا ما يجب علينا أن نهمله » .

وكان الجنرال كامنسكي الذي ساءه تقهقر قواد الروس الآخرين يتقدم في خلال ذلك الحين بسرعة للقاءالجحافل الفرنسوية. فضم اليه بننغزن وبكسهودن واعتبر هـذا الانضام ضميناً للنصر فاحتفل به احتفالا شائقاً في قصر سياروك باقامته زينات باهرة كان الفرنسويون يسصرونها من أعلى أبراج فرسوفيا.

وبرح الامبراطور عاصمة بولونيا القديمة في ٢٣د سمبر فاجتاز نهر بوغ على جسر مده فوقه بمدة ساعتين وسير فيلق دافو على الروس فظهر عايهم في كزار نوفو في معركة ظلت نيرانها مشبو بة حتى جرف الظلام، واستولى الجرال بي على حصون الجسر في ضوء القمر . وتم انكسار العدو في الساعة الثانية صباحا ولم تقم له قاعة بعد ذلك

على أن هذا الانكسار الأول الذي نال كامنسكي لم يكن سوى مقدمة لانكسارات جديدة نالته في ٢٤ و٢٥ و٢٦منه في نازيلسك وكرسومب ولوباكزين وغوليمين وبولتسك وقد الهزم الجيش الروسي على أثرها الهزاماً ضمضع أركانه وأباح ذماره بعد ما فقد ثمانين مدفعاً وألفاً ومئتي مركبة وعشرة آلاف الى اثني عشر الف رجل . وعلى هذه الصورة تحققت آمال القائد الروسي بعدما تباهى بها بعجب وخيلاء في الاحتفالات المقامة في قصر سياروك

وسلمت مدينة برسلو في • يناير سنة ١٨٠٧ وأحرق المحاصرون الدساكر في ضواحيها فهلك فيها خلق كثير من النساء والاولاد وباتوا فريسة للهيب . وقد امتاز جيروم بونابرت في هذه الفاجعة بمده يد المساعدة لضحايا الحريق وفضل الفرنسويون التنازل عن الحق العنيف الذي تخولهم اياه شرائع الحرب على دوس

شرائع الانسانية. فاستقبلوا الفارين وعاملوهم بسيخاء بدلا من نبسنهم اياهم في الموضع المحصور الذي تعلوه النار المضطرمة في مساكنهم.

وعاد الامبراطور الى فرسوفيا في ٢ يناير فاستقبل أصحاب المناصب في المدينة والسفراء الاجانب ووفداً من لدن مملكة إبطاليا وحمدالى اثارة التنافس بين جنود عالفة الرين بمكافأته فيلق الورتمبرجيين الذي استولى على غلوغو بارساله الى ملك ورتمبرج قسماً من الرايات المأخوذة في ذلك الموقع وعشرة نيساشين من جوقة الشرف لتوزع على أشجع جنود الفيلق

ووقفت رحي الحرب عشربن يوماً ولكن برنادوت عاد في ٢٠ ينساير الى تحريكها في موهر يجن فهزم الكونت باهلن والكونت غاليترق وأسر ثلاثمئةمن رجالها وجرح وقتل منهم ألفاً ومئني رجل

وانتهى آلى الامبراطور أنه وقعت في القسطنطينية حوادث خطيرة فالروس واليونان طردوا منها وهدر دم ابسيلني وأعلن السلطان الجهساد على روسيا . فرأى نابوليون أن عمل الباب العالي هذا لم يكن نتيجة المفاوضات السياسية فقط بل نتيجة تأثير ماناله من الانتصارات السريمة على دول الاقاليم الشمالية ونال أمنيته في مفاوضاته لحكومة العجم لامجاد مشكلات جديدة لروسيا عند حدودها الآسوية . وكان نابوليون يدلُ بالهائه الروس على تلك الصورة وقد بين خطورة الامر برسالة وجهها الى مجلس الشيوخ وألح فيها بوجوب ضالت استقلال السلطنة العثمانية وحفظ كيانها كسد طبيعي في وجه الدولة الروسية الغازية . وقال نابوليون : « من يستطيع أن يحدد مدَّة الحرب وعدد المسادك التي تقتضي مباشرتها يوماً ما لتلافي النكبات الناجمة عن خسارة سلطنة القسطنطينية اذاتفوق حب الراحة الدنيئة وملاَّذ تلك المدينة العظيمة على مشورات الحسكاء البعيدي النظر . وسنبقي الى أحفادنا ميراثاً طويلا من الحروب والمصائب فان التاج الاغريقي اذا استماد بهاءه وسؤدده من بحر البلطيك الى البحر المتوسط جعلنا نبصر في أيامنا هذه عصابات من البربر المتعصب بن تشن الغادة على بلادنا ابتفاء اجتياحها واكتساحهاواذا انقرضتأوربا المتمدنة في هذه الحربالمتأخرة هاج اهمالنا الموسوم بسمة الجريمة الاجيال الآتية علينا فتذمرت منسا ويحق لِمُ التذمر وكان ذلك العمل عارا يسجله التاريخ علينا . » وكانت هذه الرسالة

تدل بصراحة أكثر مماكانت نشرة بوزن تدل على وجوب تدخل مجلس الشيوخ في أمر السلم بحيث كان نابوليون يعتبر ذلك العمل في غير حينه ومما يبعث على إطالة الروية هوأن الميل عينه الذي أبداه أمبر اطور الفرنسويين لحفظ كيان الدولة العثمانية أبداه عند توجه الحملة الفرنسوية الحمصر بت الشهير رئيس الوزارة البريطانية حين لفظ طمعاً بتعزيز المصلحة البريطانية كلامامشابها لكلام نا موليون الموجه الى مجلس الشيوخ طمعاً بتعزيز المصلحة الاوربية وطمعا كخدمة الحضارة العامة

ورفعت الى الامبراطور في أثناء إقامته بفرسوفيا العريضة التالية :

« مولاي

« ان شهادة معموديتي ترتقي الى سنة ١٦٩٠ فبناء عليه يكون لي منالعمر الآن مئة وسبع عشرة سنة ولا أزال أذكر معركة فيناوعهد جانسو بيسكي .

« وكنت أتوهم أن ذلك الامر لايتكرر أبداً ولكني والحق يقال لم أكن أنتظر قط أن أشاهد عصر الاسكندر

« ان شيخوخي استمطرت على ديم العواطف من جميسم الملوك الذين دانت لهم هذه البلاد وأنا الآن استندي كف نا بوليون العظيم فأنا طاعن في السن وغير قادر على مزاولة العمل .

« فعش يامولاي عمراً طويلا نظير عمري أجل ان مجدك في غنى عن ذلك ولنكن سعادة الجنس البشري تقتضي هذا الامر . نادوكي »

وكان ان الامبراطور لمــا رفع اليه ذلك الشيخ عريضته بادر الى اجابة سؤله فاجرى عليه رزقا سنوياً قدره مئة دينار ودفع له سلفة عن سنة واحدة .

وزادت أنباء القسطنطينية حنق الامبر اطور الاسكندر من دون أن تجعله عيل الى توقيف رحى القتال على ضفاف الفستول ليوجه قواه الى الدانوب . فاستفتم الفرصة من وصول النجدات المستقدمة من ملدافيا وعلل النفس باخراج الفرنسويين من مراكزهم الشتوية والهجوم عليهم والتنكيل بهم .

وسر نابوليون بمشاهدته ماكان القيصر ينوي اجراءه فأمر برنادوت بان يسهل له ذلك الامر بانسحابه أمام الجيش الروسي رجاء أن يجذبه الى اسفل نهر

الفستول . ثم انه برح فرسوفيا ووافي مورات في فيلنبرغ في مساء اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير .

ولما كان من الغد خف الجيش الفرنسوي الى لقاء الروس فادركهم في باسنهيم فاسرعوا الى الانسحاب للاعتصام بمواقع في سكتدرف.

ولما رأى نابوليون انهم مصممون على الاقامة فيها نزل بين الباسارج والآل ومعه حرسه والفرسان والفيلقان الثالث والسابع وأصار الى المارشال سولت أن يستولي على جسر برغفريد ليهجم على ميسرة العدو .

على أن بننغزن لما عرف ما لذلك الموقع من الخطورة عهد بالمحافظة على جسر وغفريد الى اثني عشرة فرقة من افضل جنوده ولكن جرأتهم خشعت أمام إقدام الفرنسويين وشدة بأسهم وهماستهم فأخذوا الجسر عنوة وهرب الروس بعد ماتركوا في ساحة القتال أربعة مدافع وعدداً كبيرا من القتلى والجرحى وقد دير نابوليون حركات جميع فيالقه رغبة في ضرب العدو ضربة قاضية الا ان الصدفة أوقعت الخلل في قسم من خطته فان الضابط حامل أوامره الى برنادوت سقط في يد العدو فاغتنم بننغزن الفرصة من ذلك الامر وتجنب الفخ الذي كان زعيم الجيش الفرنسوي قد نصبه له بدهائه وخبرته وسعى الحهجرهاليه لينشب فيه ويصبح في قبضته .

على أن موقعة برغفريد التي دارت في ٣ فبراير لم تكن معمواقع وتردرف وديان وهوف وبروسيك ايلو التي نشبت في ٤ و و و فبراير سوى عهيد لمعركة تعد في تاريخ فرنسا الحربي من اعظم المعارك الهائلة التي جرت فيها الدماء جداول وأنهارا فلم تسقط كنيسة ايلو وجبانها وكان الروس يدافعون عنهما مدافعة الاسود الافي ٣ منه في الساعة العاشرة مساء بعد قتال عنيف من كلا الجانبين وباشر بننذن الهجوم في ٧ منه عنداً فراطالصباح باطلاقه المدافع اطلاقامتواصلا على مدينة ايلو ولم يلمث القتال أن عم على طول الخط فألحقت المدفعية الفرنسوية في مفتتح الامر اضرارا جسيمة بالعدو الذي كان دافو قد دهمه من الوراء حين كان أوجرو موشكا أن ينقض على وسطه الا ان الثلج الكثيف الذي سقط وجعل الجيشين في ظلام دامس خلص الروس مو انكسار تام فضل أوجرو متحيراً بين ميمنة العدو ووسطه ولولا شدة صريمة الامبراطور ومبرعة خاطره

وخفة حركة مورات وقوة بأسه لماكان اوجرو قد نجا من الورطة التي نشب فيها . فدار الفرسان المعضودون بالحرس حول فرقة سان هيلار وسقطوا فجأة على المدو جارفين في طريقهم كل من تصدى لهم أو قام عقبة في وجههم فاجتازوا مرات متوالية الجيش الروسي قاذفين امامهم الذعر والردى . وكان المارشال دافو والمارشال ناي في ذلك الحين يتقدمان أحدها من مؤخرة الروس والآخر من ميسرتهم. ولما شاهد بننفزن مؤخرته في خطر عمد في الساعة الثامنة مساء الى استرجاع قرية شنادتن لكي يتخذها موقعا يلجأ اليه عند انسحا به الاأن الفرسان الروس المفوضة اليهم تلك المهمة المحفوفة بالمتالف أخفقوا في مسماه كل الاخفاق وانه رسم هزيمة وانسحب الجيش الروسي في الغد الى ماوراء نهر بريجل والفرسان يتعقبونه بشدة تاركا في ساحة الحرب ستة عشر مدفعا وكثيراً من الجوحي .

وكانت في يوم ايلو مجزرة هائلة وقد جاء في النشرة الثامنة والخسين ان عدد القتلى باغ ١٩٠٠ وعدد الجرحى ٥٧٠٠ من الفرنسويين . أما الروس فان عدد قتلاهم بلغ ٢٠٠٠ الأأن بعض المؤرخين يزعم ان هذا العدد ليس مضبوطا ويقول ان عدد القتلى بلغ ٢٠٠٠ وعدد الجرحى ٢٠٠٠٠ من الروس . أما الفرنسويون فان قتلاهم بلغ عددهم ٣٠٠٠ وجرحاهم ١٥٠٠٠

وكيفها كان الامر فقد كانت تلك الممركة هائلة جداً لان الامبراطور ذكر في الرسائل الثلاث التي وجهها الى الامبراطورة جوزفين في خــلال شهر فعراير أسفه الشديد على ماوقع في تلك المعركة ومن جملة ماقاله :

« نشبت أمس معركة تجبيرة انتصرت فيها ولكنني فقدت فيها خلقا كثيرا أما خسارة العدو فهما عظمت لاتعزيني ... »

وقال في كتاب آخر: « ان هذه ألبلاد مفطاة بالقتلى وإلجرحى وليس هو القسم الجميل في الحرب فالمرء يتمذب والنفس تضيق عند رؤية هسذه الضحايا الكثيرة...»

ولما لم يكن أعداء فرنسا يندحرون اندحارا هيناً أو ينكسرون انكساراتاما كانوا يتمودون أن يتبجحوا بالهم منتصرون. وقد كان من الطبيعي والحالة هذه بان معركة ايلو التي كانت خسارة الفرنسويين لاتقل فيها عن خسارة أعدائهم لاتكون فاصلة بحيث تنتهي معها الحرب وتدعو الى وضع شروط للصلح ولذلك لم تمض ثمانية أيام حتى عادت نيران الوغى الى الاستعار فزحف الجنرال اسن بخمسة وعشرين الف مقاتل في ١٦ فبراير الى أسترولنكا فظفر به الفيلق الخامس الفرنسوي المتولي قيادته الجنرال سافاري والمعضود في هذا الانتصار بالقواد اودينو وسوشه وغازان. وقتل في هذه الموقعة كجل سوفاروف المشهور.

وأذاع الامبراطور في اليوم عينه وكان باقياً في بروسيك ايلو نشرة ختمت بهذه الكايات: « لما كانت جميع مساعي العدو قد حمطت بسببنا أوشكنا أن ندنو من الفستول ونعود الى مراكزنا. فمن يستجرىء على اقلاق راحتنا يعض أنامله ندماً وسواء كنا ما وراء الفستول أو وراء الدنوب في أبان زمهر بر الشتاء أو في مبتد في فصل الخريف نظل دائما جنودا فرنسويين ويجنودا فرنسويين من الحيش العظيم »

ولم يكن يفوت نابوليون قط أن يعنى بذاته باكرام ذكرى الشجمان فامر بالمدافع المأخوذة في ايلو أن تصب ويصنع منها تمثال للجنر الدو تبول قائد المدرعين وقد نزلت به صرعمة الموت على أثر الجراح التي أصابته في ذلك اليوم العصيب.

وأظهر نابوليون ارتياحه الى تصرف الجنرلسافاري في أسترولنكا فدعاه اليه وقربه منه . وفوضت قيادة الفيلق الخامس الى ماسينا

وجمل محل أركان حرب الامبراطور في فنكستن في ٢٠ ابريل بمدممارك عنيفة جرت الشهرة البميدة لبعض قرى حقيرة كانت مجهولة حتى ذلك المهد وهي بتروالد وغستاد وليغنو الج من دون أن تأتي بادئي نتيجة خطيرة للحرب وأصدر عنه نابوليون مرسوماً يتعلق بملاعب المتثيل في باريس فقسمها الى قسمين الملاعب الكبرى وملاعب الدرجة الثانية

الا أن الجيش الفرنسوي كان من فرط ماأصابه من النصر والفتح قدضعف من جراء تو الي المعادلة الشديدة عليه و الساع البلدان الي غزاها ودوخها وعدد المواقع التي فتحها و احتلها فاقتضت الحال تجهيز جنو دجد دفطلب الامبر اطور هذا الامروهذا ما جمل الناس يقولون ان اعلان الفوز العظيم لم يكن سوى خدعة لتجهيز جيش جديد على أن سياقة الحوادث كانت تجمل هذا الطلب أمراً لا مندوحة عنه.

ولماكانت الدول المعاديات مصرات مع ما أصابهن منالفشل المتوالي على مواصلة القتال ورفض الصلح بالشروط الوحيدة التي تراها فرنسا حافظة لكرامها لميكن على الظافر والحالة هذه أن ينبذ بدناءة ثمرة معارك كثيرة ويضع حداً للحرب بتضحيته بمصالحه ومجده وكان نابوليون يمنحهم جميع أنواع التسساهل المعقول فبعد ما نصب علمه المظفر في برلين وفرسوفيا افترح وهو على ضفاف الفستول الشروط نفسها الي اقترحها قبل استيرائه زناد الحرب. واليكم شيئًا مماكتبه في الرسالة التي أمضاهًا عن أسترود الى مجلس الشيوخ بتاريخ ٢٠ مارسسنة ١٨٠٧ ﴿ نَحْنَ مُسْتَعِدُونَ لَمَقَدَ الصَّلَحَ مَعَ رُوسِياً بِالشَّرُوطُ عَيْنُهَا الَّتِي وَقَعْهَا مَنْدُوبِهِـا والتي كانت بريطانيا العظمي بدسائسها وسيطرتها قد حلتها على نبذها ونمن مستمدون لاعادة الراحة ونضارة العيش الى الثانية الملابين من الاقوام الذين استولت جنودنا على بلادهم والى ملك بروسيا عاصمته . ولكن اذاكانت هذه الدلائل المتمددة عن اعتدالنا والمتجددة غير مرة لاتقوى علىمماكسة الاوهام التي تثيرها الاهواء والمطسامع في فؤاد بريطانيا العظمى واذاكانت هذه الدولة لاتَّلَقِي السلام الا بتخفيض مقام فرنسا والفض من كرامتهــا فلا يبقى لنا الا الشكوى من ويلات الحرب والتظلم من غوائلها والقاء تبعثها الوخيمة على هذه الامة التي تغذو احتكارها بدم القارة »

وكان قائمًا في وجدان الامبراطور أن اقتراحاته السلمية لاتحل محل القبول الاحين ينزع من أيدي البروسيانيين مدينة دنتزيك وهي آخر ملجأ لهم وينال على الروسيين انتصاراً فاصلا نظير انتصاره في ايانا . وجعل وكده من ذلك الحين الرمي الى هذه الغاية المزدوجة

وأقام الحصارعلى دنتزيك من أوائل شهر مارس ولكن دخلها من جهة البحر عدة فصائل من الجيوش الروسية وقد تولى الجبرال كلكروث قيادة الحامية في ذلك الموقع والقيت مقائليد قيادة الجيش المحاصر الى المارشال ليفيفر . وبعد خروج الحامية للقتال على غير جدوى عدة مرات جاء حين خيل لها فيه أنها موشكة أن تنقذ . وجاء الجبرال كامنسكي نجل الفلد مارشال كامنسكي في ١٥ مايو لنجدة المدينة لحمل على الجيش الفرنسوي حملة صادقة ولكن الامبراطور وقف على مقاصده في الحين الملائم وسير لتعزيز قوة المارشال ليفيفر المارشال



نابوليون وامبراطور النمسا بعد معركة استرلتز



لان والجنرال أودينو فاندحر الروس اندحارا فاضحا في ممركة ويشلمند. ولما ألجئوا الى الالتجاء الى حصون ذلك الموقع أسرعوا إلى نقل جرحاهم فيالسفن التي قلتهم وأرسلوهم الى كنسبرغ على مرأى من المحصورين الذين كانوا يشاهدون من أعلى الاسوار المخربة فراد مخلصيهم المقرون بالعاد

فتشجع الحاصرون بهذا الظفر وزادوا جرأة على مواصلة أعمالهم ونسفوا في ١٧ مايو بالالفام مرابط في موقع على الطريق المفطى ونزلوافي ١٩ منه في الساعة السابعة مساء في الخنادق وعبروها وأصدر المسارشال ليفيفر الامر بالهجوم في السابعة مساء في الخنادق وعبروها وأصدر المسارشال ليفيفر الامر بالهجوم في على الشروط التي كان فيها مضى قد منحها هو ذاته في ما يانس فقبلت شروطه وكان نابوليون يعلق أهمية كبرى على أخذ دنتزيك بحيث أنه لما وصل اليه أول خبر بذلك الصدد وهو في مركز أركان حربه في فنكنستن بادر الى اصدار الاوامر باقامة الصلوات العامة شكرا لله على ذلك واعطاء برهان واضيح عن ارتياحه الى عمل المارشال ليفيفر . وقال في رسالة انفذها الى مجلس الشيوخ: همن المعلوم ان شعور الانسان بانه تم ما يجب عليه والخيرات المعلقة باحرامنا ولكن نظام الفتنا الاجتماعية مبني على انه مع الامتيازات الظاهرة والحظ ولكن نظام الفتنا الاجتماعية مبني على انه مع الامتيازات الظاهرة والحظ الكربير معلق احترام وبهاء تويد أن يزدان بحليتهما أفراد رعيتنا المعتبرون كباراً على مندمة للانسان ،

«انالذي فاق غيره في مساعدتنا في أوليوم من ملكنا والذي بعدما أدى خدما جليلة في أثناء خطته الجندية على اختلاف أحوالها واشتهر في حصار نم فيه بما كمن فيه من أسرار المزايا السامية والشجاعة الباهرة يستوجب منا امتيازا عظيما. وقد أردناأ يضا أن مخصص زمانا مكرما لجيوشنا فبالمرسوم الاه براطودي الذي فوضنا فيه الى نسيبنا كبير مستشاري امبراطوريتنا ان يبلغكم اياه قدمنحنا نسيبما المارشال ليفيفر عضو مجلس الشيوخ لقب دوق دنتزيك وليكن هذا اللقب الذي سيحمله أبناؤه وحفدته بعده دليلا لهم على فضائل ابيهم وهم أنفسهم يعدون ذواتهم غير أحقاء به ان هم آثروا راحة دنيئة وبطالة المدينة المظمى على الاهوال وعثير المسكرات الشريف . فياليت كلامهم لايتهم خدمته المظمى على الاهوال وعثير المعسكرات الشريف . فياليت كلامهم لايتهم خدمته

من دون أن يسفك دمه في سبيل بلادنا فرنسا الجيلة وفخرها وباليتهم لايلقون أدنى ميزة في الاسم الذي يحملونه ولكن مايجب عليهم محونا ونحو رعايانا. » ولولم يكن الامبراطور بريد أن يعظم بالالقاب أولئك الذين كانوا عظما بحواهبهم وخدمهم وأخلاقهم لما كانت الفلسفة السليمة تقيم النكير على ارتفاع الرجال الشخصي وهم الذين استحقوا كثيرا من وطنهم وقد يكون ان الميزة الباهرة التي أجمت الآراء على أنهم يستوجبونها مثلت الميزات القديمة أو استهزأت بها وهي ميزات الفاها روح العصر من زمان طويل المنافرها مع عصر المساواة ولتعلق ذكرى الكبرياء الارسطة والامتيازات بها.

الا أن نابوليون لايقتصر هنا على البحث في الشعار الذي كان من عهد قريب مدعاة للسخرية عن السناء والاحترام اللذين كان يبتغي أن مجمل عظاء الاشخاص المحدقين بعرشه يلتحفون بمطارفهما بل كان يروم ان يجمل ذينك السناء والاحترام موروئين وان يواري ابطال الديمقراطية وذراريهم وراء أبهة الاباطيل الطريفة التي كانت الديمقراطية تتباهى بملاشاتها .

ولما كان هو نقسه عارفا بغرابة مثل هذا الزعم وانقصام عراه بادر الى ايجاد ملطف له بالفائه بصورة أدبية ما يمكن الانتفاع به من جهة الورائة حين يفقد نسل ذلك الشجاع المنم عليه بلقب الشرف وتضيع في استرخاء المدن وبطالتها ذكرى البسالة التي كانت منبعا لذلك الشرف: ولم يكن من وكد نابوليون أن يعنى بنتائج التناقض الذي يمكن حدوثه بين الحق والعمل تاركا على هذا الوجه الى الاجيال المستقبلة العناية بالحكم على اعقاب النبلاء والعودة بمشقة الى شجب الاسرالمشلص البهاالفساد . وكان علاوة على ذلك يطلب من ورثة الوطني العظيم المنتظم في سلك الجندية أن يسفكوا جميعهم حتى آخر فرد مهم دمهم في الحرب المنتظم في سلك الجندية أن يسفكوا جميعهم حتى آخر فرد مهم دمهم في الحرب المنتظم في سلك الجندية أن يسفكوا جميعهم حتى آخر فرد مهم دمهم في الحرب ليتسمى لهم أن يظلوا جديرين بميرائهم الارسطقراطي وهوكا أنه يشير بذلك الى ينكر بذلك الفتنة الكبرى الجادية أمام أعيننا والمميزة الهيئة الاجتماعية الميندة عن الهيئة الاجتماعية التي كانت في القرون المتوسطة وذلك بان يستبدل بالتفوق المنابي الذي كان في عهد أصحاب الاقطاعات التفوق السلمي الذي عزز بالتفوق السلمي الذي عزز شاأنه في العالمين المقلي والصناعي ،

الا أنه كان لنا بوليون مهمة خاصة تقضي الاحوال عليه بقضائها وهي ايجاده بقوة السلاح علاقة دائمة بين أوربا والثورة الفرنسوية سواء رضيت أوربا أولم ترض. فانه وان يكن يعظم الجندي باي طريقة كانت لا يزال سائرا على الخطة التي دسمها لنفسه لان الجندي هو الاداة الدالة على البسالة وعلى هبة العناية المعطاة له لتتميم عمله العظيم. ثم اننا لا يمكننا ان نكثر من تكرار هذا الامر وهو أنه أوجد نبلاء ليكافئ على الخدم المؤداة للثورة التي كانت ضربة قاضية على النبلاء من دون أمل العودة الى ترميم صرح عجدهم وسيادتهم على أن عدم الانتظام هذا لا يبعث ولكن بجهز على ذلك النظام القديم .

ولما سقط آخر موثل للمملكة البروسيانية في دننزيك فتحت أبواب المفاوضات لعقد الصلح بين الروس والفرنسويين ولكن الحكومة البريطانية كانت تبتغي عديد أجل الحرب ولم يكن يهمها كثيرا نفاد قوة حلفا مها بحيث تستطيع بذلك أن تمل فرنسا وتستنزف موارد قومها . وفضلاعن ذلك كانيسهل دفع الامبراطور الاسكندر الى الاشتباك في القتال فلم يكن حتى ذلك العهد قد أصابته نكبة من تلك النكبات الي كان نابوليون قد تمود أن يختم مها حروبه وابتدأ الجيش الروسي يتحرك في ٥ يونيو وفي الحال ابتدأت الحركات المدائية .

وافتتح الروس الحرب بهجومهم على جسر سبندن فعالجت اثنتا عشرة فرقة أخذه فدحروا عنه بعنف ولكمهم أعادوا الكرة عليه سبع مرات فخلوا في المرات السبع وقد صدتهم فرقة واحدة من الدراغون وهي الفرقة السابعة عشرة من فيلق برنادوت عند هجمتهم السابعة فتزلزلت أقدامهم وتضعضع نظامهم وأركنوا الى الفرلد. وقد جرى مثل هذا الأمر عند جسر لومتن فكانت له نتيجة بماثلة لهذه النتيجة وقتل القائد الروسي وكان المارشال سولت يدبر الحركات الحربية في تلك الناحية .

ولم يكن الحرس الامبراطوري الروسي المعضود بثلاث فرق والمتولي قيادته القائد العام المصحوب بالغرندوق قسطنطين أسعد حظا في هجومه على المواقع التي كان المارشال ناي يشغلها في ألتكركن . وخسر الروس في موقعة ديبن الي نشبت في الغدالفي قتيل وثلاثة آلاف جريح وجاء في التقرير الرهمي ان الفضل في انتصار الجيش الفرنسوي كان الى حركات المارشال ناي الحربية والى الجرأة التي

أبداها وابلغ صداها الى جنوده والى ما أبداه الجنرال مرشان من الدهاء وكان الجيشان بميا ن في خلال نمانية أيام بمناوشات افرادية لاضرام سمير ممركة عامة والتقيا في آخر الامر عند فردلاند في ١٤ حزيران وسمعت أصوات المدافع في الساعة الثالثة صباحا فقال نابوليون: « ان هــذا اليوم يوم هناء وغبطة فهو تذكار ممركة مارنغو »

وابتدأ المارشال لان والمارشال مرتبه القتال بمناصرة فرسان غروشي ومدرعي ننسوتي ولم يأت تصادم الجيشين بنتيجة فاصلة في مقتبل الامر. وفي الساعة الخامسة مساء حين عرف نا بوليون مواقف الفريقين قرد الاستيلاء في الحال على مدينة فردلاند بتغييره فجأة موقف المقدمة فامر بالهجوم من طرف الميمنة.

وأعطت علامة الهجوم بطارية مؤلفة من عشرين مدفعا في الساعة ٣٠: ٥ فتحرك المارشال ناي وزحف الجنرال مرشان في الوقت عينه في مقدمة فرقته والحسام مصلت في يده الى العدو وعم كنيسة القرية . وكان الهجوم الصادري حرأة والمعضود بالمدفعية المنزلة خسارة جسيمة بالروس فاتحة للظفر الذي أصابوه في ذلك اليوم . الا ان العدو جعل فرسان الحرس الامبر اطوري و ، شاته يقيمون على كي كمين ولما أبصر فيلق المارشال ناي يسير الى فايته بجرأة عظيمة مجتازاً المواقع الكثيرة المتصدية له في طريقه أمر ذلك الحرس الهائل بالهجوم على ميسرة المارشال . وكانت الصدمة شديدة الا أن الجنرال دوبون وافي بفرقته وظل النصر ميالا ميلا نهائيا الى الفرنسويين . وتقدم الروس على غير طائل بجميع ماعندهم من القوة فلم يغن ذلك شيئا عن سقوط فردلاند بعد مجزرة استر خصت فيها الارواح . وترك الروس في ساحة القتال عشر بن الفا منهم خسة عشر الف فتيا الارواح . وترك الروس في ساحة القتال عشر بن الفا منهم خسة عشر الف قتيل وخسة آلاف جربح وبينهم ثلاثون قائداً . وكتب نا بوليون لجوزفين قائلا: « ان أولادي احتفلوا بتذكار ممركة مارنغو احتفالا شائفا وان ممركة فردلاند سمائلها لدى شعبي في الشهرة والفخر . . . وهي شقينة كربمة لمارنغو واسترليز وابانا »

وحالمًا بُلَفت أنباء هذا الانتصار الى كنسبرغ أسرع الروس والبروسيانيون الى هجر هذا الموقع فدخله المارشال سولت في ١٦ يونيو وعثر فيه على كنوز

وفيرة ومؤن من الحبوب واكثر من عشرين الف حريج وذخائر من جميع الانواع ومن جملها مئة وستون الف بندقية وصلت اليها حديثاً من بريطانيا العظمى وكانت باقية في السفن ونقل الامبراطور مركز اركان حربه الى تلست في ١٩ منه . على أن الحادث الذي كان الامبراطور الاسكندر ينتظره ليفتكر بالصلح بنوع جدي تم أخيرا : فقد كان الاجيش الروسي يوم شؤم والهزام تام وانكساد نهائي فعقد القيصر وملك بروسيا هدنة مع الامبراطور في ٢١ يونيو وأذاع نابوليون النشرة الآتية على جيشه في ٢٢ منه نأ

« أيها الجنود ،

« أغار علينا الحيش الروسي في معسكرنا في ٥ يونيو وقد فات العدو سبب بقائنا بغير عمل ولسكنه علم فيما بعد ان راحتنا كانت تشبه راحة الاسد : فندم لذهوله عن هذا الامر .

« وقد وصلنا بسرعة النسر من ضفاف الفستول الى ضفاف النيمن ففي استراتز احتفاتم بتذكار التتوبج واحتفاتم في هذه السنة بتذكار معركة مارنغو التي كانت بها نهاية المحالفة الثانية .

« أيها الفرنسويون لقد كنتم أحقاء بانفسكم وبي وستعودون الى فرنسا حاملين غار النصر بعد حصولكم على صاح مجيد يضمن بقاءه . »

وقرر الملوك الثلاثة قواعد الصاح في اجمّاع عقدوه في النيمن .

وركب نابوليون مركبا في ٢٥ يونيو في الساعة الواحدة بعد الظهر ومعه مورات وبرتيه ودوروك وكولنكور وساز في نهر النيمن حيث كابوا قد القوا الارماث ونصبوا الا-لام لاستقبال العاهلين وملك بروسيا . وركب النهر عي الوقت عينه من الضفة الاخرى الاسكندر ومعه الغرندوق قسطنطين والجنرال بننفزن والجنرال اوفاروف والبرئس لا بانوف والكنت دي ليافن .

ووصل المركبان في وقت واحد ولما انحدر الاسكندر ونابوليون الى الرمث بادرا لاعطاء الجيشين الضاربين على ضفي النهر علامة الى الرمث بادرا لاعطاء على منهما على عنق الآخر ثم قضيا مما عدة ساعات.

ولما فرفا من التباحث عاد كل من العاهلين الى مركبه وانثى راجماً الى ممسكره وعقد اجماع ثان في الغد في ٢٦ منه في مضرب على ضفة النيمن شهده ملك بروسيا . وكان الملوك الثلاثة في مخلال عدة أيام يجتمعون مرات كثيرة ويقيمون الاحتفالات الشائقة محتفين بعضهم ببعض . فكاً ن أصهى المودة حلت بغتة محل العداوة الشديدة التي أجرت الدماء غدراناً . وشرب نابوليون في احدى الولام غنها في نشراته .

ووصلت تلك الملكة الى تلست عند ظهر اليوم السادس من شهر يوليو وبعد ساعتين زارها نابوليون. ويقال أنها ألحت لتخفيف وطأة شروط الصلح على مملكتها ولكن جميع ما جادت به الطبيعة والتهذيب عليها من قوة الاغواء لم يستطع أن يغير شيئاً من المقاصد المدبرة قبل وصولها ووقعت وثيقة الصلح في ٨ منه فجعلهم نابوليون يعترفون بالحصار البحري وانشاء مملكة الساكس ومملكة هولندا ومملكة وستفاليا (أنشئت هذه الاخيرة لأجل جيروم وتألفت من قسم من بوسيا وقسم من هانوفر وقسم من هيس) وغرندوقية فرسوفيا الي انتظمت في سلك محالفة الرين وألقت دول الشمال المظمى المنشأة تلك المحالفة خصيصاً لأجل مناهضتهن مقاليد حمايتها الى نابوليون.

وقبل مفادرة نابوليون لتلست أمر بأشجع جندي من جنود الحرس الامبراطوري الروسي أن يمثل بين يديه فأنعم عليه بنشان جوقة الشرف الذهبي اعترافاً منه بالاحترام لا ولئك الجنود . وأهدى بلاتوف زعيم القوزاق صورته وجاء بعض الموسيقيين الموفدين من لدن القيصر وأقاموا لنابوليون حفلة موسيقية بحسب عادة بلادهم .

وتوجه نابوليون في ٩ يوليو في الساعة الحادية عشرة صباحاً الى عاهل الروس وقد علق على صدره نشان القديس اندراوس الكبير فلقيه في مقدمة حرسه وقد علق على صدره نشان جوقة الشرف الكبير . وبعد ما قضيا مما ثلاث ساعات ركبا فرسيهما وبما ضفة نهر النيمن وهناك ركب الاسكندر مركبا وظل نابوليون مرافقاً اياه بعينيه حتى انتهى الى الضفة الاخرى دليسلا على مودته له . وبعد قليل من الحين جاء ملك بروسيا لزيارة امبراطور الفرنسويين فرد له نابوليون زيارته على الاثر ثم شخص الى كنسبرغ .

## الفصل الحادي عشر

عودة نابوليون الى باريس — جلسات المجلس الاشتراعي إلغاء المجلس الاعلى — رحلة الامبراطور الى ايطاليا احتسلال البرتوغال — عودة نابوليون بيان نجاح العلوم والفنون من سنة ١٧٨٩

ولم يطل الامبراطور مدة مكثه في عاصمة بروسيا القديمة فغادرها في ١٣ يوليو ووصل في ١٧ منه الى درسد يصحبه ملك الساكس وكان قد خف الى لقائه في بوتزن عند حدود بلاده وعاد نا بوليون الى سانكلود في ٢٧ منه

وبادر مجلس الشيوخ والمجلس الاعلى والمجلس الاسسراعي ومحكمة التمييز ورجال الدين والمجلس البلدي وجميع أصحاب المقامات الملكية والعسكرية والدينية الى القاء تهانتهم عند قدمي العاهل المظفر، وأراد العاهل أن يجمل عودته مقرونة بمنحه بعض الترقيات والمسكافات فعين في مجلس الشيوخ القائدين كلين وبومون وعضوي المجلس الاعلى كوره وفار ورئيس أساقفة طورينو والمسيو دوبون أحد محافظي باديس، وشمى تاليران برنس دي بنيفان نائباً للناخب الاكبر وبرتيه برنس دي نوشاتل نائباً للقائد العام،

وتوجه بأبهة عظيمة في ١٥ أوغسطس وهو عيده الى كنيسة نوتردام ليشهد صلاة الشكر لله على صلح تلست .

وقدم وفد من مملكة ايطاليا ليضم "مانئه الى "مانىء أصحاب المقامات في الامبراطورية فأ بدى نابوليون ارتياحه الىذلك الامر وقال لرجال الوفد: « اني مررت سروراً خاصاً في أثناء الحرب الاخيرة من تصرف جنودي الايطاليين الممتاز . فهذه هي المرة الاولى التي ظهر فيها الايطاليون من قرون سديدة معظهر النبل على ملعب العالم العظيم . وأنا آمل ان هذه البداية السعيدة تثير حب التنافس في أفئدة الامة بحيث ان النساء أنفسهن يبعدن عنهن أولئك

الشبان البطالين الدين يقضون معظم أوقاتهم في مخادعهن أو هلى الاقل لا يقبلهم عندهن الاحين يعودون من الحرب وقد غشتهم الندوب الشريفة . وفضلا عن ذلك لي الامل بالذهاب قبل الشتاء لتعهد بلادي الايطالية » .

وافتتح المجلس الاشتراعي في ١٦ أوغسطس فتولى الامبراطور افتتاحه بذاته وفاه بالكلمات التالية الخالدة مختصرا بها جميع ماكانت فرنساقد أصابته من العظمة والسؤدد: « أتباهى بكوني الأول بينكم » ولكن لسوء الحظ جعل نابوليون الى جنب هذه العبارة النبيلة الدالة على عظمة سامية وشرعية عبارات مخالفة للرأي العام أراد بها تمهيد العذر لصوابية منحه الألقاب الامبراطورية التي أنشأها لتكون واسطة للافتخار على مثال ماكانوا يفتخرون به في ما مضى من الزمان وهو يزعم أنه أراد بهذه الالقاب أن يحول دون رجوع الالقاب الاقطاعية ورثت عنهم يمكن أن ينظر اليها بمقلة الجد كحائل دون عودتها لأنهم لم يكونوا يجرؤون أن يضيفوا اليهم امتيازات لم يكن ممكنا التساهل بها ولاسيا حين تبعث من مدفنها مع ماكانوا ينفرون منه نفوراً عظيافي القرن الثامن عشر وفي الثورة من مدفنها مع ماكانوا ينفرون منه نفوراً عظيافي القرن الثامن عشر وفي الثورة الفرنسوية أي مع مبدأ الوراثة

بقي أن انشاء أسر شريفة تتوارث ألقابها خلف عن سلف لم يكن سوى نتيجة لانشاء أسرة مالكة وبعد ما أعلن نابوليون على رؤوس الأشهداد أنه مرسل من الساء لترميم صرح السلطة الهاوي الى وهدة الماروالصفارة عادفانقاد الى تلك الحركة الرجعية التى أوعز بوجوب تعزيزها اعلاء لشأن روح النظام والدستور. ولماكان معتقداً أنه اها يعمل في ضمن حدود موضوعة لاستدراك مشروع يضاد المبالغة في عضد مبدإ الحرية كان يبالغ غير مختار بتمزيز مبدإ السلطة كا نه يتباهى بأنه لا يعزز الا الارسطة راطية الاهليه بانشائه رجالا عظاماً بولادتهم ويستنفدالوسع لتوطيداً ركان سلطنته الجديدة باسناده اياها الى الدعائم المنخورة التي كانت من نصف قرن تقرقع قرقعة شديدة تحت أثقال مملكة شارلمان.

وقال الامبراطور في الخطاب الذي خطبه عند افتتــاح المجلس أنه سيدخل بعض التغيير على الشرائم الدستورية وقد كان الانســان يستطيع أن يعلم أنه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معركة أيانا ( ١٤ أكتوبرسنة ١٨٠٦ )





سيكون من وراء تأملاته توسيع دائرة تصوره بالحسكم المطلق وانه أوشك أن يقلل أو يلاشي ماكان ينشئ تمثيلا وهميا ماخلا الممثيل الحقيقي المطلق الذيكان يحصره في ذاته . وألغي المجلس الأعلى مع مابذله من المناية بالمبادهة بابداءا رائه الملكية وكان اسمه وحده يكفي لان يكون شؤماً عليه : فان هيئة يذكر أصلها بالطريقة الجمهورية في كل حين لم يكن بمكنا اغضاء الطرف عنها في جواد الدوقات والامراء الذين بعثهم السناء الامبراطوري باعجو بة حول عرشه فتقمصو اباشخاص أشهر محقري الشعاد القديم وأشد خصومه سطوة وبأسا. وعلاوة على ذلك أظهر ومباركتهم لليد التي ضربتهم وكأنهم أدادوا بذلك الامرأن يتمحلوا عذراً ومباركتهم لليد التي ضربتهم وكأنهم أدادوا بذلك الامرأن يتمحلوا عذراً على حرية الامة وان ليس لذلك الالغاء سوى الغاء خلل في دستور الحكومة على حرية الامة وان ليس لذلك الالغاء سوى الغاء خلل في دستور الحكومة

وأدخل الامبراطور أيضا شيئا من التغيير على تنظيم المجلس الاشتراعي وطريقة مباحثاته وكان من جملة الشروطأن يكون عضو هذا المجلس بالغا الاربعين من العمر . وظلت أعمال المجلس السياسية محصورة في ثلاثة مفوضات يقضى عليها أن تفاوض مفوضات مجلس شورى الدولة عند كل مشروع شريعة يراد وضعه ويكون الشروع بوضعه محفوظا للحكومة . وقرر في الجلسة التي عقدت وضع غانون التجارة

وظلت الحرب مشتعلة في الشمال بين فرنسا وأسوج فاستولى الفرنسويون على مدينة سترسلند في ١٧ أوغسطس وسلمت جزيرة دوجن في ٣ سبتمبر فتم بذلك فتح بوميرانيا الاسوجية ومع ذلك لم ينفصل ملك أسوج عن محالفته المبريطانيين .

وكان يشق على نابوليون أن ينظر بحر البلطيك مفتوحا في وجه السفن البريطانية وإعراض حكومة أسوج عن بمالئة فرنسا على الحصاد البحري ولكن كان ثمة مملكة أخرى تناقض علاقاتها المتواصلة ببريطانيا المظمى المبادىء الفرنسوية كل المناقضة . وهي مملكة البرتفال فان أسرة برافانس المرتبطة كل الارتباط بمصالحها التجارية والسياسية بالحكومة البريطانية كانت تنقاد بجملها الله رفائب هذه الحكومة غير مبالية بالنشرة الصادرة عن برلين وان تكن أغلنت

رسميا أنها معادية لبريطانيا العظمى ارادة أن تخدع نابوليون بموهة عليه الحقيقة فهذه الخيانة المضمرة للمحالفة الفرنسوية أعلمها الامبراطور لاوربا بتسييره الى البرتوغال فيلقا بقيادة جونو بعد مفاوضته لحكومة مدريد بشأن مرور الجنود الامبراطورية بأرض أسبانيا

وبينا جُونو يسير ناحيا لهر التاج كان نابوليون يعد أهبة الرحيل الحيضاف ألبو والادرياتيك لتفقد شؤولها واستقبل قبل انطلاقه استقبالا رسميا سفير المعجم الذي قدم الى باريس حاملا هدايا ثمينة للامبراطور ومن جملها سيفا تممو دلنك وطاماس خولي خان

وفصل نابوليون عن باريس في ١٦ نوفمر سنة ١٨٠٧ فانتهى الى ميلانو في ٢٦ منه ، وبعد أيام قليلة دخل عاصمة فرنسا دخولا باهراً رجال الحرس الامبراطوري وهم يجرون مطارف الفخر الذي أصابوه في استرلتز واياناوفر دلاند وكان وصولهم مدعاة لاقامة الاحتفالات العظيمة فارادت حكومة باريس أن تستقبلهم في قصر المجلس البلدي وشاء مجلس الشيوخ أن يستقبلهم في قصره عينه

ولم يمكث الامبراطور زماناً طويلا في ميلانو فقد كان ميالا الى التعرف برحاياه الجدد الذين ادخلتهم وثيقة برسبورغ تحت ولايته . فوصل الى البندقية في ٢٩ نوفهر وهو اليوم نفسه الذي استولى فيه جونو على مدينة ابرنتس بعد اجتيازه أسبانيا وهي المدينة الاولى التي وصل اليها في البرتوغال و دخل الجيش الفرنسوي مدينة ليشبونة في الغد وكانت العترة المالكة قد غادرتها بمرأى من الشعب الداخل عليه الذعر وركبت متن الاسطول البريطاني شاخصة الى البرازيل وبعدما طاف نابوليون ولايات البندقية ولمبرديا والتقى في ما نعلو باخيه لوسيان الذي كان يبتغي أن يزف ابنته الى أمير الاستوريين عاد الى عاصمة مملكته الايطالية واصدر مراسيم امبراطورية منح بموجبها النائب الملكي أوجين دي بوهرنه لقب أمير البندقية وكريمته جوزفين لقب أميرة بولونياوأنهم بلقب دوق دي لودي على ملزي الرئيس السابق للجمهورية الالبية وبعد ما أمر الامبراطور بقراءة هذه المراسيم على المجلس الاشتراعي الايطالي ألتى على الحضور الكلام الا قي :

إاحضرة الملاكة والعلماء والتجار يسرني أن أراكم ملتفين حول عرشي ويبهجني عند عودي بعد غياب الملاث سنوات أن اشاهد ما أصابه رعاياي من التقدم ولكن ما أكثر الاشياء الباقية لنسيخ الهفوات التي أتاها آباؤنا وتصييركم احقاء بالمنزلة التي أعدها لكم . ان اختلافات أسلافنا الداخلية وأنانية كل مدينة ساقت الى فقدان جميع حقوقنا. فقد نزعت من الوطن منزلته وكرامته وهو الذي كان في القرون السالفة قد بلغ مدى بعيداً ببأسجيوشه وبسناء فضائله . وستكون الغاية التي يرمي اليها مجدي استعادة ذلك السناء وتلك الفضائل .»

وكان لهذا الكلام وقع حسنعلى النواب الايطاليين الذين كان انقسامهم الى ملاكة وعلماء وتجاد يفضل تنظيم المجلس الاشتراعي الفرنسوي المنقسم بحسب أنواع المصالح المختلفة والاهلية كمآتحقق افضليته فيالهيئة الاجتماعية ويستدعي التمثيل في السياسة . إلا أن الفرق في الطريقة الدستورية عند الشعبين الخاضعين لسلطة وأحدة والمنحنيين لصولجان واحد يفسر بكون نابوليون رجل الثورة قد انتزع السلطة في ايطاليا من يد الحكومة القديمة أما في فرنسا فانه خلع عن منصة الحَسَمُ أَبِناء الثُّورة . ولا يخفى أن أعهداء نابوليونَّ الطبيعيين في ميلانو وفي بولونيًا وفي البندقيــة وفي غيرها من أوربا كانوا أبناء الارسطقراطية ورجالً الدين الذينُ شيد قوة فرنسا على انقاض مجدهم وسيادتهم . وكالف الوطنيون الخارجون من الطبقات المتوسطة وهي طبقات المتمامين والعملة أنصاره الذين يمول عليهم وبهم يعتضد ، وكان في باريس بعكس ذلك يذكر دا مَّمَّا أنه أصاب العرش في سان كلود بمناهضته للجمهوريين وأنصار الفلسفة الحديثة وهذا ماكان يجمله يسيىء الظن بأصحاب الاحلام الراجحة المتكامين عن الحرية في كتابانهم والمشتغلين بالنظريات السياسية مطلقاً عليهم لقب «وهميين» قابمد عقيلة دي ستأل وأعرض بوجهه عن بنيامين كنستان وحةر طراسي وفلني وكبنيس النح وألغى المجلس الاعلى وقسما معما من الندوة العامية ولم يكن عاماء مملكة إيطاليا إلا من المشتغلين بالفكريات وكان لنابوليون دوران يمثاهما الاول حين يكون في الخارج والثاني حين يكون في فرنسا أي دور الاصلاح حين يقضى عليه تنظيم البلدان المفتتحة ودور المحافظة حين لا يرى بدآ من النظّر في الشؤون الداخلية في سلطنته . وكان موقفه المختلف في بلاده عنه في الخارج يدفعه الى ركوب مركب التناقض مماجعل

شاتوبريان يقول عنه : « أنه يخطو تارة خطوة مع العصر ويتقهقر تارة الى الماضي».

ولم يكن القيصر الاسكندر ينفك منذ عقد الصلح في تلست عن ايجاد التقرب ولم يكن القيصر الاسكندر ينفك منذ عقد الصلح في تلست عن ايجاد التقرب مناهضة حكومة نا بوليون. وقد هاج ها تجها لموافقة دول الشمال العظمى موافقة وسمية على الحصاد البحري فنبذت تدخل القيصر نبذالنو الله ووجهت سبما وعشرين سفينة حربية وعشرين الف مقاتل الى بحر البلطيك بقيادة اللورد كتكارت الإجبار ملك الداعرك على تسليم أسطوله ضمانا فالى هذا الملك اجابة طلب البريطانيين فاطلق الاميرال البريطاني قنابله على كوبنهاغن عاصمة بلاد الداعرك. فاستسلمت للحال هذه المدينة وحقم الاسطول الداعري. ولما انهت الى نابوليون فاستسلمت للحال هذه المدينة وحقم الاسطول الداعري. ولما انهت الى نابوليون شكل ضد الحياد الضميف صمم على اتمام طريقة الاثنار التي تو خاها بمد معركة ايانا، وجاء المرسوم الاميراطوري الصادر عن ميلانومعزز المرسوم الاميراطوري الصادري ميلانومعزز المرسوم الاميراطوري الصادري عن برلين محسب مقتضيات الاحوال، وأعلن الاميراطورفيه أن كل سفينة بجب ان عن برلين محسب مقتضيات الاحوال، وأعلن الاميراطورفيه أن كل سفينة بجب ان حلفاً مها ووضعها تحت الحصار وأمر بتفتيش كل سفينة أوربية يمثر عليها الاسطول البريطاني في عرض البحر تمتبر غير منتمية لدولة من الدول

وعقدت أيضاً اتفاقات جديدة في أثناء إقامة الأمبراطور في ايطاليا فكانت تسكانيا وبعض الولايات الخاصمة للكرسي الرسولي في حكم البلدان الخاصمة للسلطنة الفرنسوية . فبعد ماهياً كل شيء لهذا الانضام قفل عائداً الى فرنسا وعاج على شميري وهو مجتاز جبال الالب . وكان ثمة شاب ينتظره ليلتمس منه الامر باعادة والدته من المنفى وكان هذا الشاب يدعى المسيو دي ستال فاكرم فابوليون وفادته ولكنه ظل مصراً على عدم العفو عن ابنة نكر وعن نكر ذاته وقال له : « إن أمك مسرورة باقامتها في فينا وستتعلم فيها اللغة الالمانية . . . أنا لا أقول أنها امرأة شريرة . . . فهي ذات عقل ثاقب وقد تكون ذات عقل كبير ولكنه عقل لا شكيمة له وغير مروض . وقد تربت في عهد مملكة متداعية وفي عهد الثورة وهي تخلط جميع ذلك بعضه ببعض وقد يصير جميعه خطراً . فأنها

تستطيع بما في رأسها مِن الهوس أن تستميل اليها الدخلاء ولا بد لي من التيقظ الذلك فعي لا تمبني وأني حباً لمصلحة الذين تعرضهم للخطر لاينبغي لي أن أدعها تمود الى باريس . . . فهي بمثابة علم يؤمه الناس في ناحية سان جرمان. . . وهي تصنع هرجاً: ولا تعلق أهمية على ذلك الامر ولكني اعلق عليه أهمية عظمي . فليست حكومتي هرجا وأنا انظر الى كل شيء بمين الحد فيجب أن يعلم الملاُّ طرآ ذلك وقل هــذا الامر لجميع الناس. » فزعم دي ستال الشاب أن والدته لم تكن تتعمد السوء للحكومة الأمبراطورية وأنها لم تكن تجتمع إلا ببعض نفر من الاصدقاء الذين لا يحاذر أن يقدم للامبراطور جدولاباسما ممم. ثم أنه قال: «ان بعضهم قال لي أن المؤلف الاخير الذي صنفه جدي هو الذي جملك مستاء من والدِّي فاقسم لجلالتك على أمها ليس لها أدنى علاقة بذلك .» فاجابه الامبراطور ﴿ أَجِلُ أَنْ هَذَا المُؤْلِفُ هُو سَبِّبِ اسْتَمَائِي فَجَدَكُ يَعْدُ مِنَ الْفَكْرِيْنِ وَهُو احْق وقد جعلت الشيخوخة به مساً . أو هل يحلم وهو في الستين أن يهـــدم صرح · الدستور الذي شيدته وأن يتوخى وضع رسوم جديدة لدستور آخر. ولعمري ان الحكومات لا "محسن ادارتها اذا تولاها أشخاص من أصحاب الطرائق ومن المشتغلين بالنظريات والمصدرين أحكامهم على البشر في الكتب وعلى العالم في المصورات . . . وعندي أن علماء الاقتصاد يعتبرون من الوهميين الذين يحلمون بطرق مالية وهم مع ذلك يعجزون عن تولي جباية الضرائب في أحقر قرية في سلطنتي . فكتاب جدك عبارة عن نتاج فكرة شيخ تملك به المناد وقد قضى نحبه وهو يطيل لساناالثرثرةعلى حكوماتالدول » فأثر هذاالكلام فيحفيدنكر خقطع على الامبراطور حديثه زاهماً ان جلالته علم ما في الكتاب من أشخاص نفلت نيامهم وسقمت دخائلهم . وانه لم يقرأه بذاته فان جده أنصف نابوليون منوها بما أُوتيه من الدهاء . فقال له نابوليون مجدة : « لقد ساء وهمك فانا قرأته بذاتي من أوله الى آخره .... أجل انه ينصفني وهو يدعوني الرجل الضروري ويرى بموجب كتابه أن أول شيء يجب عمله هوقطع عنقهذا الرجل الضروري فانا كنت ضرورها لايستننى عني لاصلاح ماكانمن حماقةجدك ولسخ ماجره من الاذي على فرنسا ... فهو مضرم سعير الثورة ... فقدانقضي عهد حكم الفتن وأنا أبتني الخضوع. فاحترموا السلطة فهي من الله ... أنت

شاب ولو كان لك مالي من الاختبار الطويل لكنت تحسن حكك على الاشياء فرية ضميرك تسريي بدلا من أن تسؤني ويروقني أن أرى الابن يدافع عن أمه ... ومع ذلك لاأشاء أن أعللك بآمال فارغة ولا أكم عنك انك لاتصيب غرضك في هذا الموضوع . » غرج المسيو دي ستال من حضرة الامبراطور وهو يتعثر بذلاذل الخيبة . والتفت نابوليون الى دوروك وقال له : « أو لمأكن جافياً مع هذا الشاب ? ... أظن ابي كنت كذلك ومع هذا كله أنا مسرور من هذا الامر . فغيره لا يعيد على الكرة من هذا القبيل فهؤلاء القوم يعيبون على على وهم لا يفهموننى . »

ووصل نابوليون الى باريس في أول يناير سنة ١٨٠٨ وزار بعد ثلاثة أيام هو والامبراطورة جوزفين المصور هاود المشهور في محله ليشاهدا صورة. التتويج

ووضع نابوليون قوانين مقررة لمصرف فرنسا في غضون هذا الشهر وضم فلسنغ وملحقاتها الى سلطنته ولم يكن حظ البرتوغال قد تقرر بعد فانهسا وان تكن قد ذلت للجيوش الفرنسوية لم يشأ نابوليون أن يعمل عملامعجلا في هذه المملكة بل اكتنى بأن ينشىء فيها حكومة وقتية جمل جونورئيساً عليها وأطلق. عليه لقب حاكم بموجب مرسوم المراطوري صدر في أول فهرابر ومنح في الغدمثل. هذا اللقب ختنه البرنس برغيزي حاكم الولايات التي الى ما وراء الالب

وأتم المستدى العلمي الوطي في ذلك الحين عملا في منتهى الاهمية أصار اليه الامبراطور أمر النظر فيه في زمن يهتم فيه دهاء الانسان المملص من قيود الاهواء بمصالح الحضارة العامة قبل سواها من الامور فرفع كل فرع من الفروع الثلاثة المؤلف منها ذلك المنتدى المشهور تقريراً عن تقدم الفرع العلمي الموكول اليه أمر درسه والتدقيق فيه من جميع أطرافه. على أن الجدول التاريخي المشتمل عليه مجموع تلك التقارير يتناول العلوم والفنون والاداب من سنة ١٧٨٩ وكان شنيه مقدم الفرع الممثل الندوة العلمية الفرنسوية الكبرى وبسط ديلامبير وكوفيه حالة تقدم العلوم الطبيعية والرياضية وتكلم داسيه باسم قسم الندوة المؤلفة منها اليوم ندوة علم الادب وقدم لبرتون تقريرقسم الفنون الجيلة . على أن عمل الندوة العلمية سيظل شاهداً ناطقا بعظمة الشعب الذي كان في أثناء على أن عمل الندوة العلمية سيظل شاهداً ناطقا بعظمة الشعب الذي كان في أثناء

مشكلات الحروب المدنية والقلق الدائم الناجم عن الحرب الخارجية يشتغل اشتغالا مثمراً في الامور الفكرية ويرتفع في الخطة المثلثة للمالم والاديب والصانع في حين كانت أوربا والعالم يظنانه فيه مقتصراً على جلائل الاعمال الحربية وستكون هذه الحالة جرابا فصيحاً لهادي صرح الثورة وبالتالي تبرئة غير موجهة وأسا لجيع الذين على مثال نكر ممن أساء الامبراطور معاملهم قد عملوا بنظرياتهم الاقتصادية وطرقهم المالية على انفجار بركان تلك المعضلة العظمى لانه معما قاله نابوليون عهم فان المفكرين بهضوا باعباء مهمتهم بهوض الفاتحين وقد أفضى الامر بهؤلاء واولئك الى الجنوح عن فصد السبيل بعدما كانوا ردحا من الدهر أعلام عصره ونبراسا يستضاء به فتتخذ الهيئة الاجتماعية في غالب الاحيان في سيرها السريع هداة جدداً ولكن لا ينبغي لها أن تحتقر الذين خلقتهم وراءها في سيرها السريع هداة جدداً ولكن لا ينبغي لها أن تحتقر الذين خلقتهم وراءها ممثل فرنسا سنة ١٨٠٨ يعتبره مستوجبا للاستهزاء به كان ممن يشارالهم بالبنان في منة ١٨٠٨ يعتبره مستوجبا للاستهزاء به كان ممن يشارالهم بالبنان في منة منه المهرا .

## الفصل الثاني عشر

## مسائل اسبانيا

وكان قد انقضى زمان طويل لم تقاتل فيــه الثورة الفرنسوية الا في أنحاء أوربا الشمالية وأما أنحاؤها الجنوبية فانها لم تتخذ مختارة مبادئها دستوراً لها بل أجبرت على الاعتراف بها . على أن نفور الناس منها في ريق أمرها عند جميم الحكومات التي اضطرت ألى السكوت عنها مكرهة على ذلك بقوة الســـلاح لم تُول وشائعِهِ ذَاهبة في القلوب كل مذهب. فسواء كان في مدريد أُوفي ليشبونة وفي برلين أو في فينا أو في بطرسبرج كان روح الفلسفة جاداً يخشى شره وعدواً ألد خصوصاً لديوان التقتيش ولم يخفذلك الامر على نابوليون فقد كان عالماً أن الحكومة الاسبانيولية كانت كالحكومة النمساوية مستعدة للمجاهرة بمحالفة يروسيا وروسيا وبريطانيا العظمي الاأن معركة ايانا أحبطت مساعي المحالفة المنوية وكشف النقاب عن حقيقة أميال الحكومة الاسبانيولية لما أذيُّعت نشرة دبحِتها يراعة أميرالسلام (غودوي المشهور) . فكانت هــذه النشرة الصادرة قبل أوانها باعثاً على زعزعة أركان الحكومة التي كان يرأسها الملك كارلوس الرابع. فقضت عليه الاحوال بقبول مقدرحات نأبوليون جميعها رجاء أن يصيب الصفح منه عن جميع التظاهرات التي أوقعت حكومته تحت طائلة الظنة . وكان من نتيجة ذلك الامر ارسال فيلق أسبانيولي الى ألمانيا بقيادة لارومانا والسماح للجنود الفرنسوية باجتياز الارض الاسبانيولية لغزوالبرتوفال ووضعت علىطول جبال البرنات فيالق للمراقبة أطلقت عليها أسماء مختلفة وأشيع أن غايتها تبهزيز حملة البرتوغال ولم يكن الامبراطور مقتصراً على معاقبة الحكومة الاسبانيولية على ارادتها المتزعزعة وكلام العسداء الذي فاهت به في سنة ١٨٠٦ بلكان يبتغي التوفي في المستقبل من محاولة دول الجنوب مهاجمة بلاده اذا ما حدث خلاف شديد بينه وبين ممالك الشمال . وكان شديد الاهمام بوضعه نشرات براين وميلانو موضع الاجراء بصورة عنيفة. ووجهت شدته من هذا القبيل بنوع طبيعي وبنوع خاص الى البلدان البحرية كشبه جزيرة اسبانيا والبرتوغال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

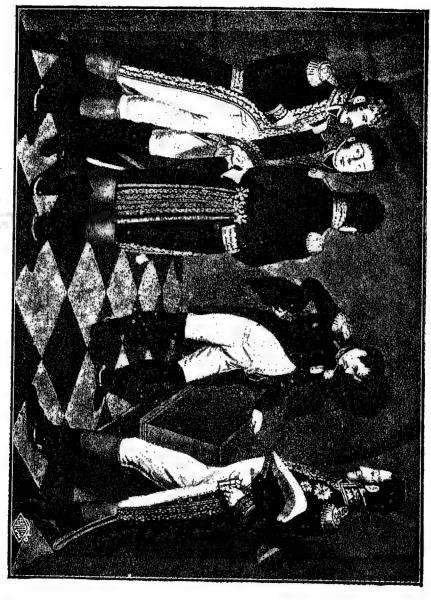

نابوليون يزور ضريح فريدريك الثاني الكبير

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           | * |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |

وكان قد آنخذ جميع التدابير اللازمة في نابولي وليشبونة ورومية كما سيجيء بيانه. وكان وكده أن يخضع للطريقة الفرنسوية بلاد اسبانيا المتكسرة على شبواطئها أمواج بحرين والجالس على عرشها ملك من الاسرة البربونية والمتهمة باطالة اللسان بالسكلام البذيء بحق فرنسا فيما مضى من الزمان فعقد عروة عزمه على احتلال الولايات والمواقع الشمالية من تلك المملكة احتلالا عسكرياً

وتلقت فيالق المراقبة في الجيرند والبرنات الاوامر بالزحف الى الامام فتوغل المارشال منسي في الولايات البسكية واحتل دوبون والادوليد ودوهيم وأوغل متقدما في كاتالونيا . ولم يكن عدد الفرنسويين في اسبانيا يقل عن سبعين الفا ماعدا جيش جونو ، واستقبل جنود الفرنسويين بلا مقاومة في المواقع المحصنة .

ولو لم يكن الامبراطور مبتنياً الاضاناً قوياً على اخلاص حكومة مدريد المسالفة الفرنسوية لسكان يكفيه احتلال الاماكن الحصينة في اسبانيا ولسكن موقف هذه البلاد الداخلي والحوادث البيتية التي حدثت في قصر الاسكوريال غيرت خطته الاولى ومهدت لاطهاعه ودهائه سبيلا لتصيير الامة الاسبانيولية مرتبطة بالشعب الفرنسوي ليس فقط بغزوة متواصلة ولسكن باحداث ثورة في تلك البلاد.

وكان الجالس على عرش مملكة شارل الخامس (شارلكان) رجلامن أولئك الرجال الذين يسلطهم الله على المهالك التي يسمح بسقوطها ليجدد مجدها وكانت المترة المااكة موسومة بسمة الانحطاط وقد فسد الدم المتصل اليها من لويس الرابع عشر الملك الكبير: فإن وقاحة الدخيل وبذاءة الوغد نالتا اكراماً من اصحاب الانفة الكستليانية . وكان تحقير السلطة المؤذن بهبوطها قد بلغ حده: فكان غودويي عشيق الملكة نديما للملك وطاغية لبلاد اسبانيا وأصبح فيها صاحب الامر والنهي وقد جر المهانة الى أسرة نبيلة وساق الدمار المى عمرة قلبت لها الاقدار ظهر المجن . وقال كاتب من الكتبة المعتصمين بحبل البوربون: ها ان تسلطه على الاسرة المالكة لم يكن له حد يقف عنده فكانت سلطته مطلقة عماكي سلطة صاحب السلطان الاكبر وقد أطلقت يده في كنوز أويركا فكان

ينفقها عن سعة في سبيل الاستغواء الذميم وقد صير بلاط مدريد مكاناً يأوي اليه الفسق والدعارة وتنفر منه الفضيلة والكرامة . »

وكانت تلك الحال بما يشار اليها بما يدعونه : «علامة الازمنة » فسكاً ن الحماية الالهية أشاحت بوجهها عن مملكة بيلاج كما كانت قد أعرضت من قرن من الزمان عن عرش كلوفيس : فقد كان لمملكة اسبانيا أيضا كفيل ، ولم يكن ختم الانحطاط يدع آثار الزيت المقدس منظورة على جباه ارزحها ثقل تاج علاه صداً الصفارة والنقيعة . ولكن لم يعبث الهرم بالملكية وحدها فان قوة القرون المتوسطة نضبت مواردها من جميع طبقات الهيئة الاجتماعية في تلك البلاد : فالنبلاء ورجال الدين وهم العضد الطبيعي والمعين القوي للسلطة الملكية في ابان عظمتها شاطروها الشقاء والضعف في أيام شيخوخها . وقد دنت الساعة الاخيرة لطريقة الحكم القديمة في ماوراء جبال البرنات فشعر نابوليون بانه مدعو لان يعطي العلامة عرب ذلك وأن يقرع ناقوس الحزن للاحتفال عناحتها

فلم يكن يتهمم فى بدء الامر إلا أن يتأكد بطريقة عسكرية أمانة حليف مشكوك بصدقه ولكنه لمسا رأى أن العبرة المالكة هاوية الى وهدة الدماد بخا أتته من الشكوك والاختلافات وأن الشعب تتنازعه عوامل الاضطراب الصادر عن القصر الملكي وشاهد كلا من كارلوس الرابع وفردينان يترلفان اليه ممرغين برجهبهما عند أعتابه وملتمسين منه حماية فرنسا وكل منهما يستمد مناصرته على الآخر وعلم أن الملك والملكة يشكوان من ابنهما وان الابن يسعى لخلعهما عن العرش مجرعا اياها كروس المهانة استبانله أنه يقدر ان يفعل في اسسبانيا غير احتلال الحصون وان الحين دنا لتغيير وجه تلك البلاد الشريفة الجميلة بتوثيق عرى ضمها الى سلطنته وجعله المبادىء الفرنسوية سائدة فيها سواء كان باسم كارلوس الرابع او فردينان او غيرها ممن يدعون الحق بالمرش ويكون هو ميالا الى اختيارهم لذلك المنصب الرفيع . ووجه المارشال بسيار لهذه الغاية ميالا الى اختيارهم لذلك المنصب الرفيع . ووجه المارشال بسيار لهذه الغاية من القوة والتى مقائل انى الولايات البسكية لتمزيز ماعند منسي ودوبون من القوة والتى مقاليدالقيادة العامة لهذه الحلة الى مورات فاتخذ هذا برغوس عملا لاقامة اركان حربه ونول فيها في اوائل شهر مارس

وحالما ذاع في مدريد نبأ قدوم الفرنسويين صاح القوم: ياللخيانة! وفر البلاط هارباً الى ادانجويز. وأما غودويي الذي علل نفسه حيناً قصيرا بانه قادر على خداع نابوليون واسمالته اليه فانه مالبث أن عرف انه المنجدع فأشار على كارلوس الرابع بالت يسلك مسلك آل براغانس ويشخص الى الطوارئ الاسبانيولية في أميركا. فلم يكن يسع الملك الا العمل بمشورة نديمه فصم لساعته على الظمن الى اشبيلية الا أن إعداد أهبة الرحيل هاجت كبرياء المستيليين فلقيت الظنون الموجهة الى أمير السلام عجالا فسيحاً بلغت فيه مدى بميدا. وفي ١٦ مارس انفجر بركان الحنق الوطني فهجم الشعب الهائج على مدى بميدا. وفي ١٦ مارس انفجر بركان الحنق الوطني فهجم الشعب الهائج على ينج هو ذاته من موت محتوم الا باختبائه في أحد الاهراء. وعالج الملككارلوس ينج هو ذاته من موت محتوم الا باختبائه في أحد الاهراء. وعالج الملككارلوس بأن يستقيل من منصبه ولكن لم ينن عنه ذلك شيئاً فاضطر هو في نوبته أن المدر عن العرش وأذاع نشرة رسمية يستقيل بها من الملك ويعين خلفاً له أمير الاستوريين فبادر هذا الى اتخاذ امم فردينان السابع وافتتح ملكه بضبط أمو ال غودويي الملقى في السجن ريماً يصدر عليه ما يستوجبه من الحكم.

ولم تسكد أنباء هذه الحوادث تصل الى برغوس حتى أسرع مورات الى الزحف الى مدريد فدخلها في ٢٣ مارس بستين القساً من الحرس ومن جنود دو بون ومنسي بين شعب مدهوش وقليل الثقة بيد انه غير مذعور.

وبرح فردينان السابع ادانجويز في الغد ميمها عاصمة اسبانيا فتحول السكون المقرون بالانقباض الذي استقبل به الفرنسويون في أمس ذلك اليوم الى حماسة شديدة عند اقتراب الملك الجديد . فف السكان برمتهم الى استقباله وقد عيل مصطبرهم لتحية الملك الذي أنقذهم من نير غودو في الجالب عليهم العاد والذل . ووافق وكلاء الدول موافقة رسمية على حوادث ادانجو بز ولم بأنفوا من الاعتراف بالملك الصاعد الى العرش على سلم الفتنة . و بقي سفير فرنسا ومورات متمنعين عن الاشتراك معهم بذلك الاعتراف . على ان القائد الاكبر الفرنسوي انفذ رسو لا الى كادلوس الرابع يضمن له حمايته و يعرض عليه مساعدته فلم يفكر

الملك الشيخ في مفتتح الامر الا بانقاذ نديمه وارحاعه اليه. فسكان يقول: « لا ذنب له الا تملقه بي مدة حياتي فوت صديقي التمس مجاب • وتي » غارجع اليه غودويي ثمان كارلوس الرابع أقام النكبر على تنازله عن العرش المكره عليه بهياج الشعب وبسط للامبراطور ما لقيه من العنف بكتاب خطه بيده وعهد الى مورات بارساله اليه ، وبادر أمير الاستوريين من جهته الى الكتابة لنابوليون أيضا وكان يخشى تدخله في الخلاف الناشىء بينه وبين أبيه والانتصاد لحذا الاخير مبينا صواب عمله الذي رفعه الى العرش قبــل الاجل المسمى وواضعا سلطته الحديثة النشأة تحت حاية الدولة الفرنسوية . ولما انتهى الكتابان الى نايوليون عرف الالشخصين المتنازعين عرش اسبانيا يضعان كلاهها الموس عند قدميه لمجزها عن النهوض باعباء المملكة . الا أن أخلاق الشعب الاسبانيولي كانت تجعله يوجس خيفة وتلقيه في وهدة الشك . فكتب في ٢٩ مارس الى مورات قائلًا له : ﴿ لَا يُدُورُنُ فِي خَلِدُكُ انَّهُ يُكْفِيكُ أَذْيُكُونُ عندك جنود لتخضع اسيانيا بهم عند رؤيتها اياهم ففتنة ٢٠ مارس تدل على إن للاسبانيوليين سطوة وشدة بأس . . . فلابناء الارسطقر اطية ولرجال الدين السيادة في اسبانيا . فان هم خافوا على امتيازاتهم وعلى كيانهم قاموا علينا قومة واحدة . . .

« وعندالاسبانيولين أكثر من مئة الف جندي محت السلاح وهذا أكثر مما مجما مجتاجون اليه لشهر حرب داخلية تكون عاقبها نصرا لهم . وحيث الهم منقسمون في عدة أماكن عكنهم أن يكونوا مثيرين لحركة عامة في جميع أنحاء المملكة . . . فانا ابسط لك مجموع المصاعب الي لا يمكن تجنها وهنالك مصاعب أخر تشعر بها انت . ولا يخفي عليك أن بريطانيا العظمى لا تدع هذه الفرصة تفوها فأنها تبتني تكثير المقبات في وجوهنا . . . وحيث ان العترة المالكة تفوها فأنها تبتني تكثير المقبات في وجوهنا . . . وحيث ان العترة المالكة وجه الاحوال في هذه البلاد إلا الثورة . ويترجح عندي أنها البلاد الاوربية الاقل استعداداً لقبولها . . . فأما خدمة لمصلحة سلطني يمكني أن أصنع خيراً جماً لاسبانيا . فا هي أفضل الوسائل التي يحسن اتخاذها لادراك هذه الغاية ? المضي ل مدريد ؟ . . . ولكني أدى أن إعادة كارلوس الرابع الم

العرش من المصاعب التي يعز تذليلها فالشعب نافر كل النفور من حكومته ومن نديمه بحيث أنهما لا يستطيمان أن يبقيا قابضين على أزمة الحكم ثلاثة أشهر. ﴿ أَمَّا فَرَدَيْنَانَ فَهُو عَدُو أَلَدَ لَفَرَنُسَا وَهَذَا هُوَ السَّبِ الَّذِي مَنْ أَجَلَّهُ جَعَلُوهُ ملكا فابقاؤه على العرش خدمة للاحزاب التي ترمي من خُس وعشرين سنة الى تقويض أركان فرنسا . . . وعندي انه لا ينبغي لنا أن نعجل في مجرى الحوادث وانه من الموافق أن نجمل الحوادث الآتيَّة هادياً لنا . . . وقدُّ أمرت سافاري بالتوجه الى الملك الجديد والوقوف علي ما يقع عنده من الحوادث فهو سيماوض سموك إلامبراطوري . . . وحذار أن تدع الاسبانيوليين يسيئون الظن بالخطة التي سأنتهجها . وهـــذا الامر لا يصعب عليك فأنا هنا لا أدري شيئًا من ذلك . . . . فقل لهم ان الامبراطور راغب في إحكام الانظمة السياسية في اسبانيا رجاء أن يجملها مرتبطة بحالة التمدن في أوربا . . . فما أشد حاجة أسبانيا الى تجديد اداة الحسكم فيها والى شرائع تعصم الوطنيين من الاستمداد واختلاس أصحاب الاقطاعات والى أنظمة تحيي موات الصناعة والزراعة والفنون. وسف لهم حالة الراحة واليسر التي تتمتع بها فرنسا مع ما هي مشتبكة فيه من الحروب واشرح لهم عن بهاء الدين العائد تعزيز مكانته الى ألوثيقة التي عقدتها مع البابا . وبين لهم الفوائد المستطاع اجتناء عارها من الاصلاح السياسي : كالنظام والسلام في الداخل والاحترام والقوة في الخارج. فهذا الروح يجب أن يتخلل جميع أقوالك وجميع كتاباتك . . . وإياك والعجلة في مساعيك فعندي ان الانتظار في بايون وعبور جبال البرنات سيان . . . وسأنتكر في مصالحك الخاصة فلا تفتكر بها أنت . . . وقد تسرعت في الاخبار الي أعطيتها في ١٤ . . . فاذا اشتملت الحرب أضعنا كلشيء . فظ اسبانيا معلق بالسياسة والمفاوضات . »

وقبل ما جزم نابوليون بشيء من الاشياء أراد أن يشاهد عن كثب حالتها ويقتنع بذاته بمقتضيات ذلك الموقف وما يمكن أن يتعلق به فغادر باريس في ٢ بريل و بلغ بوردو في ٤ منه فأقام فيها ينتظرالامبراطورة جوزفين فو افته في ١٠ منه ، فسارا مما الى بايون ودخلاها في ١٥ منه فنزلا في قصر ماراك المعد لان

يشيد حادثا من أهم الحوادث السياسية في ذلك العهد ومكثا فيه عدة أشهر و وادر الامبراطور في غد اليوم الذي وصل فيه الى بايون الى مجاوبة أمير الاستوريين وأرجاً ابراز حكمه على تنازل كارلوس الرابع عن العرش ولم يطلق على ابنه إلا لقب السمو الملكي مبيناً له الخطر الذي يتوقعه الماولة الذين يعودون شعوبهم الانتصاف لنفسها ولافتاً نظره الى الانتحار السياسي بلذي أقدم عليه والمار الذي يكل جبينه ان هو انقاد الى عواطفه بالغض من كرامة والدته باقامته على الندم دعوى تتسلسل عنها الشكوك. وأبدى الامبراطور في ختام الكتاب رغبته بكلمتين في مشافهة الامير وكان يعتقد انه من الضروري أن يشاهد عن قرب الذين ببتغي التعمق في معرفتهم . ولو كان سفر العترة المالكة الى المكسيك قد تم لكانت المسألة قد أصبحت متناهية في البساطة ولكان الموقف أقل تعقداً ولاصبح عمل الاصلاح في اسمانيا أسهل وأيسر ولكن هذا الرحيل لميم ففازت الفتنة وصار في البلاد ملكان بدلا من ملك واحد وكانت الحال تقتضي الاسراع في تقرير حظهما . وكان الجزم في الأمور متملقاً عا يجول في الوهم عن الأشخاص الذين لم يكن نابوليون يشاء ابراز الحكم عليهم إلا بعد في الوما اليهم بعينه النقادة وسبر غور نهاه بحرجاس دهائه .

فتردد أمير الاستوريين في ديق الأمر في إجابة طلب نابوليون وكان فريق مستشاريه يقول له إن المشافهة التي اقترحها الامبراطور هي ولا مراء فيخ نصبه له وكان المستشارون الآخرون يزينون له وجوب المسارعة الى مفاوضة الامبراطور واستمالته اليه قبل اجتماع أبيه به فان التأثيرات الأولى المنطبعة في الذهن يصعب محوها . فانقاد فردينان الى المشورة الاخيرة وخرج من مدريد على غير رضى الشعب الاسبانيولي منطلقاً الى حدود فرنسا وعوامل الشك والقلق تتجاذبه . ولما بلغ فتوريا صمم على انتظار الامبراطور فيها ولكن الامبراطوار لم يأت اليها . على ان الاعتبارات نفسها التي حملت ذلك الأمير الشاب على المجيء الى اللافا حدته على المضي الى بايون .

وذهب هو والدون كارلوس أخوه في ٢٠ ابريل الى قصر ماراك حيث كان نابوليون نازلا. وكان كارلوس الرابع يسير عن كثب وراء أمير الاستوريين خانه لما خاف ان ينفسح له المجال في بايون خف اليها مع الملكة والنديم للاستظلال

تحت لواء الامبراطور فأبصر حينتذ ذلك الجندي الدخيسل ومنتخب الشعب وربيب الثورة الفرنسوية الكبرى اعقاب القديس لويس وورئة بيلاج وحفظة سيف السيد عند قدميه يضعون تحت تصرفه حظ المملكة القديمة الواسعة بعد ما كان امتلاكها قد جعل فيليب الثاني يقول بعجب وخيلاء: « ان الشمس لاتغيب عن أرضه. » ما أعظم الأمثولة لاوربا القديمة في هذا المشهد! فأمام جبال البرنات التي عالج أحد ملوك البوربون على غير جدوى تمهيدها بتسوية عائلية كانت القرون المتوسطة العابث بها الفساد والملتحقة بثوب الصفارة والنازل بها العجز والضعف تنجر بشقاء بين الشفقة والاحتقار العامين لتلتمس عند رتاج قصر ماراك عيشة بضع ساعات أو لتلقي فيه قبل انقضاء أجلها اشمال عظمتها الماضية وسنائها الخامد ومجدها الذابل عند قدمي الممثل الاعظم لمجد المصر الحدث وعظمته .

وكان أمير الاستوريين يرغب في التقرب من أبيه رغبة في الاتفاق معه من دون أن يكون لتدخل الوسيط المرهوب الجانب الذي اختاراه تأثير فيهما فأراد ذات يوم أن يدرك هذه الغاية فدخل وراء كارلوس الوابع الى مخدعه إلا أن هذا الملك الشيخ قال له محدة: «قف أيها الامير أولا يكفيك ما أهنت به شيخوختي ؟» قال هذا ودفعه الى خارج غرفته وأرسل اليه في الغدكتا باضمنه تعنيفاً مراً على تصرفه ولم يكن نابوليون يجهل ما انطوى عليه ذلك الكتاب المختم بالعمارات الاتية تلميحاً عن فتنة أرانجويز. «كلشيء يتم للشعب وليس بواسطته فن يذهل عن هذا المبدإ يقترف جميع الجرام المتسلسلة عن هذا المبدأ يقترف جميع الجرام المتسلسلة عن هذا المبدأ يقترف جميع الجرام المتسلسلة عن هذا المبدأ يقترف المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ يقترف المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ بقائر المبدأ المبدأ بقائر المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ بقائر المبدأ بقائر المبدأ المبدأ بقائر المبدأ بقائر المبدأ المبدأ بقائر المبدأ بقائر المبدأ بهدؤ المبدأ بقائر المبدأ المبدأ بقائر المبدأ المبدأ بقائر المبدأ المبدأ بقائر المبدأ الم

وكان نابوليون قد عرف في أيام قليلة ذينك الشخصين بعد مادرس أخلاقهما وقدرها حق قدرها . فانه عرفهما حق المعرفة من أول مرة اجتمع بهما واليك ما قاله في هذا الصدد « لما شاهدتهما عند قدمي وتمكنت بذاتي من الحركم على ضعفهما أدركتني رقة على حظ ذلك الشعب العظيم فاغتنمت في الحال الفرصة الوحيدة للتي أوجدها لي الجد لانهاض أسبانيا من عثارها وانتزاعها من بين مخالب بريطانيا العظمى وضمها الى طريقتنا ضما وثيقاً وكان يجول في خاطري ان بذلك الأمر وضع أساس الراحة والامن في أوربا ولكنني لم ألجأ لنيل هذا

الامر الى اتخاذ طرق دنيئة وضعيفة كما زعم بعضهم واذا كنت قد أخطأت فالامر بعكس ذلك أي إني سرت على خطة حرية الا فكار الجريئة وتطرفت في اظهار الشدة . فلم أنصب نخماً في بايون ولكن وقع فيها حادث سياسي عظيم يخاب الألباب . . . فقد كنت أثر فع عن انتهاج الطرق المعوجة العادية وكنت أرافي نازلا في مكانة عالية تجعلني ذا جرأة في العمل . وقد أردت أن أقتدي بالعناية في عملها فهي تعالج مصائب البشر بذرائع تراها ملاعة لمشيئتها وتكون في غالب الأحيان عنيفة من دون ان تعبأ بما يبرزه البشر عليها من الاحكام .

وقد أبرز نابوليون الحكم على ذاته بطريقة عجيبة في الكامات الأخيرة المار ذكرها فوصف بحرية سامية وحقيقة تاءة ما كان ينويه الاسبانيا فاكم ماكان يتعمده عمل سياسي عظيم يخلب الالباب.

وقد اقتدى بالمناية التي كثيرا ماتنزل ضرباتها بالألى تميل الى خلاصهم من دون أن تمبأ بما يبرزه البشر عليها من الاحكام. وهل يمكنه أن يفعل شيئاغير الاقتداء بها فما هو سوى الرجل الذي تخبرته للقيام بعمل الاصلاح العظيم في اسبانيا وكان خاضعا لتأثير الالهام الاعلى وفوق مايهيئه الناس العاديون من التدابير ولذلك اندفع الى هذا المشروع مع ما كان يحف به من المصاعب التي كان يراها بعين بصيرته وقد ذكرها في كتاب أرسله الى مورات ورأى فيها خاتمة السناء الذي كان يجعله يفترض ان غاية مبادئه الادبية في أوربا لاتبارى كما كان هو يعبر عن ذلك : فهل كانت نهاية قدرته مرتبطة بنهاية أسرته ؟ ولكن ماذا يهم العناية وماذا يهم الانسانية ختام جميع هذه الاشياء اذا كانت غاية العناية قد تمت واذا كان العقل البشري يحفظ سيادته ويوسعها علما فقد أحد الملوك سيادته ؟

أجل ان نابوليون كان يستطيع أن يقول يوما ما: « ان حرب اسبانيا كانت سببا لهلاكه وأن جميع الظروف المرافقة لنكباته تقترن بهذه العقدة المشؤومة . » ولكن تداعي صرح حظه العجيب وحبوط الآمال التي كان يبنيها على بقاء عترته ستتقدمهما حرب تدوم ست سنوات يلتقي في اثنامًا في أرض اسانيا الشعبان المتفوقان في الحضارة في جميع أوربا وهما الفرنسويون والبريطانيون فيحمل اليها الاولوت الاخلاق الديمقراطية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



معركة فريدلند ( ١٤ يونيو سنة ١٨٠٧ )



والاخيرون الافكار الدستورية السائدة في بلادهم. وأنه وان تكن نتيجة هذه الحرب وبيلة على الجيوش الفرنسوية فتكون الفلسفة الحديثة قد مكثت مدةطويلة في الديار الاسبانيولية مستميلة القوم اليها ومزاحمة ديوان التفتيش باستظلالها في مضارب حلفاء اسبانيا كاستظلالها في كنف غزاتها : فافكاد لوك وبنتام رافقت ولنتن الى ساحة القتال حين كانت مبادئ كنديلياك ومنتسكيو تطوف ضفاف الايبر ومنسا نارس والتاج سائرة وراء نا بوليون . وحين تضطر الجيوش الامبراطورية الى التقهقر قاطعة جبال البرناتو تاركة البلاد الي فتحتها تجدطريقة الحسكم القديمة أيان مرت في أثناء عودتما جراثيم المبادئ الحرة والبغض لديوان التفتيش والملكية والحب للحرية . وتكون حينئذ تلك الطريقة عنيفة بمقدار ما كانت ذليلة فتغمس يديها بدم أشهر منقذيها لكومهم نظروا نظرة جديةالى الدستور الضامن استقلالهم . الا أن كل ما أبدوه من الهمجية في نكراتهم الجميل لم يتمكن من الاستعباد ابل أكثر من الشهداء. وليسمن العبث أن يكون في غادس المضاهية للندرة منبر عام وطني للخطابة بدوم ستسنوات وأن تصبحمدريد وبمبلونة وبرشلونة مدنآ فرنسوية وأن تقتدي لاسي ببورليه وامباسينادو بمينا ثم يأتي كبروغا ورياغو واذاكان الحكم المطلق قد لقي في هذه المرة سنداً في فرنسافسيكون لهذه المحالفة غيرالمنتظرة ماسيكون منالنتائج المحالفة البريطانية وازما بدأ به رجال نا بوليون الذين شابت نواصيهم في ميادين القتال انجزه رجال لويس الثامن عشرالفتيان فهؤلاء يثابرون بمجاهرتهم بمماكسة دستورقادس على جر الشعب الاسبانيولي بمخالطته اياهم الى انتباس العادات والآراء الدستورية بحيث أن مثير نقع الفتنة في ارامجويز بعد ما كافأ بالسجن أو بالنطع الاحرار الاسبانيوليين الذين تمكنوا ببسالتهم من استعادة العرش الذي هجره هونفسه بذل لقي ذاته مضطراً وهو على سرير الموت الى وضع صولجان كستيليا وهو ميراث أولاده تحت حماية روح الاصلاح الذي اضطهد أنصاره السكرام اضطهادآ شديداً. واذا لم يكن قد بقي شيُّ من سلطة نا بوليون الشخصية والمستقبل الذي أعده لمترته فلابأس من ذلك فأن هذا الأثمر لايحول دون رفع اعلام المدنية في اسبانيا وسينشأ شعب اسبانيولي جديدفي وسط الشدائد الحالة بالاجيال المعاصرة وقد تبقى مدة طويلة وهذه كانت الغاية التي رمى اليها نا بوليون . وقد

ذكرذلك الامر باسهاب ووضوح فيكتابه للغرندوق دي برغ وكرره في جزيرة القديسة هيلانة قائلا: « في المعضلة العابثة بفرنسا وفي عراك الأفكاد الجديدة وفي الدعوى العظيمة التي أقامها العصر على أوربا جماء لم يكن يسعنا ان ندع اسبائيا متقهقرة »

وسيؤول كل شيءالى تصيبر مقاصد نابوليون أسرع وأثبت . خدث هياج في مدريد على أنه وإن يكن قد سكن ذلك الهياج . باجراء غدران من الدم غانه ترك عاصمة اسبانيا في حالة اضطراب مالبث شيئاً فشيئاً ان بلغ المقاطعات . فلم يبق من وجه للتردد فبدا عجز البوربون عن توني شؤون الشعب الاسبانيولي بغير رضى أصحاب الفتنة المعادين للتفوق الفرنسوي وتنازل كارلوس الرابع عن الملك لنابوليون في ٥ مايو ووافق على هذا التنازل أمير الاستوريين والا عن كل حق لهم بعرش اسبانيا واعتزل الملك الشيخ والملك في محبيانيه ومعهما غودويي الملازم لهما ملازمة ظلهما . وذهب الاحراء الى فالنساي للاقامة فها .

وكان لترك كارلوس الرابع وأولاده تاج الملك استياء شديد عند الامة الاسبانيولية فعمت الفتنة جميع البلاد وتألفت في كل ناحية مجالس لتنظيم الدفاع عن الوطن من غزوات الاجنبي . وكان مركز المجلس الرئيسي في اشبيلية . وتصرف الاسبانيوليون جميعهم كما يقول نابوليون تصرف انسان تهب نسمات لمروءة في صدره .

وكان ذلك الموقف الخطير محققا لظنون الامبراطور ولكنه لماكان قدخطا في الله السبيل لم يكن مستطاعاً له الاحجام وفضلا عن ذلك كان دائم الاتكال على الفوق حظه وقوة جيوشه . فعين من جهته مجلساً أصار اليه تولي الحسم في اسبانيا وأقام ختنه مورات رئيسا عليه . ولم يكد يستتب الأمر لهذا المجلس حتى قرر طلب يوسف نابوليون شقيق الامبراطور وملك نابولي ملكاعلى اسبانيا .

وشرع نابوليون يذيع على الاسبانيوليين حوادث بايون بنشرة ضمنها ماكان يسمى لعمله في سبيل مصلحتهم لما قبل تنازل الملك وابنائه عن حقوقهم بالمرش في • مايو . وهذا بعض ماجاء في تلك النشرة : « أن أمتكم كادت تهلك بعد نزاع طويل فقد أبصرت مصائبكم وصرت ميالا الى معالجتها . . . وقد شاخت مملكتكم ووكل الي تجديد شبابها فسأحسن جميع أنظمتكم وأجعلسكم تتمتعون أن أنتم عضد تموني بخيرات اصلاح لاتخالطه معادضة ولا اضطراب ولا ارتعاش .

« أيها الاسبانيوليون عقدت مجلساً عاماً منوفود الولايات والمدن وأبتغي أن أتحقق بذاتي رغائبكم وحاجاتكم .

« فأنا أطرح جميع حقوقي واضع تاجكم المجيد على رأس شخص آخر يمائلني ضامناً اكم دستوراً يوفق بين سلطة الملك المقدسة الملائمة لكم وحرية الشعب وامتيازاته .

« فكونوا شديدي الامل وثابتي الثقة بالأحوال الحاضرة فجل أمنيتي أن يحفظ أحفادكم ذكري ويقولوا : هذا مجدد شباب وطننا . »

وأذيمت هذه النشرة في بايون في ٢٥ مايو وصدر مرسوم امبراطوري عن تلك المدينة في ٦ يونيو يدعو يوسف البوليون الى الجلوس على عرش البلاد الاسبانيولية وبلادالهند . ولم يلبث الملك الجديد أن جاء وقضى مدة من الزمان عند الامبراطور قبل توجهه الى مدريد واستقبل في بايون الوفود المنتدب مورات لتوجيهها اليه من جميع الولايات الخاضعة للفرنسويين والتأم المجلس العام الذي استدعاه نابوليون اليه في هذه المدينة في ٧ يوليو و بسط للمجلس دستور بنيت قواعده على دستور السنة الثامنة فبادر الى تقرير وضعه موضع الاجراء .

ولم يكن هذا المجلس سوى تمثيل وهمي للشعب الاسبانيولي وقد علق عليه القواد الفرنسويون أهمية عظمى وظنوه كافياً لاخضاع اسبانيا أو على الاقل لتصيير الهيجان العام الطارىء في جميع أنحاء شبه الجزيرة تمرداً بسيطاً يسهل قعه . وكان ضلال الافسكار من هذه الجهة شؤماً على قائد من اولئك القواد .. ظن الجرال دوبون الذي امتاز في ممركة فردلاند انفصل عن الفيالق الفرنسوية وزحف الى اندوجار متوغلا في الاندلس المتسمة فيها دائرة الفتنة اتساعاً هائلا . وكان لهذه الحركة المبنية على الطيش عواقب وخيمة . ولم يكد بسيار ينتصر في ممركة ديوسيكو ومنسي يستولي على بلنسية حتى اندحر الفرنسويون

في بايلن واستسلموا لاعدائهم فكسفوا بذلك العمل بهاء شمس الراية الفرنسوية وعلمت أوربا أن جيوش نابوليون ممكن قهرها . وأحاط كستانوس بدوبون قَالِقي هذا سلاحه مستسلماً ومعه فيلقه المؤلف من ١٨ أَلْمَا الى٢٠ أَلْفُ مَقَاتِلُ فأخذهم الاسبانيوليون أسرى حرب. واستفحلت الفتنة في جميع ولايات المملكة الاسبانيولية على أثو استفاضة هدندا الخبر. ورأى الملك يُوسف أن الحكمة تقضي باصدار الاوامر الى الجيش الفرنسوي بالانسحاب الى ماوراء الايبر. وفصل نابوليون عن بايون في ٢٢ يوليونانهت اليه وهو في بوردو أنباء انكسار دو بون واستسلامه فاستشاط غضبا وقال لاحد وزرائه : « ان انكسار الجيش لايعتبر شيئا مذكوراً عندي فالحرب تكون يوماً على الانسان ويوماً له ويمكن التعويض عن الانكسار واكن استسلام الجيش استسلاما تصحبه الخسيفة والصغارة يعد وصمة تلصق بالاسم الفرنسوي وبفخر جنديته . فجرح الشرف لايندمل أبداً وتأثيره الادبيهائل . فكيف يمكن والحالة هذه أن يبلغالا نحطاط بالفرنسوي إلى خلع ثوبه الرسمي الفرنسوي واستبدال ثوب رسمي من ثياب العدو به! وكيفأطاقوا الذل بترك العدو يفتشحقائبهم كأنهم لصوص ا أومثل حــذاكنت أنتظره من الجنرال دوبون بعد ماعنيت بأمره ورقيته في درجات المناصب المسكرية وكنت أنوي أن أجمله مارشالاً ! . . أو يزعمون أنهم لم يكن أمامهم من وسيلة أخرى لانقاذ الجيش وتخليص الجنود من طائلة الردى ? فلقدكان الاشبه بهمأن بهلكوا على بكرةأ بيهم وسلاحهم بأيديهم وألايكون قد عاد أحد منهم سالما . فوتهم على مثل هذه الحالة بجر اليهم المجد ويدعونا الى الانتقام لهم . ولا يخفى ان الجنود يمكن وجدان غيرهم ولكن الشرف لاسبيل الى الاستماضة عنه . »

وأسلم الجنرال دوبون الى المجلس الامبراطوري الاعلى فكتب نابوليون بذاته في المونيطور بتاريخ ١٠ أوغسطوسالسطور الآتية :

« في التاريخ امثلة قليلة لهذا العمل المخالف لجميع مبادىء الحرب فبعد ما بدا ضعف الجلرال دوبون في قيادة جيشه اظهر في المفاوضات قليلا من الشجاعة الادبية والحنكة . فهو كسابينوس طيطوريوس جره روح الخفة الى حتفه وقد الخدع بمخادعة واغواء من كانواعلى امثال المبيوريكس إلا ان الجنود الرومانيين

كانوا اسمد حظا فقد ماتوا والسلاح بايديهم. »

واذا كان العار الناجم عن استسلام بايلن لا يمحى فالخسارة المادية المسببة عن هذه النكبة لم يكن يسهل التمويض علما . و بعدما حقر نابوليون هذا القائد صرف همامة النفس الى احياء آمال الجندي الفرنسوي وانهاض همته في اسبانيا فامر بتجنيد فيالق وارسال نجدات ولكي يظهر ثقته بنتيجة الحرب الفاصلة ويبين ان قصده بتوثيق عرى الامحاد بين الامة الاسبانيولية والسلطة الفرنسوية لم يكن شيء من الاشياء يزعزعه امر بمرسوم امبراطوري رقم ١٣ اوغسطوس يقضي بفتح طربق سلطانية بين مدريد وباريس .

## الفصل الثالث عشر

عودة الامبراطورالى سان كلود \_ مفاوضات سياسية \_ ارسال الجنود الى الله الله المبراطورات \_ العودة ألى باربس \_ زيارة المتحف \_ انعقاد المجلس الاشتراعي \_ رحلة الامبراطورالى بايون \_ غزوة جديدة لاسبانيا \_ الاستيلاء على مدريد \_ الغاء ديوان التفتيش \_ دلائل العداوة مع النمسا — مغادرة نابوليون الفجائية لجيش اسبانيا \_ العودة الى باريس والانطلاق الى المانيا

وعاد الامبراطور الى سان كلود في يوم عيده فاستقبل استقبالا رسمياً الكنت دي تلستوي سفير روسيا فقدم له هـذا الهدايا الثمينة المرسلة معه من القيصر الاسكندر فامر نابوليون بها ان تعرض للانظار في قصر التويلري .

وكان من وكد الامبراطور ان يمحو آثار الاختلافات الداخلية في فرنسا ليسهل عليه تحقيق مبدأ الاتحاد الذي كان يحلم به . فاصدر الاوامر بتشييد منشئات عامة كثيرة مختلفة الانواع في الولايات الي كانت ميداناً للحرب الاهلية . وانتهت الى باريس في خلال ذلك الحين انباء معركة فيميرو الناشبة بين اللورد ولذين وجونووفيها النالفر نسويين انكسروا انكساراً تاماو اضطروا الى التسليم واذعنوا الى الخروج من البرتو فالوالعودة الى فرنسا على متون السفن البريطانية . على ان هذا الفشل الثاني الذي اصابه الفرنسوي في ما وراء جبال البرنات مع ما يصحبه من التحقير لشرف الاسم الفرنسوي لم يكن من شأنه ان يجمل عزائم نابوليون ترتخي لانه كان قد قرراف كاره على ما ينبغي له ان يفعله في شبه الجزيرة الايبيرية وقال في هذا الشأن برسالة وجهها الى مجلس الشيوخ بتاريخ لا سبتمبر ما يأتي : ه اني مصمم على البلوغ الى النهاية في الحوادث الاسبانيولية بهمة ما وراءها من مزيد وعلى إبادة الجيوش التي الزلتها بريطانيا العظمى في تلك البلاد... ولي ملء الثقة بان رعيتي لا تتردد طرفة عبن في تقديم ما احتاجه في هذه الحرب فتتوفر عليهم ضحايا أخر اعظم . » ويلحق هذه الرسالة تقرير من اوضاع الوزير شامباني عن حوادث اسبانيا وألمت الرسالة الموما اليها الى اسف الامبراطور على فقد السلطان سليم الثالث حليقه وقد كان يدعوه افضل سلطان من السلاطين العثمانيين فان اولاد اخي هذا السلطان ثاروا عليه وفتكوا به ، وكان ما بوليون يعلل نفسه بالاستعاضة عون هذه الفاجعة بتوثيق عرى المحالفة مع القيصر يعلل نفسه بالاستعاضة عون هذا الصدد:

ان تلك المحالفة لم تكن تمرك لبريطانيا العظمي ادنى اسل بقضاء لبانتها من تكديرها حياضالسلم في القارة .» وأجاب مجلسالشيوخ على رسالة الامبراطور اليه بتقريره تجنيد ثمانين الف محارب وخاطبه بلسان لاسيبيد رئيسه بما يلي:

«يا مولاي ان ارادة الشعب الفرنسوي هي ارادة جلالتك عينها فحرب اسبانيا سياسية وهي عادلة وضرورية . »

وهناك حالة لا يحسن السكوت عنها وهي ان ذلك الخطيب جاهر في كلامه بأن مجلس الشيوخ وافق بالصوت الحي على تلبية رفائب الامبراطور . إلا أنهم كانوا يشعرون يوماً بعد يوم بالحاجة الى ارسال مدد جديد الى اسبانيا وكان أصحاب الهيجان سائدين ومنتصرين في العاصمة وفي أهم ولايات تلك البلاد وعليه لم تكن النجدات المقرر ارسالها حديثاً تكفي لاسمالة النصر الى الاعلام الفرنسوية فوجه الامبراطور حينئذ نظره الى كتائبه القديمة التي تمودت خوض غمار الحرب والظفر بالاعداء في استراثز وايانا وفردلاند وعرضت الجنود أمامه

في ١١ سبتمبر في التوبلري فأعلن لجنود الجيش العظيم انه سيزحف عن قريب بهم الى اسبانياحيث كان الشعب العظيم قدأ هين إها نة تقتضي انتقاماً وهذا ما خاطبهم به :

« أيها الجنود انكم بعـد ما جررتم أذيال النصر على ضفاف الدانوب والفستول عدتم فعبرتم ألمانيا على جناح السرعة والآن أجعلكم نجتازون فرنسا من دون أن أمنيحكم دقيقة واحدة تأخذون بها قسطكم من الراحة .

« أيها الجنود أنا محتاج اليكم فوجود الفهد القبيح في اسبانيا والبرتوغال ينجس تربتهما . فليفر هارباً مذعوراً عند رؤيته إياكم: وهلم بنا نبلغ برايتنا المظفرة أعمدة هرقل! وهناك أيضاً يكون أمامنا مجال فسيح للاثنار من الاهانات التي أرادوا أن يجرعونا كرقوسها .

« أيها الجنود لقد فقهم بشهرتكم الحيوش الحديثة ولكن مجدكم ضاهى مجد جيوش رومية التي أصابت الانتصاد في وقت واحد على ضفاف الرين والفرات وايليريا والتاج.

« وستنالون جزاء على أعمالكم سلاماً طويل الأجل ويسراً مقيما وعندي ان الفرنسوي الحقيقي لا يمكنه ولا ينبغي له ان يذوق طعم الراحة قباما تفتيح البحار في وجهه وتصبح حرة .

« أيها الجنود ان كل مافعلتموه وكل ما تفعلونه في سبيل سعادة الشعب الفرنسوي ومجدي سيدخر في قلبي الى ما شاء الله . »

وزاد هذا السكلام الحماسة في جنود جيش الشمال فقد كانوا يتشوقون بمد حروب كثيرة أصلوا حلفاء بريطانيا العظمى نارها الحامية وبعد انتصارات باهرة نالوها ان يلتقوا وحها لوجه مجنود الدولة الممدودة سيدة البحار والمصورة لهم دائماً بأنها وحدها عدوة القارة الأبدية .

وانطلق الفيلق الاول المؤلف من السكتائب الهائلة بقيادة المارشال فكتورفي ٢٣ سبتمبر فاستقبله على الحدود حاكم ولاية السين وهيئة المجلس البلدي في اثناء مروره بالعاصمة . الا ان نابوليون قبل ان يسير في مقدمة الجنود الموجهين إلى اسبانيا اراد ان يتحقق صحة وثيقة الصلح المنعقدة في تلست بتوثيقه في اجماع يعقده مع القيصر عرى الصداقة المتينة بينهما . ولم يكن يرى ندحة عن الاجماع بذلك العاهل المعتبر بعده اقوى سلطان في القارة ومفاوضته في جميع المسائل الحالية

المتعلقة بالسياسة الاوربية ولا سبها بمسائل اسبانيا . فاختيرت ادفورت محسلا للاجتماع وانتهى اليها العاهلان في اوائل شهر اكتوبر : وجاءها ايضا الملوك والامراء المنتظمون في سلك المحالفة الرينية كأنهم يبتغون بذلك الامر ان يؤلفوا حول محاميهم الاكبر حاشية من العظاء اصحاب التيجان ، ولكي يوجدنا بوليون جميع اسباب اللهو والسرور لصديقه عاهل الروس في ابان اقامته في ادفورت أمر بأن يصحبه اليها رجال الملعب الفرنسوي وأظهر الاسكندر في خلال تمثيل احدى الروايات ارتياحه الى بيت من الشعر جاء في سياقة الرواية وهذا تعريبه :

فصداقة الرجل المعظم نعمة من فضل آلحة السماء على البشر ودامت الاحتفالات ثمانية أيام ولم تنس فيها السياسة فكانت المفاوضات الخاصة تتلى الولائم والتمثيل. وأبدى قيصر الروس دغبته في جر بريطانيا العظمى الى عقد العملح مع فرنسا ووقع مع نابوليون على كتاب يتضمن الالحاح لادراك هذه الغاية ولكن المستقبل دل على مبلغ صدقه في عمله هذا. ثم انه وافق على حرب أسبانيا لاعتقاده أنها تلهي الفرنسويين عن دول الشمال وتكون سبباً لضعف البلادين اللتين كانت روسيا تخاف من معاداتهما أعني بهما فرنسا و بربطانيا العظمى

وافترق العاهلان في ١١٤ كتوبر وكل منهما داض كل الرضى من الآخر . وكان نابوليون معتقداً أن الاسكندر صديقه الحميم ولم يفتكر فط بانه سيأتي يوم وهو غير بعيد يقول فيه عنه « أنه أغريقي من أغارقة السلطنة السفلى » وعاد الامبراطور الى سان كلود في ١٨ اكتوبر وذهب مع الامبراطورة بعداً ربعة أيام لزيارة المتحف وحادث مدة طويلة الصناع والمتفننين الذين وفدوا لتقديم اتاوة احترامهم لذلك الرجل العظيم الناشر لواء حمايته على الفنون

واحتفلوا بافتتاح المجلس الاشتراعي في ٢٥ منه ولما كان الامبراطور معتقدا أنه آمن من جهة روسيا تكلم بثقة عن مقاصده وآماله فيما يتعلق باسبانيا فقال « انها نعمة خاصة من العناية الي لم تفتر عن حفظ جيوشنا فقد أعمت الاهواء بصائر المجالس البريطانية وجعلت تلك الامة تعرض عن حماية البحار وترسل جيوشها الى القارة . فسأ نطلق بعد أيام قليلة في مقدمة جيشي وسأتوج بمعونته تعالى ملك اسبانيا في مدريد وسأرفع أعلامي فوق حصون ليشبونة . فقد



اجتماع الملوك الثلاثة ملك بروسيا وقيصر روسيا ونابوليون على النيمن في ٢٦ يونيو سنة ١٨٠٧



اجتمعت بقيصر الروس فيأرفورت واتفقنا علىأن نكون يداً واحدة في السلم والحرب. »

وغادر الامبراطور باريس في ٢٩ اكتوبر فوصل الى قصر ماداك في ٣ نوفبر وجعل مقر أركان حربه في فتوديا في ٥ منه وفي برغوس في ٩ منه بعد انتصاد المارشال سولت على جيش الاستريمادور. وظفر المارشال فكتورفي اليوم عينه بجيش غاليس في اسبينوزا دي لوس منتيروس

وكانت خطة نابوليون فصل ذينك الجيشين الواحد مهما عن الآخر ليتسى له تمزيق كل منهما على حدة: فوجه فكتور لمقاتلة بلاك وناي ومنسي لحاربة كستانوس قائد جيش الاندلس وبقي هو وسولت في الوسط وعهد الى بسياد بقيادة جيش احتياطي من الفرسان . وقد نجح كل النجاح بتوزيع قواه على مأمر بيانه فتضعضعت أركان جيش الاستريادور وتبدد جيش غاليس . ولما أراد الفارون من معركة اسبينوزا لم شعمهم في دينوزا اضطرهم دنو المارشال سولت منهم الى ترك مؤونتهم وذخائرهم والتوغل بلا انتظام في جبال لاون . وكانت ميمنة الجيش الفرنسوي قد تملصت كل التملص من اعدائها ولكن بقي على ميسرتها بالافوكس القائد في الاراغون وكستانوس المنتصر في بايلن . وبينا سولت يطوف في ولاية سانطاندر ويعيث فيها فسادا أوعز الامبراطور الى المارشال لان أن يتعقب جيشي الاراغون والاندلس وفصل المارشال ناي ووجهه الى سريا وطارازون ليتوسط بين كستانوس ومدريد ويقطع على هذا القائد طريق العاصمة اذا ما اندحر ويدفعه الى بلنسية

واضطرت حركات لانالقادة الاسبانيول الى الانسحاب بين طود يلاوكسكنت وهناك استندوا الى الايبر ولم يكن عندهم أقل من خمسة وأربعين الف مقاتل فظنوا أنهم يقدرون على مباشرة القتال ولكنهم اغتروا بالاعتداد بموقفهم وعدد جنودهم وشجاعتهم . فكسرهم الجنرال لان وفرقهم شذر مذر وأخذ بالثأر من كستانوس ذاته منتقها للشرف الفرنسوي المثلم حده في بايلن . وخسر الاسبانيول في معركة طود يلا سبعة آلاف رجل وثلاثين مدفعاً وسبع رايات . وتقهةر بالافوكس الى سرغوسه وكستانوس الى بلنسية. ولما رقيت تلك الانباء الى نابوليون عقد عروة عزمه على الزحف توا الى مدريد مخليا سولت الى الميمنة نابوليون عقد عروة عزمه على الزحف توا الى مدريد مخليا سولت الى الميمنة

لمراقبة حركات الولايات الغربية ولان الى الميسرة للاجهاز على من بقوا من جيش الاداغون وظل ناي مراقباً جيش الاندلس

الأأن الوطنية الاسبانيولية لم يفل حدها فتألف فى الاستريمادور جيش جديد قوامه عشرون ألف مقاتل وأسرع مبتغيا قطع الطريق على الامبراطور وسد مضيق صومو سيار فى وجهه. وفي واقع الحال تمكنت بطاريات هذا الجيش المنصوبة عند مدخل هذا المضيق الضيق من توقيف الكتائب الفرنسوية الاولى حينا من الزمان وقد افتضى الامر حضور نابوليول ذاته وحملات فرسان الحرس التي لا تقاوم للتغلب على الاسبانيول الاشداء ولكن لما بدت طلعة الامبراطور وأعطيت علامة الهجوم شن فرسان البولونيين الغارة وبأسرع من لمح البصر تمهدت في وجوههم جميع العقبات فر الجيش الفرنسوي على اشلاء الاعداء و بطش بالمدفعيين على مدافعهم ووصل الى أبواب مدريد من د ن أن يلقى من الجيش الاسبانيولي أدنى مقاومة بعد ما كان ذلك الجيش يبتغي صد يلقى من الجيش الاسبانيولي أدنى مقاومة بعد ما كان ذلك الجيش يبتغي صد الفرنسويين عن عبور مضيق صومو سيارا. ووقع هذا الحادث الحربي الخطير في ٢٩ نو فمر بعد معركة طوديلا بسمعة أيام. وجعل الامبراطور مركز أركان حربه في سالت أوغسطينو بجوار العاصمة في أول دسممبر وقد سلمت في حربه في عداايوم الذي فتح فيه المارشال ليفيفر سيغوفيا

وكأنت مدريد في فاتحة الامر تنوي الدفاع فكان فيها أربعون ألفاً من الفلاحين المسلحين وثمانية آلاف جندي نظامي ما عدا العساكر غير المنظمة ومعهم مئة مدفع . وأقيمت المتاريس بسرعة : وكان كل شيء يدل على تصميم العاصمة على المقاومة مقاومة عنيفة بحيث ان الاخطارين اللذين أنفذها اليها الامبراطور داعيا اياها بهما الى التسليم قوبلا بالاحتقار والحنق . فينئذ ابتدأ الفرنسويون باطلاق المدافع على قصر بوين ريتبرو المشرف على المدينة وحالما سقطهذا الموقع الحصين بعد هجوم المارشال فكتورعليه هددوا المدينة بالتدهير المعجل فلقي الهديد صدى في جميع انحاء المدينة فضرج الجيش الاسبانيولي من مدريدوتقطع نظام الجنود غير المنظمة ووقعت الحكومة على شروط التسليم مدريدوتقطع نظام الجنود غير المنظمة ووقعت الحكومة على شروط التسليم وأعلن نا بوليون هذا الفتح بعمل عظيم منعة بهيج الشعب الاسبانيولي عن التنويه

به كما كان يفعل في غير هذه الحال . ففي اليوم الذي تم فيه التسليم ألغي ديوان التفتيش ونقص كثيراً عدد الديورة ثم أن نابوليون وجه الى الاسبانيوليين النشرة الآثية :

« لقد ضلاكم أشخاص غدارون وورطوكم في حرب مقرونة بالحاقة . . . ولم يمض عليكم أشهر قليلة حتى عبثت بكم أيدي أصحاب الاحزاب ولم يكن انهزام جيوشكم الا نتيجة سير جنودنا سيراً بسيطاً فقد دخلت مدريد وان حقوق الحرب تخولي أن أمثل تمثيلا عظها راحضاً بالدم الاهانات الموجهة الي والى أمني ولكني لم أصبخ الا الى صوت الشفقة . . . لقد قلت لكم في النشرة التي أذعها عليكم في ٢ يونيو اني ابتني أن أكون محيي مجدكم وأنم أردتم أن أضيف حقوق الفتح الى الحقوق التي تنازل لي عنها أمراء عترتكم المالكة الاخيرة ولكن ذلك لايفير شيئا مما صحت عليه عزيمي . ويسرني أيضا أن أثني على ما بذلتموه من مكارم الاخلاق وأن أعلن على رؤوس الاشهاد أنهم كتموا على ما بذلتموه من مكارم الاخلاق وأن أعلن على رؤوس الاشهاد أنهم كتموا غانبذوا السم الزعاف الذي حاول البريطانيون ان ينفشوه بينكم فقد نقضت على ما يعاكس راحتكم وعظمتكم وقد حطمت القيود المثقلة بها شعوبكم وسيمنحكم الدستور الحر ملكية مقيدة بدلا من الملكية المطلقة وبكم وحدكم تتعلق صيرورة هذا الدستور قانوناً لكم .

« ولكن اذا ذهب سدى ما ابذله من الجهد واذا لم تلق ثقي صدى في أودية قلو بكم فلا يبقى لم أن أعاملكم الا معاملة البلدان المفتتحة وأن أجلس أخي على عرش غير عرشكم فاضع حينئذ تاج اسبانيا على رأسي وأعلم كيف أذود عن حياضه من الاشرار فالله منحني القوة والارادة اللازمتين لتذليل جميع المصاعب . »

وأعار الاسبانيوليون آذانا صاءلهذا السكلام فلم يؤثر بهم وعدالامبراطور ولاوعيده الا أن كلة دستوركم لمتلفظسدى فان احلاف الاستقلال السكستيلياني تحسكوا بها وألفى زعماء الفتنة ذواتهم منقادين بدواعي الاحوال الى منح اسبانيا دستورا عليه مسحة الديمقر اطية أكثر مما كان على الدستور الممنوح في بايون: وقدم وفد من مدينة مدريد يرأسه حاكم تلك المدينة فالقوا عند قدمي

الفاتح عواطف الشعب التي لم تكن صادرة عن القلوب بل كان احتلال المدينة المسكري قد ألجأهم الى المجاهرة بها · فخاطبهم الامبرا طور بما يلي :

« يَحْوَنْنِي مَا أَصَابِ مَدْرِبَدُ مَنْ النَكْبَاتُ وَلَـكُنْ يَسْرَفِي مَنْ جَهَةً أَخْرَى أَنْ. أَتْ يَكُنْ مِنْ كَفْلِيصِي إِياهَا وَدَفْعِي عَلَمَا شَدَائَدُ أَعْظُم .

«وقد بادرت آلى اتخاذ تدا بير من شأنها تسكين خواطر جميع طبقات الشعب لما للتردد من ثقل الوطأة على جميع الشعوب وعلى جميع الناس .

« وقد حافظت على جميع الرهبنات مع حصر عدد الرهبان وليس من انسان فيه ذرة من العقل الا وبرى أن عددهم كثير ، ومن نوافل خيرات الاديار سددت حاجات الخوارنة وهم طبقة تفوق منفعتها منفعة سواها من رجال الدين وقد ألفيت الديوان الذي كان العصر وأوربا يطلبان الفاءه . أجل ان من واجبات الكهنة ارشاد الضائر ولكمم لاينبغي لهم أن يزاولوا أدنى سلطة على الشعب سواء كانت خارجية أو بدنية

هوقدالغيت أيضاً حقوق أصحاب الاقطاعات فصاركل انسان يستطيع أن يبني مطاعم وأفرانا ومطاحن وأماكن للصيدوأن يتصرف بصناعته على هواه . . . فالانانية والغنى واليسر المجصورة بعدد قليل من الناس كانت تضر زراعتكم أكثر مما كانت تضرها ريح السموم

« وحيث أنه ليس سوى اله واحد فيجب ألا يكون سوى عدالة واحدة: فيع أنواع المدالة الافرادية مختلسة ومناقضة لحقوق الام ولذلك اتلفتها .

« وقد جملت كلا من الناس يعلم ما يجب عليه أن يوجس منه خيفة وما يمكنه أن يأمله . . .

وليس من مانع يقوى على ارجاء اجراء ارادتي وقتاً طويلا . . أغالبوربون اصبحوا عاجزين عن تولي الملك في أوربا . .

« ان آراء هذا الجيل يمكنها أن تتضارب وتتباين من جراء مايتجاذبها من الاميال الكثيرة ولكن أحفادكم سيباركوني كمجددلشباب وطنكم وسيمدون من جملة الإيام المشهورة الايام التي قضيتها بين ظهرانيكم . »

وفي أثناء اقامة نابوليون القصيرة المدة في عاصمة اسبانيا عي بتفتيش انتظام جنوده والمحافظة على الحالة الروحيسة بينهم فعرض في برادو فيلق المارشال

ليفيفر في ٩ دهمبر وكتائب المحالفة الرينية في ١٠ منه والفرسان في ١٠ منه وكان بينهم الرماحة البولونيوت . واستلم كولونل هؤلاء الاخبرين من يد الامبراطور في هذا المرض نشان جوقة الشرف من درجة كوماندور .

وقموسل نابوليون من مدريد الى المونيطور وسالة كذب بها جوابا وجهته الامبراطورة الى وفد من المجلس الاشتراعي وقالت فيه ان لهـــــــذا المجلس الحق بأن يكون في مقدمة جميع المأمورين السياسيين وانه هو الممثل للأمة .

فَأُعَلَنَ الْامْبِرَاطُورَ فِي الجَرِيَّدَةُ الرَّعْمِيَةُ ﴿ بِأَنَ الْامْبِرَاطُورَ هُو مُمْسَلُ الْامَةِ الأولَ » .

وكان ذلك الزعم مدعاة للقيل والقال بيد انه كان موافقاً للنظام الشرعي في ذلك العصر ومبنياً قبل كل شيء على مجرى الحوادث وما يصحبها من القوة .

فالشعب الذي دعا نابوليون الى الجلوس على العرش وأيد دعوته بالاقتراع القانوني كان يرى أن ذلك الشخص هو ممثله الحقيقي وليس المجلس الذي لم يكن له يد في تسميته .

وعلاوة على ذلك هل كان المجلس الاشتراعي قادراً على إدارة شؤون فرنسا والقيام بمقتضيات موقفها في الاحوال التي صارت البها أوربا كما كان نابوليون قادراً على ذلك لا جرم ان هذا الامر يستحيل حدوثه فان بمثلها الحقيقي كان ذلك القابض بيديه المجيدتين القويتين على الحظ الحاضر والمستقبل لأمته وليس ذلك المجلس الخالي من الفائدة الصادر عن السلطة الامبراطورية بالطريقة التي تمجري فيها الانتخابات فلم يكن يحسن عمل ما تعمله ذراع الحاكم المطلق القوية وما يفعله دهاء ذلك الرجل العظيم .

وبينا الامبراطور يهتم وهو في مدريد بتنظيم شؤون اسبانيا من دون أن عنصه شيء عن مراقبة أقوال وأعمال ممثليه في باديس كانت الحركات الحربية جارية في مجراها في الولايات الاسبانيولية حيث كانت نيران الفتنة المطبونة نحت الرماد تشب فيها من حين الى آخر .

وترك البريطانيون بلاد البرتوغال مسرعين لنجدة عاصمة المملكة لاسبانيولية الاأن الجنرال مور لما قنط من الوصول الى غايته في الاجل

الملائم غير في الحال خطتة الحربية وأزمع الزحف الى فالادوليد رجاء أن يقطع الصلات بين الجيوش الفرنسوية وقد كان هذا العمل وخيم التبعة عليه . فهجموا عليه من الجهة الواحدة وقطعوا عليه خط الرجوع من الجهة الاخرى فاضطر أن ينسحب في بلنسية السحابا جر اليه المصائب ويهرب أمام المارشال سولت حتى وصل الحالكورونيا وقد جرح جرحاً مميتاً بعد ما خسر عشرة آلاف رجل وكثيراً من الخيل والمدافع والذخائر على اختلاف أنواعها . وتمكنت فلول جيشه من الوصول بمشقة عظمى الى البحر فتركوا الكورونيا المارشال بعد ما عالجوا على غير جدوى الدفاع عنها ثلاثة أيام . ومزق سولت شمل فيلق الرومانا الاسمانيولي اللاجمع على استوريا .

وحالما انتهى الى الامبراطور أن البريطانيين يتهيأون للزحف الى مدريد خف الى ملاقاتهم فبدأت الحركات في غاليس بأمره وبحضوره ونقل مركز أركان حربه في الايام الاولى من شهر يناير الى ستورغا فبنافنتي وقد جمله أيضاً في هذه الحملة في طوردزيلاس في البناء الخارجي من دير القديسة كلارا المتوفاة فيه حنة الملموسة والدة شارلكان (شارل الخامس) وقد بني هذا الدير على أنقاض قصر قديم من قصور المفاربة الباقي منه حمام وردهتان لم تمبث بها يد الدمار. ومثلت الرئيسة البالغة من العمر خمسا وسبعين سنة أمام الامبراطور فأكرم وفائتها ومنجها نعماً شتى .

وأصاب الفرنسويون نصراً مبيناً في كاتالونيا فدخل غوفيون سان سـير مدينة برشلونة بمــد ما استولى على الروز ونقم المجلس على المركيز دي فيفس المـكسور في كرداد .

وعليه يكون قد تغير وجه كل شيء بعد وصول الامبراطور الى اسبانيا وعاد النصر الى الاعلام الفرنسوية مخادناً اياها كما كان عليه في ألمانيا وإيطاليا . وأصبح الجيش البريطاني أثراً بعد عين في أقل من شهرين وهلك جيش الرومانا واسترجعت الماصمة واحتلت الولايات المهمة وأصلح ما كان دوبون وجونو قد أفسداه . واذا ظل الاسبانيوليون على بغضهم للسلطة الفرنسوية خشيت الحكومة البريطانية من أن تراهم مدحورين اندحاراً نهائياً وخاضعين للفرنسويين على انه وان كان خضوعهم وقتياً فان شرعيته تسقط في هذه الحرب وهي أول

حرب رأت فيها شيئًا من الظفر بالثورة الكبرى ومبادئها . وكانت الحال تقتضي حمل ذلك الداهية الذي لا يشق له غبار على مغادرة اسبانيا وكان قد غشيها لدك حصون الآمال الكبيرة التي شيدها الاسبانيول بعد استسلام الفرنسويين في بايلن وسنترا . ودبرت السياسة البريطانية المضي به الى الشمال واضطرارها اياه الى تقسيم قواته . ولم تكن آله الحكومة البريطانية هــذه المرة بروسيا التي لم تكن بمد قد ثابت اليها قوتها بعد معركة ايانا ولا روسيا التي لم تكن بعد قد اندملت الجروح التي أصابتهما في فردلاند والتي لم تكن مجرَّؤ أن تظهر بمظهر الرباء بعد عهود الصداقة التي قطَّعَها في ادفورتُ بل كانت النمسا التي عادت الى الشعور بما دهاها من النكبات في استرلتز وقد جرؤب على استنزال قاهرها الكريم بعد ما جعله التغفل يبقي عليها . فقد كفيها الائة أعوام قضها بالسلم والراحة أن تعيد تنظيم جيوشها وقد شـــمرت بأنها قادرة على مجاذبة فرنسا . وهب أصابت السياسة القديمة فوزاً فأنها جاهرت بعدم رضاها بالتقيد في برلين و بطرسمرج بو ثبيقة تلست لاعتقادها انها لم تكن مرتبطة في فينا بو ثبيقة برسبورغ وكيف كان الامر فان النمساويين كانوا متحققين انهم يلقون لهم ملجأ في كرم أخلاق الظافر واذا حل بهم الفشل عادوا الى عقد وْثيقة جديدة . فحسَّبهم أنْ يتنازلوا لقاهرهم عن بعض الاراضي بحيث يبقى عرشهم سليها فتخلص الملكية القديمة في اسبانيا بجر خصمها الهائل الى أقصى البلاد الجرمانية .

وكان نابوليون نازلا في فالادوليد حين بلغه مجاهرة النمسا بالمداوة واستمدادها لمحاربته. وبعد ما استقبل في هذه المدينة وفودا كثيرة قادمة من مدريد وأمر بالفاء دير من أديار الدومينيكيين لقتلهم جنديا فرنسويا فيهوأظهر عطفا على البندكتيين (رهبان القديس مبارك) الذين لم يكونوا بهتموت الا بالشؤون الروحية ومزاولة العلوم والذين أنقذوا حياة فرنسويين كثيرين بادر الى مزايلة الديار الاسبانيولية والعودة الى باريس فوصل اليها في ٢٣ يناير سنة ١٨٠٩.

# الفصل الرابع عشر

#### حرب سنة ١٨٠٩ مع النمسا

ولما عاد نا بوليون من بايون في شهر أوغسطس سنة ١٨٠٨ علم أن النمساالي كان موقفها مبهما في أثناء حربه مع بروسيا ابتدأت تظهر استياءُها من فرنسة وماتنويه من الشر لما . وباحث الامبراطور في هذا الموضوع المسيو دي مثرنيخ سفيرالنمسا حينجاء هذاالى سانكلود مع سفر اءالدول لتهنئة جلالته الامبر اعاورية والملوكية بعيده فقال السفير ان دولته لم تكن تميل الا الى السلم وأن التسليح المتصل خبره بالحكومة الفرنسوية لم يكن يراد به الا الدناع . فقال له نابوليون انهذا الكلام من الهراء لانه لم يكن ثمة من وجه للقلق ومن علامة لتهجم أحد عليها ثم قال له : يقع في نفسي أن امبراطوركم لايشاء الحرب وأناواتق بالكلام الذيخاطبني به في أجماعنا الآخير فهو غير حانق علي وقد احتللت عاصمته والقسم الاعظم من ولاياته ولكني أرجعت اليه كل شيء على التقريب . . . فهل تظن أن قاهر الجيوش الفرنسوية اذا تسني له دخول بأريس عنوة يتصرف باعتدال كما تصرفت أنا ? . . . . ( ان المسيو دي مترنيخ وجميع أركان المؤامرة جاوبو ا على هذا السؤال في سنة ١٨١٤ ) فهذالك دسالًس خاصة تمجركم على رغم من معاطسكم الى حيث لاتبتغون الذهاب . . . وان البريطانيين وأحلافهم يهيئون جميع هذه التدابير السكاذبة وقد ابتــدأوا يتهللون مؤملين أنهم سيشاهدون نار الحرب تتلظى في أوربا . » وأصر المسيو دي مترنيخ على انكاره مقاصـــد حكومته العدائية .

ولما انثى نابوليون قافلا من مدريد بعد ماتحقق قرب انقطاع العلاقات مع حكومة النمسا في أول مارس سنة ١٨٠٩ استجرأ السفير النمساوي على مخاطبة المسيو شامباني وزير خارجية فرنسا بما يأتي : « اذا كان الامبراطور يشعر بقلق من جهة التسلح المزعوم فلماذا يأنف من البحث معي في هذا الموضوع مؤثراً السكوت عنه واستدعاء جيوش الحلفاء للاستعداد للقتال ؟ فربماأدى بنا البحث الى النفاهم . » فاجابه الوزير الفرنسوي بهذا الـكلام : « ماهي الفائدة من ذلك

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

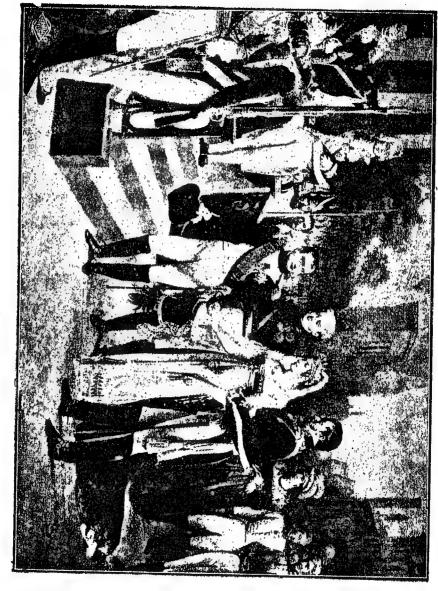

نابوليون يستقبل الماكة لويزالبروسيانية في تلست



وما هي المنفعة من المساعي المحاكية لها الي عالجناها من خمسة أشهر ؟ فلابرضي الامبراطور بمخاطبتك ياسيدي لئلا يكون حديثه معك عقيما فقد فقدت عنده يمواعيدك الخداعة الثقة الممنوحة للسفراء . .وفضلا عن ذلك لايطلب الامبراطور الحرب ولا يبتغي منكم الا أن تدعوه يتمتع بالسلام ولكنه يحادبكم ان أنم نَا كرهتموه على ذلك . فهو لم يفتح أدنى سبيل لهذا الأمر . . . ولا أدري الى اين تبلغ بكم مساعيكم ولكن اذا وقعت الحرب فما ذلك الالكونكم اردتموها خفادره المسيو دي مترنيخ مضطربا شاكيا من الاهانة اللاحقة به في دوائر البلاط . فقال له المُسيو شامباني : ان بلاط فينا أهان كرامة نفسه بنقضه عهود سفيره وبسط هذا الوزير في جلسة ١٤ ابريل لمجلس الشيوخ الحــديثين اللذين دارا بين الامبراطور وسفير النمسا وبينه وبين ذلك السفير وبسبط له ايضا استمدادات الحكومة النمساوية للمحرب ولما فرغ من تقريره قدم أحدمستشادي الحكومة صورة قرار لمجلس الشيوخ بتجهيز أربعين الف جندي ووضعهمتمحت أمر وزير الحرب. فرضي المجلس بذلك القرار وأمناف اليه خطَّابا مشتملاً على كلمات شهبرة ذكرها نابوليون في كتاب انفذه الى عاهل النمسا: « فليكن في مساعي جلالتك ثقة تلقى صداها وان أفضل سياسة في هذه الايام هيسياسة الصدقُّ والاخلاص . فبح لي بمخاوفك حين تنتابك المُخاوَّف فابادر الى ازَّالنَّها .> وكان فرنسوى الثاني قد استودع لندرة مخاوفه ولما قرر مجلس الشيوخ الفرنسوي تجبيز الجنود ومهيئة عدة الحربكانت أبواب القتال قد انفتحت فكانت النمسا قد نشرت خطتها وغزت بلدان المحـــالفة الرينية . وكان نابوليون يقول كما قال وزيره أنه لم يمط أدنى سبيل لقطع الملاقات بحكومة فينا وكان يقول أيضًا كماكان يقول في ممركتي استرلتز وايانا آنه لم يكن يعلم ماذاكانوا يبتغون منه ولا لماذاكان يقاتل . بيد أن الوزارة النساوية أزاحت عن العقول غشاء الشك باشمارها الناس بأن هذه الحرب لم تكن ناشئة عن أسباب خامسة بل عن أسباب عامة لقضية أوربية وهي القضية التي أوجدت جميع المحانفات السابقة . خان الوائيقة المبرمة في أسترلتز والمعزّزة في برسبورغ أوشكت أن تنحل وكانت تلك الخطة صورة عن خطط أوربا القديمة من عهد خطة برنسويك وبمبارة بأخرى كانت حربا دينية جديدة أثارتها الحكومة النمساوية على العدو العام أي

على فرنسا وعلى العصر وعلى المبادىء الجديدة التي لم يكن نا بوليون سوى لسان حالها

وأعلنت النمسا الحرب في ٩ اريل واشتبكت جيوشها في القتال في ١٠ منه ونقل البرق الى الامبراطور في ١٠ منه أن العدو اجتاز الان فانطلق لساءته من باريس ووصل الى ديلنجن في ١٦ منه فوعد ملك بافاريا بأن يرده في خسة عشر يوماً الى عاصمته وكان البرنس شارل قد طرده منها و بلغ دوناورت في ١٧ منه فخاطب جنوده بالكلام التالي:

« أيها الجنود ان أرض المحالفة خرقت حرمتها وان القائد النمساوي بريد أن نفر هاربين من وج جيوشه وان نعرض عن مناصرة حلفائنا ولكنني قدمت بسرعة البرق.

«أيها الجنود لقد كنتم تحقون بي حين جاء عاهل الممسا الي في مورافياوقد سمعتموه يلتمس شفقي ويقسم لي على أن يحفظ لي صداقة ثابتة . ولما كنسا قد ظفرنا بالنمسا في ثلاث حروب فلنا الفضل عليها في كل شيء وهي نقضت عهدها ثلاث مرات متوالية على أن ما أصبناه من النصر في الماضي يضمن لنا ما يتوقعنا من النصر في المستقبل . سيروا بنا وليعلم العدو حالما تقع عينه علينه الناني كن المنتصرون عليه . »

وقد جراً النمساعلى الاقدام على مواقعة الفرنسويين غياب نابوليون وحرسه وابتعاد كتائب مارنغو واسترلنز التي شابت نواصي دجالها في ميادين القتال . وكانت النمسا عالمة أنه لم يبق من الفرنسويين في ألمانيا سوى عمانين الف مقاتل متشتتين في جميع انحائها وان جيشها المنقسم الى تسعة فيالق بقيادة الارشيدوق شارل لايقل عدده عن خمس مئة الف قاتل. وكانت حركاتهم الاولى تبشره بالظفر فهرب ملك بافاريا من مونيخ من وجه الارشيدوق الزاحف بسرعة من الان الى الايزر. وكان الجيش الفرنسوي منتشراً على خط طوله ستون فرسخا انتشاراً مجعله معرضاً لقطع خط الرجوع عليه واذكسار فرقه الواعدة منها بعد الاخرى . وأدرك القائد النمساوي حقيقة موقف الفرنسويين فضاعف نشاطه وأمله الاأن قدوم نابوليون غير وجه تلك الحال فانكسرت فضاعف نشاطه وأمله الاأن قدوم نابوليون غير وجه تلك الحال فانكسرت شوكة البرنس شارل ووهت عزام جيشه واشتد بطش الجيوش الفرنسو بة وأصلح

في الحال ماكانوا قد ارتكبوه من الخطأ . واستأنف الامبراطور المسير على حطته العجيبة في الحركات الحربية وأنجز وعده لملك بافاريا فارجعه باحتفال عظيم الى عاصمته قبل انقضاء عشرة أيام على اليوم المضروب له وعاد هذا الملك الى مونيخ في ٢٥ ابريل ونال نابوليون ستة انتصارات على الجيش النمساوي في ستة أيام . ولم يتمكن الفرنسويون من ادراك العدو الا في ١٩ منه وقد امتاز ذلك اليوم بانتصار ، زدوج أصابوه في موقعة نفافتهوفن ومعركة طان . وفي موقعة بيسنغ وعملت الكتيبة السابعة والخسون التي يقودها الكولونل شاريار الشجاع أعمالا تمجزعنها الاسو دفهجمت وحدهاعلى الكتائب النمساوية ومزقتها أيدي سباً . والتقى الفريقان في ٢٠ منه في ابنسبرغ فدارت رحى معركة جديدةًا نتصر فيها الفرنسويون أيضاً . ولم يستطع النمساويون المقاومة أكثر من ساعة من الزمان غانهزموا تاركين في حيازة خصومهم ثمانية أعلام واثني عشرمد فعاو ثمانية عشر الف أسير . وأنجز الهر نسويون في ٢١ منه في موقَّمة لأندشت ماكانوا قد بدأوا به في أمس ذلك اليوم من التنكيل باعداً بهم وهجم الجنرال موطون في هذا البوم في مقدمة رحاله بين اللهيب المندلع لسانه على حسر ممتد فوق الايزر وصاح بهم بصوت كالرعد الفاصف: « تقدَّموا ولا تطلقوا بنادقكم . »ودخل المدينة بمد قليل من الحبن وكانت قد أصبحت ميدانا لحرب طاحنة فلم يتمكن النمساويون من المقاومة مدة طويلة بل خلوا المدينــة ونحبوا بأرواحهم . وفاجأً الارشيدوق شارل برجاله البوهيميين فصيلة مؤلفة من الف حندي وكل البها أمر الدفاع عن جسر والسين فح صرها وأسرها لامها لم تكن قد تلقت الامر بالانسحاب. ولما انتهى الى الامبراطور نبأ هذه الحادثة آلى على نفسه بأنه سيجري جداول من الدم النمساوي في أربع وعشرين ساعة في راتسبن انتقامـــا للاهانة التي لحقت بجيشه وزحف الى تلك آلمدينة في ٢٢ منه والتقى بالعدوالبالغ عدده مئة وعشرة آلاف مقــاتل كانوا متحصنين في اكمهل. وكان ذلك فرصة للامبراطور لينتصر فيها انتصاراً باعراً وهجموا من كل جهة في مدة قصيرةعلى الجيش الكثير العدد فازاحوه من جميع مراكزه وكسروه شركسرة فانهزم لايلوي على شيء تاركا قدماكبيرا من مدافعه وخمس عشرة راية وعشرين الف أسمير . وكان لسرعة جواد الارشيدوق شارل فضل عليه بنجاته من عُمالب المنية

وجاء الجيش الظافر في ٢٣ منه الى راتسبن وأقام الحصار عليها فلم يكن الفرسان النمساويون المنهزمون من وجه لان قادرين على الدفاع عنها الا أن المصائل الست التي أبقاها الارشيدوق في ذلك الموقع عالجت المدافعة عنه فجاء الامبراطور بذاته وامر بالهجوم فأصابته رصاصة في رجله اليمنى . فانتشر الخبر بأسرع من لمح البصر في الجيش فهرول الجنود وقد توزعهم القلق ولكنهم لم يكادوا يصلون الى حيث كانوا يضمدون جرح الامبراطور بسرعة حتى أبصروه ممتطياً صهوة جواده فطبقوا الفضاء بالتكبير والتهليل . وما عتموا أن تسنموا الاسوار وأخذوا المدينة وكل من قاومهم بطشوا به واستسلم اليهم نمانية الاسوار وأخذوا المدينة وكل من قاومهم بطشوا به واستسلم اليهم نمانية

وظل المادشال بسيار يتعقب الفارين من الفيالق النمساوية المكسورة في ابنسبرغ ولاندشت فادركهم في ٢٤ منه في نومارك حين ضموا متفرق شملهم وانضموا الى فيلق احتياطي كان قد وصل الى الان فظفر بهم وأسرمهم الفا وخس مئة رجل

وأذاع الامبراطور النشرة الآتية في اليوم عينه في راتسبن :

أيها الجنود لقد حققتم آمالي فيكم وقد استعضم بشجاعتكم عن وفرة
 المدد ومبزنم بشكل مجيد الفرق بين جنود قيصر وجنود زركسيس .

وانتصرنا في أيام قليلة في معادك طان وابنسبرغ واكمهل ومواقع بيسنغ ولاندشت وراتسبن . وكان من نتيجة سرعة حركاتكم وشجاعتكم انا غنمنا مئة مدفع وأربعبن راية وأسرنا خمسين الف رجل وأخذنا ثلاثة آلاف مركبة موقرة أمتعة وجميع صناديق الجيش .

« وان العدو السكران بسلافة مواعيد حكومة ناقضة للمهودلم يبق حافظاً أدنى ذكر لكم فقد كانت بهضته سريعة ولكنكم ظهرتم له أشد هولا بماكنتم عليه من قبل . ففي قابر الايام اجتاز الان وغزا بلاد حلفائنا وفي ماضي الحين كان يحلم بمحاربتنا في وطننا وأما الآن فانه انكسر وقذف عليه الذعر وتبدد حزائق وتمزق طرائق وقد عبرت طلائعنا نهر الان وستصل الى فينا قبل شهر » وستتم هذه النبوءة التي أوحتها اليه الجرأة كما تمت نبؤتهمن قبل لملك بافاريا وستتم هذه النبوءة التي أوحتها اليه الجرأة كما تمت نبؤتهمن قبل لملك بافاريا وكان نا بوليون يتهيأ للزحف الى عاصمة النمساونة للمركز أركان حربه الى برغهوسن

في ١٣٠ ابريل لجاءته كونتة ارمنسبرغ وتوسلت اليه بأن يميد اليها زوجها وكان النمساويون قد ساقوه أسيراً لاتهامهم إياه بالميل الى فرنسا وأذيعت هناك على الجيس الكبير النشرة الشالئة التي أغلظ فيها نابوليون في القول بحق شخص الماهل فرنسوى الثاني فقد كان ذهن نابوليون ممتلئاً من ذكرى اجهاع استرلتز وقد نسي أن ماوك الجنس القديم لا يرعون عهداً ولا ذماماً للحكومات الناشئة عن الفتنة الكبرى فقال: « برح عاهل النمسا فينا وقبل مزايلته لها وقع على فشرة نسجت بردنها براعة غناز فجات آية في الركاكة والحاقة . وانتجع شاردن وهو مكان اختاره لئلا يكون في غيره أي لئلا يكون في عاصمته فيحكم بلاده أو في ساحة القتسال فيكون معرقلا لحركات جيشه . ولممر الحق أنه يندر أن يكون ملك متنساه في الضمف والافك نظيره . » فلو كان نابوليون مصمها على خلع العاهل الذي أهانه جهاراً بذلك الكلام لكان كلامه مقتصراً على الاهامة دون سواها ولكن اذاكان يريد أن تبقى بيهما علاقات متبادلة وكان يبتغي دون سواها ولكن اذاكان يريد أن تبقى بيهما علاقات متبادلة وكان يبتغي أن يبقيه جالسا على عرش تلك البلاد العظيمة فان لهجته هذه تنافي السياسة المبنية على الحكمة لانها تلقي في نفس العاهل المهان ضغينة شديدة تجعل المبنية على الحكمة لانها تلقي في نفس العاهل المهان ضغينة شديدة تجعل فيا بعد الصلح والمحالفة مع بلاط فينا محقوفين بالريبة والخطر .

ونقل مركز اركان الحرب الى رياد في اول مايو فعلمه الامبراطور في الليل ولجأ في ٣ منه الى ابرسبرغ فيلق قوامه الاثون الف حندي تألفوا من افلال الجيوش المقهورة في لاندشت فهاجهم رماة البحر والرماة الكرسيكيون وبكلوا بهم تنكيلا وانضم بسيار واودينو الى ماسينا وزحفوا معا الى ابرسبرغ مهددين الجيش الفساوي بتطويقه والفتك به وكان الجبرال كلاباريد يسير في مقدمة فرقته وعددها لا يزيد عن سبعة آلاف وحالما برزوا لانظار عدوهم وكان محتلا مواقع ملا محقاله لمشاذلك العدوان ينتظر باقي الفيالق الفرنسوية الا تية وراء فرقة كلاباريد فهجم على هذه الفرقة بعد ما اضرم النار في المدينة المبنية مساكنها من الخسب فاحتم النار بسيار عن التقدم وكاف مصمها على عبور الجسر لنجدة كلاباريد فاوقة تالنار بسيار عن التقدم وكاف مصمها على عبور الجسر لنجدة كلاباريد فا كن هذا الاخير على الدفاع وحده ثلاث ساعات مقاتلا بسبعة آلاف مقاتل

الائين الفا ولكن فتح بمر بين اللهيب فعبر الجنر الان ليغران ودورونل مربح حديث مختلفتين . وابدى الجندي الفرنسوي من البسالة والشجاعة في هذه الوقعة ما يشيب الاطفال . واخذ الفرنسويون القصر واحرقوه بالنار وتراجع عدوهم باضطراب الى انس فاحرق الجسر ليضمن هربه الم جهة فينا . وخسر المساويون في موقعة ابرسبرغ اثبي عشر الفا من المقاتلة بينهم سبعة آلاف وخس متّة جريح . وذكرت النشرة الخامسة تفصيل موقعة ذلك اليوم بالكلام التالي :

« ان فرفة كلاباريد وهي جزء من فيلق اودينو حرت مطارف الفخر فقتل مها ثلاث مئة رجل وحرح ست مئة رجل وقد لفتت جرأة فصائل رماة البو والرماة الكرسيكيين انظار الجيش ومته . وسيظل الجسر والمدينة وموقع ابرسبرغ آثاراً خالدة ناطقة بشجاءتهم : فالمار بذلك الموضع سيقف ويقول : في هذا المكان وفي هذا الموقف المنيم وعلى هذا الجسر الطويل وفي هذا القصر الحصين الموقع اندحر جيش نمساوي مؤلف من خمسة وثلائين الف محارب امام سبعة الاف فرنسوي . »

واستقبل الأمبراطور في معسكرد بابرسبرغ وفدا من ولايات الممسا العليا وتضى ليلة ٤ ما يو في الحس بقصر الكنت دوسبرغ ودخل دبر مولك الشهبر في الممنه وكان قد عرج عليه في اثناء حرب سنة ١٨٠٥ فوحد فيه هذه المرة عدة ملايين من قناني الخر فشرب منها الجيش مقدارا كبيراً ولما مر الامبراطور امام انقاض قصر ديار نستين على رابية الى ما وراء مولك وفي حهة فينا قال المارشال لان وكان الى جانبه: «هنا سيجن ريكاردوس قلب الاسد وهو ايضا ذهب كا ذهبنا الى سورية وفلسطين فقلب الاسد لم يكن يا لان الشجاع اشجع منك ولكنه كان اسعد جدا مي في عكاء . وقد باعه امير نمساوي لامبراطور المانيا فسجنه في هذا المكان . وكان عصره عصر الهمجية فها اعظم الفرق بينه به بين فسجنه في هذا المكان . وكان عصره عصر الهمجية فها اعظم الفرق بينه به بين عصر حضارتنا وقد شاهد الباس معاملي لاسبراطور النمسا وقد كنت قادرا على مشيئي ولسكن هي مشيئة المصر . » وكان نابوليون مصيباً في قوله هـ ذا : المقامر يجمله كريما وحفايا وجوادا وعالي الهمة بعد الانتصار والمصر مجركه حين فالمصر يجمله كريما وعظها وجوادا وعالي الهمة بعد الانتصار والمصر محركه حين فالمحر عمر فله المهم عن المهمجية بعد الفرنسوي عن الهم حية يدل بتصرفه مع الملوك المقهورين على ما كان يميز التمدن الفرنسوي عن الهم حية يدل بتصرفه مع الملوك المقهورين على ما كان يميز المهدن الفرنسوي عن الهم حية يدل بتصرفه مع الملوك المقهورين على ما كان يميز المهدن الفرنسوي عن الهم حية يدل

ولكنه اذا ظهر بمظهر رجل التمدن تجاه الملكية القدعة فان هذه الملكية تظل في نوبتها جديرة باصلها وتبين انها حارسة امينة لضلال الهمجية . فدهاء القرن التاسع عشر نزل ضيفاً خفيف الظل شديد المؤانسة في معسكر استراتز ودهاء القرون المتوسطة صاد فيما بمد سجانا غليظ الكبد في جزيرة القديسة هيلانة . ونقل مركز اركان حرب الامبراطور في ٨ منه من مولك الىسان بلطرف

ووصل نابوليون بعد يومين الى فينا في الساعة التاسعة صباحاً .
وكان الارشيدوق مكسيمليان شقيق الامبراطورة متوليا القيادة في العاصمة فعالج الدفاع عنها بسالة شديدة وجرأة عظيمة ورفض باستعلاء اول إنذار أرسل اليه ليدعوه الى الاستسلام .وقد دفع الجهل هذا الامير الشاب الى الاحتفاء بزعيم عصابة كان قد خرق حرمة الحقوق الدولية باساءته الى حاجب المارشال لان الموفد لاجل المفاوضة فأمر بأن يطاف بحفلة باهرة بذلك المتهوس في جميع أسواق فينا وشوارعها وهو راكب على جواد الضابط الفرنسوي عينه بعد ما هجموا عليه بدناءة وأثخنوه جراحاً .

واستولى الامبراطور على ضواحي المدينة المأهولة بنحو الذي سكان العاصمة فأنشأ في ذلك المكان حرساً وطنياً ومجالس بلدية أرسلت الى الارشيدوق وفداً يتوسل اليه بأن يدفع الاذى عن مساكم م. فلم يكن من وراء مسعاهم أدفى تأثير في الارشيدوق وظلت نار الحرب مستمرة استماراً فلم يلق الامبراطور حينتمذ بداً من اطلاق المدافع على المدينة اطلاقاً ها ثلا فنصبت على مسافة مئي ممر على المنقجرة وبدأت باطلاق النار على المدينة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الحادي عشر منه وقذفت من المدافع ألف و عاني مئة قنبلة في أقل من أربع ساعات ولم يكن يرى في المدينة سوى نيران مضطرمة يخوض السكان عبابها والاضطراب يكن يرى في المدينة سوى نيران مضطرمة يخوض السكان عبابها والاضطراب بالغ منهم مبلغه وبعد مساع عقيمة لاحباط أعمال الحاصرين علم الارشيدوق بالغ منهم مبلغه وبعد مساع عقيمة لاحباط أعمال الحاصرين علم الارشيدوق أن الفرنسويين عبر وافر عامن بهر الدانوب وخشي من أن يقطموا عليه خط الرجمة في جسرعة من المدينة تحت جنح الدجى تاركا للجنرال أو ريلبي الاهمام بأمر التسليم وأذاع هذا الجنرال عند تباشير الصباح أن اطلاق الةنابل سينقطع عن التسليم وأذاع هذا الجنرال عند تباشير الصباح أن اطلاق الةنابل سينقطع عن التسليم وأذاع هذا الجنرال عند تباشير الصباح أن اطلاق الةنابل سينقطع عن

قريب عن المدينة وأرسل الى نابوليون بعد قليل من الحين وفد كان من جملة أعضائه رئيس أساقفة فينا فاستقبل الوفد في حديقة شنبرن .

وأخذ ماسينا ليو بولدستاد عنوة في اليوم عينه ووقع على شروط استسلام فينا في المساء واستولى أودينو ورجاله على موقع العاصمة في الساعة السادسة من صباح ١٣ منه وأذيعت النشرة التالية في الحال :

« أمها الجنود :

« بعد عبور العدو نهر الان بشهر من الزمان دخلنا فينا في اليوم نفسه وفي الساعة عينها ولم يقو على احتمال أنظاركم نخبة قواده وجنوده والحصون التي شيدها عهال سلالة اللورين المملوءة أفئدتهم بفضاً لسكم وحنقا عليكم .

« ان أمراء هذه المترة لم يهجروا عاصمتهم كجنود شرفاء يذعنون لمقتضيات الاحوال ونكبات الحرب وويلاتها بل هجروها كناقضي اليمين غير مبالين بوخز الضمير الذي يصحبهم ايان ساروا ولما فروا من فينا كان وداعهم لسكانها بالاسراف في القتل والحريق وقد تصيروا ميده بنحوهم أولادهم بأيديهم.

« ان شعب فينا الذي وصفه مندوبو ضواحيها بكونه مهجوراً ومهملا ومنبوذاً مجب عليكم أن تحترموه فقد اتخذت سكان هدده المدينة تحت حمايتي الخاصة . أما ذوو الدسائس وأحلاف الشر والفساد فاني سأجعلهم عبرة رادعة وعظة زاجرة .

أيها الجنود احسنوا التصرف مع الفلاحين المساكين ومع الشعب التاعس المستوجب احترامنا. فلا نفتخر بانتصارنا بل فلنعتده برهانا عن العدالة الالهية التي تعاقب جاحد النعمة وناقض العهد.

ولم يترك الجيش النمساوي الحرب عند خروجه من عاصمة الامبراطورية بل استند الى الدانوب بعد ما هدم جسورته في فينا وما جاورها وجعل بترصد فرصة ملاعة للتوثب على الفرنسويين والانتقام منهم وكان جسر لنتز أول موقع باشر الهجوم عليه الاأن فندام قاومه مقاومة عنيفة وجاء برنادوت لنجدته فهزم النمساويين ومزق شملهم تمزيقاً.

وكان نابوليون قد عيل مصطبره لاجتياز النهر عنوة وانجساز هذه الحرب المجيدة فعني غناية خاصة باعادة بناه الجسر . وكان ماسينا قد بني عدة جسورة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



كان نابوليون يتفقد الجيش ليلا فوجد خفيراً نائما فيمركزه فأخذ نابوليون بندقية الخفير ووقف في مكانهولما استيقظ الخفير ووجد الإمبراطور في ذلك الموقف طارت نفسه شعاعا ولكن نابوليون سكن مخاوفه وأوصاه بألايممل مايجب عليه في المستقبل



على فروع الدانوب عند جزيرة لوبو. فصمم نابوايون على الاستفادة مهالاجل عبود الجيش برمته واتخذت فيالق لان وبسيار وماسينا مراكز لها في تلك الجزيرة في خلال ثلاثة أيام. وكانت المواصلات مع الميمنة تهم بجسر مصنوع من المراكب طوله نحو الف مستر يغطي ثلاثة فروع من النهر، وبني جسر آخر طوله نحو من مئة وعشرين مترا قصدبه ضم الجزيرة الى الضفة اليسرى واستسهل المرور عليه خمسة وثلاثون الف مقاتل في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو لمباشرة القتال من اسبرن واسلنغ وجاء الارشيدوق شادل في الساعة الرابعة مساء وقد جمع بقايا الفيالق النمساوية المنكسرة في بافاريا وألف منهاو من جنوده الاحتياطيين جيشاً قوامه مئة الف محارب وانقض على فيالق ماسينا وبسيادولان وهي الفيالق الوحيدة بين الجيش الفرنسوي التي عبرت ضفة الدانوب اليسرى وكان ماسينا أول من هوجم في اسبرن فأ بدى مع فلة عدد رحاله معجزات من البسالة والاقدام ولم تقل احمال لان في اسلنغ عن أعمال ماسينا، أما بسياد فانه كان والاقدام ولم تقل احمال لان في اسلنغ عن أعمال ماسينا، أما بسياد فانه كان يهجم بفرسانه هجمات صادقة على العدو الضارب بين تينك القريتين

وانقطع اطلاق النار عند دخول الليل ولم يتمكن جنودالارشيدوق شارل المئة الفا من إزاحة الحمسة وثلاثين الف فرنسوي المتولي قيادتهم ماسينا ولان وبسيار شبرا واحداً عن مواقفهم . وقدمت نجدات لمعاونة الفرنسويين فكان الفد يوم شؤم على الارشيدوق وعبرت الجسورة في اثناء الليل رجال اودينو وفرقة سان هيلار وكوكبتان من الفرسان وفصيلة من المدفعيين وانضموا الى الفيالق الفرنسوية الثلاثة الآنفة الذكر . وكان نابوليون قد هيأ كلشيء رجاء النيلتصر انتصاراً باهراً وبدأ النساويون بالهجوم على اسبرن في الساعة الرابعة صباحاً فكانماسيناهناك مستعدا المبافاع عنها . فهذا القائد الهصور الهمام الذي صباحاً فكانماسيناهناك مستعدا المبافاع عنها . فهذا القائد الهصور الهمام الذي لم يكتف برد هجات النمساويين بل عمد الى اتخاذ خطة الهجوم عليهم وبددشمل لم يكتف برد هجات النمساويين بل عمد الى اتخاذ خطة الهجوم عليهم وبددشمل الفيالق التي كانت تحاربه وكان لان قد هجم في الوقت عينه بشبان الحرس على وسط الجيش النمساوي ارادة قطع المواصلات بين جناحيه وكان كل شيء يخشم امام هذا المارشال الشجاع ومهار النصر في حكم المقرر للفرنسويين وقد جاؤوا المام هذا المارشان بطغى فأة جاراً في الساعة السابعة صباحاً واخبروا الامبراطور ان الدانوب طغى فأة جاراً في الساعة السابعة صباحاً واخبروا الامبراطور ان الدانوب طغى فأة جاراً في الساعة السابعة صباحاً واخبروا الامبراطور ان الدانوب طغى فجاة جاراً في

مجراه اشجارا وارماثا واشياء اخرى مختلفة وهدم الجسر الكبيرالواصلجزيرة لوبو بالصفة البمنى والمؤلف الطريق الوحيد للاتصال بنن الفيالق المتوغلة في الضفة اليسرى وباقي الجيش الفرنسوي . ولما انتهى ذلك النبأ الى نابوليون وُلم يكن ممه سوى خَسبن الف جندي لمحارب مئة الف نمساوي امر بتوقيف الحركات الامامية واوعز الى المارشالية بان يكتفوا بالمحافظة على مراكزهم ليتسى لهم التراجع بانتظام الى حزيرة لوبو . ففعلوا ما امرهم به ودافع القواد والجنود عن شرف الراية الفرنسوية دفاع الابطال. ولما علم النمساويون ما كان من امر تهدم الجسورة وتوقف معظم الجيش الفرنسوي عنالعبور وتعذر ارسالالقنابل والقَدَائَفُ الى الذين اجتازوا منهم النهر تجرأوا على الهجوم على الفرنسويين في جميع الجهات . وهجموا ايضاً ثلاثمرات متوالية على اسبرن واسلنغ وكانوا يندحرون في المرات الثلاث وقد امتار في هذه الممركة الجنر الموطون ورجاله رماة الحرس ونهض المارشال لان الذي فوض اليه الامبراطور المحافظة على ساحة القتال باعباء مهمته خير نهوض. وكانت له اليد الطولى في انقاذ ذلك القسم من الجيش بعد ماكان قد اصبيح على قاب قوسين من الهلاك. وكان هذا العمل الخطير آخر عمل آناه هذا الجندي الجريء في سبيل خدمة وطنه وخدمة القائد الاكبر صديقه الحميم وسيده العظيم . فان قديفة اصابته في اخر النهار ذهبت بفخديه فعملت له عملية القطع في الحال بنجاح جعلهم يعللون النفس بنجاته من طائلة المنية الا ان بارقة الآمل ما مكثت ان اضمحلت فوضع المارشال على محمل وجيء به الى الامبراطور فلم يستطع هذا حبِس عبرانه عن الإنحدار عند رؤيته رفيقه الامين وخله الوفي مجروحاً جرحا مميتاً . فالتفت الى المحيطين به وقال لهم :

« لقد قضي على قلبي في هذا النهار بان يطمن هذه الطعنة النجلاء وهذا ما يجمله بهتم بشؤون فير شؤون جيشي» اما لان انه بعد ما كان قد أخمي عليه ثاب اليه الروع في حضرة نابوليون فعانقه وقال له: « ستفقد بعد ساعة شيخصاً يموت مفتخرا باعتقاده انه كان ولا يزال خير خلانك وأصفيائك ».

وظل المارشال حيا عشرة أيام حتى أنهم أملوا حينا من الزمان بانه سينجو من مخالب الحمام الاأن الحمى الخبيثة اشتدت وطأتها عليه فصرمت حبال حياته في ٣١ مايو بمدينة فينا ، وقال نا بوليون : « ان الانسان حين يقترب من فقد الحياة بعتصم باهدامها بجميع قواه فلان وهو أشجع جميع البشر لم يكن بعد مافقد فحذيه يشاء أن بموت... فكان ذلك العائر الجد يطلب كل دقيقة أن بشاهد الامبراطور. وكان يتعلق بي بكل ما بقي له من الحياة . ولم يكن بريد غيري ولم يفتكر الا بي . فهي وأيم الحق غريزة تنشأ في الانسان منذ وجوده أجل أنه كان يحب زوجته وأولاده أكثر مي ولكنه لم يكن بذكرهم وما ذلك الالانه لم يكن يتوقع مهم شيئا فقد كان سندا لهم وعتادا وأما أنا فاني كنت سنده وعتاده فكنت في نظره شيئا مهما شاميا وكنت عنايته : فكان يتوسل اليها . وكان يتمذر وجود شخص أشجع من مو رات ولان فمورات بقي شجاعا وهو حي برزق وروح لان عظمت حي صارت مساوية لشجاعته وقد أصبح جباراً . . ولو بقي حيا الى هذا الزمن الاخير لما كان على ماأعتقد يقصر في الشرف والواجب عليه : فقد كان من عداد الاشخاص الذين يغيرون وجمه الاحوال بذاتهم وتفوقهم الشخصي . »

وأصيب الامبراطور بضربة أخرى في معركة اسلنغانه فقد فيها قائداً آخر من أشجع قادة جيشه وأمهرهم وهو الجبرال سان هيلار وقد جاء في مفكرات نابوليون ماياتي: «في هذا اليوم قتل الجبرالان الدوق دي منتبلو وسانهيلار وها بطلان مشهوران وصديقان حميان لنابوليون فذرف عليهما الدموع ولم يكن يعوزها الثبات على ولاء الامبراطور عند نزول النوازل به ولم يخونا مجد الشعب الفرنسوي. » وكانت هاتان الضربتان الشديدتان تقيلي الوطأة على الامبراطور فعلتاه يتأمل في بطلان الاشياء العالمية وسرعة زوالها وكتب الى جوزفين في ١٣ مايو يبثها حزنه على موت لان الذي صرعته المنية في صباحهذا اليوم وكان من جملة ما كتبه في رسالته هذه البكلمات: « وعلى هذه الصورة يزول كل شيء. » وقد ذهل في تلك الدقيقة عن عظمة العمل الذي باشر والساع يزول كل شيء. » وقد ذهل في تلك الدقيقة عن عظمة العمل الذي باشر والساع نطاق مجده الذي كان يعلل النفس بتصييره خالدا ونسي أيضا ما كان يأمله من الداء الاحيال المستقبلة آراءها فيه .

على أن يوم اسلنغ الذي جر المجد على الجيوش الفرنسوية لم يكن ليضع حدا فاصلا لتلك الحرب فبقي النصر مترددا بين الفريقين : وكان كل منهما يزعم أن النصر بجانبه . وكانت تلك الحرب في انظار الملا الاوربي فشلا لنا بوليون

وقد كان متعوداً سيحق اعدائه وتمزيقهم أيدي سبا ولكنه لم يتمكن في هذه المرة من ازاحة النمساويين عن مواقفهم وقد اضطره حادث غير منتظر وقلة عدد رجاله الى المحافظة على موقفه . وأدرك الامبراطور أن وقفته هذه سيكون لها تأثير أدبي سيء في فرنسا وفي الخارج ولذلك كان يحاذر أن يزيد موقفه حرجا بأقل حركة تقهقرية فعزم على البقاء في جزيرة لوبو ولم تكن في بدء الامرسوى مستودع لعبور الدانوب وقد أجره طغيان النهر والهدام الجسورة على البقاء فيها محصورا مع قسم من جيشه .

أما الارشيدوق شارل القلق البال من جراء حركات دامو الذي كان يطلق مدافعه على برسبورغ فأنه لم يجرؤ على الهجوم فصمم على تمزيزموففه بيناسبرن وأنزرسدرف

وكان نابوليون يعيد بأسرع ما يمكن بناء الجسورة المهدمة فما لبثت المواصلات أن أعيدت بين الجزيرة وضفة النهر اليمنى . وجاءت أخبار تنبىء أنجيش ايطاليا المتولى قيادته البرنس اوجين ظفر في سان ميشال بفيلق يالاشيش النمساوي بعد معركة اسلنغ بثلاثة أيام وهزمه شرهزيمة وان جيش ايطاليا الفرنسوي التحم محيش ألمانيا عند مرتفعات سمرنغ فبادر حينتذ نابوليون الى اذاعة النشرة الاتية على جنوده

« ياجنود جيش ايطاليا

« لَقَد أُدركَتُ بِفَخْرِ الفاية التي عينتها لَكُم وكان سمر نغ شاهدا على التحامكم بالجيش العظيم

« أهلا وسهلا بكم فانا مسرور بكم لقد فاجأ كم عدو غدار قبل انتظام شمل كتائبكم فلم تلقوا بدا من التقهقر حي نهر الادبج ولكنكم حين بلغكم الامر بالتقدم كنتم في البقعة التي جرت فيها معركة اركول الشهيرة قسمتم هناك بارواح ابطالنا على أن تنالوا النصر . فبررتم بايمانكم في معركة بيافا ومواقع سان دانيال وطرفيس وغوريس ... على انكم قد احطم في سان ميشال بفيلق بالاشيش الذي دخل مدينة مونيخ قبل سواه وأشار بالمذابح في الطيرول وأعملتم فيسه نصالكم . وقدأ سرعتم بالاقتصاص من تلك البقايا الناجية من سخط الجيش الاكبر

« أيها الجنود ان هذا الجيش النمساوي في إيطاليا دنس بلادي بمحضوره فيها زاعماً انه يبتغي تحطيم تاجي الحديدي فكسرتموه ومزقتم شمله وأهلكتموه وسيكون عملكم مؤيداً لهذه الآية . الله أعطانيه فحذار ان يمسه أحد ا »

وتلا الالتحام الآنف الذكر انتصار جديد اصابه البرنس أوجين على الأرشيدوق جان والارشيدوق البالاتيني في رعب في ١٤ يونيو وهو تذكار ممركتي مارنغو وفردلاندو بعدما انتصر مرمون في عدة أماكن في دلماسيا انضم في نوبته الى الجيش العظيم مؤتمراً بأوامر الأمبراطور فرأى نابوليون ان الحين دنا ليضرب الضربة القاضية التي كان يستعد لها من أكثر من شهر فقدكان يلزمه بعد الدم المسفوك بفضر على غير جدوى في ايلو ان تشتعل نيران معركة فردلاند ولم يكن بد بعد اسلنغ من نشوب معركة وغرام واليك سرد أخبار فردلاند ولم يكن بد بعد اسلنغ من نشوب معركة وغرام واليك سرد أخبار هذه المعركة على ما جاء في النشرة الخامسة والعشرين المذكور فيها عبور بو الدانوب في لايوم الخامس منه .

### معركة وهرام

« وكان الخوف الشديد قد دخل على العدو من انتصارات الجيش الفرذ وي والنتائج العظيمة التي أصابها بلا عناء على التقريب فأمر الامبراطور جميع جنوده بالسير وفي الساعة السادسة مساء احتل مواقعه ، لجعل ميمنته من ستادلو الى جيراسدرف ووسطه من جيراسدرف الى وغرام وميسرته من وغرام الى نوسيدل. وكانت ميسرة الجبش الفرنسوي في غرس أسبرن ووسطه في راشدرف وميمنته في غلزندرف . وكان يظهر في ذلك الموقف ان النهار كاد ينتجي وكان ينتظر وقوع معركة عظيمة في الغد . ولكن تحكن الفرنسويون من تجنبها وقطعوا موقع العدو حائلين دون تدبيره خطة من الخطط الحربية اذا ماكان الفرنسويون يستولون ليلا على قرية وغرام . وحينتُذ يؤخذ خطه المنسع على غرة بمقتضى أحوال الحرب فيتقطع نظام فيالق الجيش وتضل عن غايتها ويتمكن منها دون

نشوب مواقع جدية ووقعت موقعة وغرام فاستحوذت جنودنا على هذه القرية إلا أن كتيبة من السكسونيين وكتيبة من الفرنسويين توهمت كل واحدة منهما وهما تحت جنح الدجى ان الأخرى كانت من الأعداء ومن جراء ذلك حبط ما كانوا ينوون تدبيره.

« وهيأوا العدة حينتُذ لمعركة وغرام . وكانت خطة كل مر القائدين القرنسوي والنمساوي بخالفة لخطة الآخر فقضى الامبراطور ليلته في حشد قواه في الوسط حيث كان موقفه على مرمى قنبلة من وغرام . وحشد الدوق دي ريفولي قبواه عند يسار أدركلا تاركا فرقة واحدة عند اسبرن بعد ما أمرها بالتراجع عند الحاجة الى جزيرة لوبو . وتلتى الدوق دورستادت أمراً بتجاوز قرية غرسهوفن ليدنو من الوسط أما القائد النمساوي فانه جرى على ما يخالف هذه الخطة أي انه أضعف الوسط وعزز الطرفين بتمديده اياها .

« واحتل البرنس دي بنتي كرفو الميسرة في ٦ منه عند تباشير الصباح ووراءه الدوق دي ريفولي . وكان البرنس أوجين كصلة بينهما في الوسط حيث كان فيلق السكنت أودينو وفيلق الدوق دي راغوزا والحرس الامبراطوري وفرق المدرعين وهي تؤلف سبمة خطوط أو ثمانية خطوط .

« وزحف الدوق دورستادت من الميمنة الى الوسط أما المدو فانه سبر بعكس ذلك فيلق بلغارد على ستادلو وكانت فيالق كولوراث ولختنستين وهيلر صلة بين هذه الميمنة وموقع وغرام حيث كان البرنس دي هوهنزولرن وطرف الميسرة عند نوزيدل حيث يبتدىء فيلق روزنبرغ لكي بهجم على الدوق دورستادت. ولما كان فيلقا روزنبرغ والدوق دورستادت يقومان بحركتين مختلفتين التقيا عند طلوع الشمس وباشرا القتال. ففي الحال خف الامبراطور الى ذلك المكان وعزز الدوق دورستادت بفرقة مدرى الدوق دي بادو وهجم على فيلق روزنبرغ من كشحه ببطارية مؤلفة من اثني عشر مدفعاً من فرقة الجنرال الكنت ننسوتي. وفي أقل من ثلاثة أرباع الساعة ظفر فيلق الدوق دورستادت بفيلق روزنبرغ وبدده ودحره الى ماوراء نوزيدل بعد ما نكل درستادت بفيلق روزنبرغ وبدده ودحره الى ماوراء نوزيدل بعد ما نكل به تنكيلا.

﴿ وأَصْبَحَ اطْلَاقَ الْمُدَافَعُ عَلَى الْخُطُّ بَطُولُ فِي خَلَالُ ذَلِكُ الْحَيْنُ وصَّار

موقف العدو يتقوى شيئًا فشيئًا فكانت المدافع منصوبة على ميسرته كلها وكان الناظر الىهذه الحركات يتوهم ان القائد المساوي لم يكن يقاتل طمعًا باصابة النصر بل وكان واضعًا نصب عينيه ادراك الوسيلة التي تمكنه من بلوغ غايته . وكان يظهر ان الجهل حمل العدو على تدبير موقفه بحيث ان الامبراطور خشي من أن يكونوا قد نصبوا له أحبولة فتردد حينًا من الزمان قبل اصداره الأمر باتخاذ التدابير لاحباط تدابير العدو وتصييرها شؤمًا عليه . فأمر الدوق دي ريفولي بالهجوم على القرية النازل فيها العدو وكان هذا يضايق طرف وسط الجيش قليلا وأمر الدوق دورستادت بأن يدور حول موقع نوزيدل ويزحف الى وغرام وأوعز الى رجال الدوق دي راغوزا والجنرال مكدونالد بأن يهجموا على وغرام عند هجوم الدوق دورستادت عليها .

« وذاع في أثناء ذلك الحين ان العدو هجم هجوماً شديداً على القرية المستولي عليها الدوق دي ريفولي وان ميسرة الجيش الفرنسوي أحاط بها النمساويون على مسافة ستة آلاف مترعلي التقريب واناطلاق المدافع بشدة كان صوته مسموعاً في غرس أسبرن وانه كان بين غرس اسبرن ووغرام خط طويل من المدفعية . فلم يبق من وجه للشك بأن العدوكان قد ارتكب خطأ فاضحاً ولم يكن لهم الا الاستفادة منه . وأمر الامبراطور في الحال الجنرال مكدونالد بأن يهجم بفرقتي بروصيه ولامارك وأن يعززهما بفرقة الجنرال ننسوتي وفرسان الحرس وبطارية مؤلفة من ستين مدفعاً من مدافع الحرس وأربعين مدفعاً من مدافع الفيالق الآخرى . وجرى الجنرال الكنت دي لوريستون خبباً ومعه المدافع المئة يؤم العدو من دون أنيطلق مدفعاً واحداً منها حتى صار على نصف مرمى تلك المدافع فباشر حينئذ اطلاق القنابل اطلاقا عجيباً أسكت صوت مدافع المدو وقذف الموت على صفوفه . ثم أن الجنرال مكدونالد حمل حملة صادقة وعضده الجنرال ريل ورماة الحرس . وُكانِ الحرس قد غيروا موقف مقدمتهم إرادة أن بجملوا الحملة مضمونة النتيجة . وتقهقر وسط العدو فرسخاً الى الوراء في أقل من لمح البصر وذعرت ميمنته عند شعورها بخطر موقفها وأسرعت الى التقهقر فصدمها الدوق دي ريفولي صدمة قوية . ولماكان انكسار الوسط يسوق الرعب ويضطر ميمنة العدو الى الانسحاب كاذالدوق دورستادت

يهجم على الميسرة بعدما استولى على نوزيدل وزحف الى وغرام متسما تلك الهضاب وقد التحفت فرقتا بروصيه وغودان بمطارف المجد والفخاد .

« وكانت الساعة العاشرة صباحاً ومع ذلك كان الاشتخاص الذين لم يؤتوا دهاء عظيما يعلمون أن النصر كان مقرراً لنا .

« وزحف الكنت أودينو عند الظهر الى وغرام ليقوم بنصر الدوق دورستادت فنال بغيته واستولى على ذلك الموقع المنيع ومن الساعة العاشرة لم يكن العدو يقاتل الا ليضمن تراجعه وقد تقرر هذا التراجع منذ الظهر وتم باضطراب. وقبل دخول الليل بمدة طويلة توادى العدو عن الانظار موكانت ميسرتنا في ياتلزه وابرسدرف ووسطنا على اوبرسدرف وفرسان ميمنتنا في مواقع ممتدة حتى سنكرخن .

« وَنحرك الجيش زاحماً الى كورنوبورغ في ٧ منه عنــد تبلج الفجر وولكرسدرف واتخذ له مراكز على نيكولسبودغ . وأصبح العدو المنفصل عن المجر ومورافيا محصوراً في جهة بوهيميا .

«حـنه أنباء معركة وغرام الشهيرة المعدودة حداً فاصلا والمشتبك فيها المدث مئة ألف الى أربع مئة ألف مقاتل ومعهم ألف ومئتا مدفع الى ألف وخس مئة مدفع من كلا الجانبين في حرب أوقدت نيرانها لاجل مصالح خطيرة في ميدان ديره وهيأه وحصنه العدو من عدة أشهر، وغيم الفرنسويون في هـنه المعركة عشر وابات وأربعين مدفعاً وأسروا عشرين ألف محادب بينهم اللاث مئة ضابط الى أربع مئة ضابط وعدد كبير من القواد. وقد غطت جثث القتلى ساحة القتال وكان من جملهم عدة قواد وبينهم قائد يدعى نورمان فرنسوي الاصل خان وطنه ووقف قواه العقلية على مناوأته ، »

هذه المرة الثالثة التي ألتي فيها بين يدي نابوليون حظ أسرة لودين وقد كان يتهمها بنقض المين ونكران الجميل أمام أوربا وأمام التاريخ وهذه المرة الثالثة التي بادر فيها ذلك الظافر العنيف في تهديده والشديد اللهجة في تعنيفه الى القبول بما اقترحه عليه مثيرو نار الحرب من عقد الصلح بعد ماهدم يوم وغرام جميع ما شيدوه في أذهانهم من صروح الامال واستنفد كل ماكان عندهم من الموارد . ولما طلب عاهل المسا توقيف رحى القتال منحه نابوليون

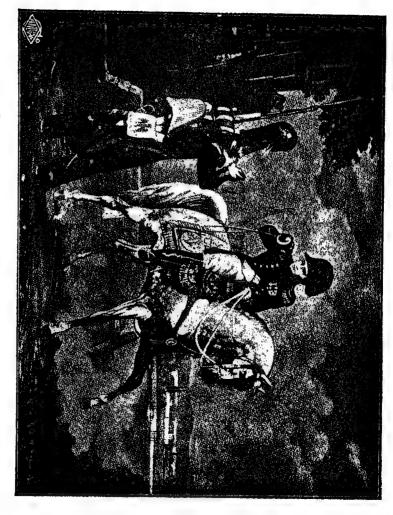

كان نابوليون كأب للجنود فعطش ذات مرة وتناول الابريق من أحد الجنود وشرب فقال له الجندي : أني أشرب بعدك يامولاي



سؤله فتم التوقيع على ذلك في ١٠ يوليو في زنايم ففتحت أبواب المفاوضات في الحال وظلت مفتوحة ثلاثة أشهر أقام نابوليوني في أثنائها في قصر شنبرن.

وانتهى اليه فيخلال اقامته في هذا القصر نبأ نزول ثمانية عشر الف بريطاني في جزيرة ولخرين وتسليم فلسنغ ومحاولة البريطانيين فتح انفرس . فانفذ لساعته ونادوت والوزير دارو للدفاع عن المدينة الاخيرة فاضطر البريطانيون الى مفادرتها وركوب البحر للمودة الى بريطانيا العظمى بعد ما فتكت الامراض بنحو ثلاثة أرباع هذه البعثة .

وأمر الأمبراطور بالجنرال مونه أن يحاكم على تقصيره في الدفاع عن فلسنغ، ولا يخنى أن ماكان نا بوليون يبديه من العنف نحو الذين لم يكونوايفه لون كل ماكان في استطاعتهم أن يفعلوه للذود عن حياض الشرف الفرنسوي كان يبدي مايعاً كسه من الارتياح الى التنويه بأهلية الاشخاص المعدودين من أصحاب الدهاء والبسالة وكانوا يساعدونه مساعدة فعلة في المجالس وفي ميادين الوغى وكان يسر بأن يكافئهم على أعمالهم النبيلة ومآثرهم الجليلة. ولذلك رق بعد معركة وغرام أودينو ومكدونالد ومرمون الى رتبة المارشالية

وكان الجيش الفرنسوي قداحتل جميع المواقع الحصينة في المانيا من الدانوب الى الالب ومن الرين الى الاودر . ولما كان هذا الاحتلال محقراً للاهلين وشديد الوطأة عليهم اصاخوا الى ماكان العمال البريطانيون والنمساويون والبروسيانيون يحرشونهم به على فرنسا وزعيمها الاكبر وكان القوم في المانيا يجهلون مدار المفاوضات على الصلح ولذلك لم يحكمها أن يقفو اعلى مخادعة حكومتهم ويكشفوا دخائلها ومكتومات ضمائرها . وكل ما كانوا يعلمونه هو أن الحرب ضربة شدبدة عليهم فكانوا يلقون تبعثها على غازي بلادهم زاهمين ان مطامعه لم تكن ترتوي من الفتوح . وكان ذلك بدء النفور الوطني من نابوليون وقد صارت جرائيمه مختمر من ذلك الحين في ألمانيا وأوجدت اعداء جدداً وذوي بأس بين بحرائيمه المبدإ الشعبي وهو لم يكن يلقى حتى ذلك الحين الا أعداء عاجزين بن الملوك .

وقد ظهرت الدلائل الاولى على تلك العواطفالتي نشأت في شنبرن وظهرت كالشمس في دائعة النهار فقد جاء من ارفرت الى فينا شاب متهوس يريد الايقاع

بنابوليون ففاجأوه وهو يوشك ان يضع مقصده موضعالاجراء فبقي ساكنه وغير متأثر ولم يبد ندامة ما بل تأسف على عدم تمكنه من الفتك بالآمبر اطور وقد شاء نابوليون ان يستنطقه بذاته عن بلاده واسرته وعلاقاته وعاداته فاجابه بان اسمه ستابس من ارفرت وانه ابن قس من اتباع لونميروس ولم تتسن له معرفة شيل وشنيدر ولم ينتظم في سلك جمعية الماسون أو غيرها من الجمعيات السرية فسأله الامبراطور لماذا لم يُقتله في ارفرت حين كان نازلا فيها . فاجابه لانك تركت بلادي في ذلك الحين تتنفس الصمداء وقد كنت ممتقداً أن السلام مضمون لها ولم يكن هذا الشاب يبتني البطش بنابوليون الالاعتقاده ان العاهل كان سبباً للحرب وفاتحاً لايعثريه سأَم ولا ملل ومكدراً لحياض السلم في أوربا . ولو كان الشعب الالماني عارفا حق المعرفة أسرار تلك الاحوال وعمركي الحرب الحقيقيين لكان ولا مراء قد وجه سهام سخطه على حكومته ورفع عليها يده. وادرك نابوليون من حديث الشاب مقدار النهوس الذي كانت سياسة أعدائه الكاذبة قد القت بذاره في رؤوس الملأ الالماني . وقيل أنه كان يبتني الصفيح عن ستابس لتأثره من حرية أفكاره وجرأته ولرؤيته فيه آلة عمياء تحركها الاهواء التيأثارها اصحاب الطريقة القديمة في الاحكام ولكن أوامره تأخِرت عن الوصول في الحين الملام . وقد استقبل الشاب الالماني منيته برباطة جأش وهو يصبح عمل، فيه : « فلتحي السلم ا فلتحي الحرية ا فلتحي المانيا ا »

على أن الصلح الذي كان له انصار ومريدون في الديار الجرمانية عقد في فينا في 1 كتوبر سنة ١٨٠٩ وقد تنازل امبراطور النمسا بموجب هذه الوثيقة عن اراض جديدة لفرنسا وسكسونيا وغيرها. وان القيصر ذاته الذي لم يكن قلبه يميل الى فرنسا في اثناء الحرب ولم يكن يتمنى لها النصر اصاب حصته من اسلاب حلفائه السريين: فأن نابوليون لاعتقاده صحة ما أظهره قيصر الروس من التودد اليه ايام كان في ارفرت اعطاه القسم الشرقي من غاليسيا البالغ عدد سكانه اربع مئة الف نسمة. ولما تم التوقيع على وثيقة الصلح برح نابوليون قصر شنبرن عائداً الى فرنسا فوصل في ١٢٦ كتوبر الى فنتنبلو.

## الفصل الخامس عشر

## الخلاف مع البابا – ضم الولايات الرومانية الى فرنسا

وكان الملوك في جميع جهات القارة الاوربية قداحجموا عن مواقعة نابوليون والتمرس به لاعتقادهم أن طالعه كان ميمونا وأن سمده مسمد له وقد ذلت له كبرياء الاسر القديمة الملكية والاسطةراطية وتحاقرت أمام المجد الشعبي المجلل العرش الامبراطوري أو لجأت الى ما وراء البحار لتخبىء صفارتها وخزيها . ففي الجنوب فرت اسرة براغانس الى البرازيل لاتلوي على شيء ويممت الاسرة المَالُّكَة في نابولي جزيرةً صقلية عند رُؤيتها الاعلام الفرنسوّية المنصورة واما بوربون اسبانيا فالمهم تسابقوا الى بايون لالتماس مناصرة نابوليون والقاء تاجهم بين يديه . ولم تنج العُمْر المتعجرفة في الشمال من تجرع كؤوس الذل والخسيفةُ فان عبرتي اللورين وبرند بورغ اللتين كانتا فيما مضي على جانب عظيم من الفطرسة والبغضاء أكرهتا على التصاغر والتماس محالفة قاهرها . وأما ذلك العاهل العظيم زعيم اسرة رومانوف فانه تظاهر بنبذه المهمة السامية المراد بها الدفاع عن الحقّ الالهي وأعلن في كل ناد انه من اصدقاء نابوليون الداهية ومن المعجبين بمن جمله المبدأ الثوري ولي الاصر والنهي في فرنسا وكان يكثر من ارسال الحدايا وايفاد السفراء الى بلاطه . وقد جّرى صفار الامراء وحكام الجمهوريات بحكم الضرورة على سبيل الاقيال والعهال وكبار الملوك ونموا لذلك الفرد اللمتاز بامرار خضوعهم له وانقيادهم الى مشيئته . فاستــذرى أصحاب السمو في المانيا بكنف الفاتح الذي لايبارى بمضاد . والجمهوديون الهولنديوت طلبوا منه أن يقيم عليهم ملكا من اسرته وقدم له الجمهوريونالايطاليونالتاج الحديدي ورضيت الجهورية السويسرية بتوسطه الهائل .

الا انه مع ذلك الخضوع المام الناشىء عنه الاعجاب عند البعض والخوف عند البعض الآخر وفي ذلك المشهد الواسع المرسوم فيه اذعان الملسكية والجمهورية مماً بقي نقصان لم يكن بدمن اتمامه . فني احدى زوايا اوربا وفي اقصى ايطاليا حرة اضمف شخص من اصحاب السلطان السياسي على معارضة صاحب السلطان

المسام الاكبر ولم يرعه بما ابداه من المماكسة والملامة والتهديد ان يكدر صفو المدائح والنملق التي كانت اصوائها يرددصداها من طرف القارة الى طرفها الآخر . فهذا الملك المنيد وتلك الاداة الاخيرة المقاومة الماضي لمطالب رجل العصركان البابا الذي جاء بذاته تاركا قصر الكويرينال ليتوج نابوليون في باريس .

فهل كانالبابا وهو ليس بشديد الحول والطول كصاحب سلطان زمني يستطيع الاتكال على تائمير صواعقه الروحية ? وهل كانت العصور المتوسطة الهاوية المهدمة من كل جهة باقية في رومية مملؤة قوة وحياة ? وهل اصاب الانظمة والاعتقادات الدينية المتسلسلة عنها سيادة الباباوية وبهاؤها ضربات ذلك العصر القاضية اقل مما اصاب الانظمة والاعتقادات السياسية المبنية عليها صروح سيادة الملكية والارسطة راطية ?

ان التاريخ يذكر لنا خلاف هذا الوهم فمن اكثر من مثني سنة كتبوا مر فرنسا الى السكرسيالرسولي ان نشراته كانت تتجمد عندمرورها بجبال الالب. ومن ثلاثة قرون كأن الروح الفلسنى والنظريات الحرة والبحث المطلق قدسلخت جميع الانحاء الشمالية الاوربية على التقريب عن السلطة الباباوية وقد ابتدأ العقل البشري يعالج اعماله عن طريق المسائل الدينية في المانيسا بتمرده على السلطات الباقية من القرون المتوسطة وانكاره سيادتها وقد حلبت الثورة في الكنيسة الثورة على الحُـكومة في بريطانيا المظمى اجل ان البدعة والانشقاق في فرنسا احترما عرشالقديس لويس اوانعمالم يتمكنا من الاستواء عليه الا ان الايمان الروماني لم يستفد شيئًا من الحافظة الرسمية في هـذه المملكة المسيحية فبقطع النظر عن الضربات الموحهة الى تقاليد الفاتيكان بظهور الغاليكانية المبتغية أخضاع دهاء هلدبراند لدهاء بوصويه تسرب الى جميع طبقات الهيئة الاجتماعية الفرنسوية روح اورياشدجرأة منالبدعة والانشقاق واقوىمنهما وهو روحالفلسفة نان هذا الروح لم يتعمد معادضة مذبح بمذمح بل تعمد زعزعة اركان جميع الاديان بنشره لواء الشك فوق جميع المقائد وقد قضى لبانته من هذا السمى المقرون بالجرأة فقدكان منتانيه وديكارت وفلتير وروسو اشد عداوة للكرسي الرسولي من لوثروس وكلفينوس.

ولم يكن البابا بيوس السابع يستطيع نكران الحقيقة التي اعلنها بمده خلفاؤه

اعلاناً صريحاً يدمي الفؤاد بيد انه كان مستودع سلطة دانت لها الملوك وانقادت اليها ضهائر الشعوب لان الكهنوت الحافظ الوحيد للعلوم والاداب والحارس للمدنية كان ايضا المحامي الوحيد للشعوب من تطرف اصحاب الاقطاعات في الهمجية وعليه لم يكن الحبر الوماني معتباهيه بهذه الذكرى واستناده في الوقت عينه الى الايمان الذي كان يدله على مصدر سلطته في السماء يعتبر التراخي في الاعتقادات سوى اضطراب عرضي يعبث بالفكر البشري ولا يلبث ان يزول وقد حدته الانقة والفروض على رفضه الاعتراف بان سقوط منزلة مذهبه غير مبدأ سلطته السامية والمجاهرة بها .

الا ان هذه الدعوى من البابا لم تكن سوى وهم شئريف أجل ان السلطة الروحية التي هذبت العالم الاقطاعي لم تسقط الى الدركات التي سقط اليها اصحاب الاقطاعات انفسهم وقدكان من الطبيعي ان الافكار الدينية التي خولت رجال الدين تفوقا على النبلاء أيام كانوا أصحاب الشدة والبأس والقوة والمراس صيرت وقتياً انهدام الثقة الاكليريكية أقل كالا وأقل عمقاً من عدم الثقة بصاحب السلطة العليا الدينية فان زوال الارسطقر اطية لم يترك أدنى فراغ في الحكومة ولا يكون الامر على هذه الوتيرة عند فقدان السلطة الدينية لانه اذا سهل على الفلسفة الهادمة النظام السياسي ان تجعل نظاماً جديداً محل محله وان تنشىء وتوجد شرائع لتستنقذ وقتيا وبشكل يتفاوت في الراحة والهناء الاشياء المادية وتوجد شرائع لتستنقذ وقتيا وبشكل يتفاوت في الراحة والهناء الاشياء المادية من نظام معجل يرجى سنه أو اقتراع على العقائد أو ترقية أشخاص الى مناصب قد يرقون اليها بطريقة استبدادية على العقائد أو ترقية أشخاص الى مناصب قد يرقون اليها بطريقة استبدادية فتدقى حينئذ المعتقدات القدعة مع ضعفها كانقاض مكرمة يلجأ اليها كل راغب في الصلاة والايمان وكل من يعيش على سبيل العادة عند فقد الايمان .

هذه هي المثابرة العادية التي يباشرها جهور المؤمنين. وهي كافية لان تجذفه الى المعابد فريقاً من الناس وان تخبىء عدم اكتراث النفوس الباطني تحت ظواهر ممارسة باطلة للدين. فللشابرة على الدين في اثناء فساد المذاهب والمعتقدات تستطيع وحدها مخادعة السلطة الروحية في موقفها الحقيقي وجرها الى المثلن

بأنها لاتزال قادرة على مخاطبة الملوك والعهال باللهجة العاتية الي كان يخاطبهم بها داهب كلوني

واداد بيوس السابع من سنة ١٨٠٥ أي بعد تتويج الامبراطور بقليل من الحين ان يحقق الاماني التي حملته على عبور الالبوالشخوس الى باريس لتقديس الثورة الفرنسوية بشخص نابوليون بونابرت . ولم يكن البابا يني عن طلب ادجاع ولايتي بولونه وفراري اليه وتوسيع دائرة املاكه الا ان نابوليون لم يكن ميالا الى اجابة سؤله في ما يتعلق بايطاليا فكان ينبذه كلما طلب منه . فندم الحبر الاعظم على معاضدته عملا يخلع عن عرش مملكة فرنسا « ابناء الكنيسة الحبر الاعظم على معاضدته عملا يخلع عن عرش مملكة فرنسا « ابناء الكنيسة الابكار . » ولم يخف تأسفه واستياؤه في اقواله وكتاباته وافعاله . فأبى الموافقة على تثبيت الاساقفة الذين سماهم الامبراطور عوجب الوثيقة المعقودة بينه وبين الكرسي الرسولي وأصر على فتح ثغوره في وجه البريطانيين

فاستاء نابوليون من هذا العمل وكتب الى البابا في ١٣ فبراير سنة ١٨٠٢ مايلي ؛

< ان الانسان يضحي بالنفوس في سبيل المصالح العالمية ...

ان قداستك ملك لرومية وانا عاهـــل لها ويجب على جميع أعداً في أن
 يكونوا اعداء لها . »

فاجابه بيوس السابع بلهجة كان يفوه بمثلها بونيفاسيوس وغريغوريوس في فابر الحبن

« أن الحبر الاعظم لايمترف ابداً ولم يمترف قط بسلطة تفوق سلطته ... فامبر اطور رومية هو كالمنقاء . . . . وان نائب اله السلام مقضي عليه بان يحفظ السلام مع الجميع من غير ما تمييز بين الكاثوليك والمنشقين . »

ومعلوم أن مثل هذا الجواب الذي املاه الاستعلاء والتيه لم يكن ليسكن هائج الامبراطور فأصر على مطالبه ولكن على غير طائل . وكان بيوس السابع يزعم أن في نص الوثيقة عدم تحديد مدة التثبيت القانوني فلم يشأ أن يترك ماكان يدعوه واسطة للعمل بيد الكرسي الرسولي محو الحكومات ونحو الشعوب . ثم أن ادخال البريطانيين الى ثغور بلاده كانت تدعو اليه حاجة رعاياه ومبادؤه السلمية وعبته العامة

وعالج مندوب نابوليون ان يفهم الحبر الاعظم ان مثل هذه اللهجة وهذا التعليل لم يبق لهما محل من الاعراب والمهما يجلبان الويل على دومية فلم يفلح في مسعاه وظل البابا مصراً على عناده وقال للمعتمد الفرنسوي : « وهب نزعت مني الحياة فاني التي في ضريحي شرفا اثيلا واصبح نقي الجيب في عينيه تعالى وعند البشر . . وهب أجرى العاهل مهديده وابي ان يعترف في كملك فلا اعترف به كامبراطور : وان اصابي شر فهو لا يلقى خيراً . » وكان بيوس اعترف به كامبراطور : وان اصابي شر فهو لا يلقى خيراً . » وكان بيوس للسابع معتقدا أن اللعنة الخارجة من فيه تصبح شؤماً على نابوليون وان للكرسي الرسولي جر مفنم من قطع العلاقات بينه وبين الحكومة الفرنسوية على تلك الصورة فكان يقول: « ان الاضطهادينشيء الانشقاق وهو الذريعة الوحيدة تلك الصورة فكان يقول: « ان الاضطهادينشيء الانشقاق وهو الذريعة الوحيدة للاستنقاذ الكنيسة »

على ان جميع هذا السكلام المقرون بالانفة والعناد نقله الى العاهل مندوبه فدهش منه واغم واشتد سخطه وكتب في أول مايو سنة ١٨٠٧ من ضفاف الفستول الى البرنس اوحين نائبه في ايطاليا ماياً في : « ان البابالايشاء ان يكون لي أساقفة في ايطاليا فاذا كان هو يعتبر هذا الامر خدمة للدين فكيف والحالة هذه يجب على المقضي عليهم فقدانه أن يتصرفوا ؟ »

ولم تزعزع نتائج حروب بروسيا وبولونيا عزائم بيوس السابع . وكان أن البابا تأثر قليلا بعد تلست من خضوع مئوك الشمال لمقاصد نابوليون فأصر على معارضة قاهر أعدائه في فردلاند بسيادة الكرسي الرسولي على جميع دول الارض . ولما كان نابوليون على الطريق في أنناء عودته الى باديس ازمع أن يبعث من درسد الى معتمده لدى الكرسي الرسولي برسالة طويلة أبرز فيها بلهجة جافية حكمه على مزاعم البابا وقال انه سيتوجه الى رومية بذاته اذا قضت الاحوال عليه بمجاوبة البابا شفاها واليك بعض ماجاء في الرسالة :

« هل يمتقدقداسته أن حقوق البا باوية مفضلة على حقوق عرش الامبر اطورية؟ فللوك كانوا قبل الباباوات . . . أيقولون أنهم سيتظلمون مني الى جماعة المسيحيين ? . . . فالآن يوجد فرق في التاريخ قدره ألف سنة . . . وقد رقي الى علمي أن بلاط رومية يدعو الناس سرآ من سنتين الى شق عصا طاعتي فأنا احتمل هذا الامر من البابا الحالي ولكني لا أحتمله من غيره من الباباوات ا

هاذا يقصد بتظلمه مني الى جماعة المسيحيين ? أيريد أن يرشقني ويرشق عرشي بسهام الحرم ? أيدور في خلده ان جنودي يلقون السلاح من أيديهم ? أيقم في نفسه أنه يضع المدى في أيدي الشعوب لتقتلني؟ لقد قام باباوات مهورون وجاهروا بهذا المبدأ الممقوت ولكن يشق علي أن أعتقد أن بيوس السابع مصمم على النسيج على منوالهم ، فلم يبق لدي الا قص شعري والاعتزال في أحد الأديار . . ان هنالك حماقة عظمى تجملني أرثي لروح الطّيش الهابة نسماته في صدر كردينالين أو ثلاثة كرادلة يديرون شؤون رومية . لقد عاني البابا الحالي مشقة الجبيء ألى باريس لتتوجبي وعرفت فيه رجلا من البردة ولكنه يبتغي مني أن أتنَّازل له عن ولايتي بولُونه وفراري فأنا لا استطيع ولا أشاء التنازلُ عَهُما . فالبابا شديد القددة . . . والبابا يتوعد بأن يستنجد بالشعب فهل هو عازم على الاستنجاد بشعبي ? فاذا يقولون ؟ المهم يقولون كما أقول أنا أي أنهم يريدون الديانة ولكنهم لايريدون أن يضعوا على مناكبهم نير سلطة أُجنبية . فأنا استلمِت تاجي من الله ومن ارادة الشعب وسأ كُونُ دا عًا في نظر بلاط رومية كشارلمان وليس كلويس الحليم . فاذا كان كهنــة دومية يعتقدون انهم يستطيعون بدسائسهم وحيلهم ان يصيبوا توسيعا لدائرة سلطتهم الزمنية فانهم في مهامه الضلال هاعمون وأنا لا أعطي الولايتين المار ذكرهما عُناً لتسوية المسألة . »

ان الموقف الثابت الذي ظهر فيه حبر أعزل امام فائح يرتجف كل شيء أمامه في أوربا ويخضع له متطامناً كان ولا مراء مشهداً جميلا شريفاً إلا ان مزاعم البابا وتهديده كان فيها كما قال نابوليون خطأ تاريخي قدره الف سنة فقد ذهب عمل رومية سدى لأن الفوة الأدبية وأخلاق أسقفها المطبوعة على الحزم وشدة الصريمة لم تكن لتستطيع ان ترد اليها سطوتها القديمة وتفوقها الزائل ولم تكن سوى واسطة لاظهار صفات فرد عظيمة ومجيدة ، فان لعنة المدينة المقدسة أو بركتها أصبحتا من ذلك الحين سيين ، ولم يكن أدنى ملك يحتفل بهما لانه لم يكن شعب من الشعوب يتوقع مر رومية علامة الخضوع أو العصيان والاخلاص والنفور لرؤسائها وهي قد شاءت هذا الامر ، فأنها بعد ما تسلطت على الملوك حبا لمصلحة الشعوب باسم التمدن المسيحي في هاتيسك



الإمبراطور يزور مستشنئ الانفاليد متفقداً أحوال المرضى وكان بهذه العاطفة يستميل اليه القلوب



العصور حالفت الملوك على الشعوب تحت راية الاوهام وتجاوز حدود السلطة وقت ما عمد التمدن في أدوار تحوله المتواصل والمتقدم الى خلع ثوب السكاهن والالتحاف بوداء الفيلسوف فنشر في العالم أفكاراً جديدة جريئة يستطاع تطبيقها على تعاليم الانجيل أكثر مما يستطاع تطبيقها على عادات الكهنوت المقبولة عند السلطة الزمنية لقسمة الامتيازات السياسية وملاذ الحياة العالمية.

ولم تبق حينتُذ لعنات الفاتيكان الرهيبة موجهة على مظالم وافراط الطاغية الاقطاعي بل على العقل غيرسلس المقادة وعلى رغبة الشعوب المظلومة في التحرد: فتم الشحالف بين تاج الملكية وتاج الباباوية من غيرما تمييز بين المعتقدات الدينية فعومات في رومية الملكية المعتصمة باهداب البدعة او الجارية على طريق الانشقاق افضل مما عومات به فيها الحرية الارثوذكسية . وانقضت الصاعقة في وقت واحد على دورالاساقفة وقصور الملوك فتصالحت القوات الي كانت متعادية في القرون المتوسطة وتقربت الواحدة منها من الاخرى تحت صدمات هذه الماصفة فكانت قد تجاوزت الحد مما في عظمتها وهذا هو السبب الذي من اجله أصيبت معا بالانحطاط . ولماكان تهكم الفيلسوف وكلام المحامي الروماني اللاذع يلطخان بردة الملك او يمزقانها نظرت ايضا طمول لا تزول وفتوق لا توتى في يلطخان بردة الملك او يمزقانها نظرت ايضا طمول لا تزول وفتوق لا توتى في علمتها الومانية وشهر الكرسي الرسولي بتزعزع عنيف من جراء الصدمة التي قلبت المروش ودكتها دكا

على انه وان كان بيوس السابع يتقاضى ماكان لاسلافه من السيادة العامة مع عدم تمييزه فرق الازمنة فان هذا التقاضي السامي والجريء لم يكن معتبراً سوى خطأ تاربخي لانتيجة له. وكان يتسم على غير جدوى ذروة العظمة التقليدية التي للفاتيكان ويهدد من الكويرينال برشق صواعقه الخامدة نيرانها على العاهل المارف بطلان هذا التهديد، وكان هذا العاهل السكبير عالماً انه لم تكن تنتصب لمناهضته تلك الباباوية الهائلة التي كانت في القرون المتوسطة تهز المعمورة وانحاكان المنبري لمواقعته شبحها الضعيف وانه لم يكن يلزمه جرأة عظيمة للازدراء بالحرم بين شعب كان سالسكا مسلكه بعدم اعتقاده ببعث الماضي ولم يكن صوت زعيم المسيحيين الا كبر يحرك سوى نفوس بعض المعتزلين في الادياد والمعابد والمناسك. الا ان بيوس السابع مع هزه الحسام المثلوم الحد الذي كان يهزه

غريغوريوس السابع وسكستوس الخامس اظهراستعداده لأئن يستقبل فيقصره المدو الهائل الذي أرسل فانبأه بزيارته القريبة له وقد قال في هذا الصدد: «اذا تحقق تذذا الامر فاننا لا نترك لاحد غيرنا شرف استقبال مثل هذا الضيف العظيم فان قصر الفاتيكان الذي سنهيئه سيمد لاستقبال جلالتكم وحاشيتكم . » ولكن الامبراطور لم يتمكن من القيام بهذه الرحلة فان حوادث البرتغال واسبانيا كانت تضطره الى البقاء في باريس وكانت تجمله اشد ميلا الى الزحف الى الخاء البرِّنات منه الى اجتياز الالب . ومع ذلك ظلِّت المُمَاوضات مع الـكرسي الرسولي دائرة على ايدي مندوبين فوضت آليهم خصيصاً من دون أن ينتهو ألى غاية محمودة : فَكَانَ البابا يَشْتَد تَصَلُّهَا وعناداً لنبذُ مَطَالَبُ نَابُولِيُونَ وَهَذَا يَصُّرُ فِي نوبته على نبذ الموافقة على رغائب الحبرالاعظم وعليه اصبح قطع العلاقات امراً محتوماً . وكتب نابوليون الى معتمده بتاريخ ٩ يناير سنة ١٨٠٨ : « اقط اسباب المفاوضات فهذه هي مشيئة البابا ولا تدع بين بلاده و بلادنا ادنى علاقه سلمية . » وكان ذلك الامرّ بمثابة اعلان احتلالُ الجيوش الفرنسوية القريب للولايات الرومانية ولم يكن بيوس السابع لينخدع بذلك فقال للمعتمد الفرنسوني عند مثوله لديه في خاية الشهر عينه « أنا لانقاوم مقاومة عسكرية فانا ساعتزل في قصرسانطانج وكن لا نطلق عيارا نارياو احدا فليحطم قائدكم ابوابنا فيبصرني عند مدخل القلمة وتضطر الجنود الى العبور على جثني وسيدري العالم طرأ اذ الامبر اطور داس برجليه من توجه . وعلى الله أنجاز مآيبقي . ٣

أجل ان كل شيء في هذه اللهجة كان سامياً فالحبر الاعظم أظهر انه نبيل في إذعانه كما كان نبيلا في آماله . الا ان ذلك الثبات وتلك الثقة لم يكونا مبنيين الاعلى الاعلى المجرد الذي كان هذا السكاهن الاعظم يشعر به وكانا زينة أخلاقه فسكاً ف الله أعرض عن الاهتمام بالباباوية ولم يكن العالم لقلة استعداده للتأثر من أجلها يشعر بالمخاطر المحدقة بها وبتظلمها المر".

وقد صمم نابوليون كما توهم بيوس السابع على الاحتسلال الحربي لاملاك الكرسي الرسولي وأصدر أوامره بذلك . وكان يكفي ادسال بعض فرق من الجيوش الفرنسوية لفتح مدينة نالت السيادة على العالم والوعد بالسيادة الخالدة . وكانت مقاومة كل قوة عسكرية تذهب سدى فان ملكة الشعوب

توارت ولم يبق دهاء المصور القديمة ذا سؤدد وتفوق في الـكابيتول ولفظ دهاء القرون الوسطى أنفاسه الممدودة في الفاتيكان وان الملامة التي أولت قسطنطين النصر انحنت بلا مقاومة أمام أعلام نابوليون وقد استطاع جنوده ان يقولوا عند استيلائهم بغير مشقة على العاصمة العظيمة أن المدينة الخالدة لم تكن من ذلك الحين سوى ضريح فخم غيب فيه رفات الاحبار العظام والقياصرة الكماد.

دلم يكن هذا الحادث السياسي الخطير يقل في الاهمية عن حادث بايونوقد كان من مكملات الثورة الفرنسوية ففي اثناء المفاوضات الدائرة بين بيوس السابع و نابوليون بونابرت عزز الدهاء الحديث سلطته وحدد نهاية العظمة الرومانية برفعه شاراته فوق قباب معهد الماضي الشاميخ من دون ان يلقى معادضة ومن دون ان يستثير احتجاج الشعوب والملوك المسيحيين ومن دوق ان يقرع في العالم السائوليكي جرس الحزن استنهاضاً للهمم لشهر حرب دينية جديدة .

ومع ذلك لم يكن غزو أملاك البابا ليذلل مصاعب هناده فأن بيوس السابع رشق بسهام الحرم كماكان قدهدد بهاسا بقاً الامبراطور حين رأى ان هذاالاخير لم يكن اقل تصلباً منه في عزائمه وان احتلال رومية العسكري تطول مدته الى اجل غير محدود . وهذا ما فاه به الاب الاقدس في هذا الشأن . « نعلن بسلطة الاب الكلي القدرة والرسولين بطرس وبولس وسلطتنا على رؤوس الاشهاد انكم انتم وكل من لف لفكم استوجبتم الحرم مر جراء الاعتداء الذي اقدمتم عليه ، الخ . الخ . »

وكان نابوليون في فينا وقد تكال باكاليل النصر حين انتهى اليه نبأ هذا الحرم . فعقد في الحال عروة العزم على الطلب من البابا أن تضم أملاك الكرسي للمرسولي الى السلطنة الفرنسوية واذا ما رفض طلبه اضطرته الاحوال الى سبي قداسته وقد فوضت هذه المهمة الشاقة الى الجنر الراده فجاء هذا الى قصرالكويرينال لتلك الغاية في ليل هو حيوليو سنة ١٨٠٩ وعالج الضغط على بيوس السابع لبرضى بتسليم املاكه الزمنية تفاديا من التدابير العنيفة التي تعرضه لها مقاومته الباطلة فاجابه الحبر الاعظم: « لا استطيع ذلك ولا يحسن في أن افعل هذا الامر وانا كاريده . فقد واثقته تعالى على ان احفظ للكنيسة المقدسة جميع املاكها وعليه

لاانقض ابداً هذا العهد . » فقالله الجبرال: « أيها الاب الاقدس يسؤني نبذ قداستك لهذا الطلب فانت باقدامك على هذا الارتجلب عليك مصائب جديدة » فقال البابا: « قد قلت ولا شيء على الارض يستطيع ان يجملني اغير شيئا من قولي فانا مستعد لسفك دمي حتى آخر قطرة منه وان فقد الحياة في الحال ولا احنث في العهد الذي عاهدت الله عليه . » فقال الجبرال: « قد يجرعليك العزم الذي عزمته مصائب شديدة . » فقال البابا: « لقد عزمت على ذلك ولا شيء يقوى على زعزعة عزي » فقال الحبرال: « وحيث أن هذا العزم هو عزمك نانه ليسوه في ماتلقيته من الاوامر من مو لاي الامبراطور والمهمة الموكول الي قضاؤها . » فقال البابا: « أن هذه المهمة لأتجلب عليكم يا ابني بركات الساء . » فقال الجبرال: « يجب على أيها الأب الاقدس أن أنطلق بقد استك . » فقال البابا: « أهذا هو عرفان الجبيل المدخر في على كل ما فعلته لأجل أمبراطور كم البابا: « أهذا هو عرفان الجبيل المدخر في على كل ما فعلته لأجل أمبراطور كم المنافرة في على تساعي معه ومع الكنيسة الفاليكانية ؟ ولكن ربحا كنت من هذه الجهة مخطئا نحوه تعالى ولذلك يريد معاقبتي وأنا أذعر من متصاغراً . " فقال الجبرال : « هده هي مهمتي ويسؤني أن أتمها فأنا من متصاغراً . " فقال الجبرال : « هده هي مهمتي ويسؤني أن أتمها فأنا من الكاثوليك أبنائك . »

وطلب حينتُذالكردينال باكا أن يباح للاب الاقدس باستصحاب الاشخاس الذين يعينهم فأجاب الجنرال نيافته قائلاله: « انه بحسب أوامر الامبراطور يستطيع هو دون سواه أن يصحب انهابا . » فقال له الكردينال: « وكم من الوقت تعنحنا للهيئة أهبة السفر ؟ » فأجابه الجنرال: « نصف ساعة . » فحدد ذلك نهض الحبر الا عظم ولم يفه بغير هدد الكلمات: « هيوا بنا فلتكن مشيئته تعالى 1 »

وكانت مركبة عند باب من أبواب القصر تنتظر البابا فصعد اليها بيون السابع والكردينسال باكا وسار امامهما الجنرال راده في مركبته وكانت عند « باب الشعب » مركبة أخرى تنتظرهم فاغتنم الجنرال الفرنسوي الفرصة عند انتقال البابا والكردينال الى المركبة الثانية وكرر الحاحه على البابا بقوله له « لا يزال لقداستك وقت كاف للتخلي عن املاك الكنيسة » فاجابه البابابنشوفة « لا يزال لقداستك وقت كاف للتخلي عن املاك الكنيسة » فاجابه البابابنشوفة « لا ي وفي الحال أطبق عليه باب المركبة ، وبعد دقائق خرج من رومية غلى

طريق فلورنسة . وبزعم بعض المؤرخين ان الجبرال راده أوصى فيما بعد المصور بنفنوني أن يصنع صورة عمل خروج البابا من منتي كافالو مع جميع الذين حضروا وداعه .

وقال المسيو دي بوريان: ان الحبر الاعظم التاعس الجدكان تائما من مدينة الى أخرى ولم يكن أحد من الناس يجرؤ على استقباله عنده، فارسله البزا من فلورنسة الى طورينو وأرسله البرنس برغيزي من طورينو الى داخلية فرنسا وكانت فرقة من الجند تخفره في رحلته، وأرسله نابوليون أخيراً الى صافون في بلاد البرنس برغيزي وقد قصد بهذا الامر ولا مراء أن يذكر ختنه بانه قبلها صاد من فوي قرابته بالمصاهرة نال شرف مقامه من البابا بولس الخامس، وعلى كل حال لم يستنزل هذا الحادث الحزن مع ما استوجبه فاعله من الملامة صواعق الساء عليه عالا انتقاما لرئيس الكنيسة المقدسة الاكبر لانه في غد اليوم الذي أجبر فيه البابا على الخروج من عاصمته اصابت الجيوش الفرنسوية انتصارا باهرا في وغرام.

وكان ان البوليون وهو في قصر شنبرن في أثناء المفاوضات مع النمسا بشأن عقد الصلح أرسل الى الجنرال ميولي قائد الجيوش الفرنسوية في رومية أمراً باجراء المرسوم الامبراطوري القاضي بضم أملاك الكرسي الرسولي الى السلطنة الفرنسوية . واشعر الامبراطور المجلس الاشتراعي بذلك الامر عند افتتاح المساته لسنة ١٨٠٩ على أثر عقد وثيقة الصلح في فينا بانفاذه اليه الرسالة الاتمة :

« ان التاريخ رسم لي الخطة المقضي علي انتهاجها مع رومية فالبا باوات الذين تولوا السيادة على قسم من ايطاليا أظهروا في كل حين العداوة لكل دولة تسود في شبه الجزيرة واستخدموا سؤدهم الروحي لاقامة المقبات في وجهها والقاء الجنادل في طريقها . وقد ثبت لي أن التفوق الروحي الذي يستخدمه في بلادي ملك أجنبي يماكس مصلحة استقلال فرنسا وكرامة عرشي وضانه . على اني لماكنت أعترف بضرورة التفوق الروحي لخلفاء زعيم الرسل لم أتمكن من التوفيق لماكنت أعترف بضرورة التفوق الروحي لخلفاء زعيم الرسل لم أتمكن من التوفيق

بين هذه المصالح العظيمة الا بالغاء هبات العهالالفرنسويين « أسلافي » وبضم ُ الولايات الومانية الى فرنسا . »

وكان بيوس السابع منتظرا وقوع مثل دينك الاغتصاب والاضطهاد وعليه لم يكن شيء من الاشياء يوهي نفسه الكبيرة . ولما تم ما كان يتوقعه ازداد ثباتا في عزمه وفي أواخر سنة ١٨١٠ أبي تثبيت اسقف كان نابوليون قد اقامه في أبرشية فلورنسة ونهى أيضا عن قبول مدبر لها . فطلب الامبراطور من مجلس شورى الدولة اصدار تقرير عن هذه الامور وأمر بطبعه مع البراءة الباباوية الصادرة بهذا الشأن ، وقد ذهبت على غير طائل مساعي المبينين له عدم موافقة اعلان مثل هذه الامور . فقال : «أرغب أن تمرف أوربا جمعاء طول اناتي واستنزال البابالي وأسباب التدابير التي سأتخذها لمنع وتلافي حدوث مثل هذه الحوادث من الآن فصاعدا فرئيس الكنيسة يرتكب جريمة بمواقعته عاهلا الحوادث من الآن فصاعدا فرئيس الكنيسة يرتكب جريمة بمواقعته عاهلا مثل هذه الاعمال الجريئة التي طالما أذلت الملوك وأقلقت راحة الانسانية . . . فالبابا الموحي التمرد الى الرعيسة لا يكون رئيساً لكنيسة الله بل يكون بابا الشيطان .

« وقد دنت الساعة لوضع حد لمثل هذه الجرأة الشديدة والاختلاس والاضطراب. وعندي ان العناية انتدبتني لاحصر في ضمن دائرة العدل ما انتحله الباباوات من السلطة المؤذية وان اصون منها الجيل الحاضر واخلص منها الاجيال الاتية الى ماشاءالله. فلتتخذ في فرنسا على الاقل لمناوأة هذه السلطة الداعة الازدياد والمطردة الامتداد التحفظات نفسها المتخذة عند غيرها من الدول الاوربية. وسيبسط من الانحى ثمانية أيام لمجلس الشيوخ مشروع عمل يرادبه إعادة ما كان للمهال من الحقوق أي تثبيت تسمية الباباوات ويجب على البابا قبل أن يوسيخ قدمه في عرش الباباوية أن يقسم أمام امبراطور الفرنسويين على أنه يخضع لمنطوق المواد الاربع المذكورة في الوثيقة الموضوعة لرجال الدين في سنة ١٦٨٧. فإذا كانت هذه المواد أرثوذ كسية فلماذا ينبذها الباباوات واذا لم تكن موافقة لممتقد الباباوات أو ليس الباباوات والفرنسيون يدينون مدين واحد؟ »

ان الفرنسويين اصبحوا والحق يقال من عهد طويل لا يدينون بالدين عينه الذي يدين به الباباوات بصرف النظر عن المظاهر الخارجية لاستمالهم الطقس المشترك نفسه ولولا ذلك لما كان العاهل المحروم لاعتدائه على ميراث القديس بطرس وسجنه خليفته قد استطاع أن يسوق تحت لوائه أمة مملوءة اخلاصا وحماساً حين كان أسيره العظيم يرى انتحابه وتذمره وتظامه تسقط في وهدة لاقرار ولا صدى لها اعني بذلك عدم الاكتراث.

## الغصل السادس عشر

## طلاق الامبراطور — تزوجه بارشيدوقة نمساوية

ولما عاد نابوليون من المانيا عرج على قصر فنتنبلو فاتام فيه ردحا من الزمان وأصدر عنه عدة مراسيم ونشرات تتملق بادارة شؤون الامبراطورية ولماوصل الى عاصمته قدم اليه الملوك الذين أنشأ لهم ممالك وأجلسهم على عروشها ليهنؤه بانتصاراته وعقده الصلح وعوده بالسلامة . وأرسلت ميلانو وفاورنسة ورومية وفوداً لتلكُّ الغاية وأنفذالسينودوس الاغريقي وفداً استقبله الامبراطور في ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٠٩ في حفلة شائقة . وكان قد قرب موعد الاحتفال بذكرى التتويج وبتذكار ممركة استرلتز فلم يدخر شيئا لتصيير هذا الاحتفال فائقا في البهاء جميع ماتقدمه من الاحتفالات. وزادوا على هذا الاحتفال السنوي صلاة شكر على عقد الصلح ولم يقتصر في هذه المرة على حضور مجلس الشيوخ والمجالس الآخر الاحتفال في كنيسة نوتردام بل حضر أصحاب الجلالة وأصحاب السمه الذين كانوا يؤلفون في ذلك العهد بلاط الامبراطور وموكبه كملك الساكس وملك هولندا وملك وسستفاليا وملك نابولي وملك ورتمبرج وقدم بعد أيام نائب الملك في ايطاليا وملك بافاريا وملكتها فازداد بهم عدداً صحاب الرؤوس المتوجة. وكان نابوليون يستطيع الزعم أنه احتل اهمى ذروة من ذري العظمة والجد وحيث لم يتسن له نصب اعلامه فوق برج لندرة لم يبق له شيء آخر يفعله في أوربا ممايزيد قوتهوغره ومع ذلكلم تكن مهمته قد تمت بعد. أجل اذالثورة رسخت

قدمها بواسطته وعلى يده في نابولي ومدريد ورومية وميلانو وفينا ومونيخ وستتفارت وكاسل ومايانس ودرسد وهمبورغ وبرلين وفرسوفيا الا اذالثورة المقضي عليها أن تبدو متنكرة بشكل الوشاح الامبراطوري لم تكن قادرة على استمالة الشعوب اليها بطريقة سريعة تضمن لها الانتشار بجرأة وقد كان بهمها أن تقيم مدة طويلة في الخارج لتتمكن من بث أفكارها وأخلاقها بثا بطيئا خفيا فترسخ في الاذهان و تختمر فيها .

وكان نا بوليون من أشد الناس غيرة عليها واحرصهم على خدمتها فال مجملته الى الشاء اسرة والحصول له ولذريته على شرف مؤاخاة الملوك والعهال والاقيال الصحاب السلطان في الدول العظمى في القارة الاوربية وشاء بعد انتصاراته الباهرة خطب مودة الملوك المغلوبين وعقد المحالفات معهم . وكانت ارفرت قد بلغته ما شاء من القيصر الاسكندر فاذا تمكن من توثيق عرى التحالف بينه وبين الخسا فلا تقدم بروسيا وحدها على مناوأته ، ويتقلص حينتذ ظل التفوق البريطاني من الشمال ولا تبقى وثائق الصاح اسبابا للهدن وطرح السلاح ، واذا كان في عرف بعض الناس انه من باب الوهم ان يأمل نابوليون ان يلقي السلام الدائم في اوربا ويستميل اليه الاسرتين المالكتين المريقتين في الشرف في بطرسبرج وفينا فتميلا اليه ميلا مطبوعاً بطابع الصدق والاخلاص فلا بأس من ذلك اذا لم يقو دهاء هذا الرجل العظم على دفع الضمف عنه لان ما بذله نابوليون مرت دهاء هذا الرجل العظم على دفع الضمف عنه لان ما بذله نابوليون مرت المساعي لتعزيز السلم ستكون له نتيجة حسنة اي انه سيرجى الى حين آخر من بولونيا سنين اخرى واظهاره لشعوب تلك الاقطار بالعلاقات اليومية والحياة من بولونيا سنين اخرى واظهاره لشعوب تلك الاقطار بالعلاقات اليومية والحياة من بولونيا سنين اخرى واظهاره لشعوب تلك الاقطار بالعلاقات اليومية والحياة المشتركة ما كان للثورة من الآداب والعادات الديمقراطية

ان رغبة نابوليون في انشاء اسرة مالكة وانتظامه في سلك اسر الاقيال والملوك والمهال جملته يسمى لالقاء السلام في أوربا ، الا انه كان وهو يبعث عن اصدقاء وحلفاء لاسرته عند الحكومات الاجنبية يفكر في أن يجمل لها في فرنسا قاعدة جديدة . فظن أنه يستطيع ادراك هسذه الغاية المزدوجة باقتراحه الطلاق على جوزفين وعقده زواجاً جديدا يأمل أن يكون له منهوراة من صلبه وعقد محالفات مبنية على القرابة ولم يكن تبنيه للبرنس اوجين ناقماً لغلته . أجل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مقتل لان ( ۶۹ مایو ۱۸۰۹ )





انه كان والحق يقال جديرا بأن يكون خليفة له لا يحول شيء من الاشياء دون قبضه على أزمة الحكم وتوليه بذاته الا انه لم يكن قد ترقى ليجلس على المرش وكان ينقصه في عيني نابوليون شرف المحتد مع أن نابوليون كات قد استغنى عن ذلك وصار من ذلك الحين يفكر في أن القاء الامبراطورية في مهد ولد ينشأ أميرا امبراطوريا أفضل من القائه اياها الى شخص ذي خلق كريم واستحقاق مؤكد ومقدرة معروفة قد نضج دماغه بتمرسه به . وبناء عليــه اصبح طلاق جوزفين امراً مجزوماً به . وكانت هي تنتظر ذلك مع انهاكما يقول نابوليون ذاته في مفكرات القديسة هيلانة كانت تمهد في وجهــه سبيل الهناء وتمالنه صداقة شديدة . بيد انالاعتبارات المتملقة بالدولة تغلبت في الامبراطور على عواطف الشخصية فقد كان قبل كل شيء موصوفا بكونه رجلًا سياسيًا. وكانت جوزفين منذ حقبة من الزمن تقرأ على جبين زوجها العظيم الحظ المقيض لها عند رؤيتها اياهيبتمد عنها شيئًا فشيئًا كلما ارتقى في سلم العظمة والعلى وحدث أُخيراً ما كانت تتوقعه فإن السر المشؤوم الذي استشفته في اعماق نفس نا بوليون وكان شمورها به يمزق نفسها تمزيقاً باح لها به قرينها في ٣٠ نوفسر سنة ١٨٠٩ ففي هـذا اليوم تغدى الامبراطور والامبراطورة على مائدة وأحدة وكائب نابوليون كاسف البال باسر الوجه وكانت جوزفين مكتئبة واجمة . فبعد الفداء صرف جميع الحضور . وقالت جوزفين فيما بعد اني كنت أقرأ على جبينه ماكان يدور في باطنه من المراك الادبي وكنت أيضاً أرى أن ساعتي دنت فكات. يرتجف منتفضاً انتفساض عصفور بلله القطر وكنت أشمر بقشمريرة تتمشى في جميع مفاصلي . فدنا مني وتناول يدي ووضعها على قلب صحدق في بباصراتيه حنيهة من الرَّمان من دوَّن أن ينبس ببنت شفة ثم انه لفظ هذه الكلمات المشؤومة ﴿ يَاجُوزُفَيْنَ يَاجُوزُفَيْنَ الْفَاصْلَةِ أَنْتَ تَعْلَمِينَ مَقْدَارَ حِبِي لَكَ ... فَانْتَ وحسدك سبب هنائي في هــــــــــــــــــــــ ياجوزفين ان حظي أُقُوى من ادادتي ولا تلقى أعز عواطفي مندوحة عن الصمت بازاء مصالح فرُّنسا ... »

فلم تشأ جوزفين أن تسمع اكثر من هذا الكلام فقاطمته الامبراطور بشدة وقالت له : « حسبك ماقلته فقد كنت متوقعة هـذا الامر وقد فهمت مغزى كلامك وأدركت مرماه ... » وكانت حسراتها تخنقها في نوبتها ، ولم يبق في

وسعها النطق بكلمة ما ووهنت حواسها فنقلت الى غرفتها . ولما ثاب اليهاالحس ابصرت حولها ابنتها هورتنس وكرفيزار ونا بوليون ·

الا ان هذه الصدمة العنيفة الاولى التي كان الامبراطور ينتظرها حل محلها حزن مقرون بالسكينة والتأثر فأظهرت جوزفين التجلد ورضيت بكل ما يطلبونه منها من تتميم المعاملات القانونية . فمثلت المأساة الرهبيسة في التويلري في ١٠ دهبمبر مساء في سنة ١٨٠٩ في اجتماع عائلي حضره كمباساريس المستشار الاكبر الامبراطوري ومستشار الدولة . وكان نابوليون قد أعد كل شيء لابراز مقاصده الى حنر العمل فقال :

«انسياسة سلطني ومصلحة رعيتي وحاجاتها وقد كانت دامًا مرشداً لي في جيع أعماني تقتضي مني أن أخلف بعدي الى أولادي وارثي محبتي لرعيتي هذا المرش الذي أجلستني عليه العناية ومع ذلك فقدت من عدة سنوات الامل بالحصول على أولاد من افترافي بزوجي الحبيبة الامبراطورة جوزفين: وهذا ما يجعلي أضحي بأعذب عواطف قلبي وأصم أذني عن سماع صوت غير صوت مصلحة بلادي وأرضى بنقض أسماب زواجنا... وحيث اني الآن في الاربعين من العمر فلا أزال أعلل النفس بأن أعيش زمانا أمكن فيه من أن أربي بحسب فكري وعقلي الاولاد الذين قشاء العناية أن ترزقنيهم والله يعلم مقدار ما تجشمته من الالم من جراء هذا الامر ولكن لا تعز علي القضحية بشيء حين من أن أتذمر من زوجي الحبوبة لا يسعني الا الثناء عليها لما أبدته في من التعلق من أن أتذمر من زوجي الحبوبة لا يسعني الا الثناء عليها لما أبدته في من التعلق من أن أتذمر من زوجي الحبوبة لا يسعني الا الثناء عليها لما أبدته في من التعلق والحنان فقد كانت زينة حياتي مدة خس عشرة سنة وستظل ذكراها مرسومة ولقب امبراطورة وأريد بنوع خاص ألا ترتاب البتة بصدق عواطفي نحوها وأن تعتبر في داعا أفضل وأعز صديق لها » .

فتجلدت جوزفين وتغلبت على تأثرها ولعبت بعزة نفس الدور المؤلم الممد لها تمثيله وفاهت بالكلمات الرهمية التيكان المستشار الأكبر ينتظرها منها لينقلها الى مجلس الشيوخ وهذا ما قالته:

﴿ الَّي أُسْتَأْذُنَ مِن رُوجِي العزيز العظيم أن اصرح علانية بأني إذ لم يبق لي

أمل بالحصول على أولاد يسدون حاجة سياسته ومصلحة فرنسا أسر بأن أقدم له أكبر برهان على التعلق والاخلاص الموجودين على الارض. فكل مالي هو من كرمه واحسانه: فيده توجتني ولم أحصل من ذروة هذا المرش الا على علامات الود والحب من الشعب الفرنسوي. ولست بجاهلة عاطفة من هذه المواطف واني لأرضى بحل عقد الزواج وقد أصبح حائلا دون خير فرنسا وحارما اياها أن يتولى شؤونها يوما من الايام أعقاب رجل عظيم أوجدته العناية ليزيل ما أحدثته الثورة الهائلة من المفاسد والشرور ويرم ما تداعى من صرح الدين والملك والنظام الاجماعي على أن فسيخ زواجنا لا يغير شيئاً من عواطف قلبي وسيلقى الامبراطور في أفضل صديقة له . ولا يخنى على مقدار ما يلم بقلبه من التأثر من جراء هذا الامر الداعية اليه السياسة والمصالح الخطيرة وكلانا يفتخر واج الحق عما نضحي به في سبيل مصلحة الوطن » .

وقد ضم هذا الاجتماع عدداً كبيراً من الناس فتأثر جميع الحضور من المشهد وذرفوا العبرات . ولما كان من الغد رفع المستشاد الأكبر الى مجلس الشيوخ خلاصة ما جرى فبادر المجلس الى اصدار قرار يقضي بطلاق نابوليون لجوزفين ولما تم هذا العمل العظيم صرف الامبراطور هامة النَّفس الى انتقاء زوجة جديدة فِعله الاسكندر يمي النفس بالاقتران بالفرندوقة حنة احدى شقيقاته. ففتحت أبواب المفاوضات بهذا الشأن مع روسيا ولكن نابوليون ما لبث أن عرف من المسيو دي نربون سفيره في فينا ان عبرة لورين تطمع بمصاهرته وانها تسر برؤيتها اياه يقترن بأميرة نمساوية وهي الارشيدوقة ماري لويز. أفيمكن التصديق أن النهافت على مصاهرة نابوليون كان يدل على نبذ الملوك الاجانب معارضة مبادىء الحكومة وهي لم تكن في عرفهم سوى وارثة الفتنة الفرنسوية الكبرى وتمثلتها وميلهم الى سياسة الملاينة والاعتدال معها ؟ فالانكسارات المتوالية سنة بمد سنة غيرت ولا جرم عواطف عطفهم على نكبات الملوك الشرعيين . وقد ظهر بملد ممادك استراثر وايانا وفردلاند ووغرام ان ملوك الشمال ابتدأوا يتبرمون من الاستمرار على الحرب واستنزاف مواردهم المالية وري نصف أوربا بدماء نخبة رجالهم دفاعاً عن عترة ساقطة ولا سيما ونابوليون لم يكن يألو جهداً عن إقناعهم بأن الخطر العام الذي هددتهم به الجمهورية لم يكن

له من أثر وان هــذا التبرم لم يكن ليجلب قط مسالمة حقيقية . فــكان تنكر الاقدار على نابوليون يكفي لأن يثيرمع شدة ارتباطه بصلة الرحم الحقد الكامن والبغضاء القدعة اللذين كانَّ الملاُّ الأوربي يشمر بهما نحو الثورة ونحوه. وقد جاءت الحوادث مصداقاً لهذا الامر من جهة النسا ولم تكن مسألة الزواج لتجعل روسيا أشد ميلا من النمسا الى مصادقة نابوليون . أو لا نرى أن صلات الرحم لا تأتي في السياسة الا بعد المصالح الدولية ؛ ومن الممكن أن ابن الحم الجالس على عرش القياصرة لا يفضل حماً جالساً على عرش ماري تريزا في المحافظة على سلامة السلطنة الفرنسوية والاسرة النابوليونية . وفي كلتا الحالتين يكون هذا الرجل العظيم كما يقول هو عن نفسه قد وضع قدمه على وهدة مفطاة بالازهار . ولا يخني أن تهافت المتر المالكة الشديدة الاباء والواسعة الحول والطول في أوربا على مصاهرة نابولبون سيظل في التاريخ أكبر شاهـــد على ما وصلت اليه فرنسا من العظمة وما أصابه زعيمها وما ناله الجد التليد من التفوق الباهر على المجد الطارف. فما أعظم انتصار الديمقراطية الفرنسوية! فلم يكن يكفي أن تفضي مؤامراتهم الطويلة المقرونة بالعناد لملاشاة روح الفتنة الى تتوريج الثورة ومنيقها أجمل أكليل بدلا من القبعة الحمراء: فقد كان ينقص كبرياء أصمحاب الاسر اهانة أُخيرة وكان مدخرا لاصحاب أوهام النسب ضربة قاضية على أن الاوهام التي صحبها احتقار الفيلسوف وقذفها الشعب بلعنة أخى عليها في فرنسا النبلاء أنفسهم ولكن ليسلة ٤ أغسطس المشهورة في سنة ١٧٨٩ لم تكن لاوربا الملكية سوى افراط مشروع جر الى اعتراض الحكومات الاجنبية عليه كاذاعة برنسويك واعلان بلنتز . وكان تمام انتصار مبدإ المساواة يقتضي أن يضاف الى انكاد المنمر لسيين الجهادي على منبر المجلس الدستوري التضحية بمزاعم الجنس ونبذ طريقة الزواج الخالي من التكافئ وتدنيس العبادة النسسبية من لدن المتر المالكة أنفسها وقد أجرى موقعو اعلان بلنتز هذا التدنيس وذلك الانكار وتلك التضحية : فإن إعقاب طرس الاكبر المتشامخين وورثة شــادل الخامس (شارلكان)المتعظمين أوفدوا من قبلهم سفراء قرعوا أبوابالتويلري ليعرضوا أُخت العهال وابنتهم على قائد المدفعية الذي دك في طولون الملكية القديمة باسم قاتلي ملكهم . ولقد قضي على كرامة الشرف الموروث ولم يبق للمبدأ الثوري ان يزيد شيئًا على انتصار حقوق الدهاء والجدارة الشخصية على أوهام النسب حين شاهدتأ سرة لورين المتحدة بشخص ماري انطوانت باسرة البوربون زعيمها الاكبر يقود ابنته باحتفال شائق فوق ضريح الدوق دنغان الى مضجع الجندي الذي قضى بالغاء الملكية في ١٨ فركتيدور وبدك صرحها في ١٣ فنديميار.

"وكان لنابوليون الخيار في انتقاء أميرة من بين الاميرات الكثيرات المتحدرات من الاصول الشريفة الا أنه بعد ماوقف على أراء أعوانه وأنصاره قررفكره على الارشيدوقة ماري لويزكريمة امبراطور النمسا وفوض الى المارشال برتيه أمر الانطلاق الى فيناليطلب بصفة رسمية يدالارشيدوقة لمولاه الامبراطور فوصل الى العاصمة النمسوية في أوائل شهر مادس سنة ١٨١٠ وبعد ماقدم صورة نابوليون استقبله امبراطور النمسا في حفلة شائقة أقامها اكراما له وأجاب سؤله فها .

فَطُّبِ المَارِشَالِ بِرتبِهِ فِي هذه الحَفلة الخطابِ الآثي :

« مولاي ، ان مولاي الامبراطور أوفدني لاطلب له من جلالتك يد الارشيدوقة ماري لويزكريمتك النبيلة

« فالصفات السكريمة المزدانة بها هـذه الاميرة أعدتها للجلوس على عرش عظيم وستجر الهناء الى شعب كبير ورجل خطير

«وان سياسة مولاي العاهل جاءت موافقة لاميال فؤاده

« يامولاي ان اتحاد عترتين شديدتي الحول والطول سيولي أمتين كريمتين خياناً حديداً للراحة وللهناء .»

فاجابه امبراطور النمسا بما يلي :

« أني اعتبر طلب الاقتران با بنتي ضماناً لعواطف المبراطور الفرنسويين الذي أقدره حق قدره

« ولا يسمني التعبير باكثر جلاء عن تمنياتي لسمادة المروسين فان هــذه السمادة ستكون صدى لسمادتي

« وسألقى في صداقة العاهل الذي تمثله أسبابا ثمينة لسلواني عن فراق ابني المعزيزة وسترى شعوبنا في هذا الامر ضمانا مؤكدا لهنائها المتبادل

« وبناء عليه أمنح يدكريمي لامبراطور الفرنسويين . »

ثم ان المارشال برتيه خاطب الارشيدوقة ماري لوبز بما يأتي :

« يا سيدتي ان والديك العظيمين وافقا على أماني مولاي الامبراطور وقد يكون ثمـة اعتبارات سياسية أثرت بما قرره المـاهلان الا أن اول أمر يجب علينا النظر اليه هو هناؤك : فمولاي العاهل يبتغي بنوع خاص الحصول على قلبك

« ويجملأن نري على عرش عظيم اقتران دهاءالقوة بمحاسن الاطفوالجمال وسيعدمولاي العاهل هذا اليوم سعيدا ان كنت ياصاحبة السمو الامبراطوري تأمرينني بأن أقول له انك تشاطرين آماله وتمنيات قلبه وعواطفه . »

ُ فِأُوبِتِهِ الاميرة على الأثر بِالْكلامِ الذي لقنوها إياه :

«ان ارادي مشتقة من ارادة أبي وسيظل هنائي صورة عن هنائه وان جلالة الامبراطور نابوليون بمكنه أن يجد في هذه المبادئ ضانا ثابتا للمواطف التي سأقفها على زوجي وسأكون سعيدة ان أنا قدرت على جلب الهناء اليه والى شعبه العظيم والي باذن أبي أصرح برضاي بالاقتران بالعاهل نابوليون . ووجه خطاب ثالث الى الامبراطورة فاجابت عليه مظهرة على التقريب الاماني

ووجه خطاب ثالث الى الامبراطورة فاجابت عليه مظهرة على التقريب الاماني عينها التي أظهرها زوجها النبيل . ثم ان السفير الفرنسوي أنباً البرنس شادل بأن الامبراطور نا بوليون يرغب من سموه بان يرضى بوكالته لاجراء حفلة الزواج فاجاب الارشيدوق بهذا الكلام : « اقبل بارتياح اقتراح عاهل الفرنسويين الذي بلغتني اياها وافتخر باختياره اياي كما افي ارتاح الى تعليلي النفس بان هذا القران سينسخ جميع الاختلافات السياسية ويصلح ما أفسدته الحرب ويهيئ مستقبلا سعيداً لامتين وجدتا لتبادل الاحترام ولا نتصاف الواحدة منهما من الاخرى وافي اعتبر من أهم ساعات حياتي الساعة التي سأندفع فيها بعاطفة تقرب حروشريف الى تقديم يدي الى مولاني الارشيدوقة ماري لويز باسم العاهل العظيم الذي أوفدك . وأرجو منك ياحضرة الامير (كان المارشال برتيه قد نال لقب أمير نوشاتل ووغرام) أن تكون مترجما لفرنسا برمتها عن أماني الحارة لرؤية فضائل مولاني الارشيدوقة صلة لصداقة عاهلينا ومدعاة لسعادة شعوبهما . » فضائل مولاني الارشيدوقة صلة لصداقة عاهلينا ومدعاة لسعادة شعوبهما . »

وتمت حفلة القران في فينا في ١٤ مارس سنة ١٨١٠ وفي ١٥ منه شخصت المبراطورة الفرنسويين الجديدة الى فرنسا فانتهت في ٢٧ منه الى كومبيانيه حيث

ان نابوليون لما لم يعد في قوس صبره منزع تجاوز حدود القانون الذي كان هو نفسه قد وضعه . فخرج سرا من كومبيانية يصحبه ملك نا بولي تحت هطل الامطار وأقام ينتظر عروسه الامبراطورة في دواق كنيسة صغيرة في احسدى القرى . وحالمًا وصلت ماري لويز بادر الى الصعود الى مركبتها وعاداً مما في الحسال الى قصر كومبيانيه . ثم ان العروسين مضيا الى سالتكلود وجرت حفلة الزواج المدني في أول ابريل وفي الغد دخلا العاصمة . وتمتحفلة الزواج الديني في اليوم عينه عشهد من جميع أهل البلاط بابهة الطقس الكاثوليكي في معبد من معابد اللوفر لبس جميع ضروب الزينة لتلك الحفلة . واقتبل الآمبراطوروالامبراطورة بركة الزواج من يد الكردينال فش المرشد الاكبر بحضور جميع افراد المسترة الامبراطورية والكرادلة ورؤساء الاساقفة والاساقفة وكباررجال الامبراطوزية ووفود من قبل جميع مجالس الحكومة . وكانت الحفلة شعبية بكل معنىالكلمة فاقامت مدينة باريس حفلات باهرة أديرت فيهاكؤوس المسرات ولم تقتصر الاحتفالات على جميع انحاء فرنسا بل اتصلت الى جميع شعوب القارة الإوربية المعتقدة بان زواج نابوليون بارشيدوقة نمساوية سيكون أفهنل ضامن لبقاء السلام مخيما بين ظهرانيها .

وجاء مجلس شيوخ فرنسا ومجلس شيوخ ايطاليا ومجلس شورى الدولة والمجلس الاشتراعي والوزراء والكرادلة ومجلس النقض والابرام الخ في البريل لتقديم النهائي للامبراطور وعروسه فاستقبلاهم وها جانسان على العرش محف بهما الموكب الباهر المؤلف من بلاطي الامبراطورية الفرنسوية والمملكة الإيطاليانية وتوجه نابوليون وماري تريز بعد يومين الى كومبيانيه فمكنا فيها حتى اليوم السابع والعشرين مرز ذلك الشهر . ثم انهما انطلة التفقد الشؤون في بلجيكا والولايات الشهالية من دنكرك الى الهافر وروان . وعاد الماهلان في أوليونيو الى الماصمة ولم تخمد نار الحماسة التي اضطرمت في افئدة الشعب الفرنسوي عند الى الماصمة ولم تخمد نار الحماسة التي اضطرمت في افئدة الشعب الفرنسوي عند اتامة حفلات الزواج فاقامت مذينة باريس حفلة شائقة لنا بوليون وماري لويز وقد شهدا المأدبة والمرقص المقامين لهما في قصر البلدية

وأداد رجال الحرس الامبراطوري أن يحتفلوا أيضاً بقران زعيمهم الاكبر

بابنة الامبراطور الذي قهروه وأذلوه غير مرة فاقيمت الحفلة في شاك دي مارس (ساحة اله الحرب) اكراماً لنا بوليون وماري لويز بالنيابة عن جميع الجيش :

وكان السفير المحساوي في وسط الافراح العامة والاحتفالات الباهرة يريد في نوبته ان يظهر فرحه وابهته السياسية فاختار اليوم الاول من شهر يوليو لاقامة حفلة شائقة الا أن هذه الحفلة وسمت بسمة حادث فاجع فان النارالهبت في ردهة الرقص وتوفيت في السعيرزوجة الوزيرالمحساوي وغيرها من المدعوين فلم يدع نابوليون لغيره من الناس أمر انقاذ زوجته محملها بذاته واخرجها من المسكان المشتعل . ويذكر المؤرخون انه في أثناء الحفلة المقامة عند اقتران الملك لويس السادس عشر بالارشيدوقة ماري انطوانت وقع حادث محزن اضطربت له الافكار والتاءت له القلوب .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



معركة وغرام ( ٦ يوليوسنة ١٨٠٩ )



## الفصل السابع عشر

انتداب برنادوت للجلوس على عرش اسوج ـ ضم هولندا الى فرنسا

وبعد انقضاء قليلمن الحين على اقامة الاحتفالات اكراماً لاقتران نابوليون عادي لويز وقع حادث من الحوادث الخطيرة في انحاء اوربا الشهالية فان برنادوت انتخب ولياً لعهد مملكة اسوج وانتدب ليخلف شارل الثالث عشر محافظة على مبدأ حرمان عترة واصاحق الملك كما أذيع ذلك عند جلوس دوق سودرماني على العرش -

وظن مندو بو الامة الاسوجية انهم يسرون ولا مراء نابوليون بهذا الانتخاب ويخدمون مصالح سياسته . وربما كانوا قد سبروا غور مقاصد الامبراطور من هذه الجهة وان يكن بعض الكتبة قد زعم أن ذلك الانتخاب كان اختياريا وان السفير الفرنسوي في استوكهلم عمل على معاكسته . وقال نابوليون : « انتخب برنادوت لان قرينته كانت شقيقة قرينة أخي يوسف ملك اسبانيا في ذلك العهد. ولما كان برنادوت شديد التعلق في جاء الي يطلب مني ابداء ارادي بذلك زاعما انه لا يقبل المنصب الجديد المقدم له الا اذا كان هذا الامر يرضيني .

« و لما كنت ملكا بانتخاب الشعب اجبته انه لا يسمي بوجه من الوجوه الاعتراض على انتخاب الشعوب الاخرى، هذا ماقلته لبرنادوت وقد كانت هيئته تنم بالقلق الناشىء عن انتظار جوابي له . وعقبت على ذلك بقولي له انه يجب عليه أن يفتنم الفرصة من ميل الشعب الاسوجي اليه واني كنت أود لو لم يكن لي أدنى ضلع في انتخابه ومع ذلك كنت راضيا عنه ومتمنياً تحقيق هذا الامر على اني كنت أشعر بعاطفة داخلية تجمل هذا الانتخاب مكروها عندي »

ولا بخفى ان هذه العاطفة كانت طبيعية في الامبراطور فانه لم يكن يستطيع أن ينسى ما كان بينه وبين برنادوت من الحزازات المضمرة ولم يكن أحد مهما يميل الى الاخر ميلا صادقا. بيد أنه كان جنديا فرنسويا من ابناء الثورة وقد أصاب المناصب العالية في عهد الامبراطورية وكأن رابطا وثيق العرى يفوق في متانته النفور الشخصي كان يربط بحظ فرنسا الجديدة هذا الجندي العظيم

المدعو للجلوس يوما ما على عرش أسوج. ولم يقف نابوليون عند حدس ضميره الذي كان يسترشد به دهاؤه الشخصي فاذن لبرنادوت بأن يجيب سؤل الاسوجيين ويقبل رفائبهم وان كان قد تغلب على أمياله الخصوصية فذلك سبب للاعتراف بان المتسلط العام كانت متسلطة عليه قوة تفوق قوته . وكان مكتوبا انه في وسط الحركة الواسعة الموجهة الى النهضة الاوربية سينهض أحد أبناء الثورة بعد ماكان آخر سليل من عترة واصا من أشد الناس معارضة لها في القارة الاوربية ويجلس على عرشهم ويصير عاصمتهم مدينة فرنسوية . واذا في القارة الاوربية ويجلس على عرشهم ويصير عاصمتهم مدينة فرنسوية . واذا كان الملك الجديد قد نسي اصله فيا بعد وانضم الى أوربا القديمة فان عمله هذا أصبح ضاراً بمجده القديم وشؤماً وبيلا على حظ نابوليون الا ان اسوج أصبح ضاراً بمجده القديم وشؤماً وبيلا على حظ نابوليون الا ان اسوج ما عتمت أن صارت من جملة البلدان التي فتحتها أوربا الحديثة وجعلها تعتصم عبادىء العصر الجديد . ولا يعتبر عبثاً وضعها الفلسفة والديمقراطية جنبا الى جنب في قصورها ورؤيتها نسمة الحرية وروح الحضارة الفرنسوية تحلان عليها من شعاء الادارة وجوار العرش .

وحين كان احد قواده المشهورين موشكا أن يلبس تاج الملك ويجلس على المرش في استوكهم كان احد اخوته يلقي التاج عن رأسه في امستردام: ولا يخفى ان لويس بونابرت كان رجلا عاقلا ذا مقاصد نبيلة ونيات حسنة الا ان صولجان هولندا كان يفوق قوته من جراء الحصار البحري فاضطر الى القائه من يده .

وكان الامبراطور ينجيعليه باللائمة من عهد طويل لماكان يبديه من الوهن الشديد في اجراء أوامره الصادرة عن برلين وميلانو ، وذكرت صحيفة المونيطور شيئاً عماكانت هولندا تأتيه في كل يوم من المخالفات للمبدأ النابوليوفي واتفقان الملك لويس تذمر من هذه الحالة فأجابه الامبراطور وهو في شنبرن : « لفرنسا دون سواها الحق بأن لشكو من الروح الشريرة السائدة بين ظهرانيكم وان شئت سهل علي أن اذكر لك أسماء جميع المحلات الهولندية التي صارت نفيراً توصل به صوت بريطانيا العظمى فقوانين المكس عندكم لا تجري بغاية الدقة ومن جراء ذلك صبحم بريد بريطانيا العظمى يصل الى القارة الاوربية بطريق هولندا . فهولندا معتبرة عندى ولاية بريطانية . »

ولبثت هذه الشكاوي عقيمة فان الملك لويس أثرت به مصائب هولندا الحالية اكبر بما أثرت به النتائج البميدة التي كان الحصاد البحري بمني نابوليون بنيل وطره منها . وكان اجراء طريقة الامبراطور يقتضي وجود أشخاص ذوي صريمة شديدة يشاكلونه في صدق العزيمة . وكان اخوته أول العمال الذين انتقاه حين عقد عروة العزم على انشاء أسرة مالكة فكان من وكده أن يقربهم الى أفكاده وأمانيه بتقريبه اباهم منه في درجة المراتب السياسية واعطائه اياهم مناصب تماثل المنصب المتربع هو في منصته ووضعه التيجان على مفارقهم الا انه كما قال هو عن أخيه لويس لم يصنع الا « ماوكا ولاة » الصفوا مجميع الصفات اللازمة المؤهلةم الى حلول المقام الناني في عصر غير العصر الحالي ولم يحرزوا صفة من الصفات التي تقتضيها الاحوال الحاضرة .

واذا كان قد سهل على الامبراطور أن يجد وليجة من أصحاب التيجان فلم يسهل عليه وجدان معاونين أذكياء يشاطرونه حمل اعباء المهمة الخطيرة الملقاة على منكبه . أجل ان العرش نصب بين حاشية محفوفة بالعظمة الاأن دهاءه بقي وحيداً .

ولم ينهج لويس بونابرت المنهاج الذي رسمه له أخوه ولم يسع لتصيير هولندا بلاداً فرنسوية مع ما كان يلقى في ذلك الامر من المعاكسات الوقتية بل ترك ملكته مستظلة بكنف المصالح التجارية البريطانية . فاستاء نابوليون من تصرف أخيه و أساهله وعدم انقياده الى آرائه وأنفذ اليه رسالة أخرى تكفي لان تثبت في التاديخ ان الامبراطور من جراء اندماجه كل الاندماج بالشعب المستسلم اليه لم يكن يعيش الالفرنسا واليكم فقرات من هذه الرسالة المشهورة :

لا ال جلالتك عند ارتقائك الى عرش هولندا ذهلت عن كونك فرنسويا وأرهفت حسام عقلك وأبرمت أسباب ضميرك معتقداً انك صرت هولنديا فالهولنهديون الجانحون الى خطب موالاة فرنسا أهمل أمرهم وأعرض عنهم وأذيقوا مر الاضطهاد والهولنديون المعتصمون بحبل بريطانيا العظمى منحوا الاثرة عليهم . والفرنسويون من الضباط حيى آخر جندي طردوا من هولندا وجرعوا كروس الذل والصفارة . ويؤلمني أن أشاهد في هولندا في عهد ملك متحدر من الدم المتحدر أنا منه الاسم الفرنسوي مستهدفاً لنبال العار والخزاية

على أني أحمـل في قلبي وأستطيع أن أرفع على رؤوس حراب جنودي احترام الاسم الفرنسوي وكرامته بحيث لا تستطيع هولندا ولا سواها التمرس به من درن أن تِنالها طائلة العقاب ... فن يقدر على تزكية ما أتته جلالتك من العمل المحقر للأمة والمهين لم ؟ وبجب عليك أن تعلم اني لا أجنح عن جادة أسلافي وأني من عهد كلوفيس حتى عهد لجنة الامن العام أظل ضامنًا كل شيء . . وأنَّا أُدرَي أَن بِعض الناس تعودوا أن يسهبوا في اطرائي وينتقدوا فرنسا بألسـنة حداد على أن الذين لا يحبون فرنسا لا يمكنهم أن يحبوني والذين يطلقون ألسنتهم في قول السوء عن رعيتي أعتبرهم من أعدائي الكاشحين. وفي الخطاب الذي خطبته في المجلس الاشتراعي بحت لهم بأسرار استيائي فأنا لا أخفي عليك اني مصمم على ضم هولندا الى فرنسا كتتمة لأراضيها وكضربة قاضية على بريطانيا العظمى تكفيني مؤونة الاهانات المتواصلة الي لا يني زعماء حكومتك عن ابدائها لي فينبغي أن يكون لي مصب نهر الربن ومصب نهر الموز وأن ويمكنني والحالة هذه أناً ترك لهولندا ضفة نهر الرين اليني وأذاً لغيما قضيت به من المنتع على دوائر المكسكلا رأيت ان الوثائق المبرمة والمجددة توضع موضع الاجراء وهذه هي مقاصدي:

- ١ ـــ منع كل تجارة وكل علاقة مع بريطانيا العظمى .
- ٢ الشاء اسطول مؤلف من أربع عشرة سفينة حربية كبيرة وسبمة مراكب وسبع سفن حربية صغيرة مسلحة ومجهزة .
  - ٣ -- تجهيز جيش بري قوامه خمسة وعشرون ألف مقاتل .
    - ٤ الغاء منصب المارشالية.
- ه الغاء جميع أمتيازات النبلاء المخالفة للدستور الذي منحته والذي اضمنه وتستطيع جلالتك أن تفاوض بموجب الشروط المار ذكرها دوق كادور بواسطة وزيره ولكن تأكد اني عند دخول أول سفينة الى هولندا أعيد المنع الموضوع على المكسوعند أول اهانة توجه الى رايتي القيالقبض بالقوة على القائد الهولندي المتجاسر على اهانة علمي واعلقه على السارية الكبرى ... »

ولم يؤثر في ملك هولندا هذَّا الكلام الصادر عن صاحب السلطان الاكبر

فقد كانت افتكاره منصرفة بجملتها الى حاجة الصناعة الهولندية الحالية ومصالحها وكان ممتقداً انه من المقضي عليه أن يحافظ على مصالح الشعب الهولندي وانه يجنح عن الجادة المشلى ان هو سار على غير الخطة المرسومة له لتعزيز شؤون البلاد المقوض اليه أمر ادارتها . وحيث لم يكن يرى نصب عينيه سوى هواندا وخيرها نسي انه لم يجلس على عرشها الا للعمل لتعزيز مبدأ أعم يأول لخدمة السلطنة الفرنسوية وسلامها واعلاء منارها

وكان لويس يأنف من هـذا الامر من ذات طبعه فقد كان من عداد الألى ينظرون الى السياسة بمقلة الأحسر كما يقول دي ميستر . وانوساوسه اليكانت من بعض الوحوه محمودة لم تكن تجعله برى أن الحصاد البحري لم يكن للامبراطور الا ماكانت الحكومة الثورية للجمهورية أي ضرورة محزنة وهائلة وفضلا عن ذلك لم يكن لويس بونابرت يعتقد أن الحصار المقرر وضعه لمناوأة بريطانيا العظمى تكون له النتائج المشؤومة على المصالح البريطانية كماكان الامبراطور بزعم ذلك .

وكتب لويس الى نابوليون ما يني: « انتدميرهولندا بدلا من أنيكون واسطة لحسبها ونجاحها بجميع الصنائع واسطة لحسبها ونجاحها بجميع الصنائع والاموال التي يلجأ اصحابها الى الربوع البريطانية. فليس لك سوى ثلاث وسائل تضرب بها بريطانيا العظمى ضربة قاضية: اما بسلخ ادلندا عنها واما با نتزاع الهندالشرقية من يذهاو اما بغشيان ادضها . على أن الوسيلتين الاخيرتين لا يمكن وضعهما موضع الاجراء بدون اسطول وإن كا تما أشد تأثيرا من غيرها وانا اقضي العجب من العدول عن الوسيلة الاولى . »

﴿ اذَاكَانَتُ هُولَنَّدًا الْحَاصَعَةُ لاَّ شَي لاَتِلْقَى فَيْهُ صُورَتِي وَمِثَالِي فَقَدْ فَقَدْتُ

انت كل ثقة عند ادارة حكومتي وقد حطمت صولجانك بيدك. فب فرنسا وحب مجدي: هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع ملك هولندا أن يخدمني بها.

« فلو فعلت ما يجب عليك أن تفعله لكانت هولندا المعتبرة جزءاً من سلطني عزيزة جداً لدي ولا سيا وقد اعطيتها ملسكا كنت اعتبره ابنا لي . ولما اجلستك على عرش هولندا اعتقدت اني وضعت عليه وطنياً فر نسويا ولكنك سرت على منهاج يخالف كل المخالفة الطريق الواجب عليك المسير عليه . . . فارجع الى الصراط المستقيم وكن فرنسويا قلباً وقالباً والا اضطرت رعيتك الى طردك مرز بين ظهرانها . . . . ولا يخنى عليك أن الانسان يتولى الحسكم في الدولة بالعقل والسياسة ، »

وافضى الامر بملك هولندا المصر على بقائه هولنديا اجابة لنداء الحافرة الحاضرة وحاجات الشعب الهولندي وليس مجاراة لمقاصد وآراء الامبراطور البعيدة الى التبرم من مناهضة شقيقه مناهضة لم يكن له قبل بهافهجر بلاده ميما المانيا بعد ما ارسل الى باريس كتابا ضمنه استقالته . فساء عمله هذا نا بوليون كثيرا واصدر الامبراطور مرسوماً بتاريخ و ليوسنة ١٨١٠ بناء على تقرير دفعه اليه وذير خارجيته ضم بموجبه هولندا الى السلطنة الفرنسوية فاحتل المارشال اودينو مدينة أمستردام في الحال .

ولم يستطع الامبراطوركمان ما شعر به من الاستياء من جراء تصرف أخيه ولما كان هذا الاخبر قد قصد بتنازله عن العرش وفراده ان يشكو من أخيه الى أوربا والاجيال الآتية بأنه صبر التاج على رأسه ثقيلا جدا بما كان يطلبه منه من الاعمال الباهظة لم يسع نابوليون البقاء صامتاً . ولما كان كل شيء عندهذا الرجل الداهية بمتازا وفائقاً سواه وجد طريقة لايستطيع غيره أن يتصورهاوقد أراد بها أن يبالغ في ضرب لويس المنكود الطالع ضربة مؤلمة وأن يذيع عمسله المنكر اذاعة باهرة فانه باظهار حنانه الشديد نحو الابن ضرب الاب ضربة شديدة فالكلمة الواحدة ينجم عنها حياة الواحد وموت الآخر في العالم السياسي والشعب الذي يقيس حب وبغضه على حب بطله وبغضه نسي في شدة تعلقه بالامرة الذي يقيس حب وبغضه على حب بطله وبغضه نسي في شدة تعلقه بالامرة الأمبراطورية الاخ المتعمد الافتراق عن الامبراطور وصرف اهمامه الى الغلام

وقد أعلن عممه انه سيكون له أبا وعتادا . ودعا اليمه نابوليون في ٢٠يوليو في حفلة شائفة بقصر سان كلود البرنس نابوليون لويس نجل أخيه وقال له بلهفة:

« تمال يا ابني فانا سأ كون لك أبا وانت لاتفقد شيئا بذلك . ان تصرف والدك يحزن فؤادي ولكن مرضه يوضح سر عمله . وحين تكبر تؤدي لي ما يحق لي عليه وعليك . ولا تنس في أي مركز ساقتك اليه السياسة ومصلحة سلطني ان اول واجب عليك هو لي ثم لفرنسا وجميع ما يجب عليك في ماسوى ذلك يكون للشموب التي سأكل اليك أمر تدبيرها وستجعل لها المحل الثاني . »

فلوكان ملك عادي جالس على غير عرش فرنسا يفوه بمثل هـذا الكلام فكانوا ينحون عليه باللائمة بحق لتطرفه في التكبر بوضه له قبل الوطن وتطرفه في الانانية الوطنية بتضحيته في سبيل سياسته بمصالح الشعوب المحالفة والمقهورة ولكن نابوليون لم يكن يعتبر ما يجبعلى الناس له قبل ما يجبعليهم ففرنسا الا لاعتباره ذاته رأس فرنسا وقلبها . ولم يكن يعتبر ما يجب على الملوك عماله للشعوب الموكول اليهم أمر تدبيرها بعد ما يجب عليهم لفرنسا الا لاعتباره فرنسا رأس وقلب أوربا والعالم المتمدن .

وتلا ضم فاله الى السلطنة الفرنسوية ضم هولندا اليها . وابلغ الامبراطور عجلس الشيوخ ذينك الامرين الخطيرين بوسالة واحدة قرئت في جلسة ١٠ دهمبر سنة ١٨١٠ وهذه خلاصتها :

« ان القرارات التي نشرها المجلس البريطاني في سنة ١٨٠٦ وسنة ١٨٠٧ مزقت الحق العام في اوربا فصار نظام جديد يدبر العالم . ولما رأيتني محتاجا الى خمان جديد بدا لي ان اهم ضمانه و ضم الامكنة الدافعة فيها انهار الاسكو والموز والرين والامس والوزر والالب مياهها في البحر الى السلطنة الفرنسوية وانشاء ملاحة داخلية تتصل ببحر البلطيك

« وقد وضعت رسم قناة يتم عملها بعد خمس سنوات فتصل البلجيك بالسين على ان ضم الفاله هو نتيجة مستدركة للاعمال العظيمة التي اجريتها من عشرسنين في تلك الناحية من جبال الالب . وحين تدخلت في امر الخلاف الطارىء في تلك الجهة فصلت الفاله عن جهورية سويسرا مفكراً من ذلك الحين با تخاذ تدابير مفيدة لفرنسا و إيطاليا .

فلم يبد مدير الشحنة مقاومة لاوامر ذينك السجينين المقضي عليه التشديد في المراقبة عليها.

ولم يمترض ناظر الشحنة على القاء القبض عليه وعلى كلماأخبره اياه غيدال ولاهوري من تلفيقات مالاي ففاجأًاه في سريره وأطاعهما بذهابه الى سجن الفرس حيث حل محلهما هو ومدير الشحنة .

وأظهرفروشو مدير السين الثقة نفسها والانقياد نفسه وظن أن المنية تخرمت العاهل فأعد الردهة لاقامة الحكومة الجديدة .

ولم يصب مالاي من الانقياد عند حاكم باريس ماأصابه عند غيره فاف هولان بدلا من أن يدعهم يلقون القبض عليه بدون استيضاح طلب أن يرى الاوامر التي يربدون بموجبها ايقافه ودخل غرفة عمله. وسار مالاي وراءه ولما التفت الحاكم وكرر طلبه ابراز الاوراق المستندين اليها في أمرالقبض عليه أطلق عليه المؤامر الجريء غدارته فجرحه في وجهه وصرعه على الارض من دون أن يقتله. وكان ضابط من ضباط الفرقة العاشرة حاضراً فلم يسيء الظن بشيء عند رؤيته هيئة الحاكم ولم ينتبه الى انخداعه هو وفرقته على أثر تصديق الكولونل تلك الفرية .

وبعد ماجرح مالاي هولان وصرعه مضى الى دوسه النائب العام فلقي عنده مفتشاً من مفتشيالشحنة فعرفه هذا وانتهره بشدة وفي الحال أصدرالامر بالقاء القبض عليه. ولما رأى مالاي انه لم يبق له أمل بالنجاة عالج الفرار من الورطة الناشب فيها بالتجائه الى غدارة ثانية مخبؤة في جيبه ولسكنه لم يظفر بحاجته من غدارته فانهم انتزءوها في الحال مرزيده وهجم عليه الحاضرون فاوثقوه ولم تحض دقائق حتى عاد المتا مرون الى السجن بعد ساعتين قضوها في الامر والنهي في العاصمة الفارقة في لجهة الكرى وكان ناظر الشحنة الذي عينه مالاي مهتما في بيته بتفصيل بزة تلاعم حسين جاؤوا والقوا القبض عليه

وهكذا انتهت المؤامرة المبنية على الطيش والحماقة وكانت كأضفاث أحلام أو كمشهد من مشاهد الروايات أو كحادث من حوادث الجولان في النوم لبمض



الاستيلاء على فينا (١٤ أكتو برسنة ١٨٠٩)



# الفصل الثامن عشر

قانون المطبوعات - تعيين المسيو دي شاتو بريان خلفا لشنيه في الندوة العلمية ولادة ملك رومية وعماده احتفالات عامة في العاصمة والسلطنة جمع الاساقفة الوطني - البابا في فنتنبلو.

ولم يكن من جملة اسباب الملامة الموجهة الى نابوليون سبب اشد واقوى من رغبته في خنق الحرية في مباحثات المجالس وصحف الاخبار السيارة. فلو كان قد اقتصر على وضع المراقبة على المطبوعات وكم افواه الخطباء على المنابر وفي المنتديات لكفى بعض غلاة السياسيين ان يستندوا الى ذلك ويسودوا صحيفة حياته ويطلقوا عليه لقب « الجائر ». ومعاذ الله ان نضيع الوقت في بيان منافع الصحافة فانه من باب تحصيل الحاصل وقد اصبح كالشمس في دائمة النهاد . فنحن اول من يعلن على رؤوس الاشهاد ان الصحافة تعتبر في مقدمة القوى المهدة سبل العمر ان وافضل مؤثر في القرون الحديثة وانفع وسيلة استخدمتها العناية لتحرير الشعوب من ربقة العبودية والاستبداد وعمدة الطريق للقنصل العناية لتحرير الشعوب من ربقة العبودية والاستبداد وعمدة الطريق للقنصل بونابرت لا برام اسباب الثورة واتمامها والدفاع عنها والوارثة الوحيدة لتفوق الإمبر اطور نابوليون ونيله السؤدد امام الرأي العام في فرنساوفي جميع البلدان المنتشرة في دبوعها الوية الحضارة .

ولمساقبض نا بوليون على عنان السلطة كانت الصحافة قد بدأت عيل الى الانحطاط والساقمة بعد عراك عنيف دام نحواً من عشر سنوات . ولما كانت قد اصبحت آلة بيد الاحزاب المختلفة المهزقة الامة كل عزق لم تصبح خادمة الالفوضى ونفرت الناس من الفتنة فأ نفوا منها بعدما كانوا يصبون اليهاويكرمونها فقد كانت محتاجة الى الراحة لتنقوى كما كانت الثورة محتاجة الى محام جديد يحسن المدافقة عنها من اعدائها الشديدي العداوة واصدقائها الهاعمين على وجوههم في محاسل الضلال . وكانت قد ازفت الساعة لوحود حاكم معلق : فظهر نابوليون . فنبذت الديمقراطية اقوال خطبائها في المنتديات والمجالس والصحف تلك الاقوال فنبذت الديمقراطية اقوال خطبائها في المنتديات والمجالس والصحف تلك الاقوال السامية في غالب الاحيان والشديدة الفعل في ابان المتالف النازلة بفرنسا وقد الناتف بها الاحوال الى ان تصير سبباً دائما للتفريق والاضطراب في البلاد

وواسطة لاضعاف السلطة وتحقيرها وابتدأ عصر الصمت او بعبارة اخرى تلت عواصف الساحات العامة مناجاة عجيبة لم تكن فرنسا فيها اصغر بما كانت عليه في عنفوان مجدها البرلماني ، فان ميراث المشاهير مر خطباء الجمعية الدستورية والسكنفنسيون اغتصبه خلفاء جهلة وغير جديرين به ، وارتفعت الوف من الاصوات المختلفة تريد ان تأول على هواها حاجات البلاد وامانيها بيد انه لم يكن من وراء هذا العمل سوى زيادة التفريق واستفحال امر المهالك والمذابات وظهر في اثناء هذه الجلبة انسان جروء على ان يقول في نوبته : « انا فرنسا وانا اكثر علما من معبري عواطفها الادعياء بما تحتاجه وبما ترغب فيه . » ولما كان هذا الرجل يفوه بكلام الحق صدقته فرنسا ورضيت بان يكون لسان حالها.

وخفتت من ذلك الحين الاصوات المختلطة الداعية الى الاختلاف والتفرق ولم يسمع فيما بعد سوى صوت بمثل فرنسا الاعظم : وكان هــذا شرطا محتومًا. للخطة التي توخى انتهاجها بحيث تصبيح الثورة ساكنة فيالداخل ومرهو بةالجانب في الخارج . ومع ذلك لم تخنق حرية الصحافة بل ألقيفوقها ستار وعزلت حتى زال الارتجاع المحتوم المقضي عليها به وقضت الاحوال باعادتها الى ما كانت عليه قبلا وتسلطها على الافكاد . وادركت الصحافة ولا مراء انه حان الوقت لها للانزواء لتدع المجال مفتوحاً في وجه الحاكم المطلق الداهية ليعمل ويقول لأنها وجدت الصمت خيرا لها وابقى فيتسى لها ان تجمل الناس ينسون تطرفها وتستجمع قواها لتتمكن من الظهور يوماًما بمظهر يفوقسواه بالنشاط والتفوق واذاكانت حرية الكتابة والصحافة ضرورية في ذلك العصر فلم يكن احد ليخرق حريتها من دون ان تناله طائلة العقاب واذا كانت الصحافة التي عصت فيما بعداو امرالملك شارل الماشر قد انقادت خاضمة لاوامر نابوليون فمآ ذلك الا لان المواطف وحاجات القوم لم تكن في سنة ١٨١٠ بماثلة للمواطف والحاجات في سنة ١٨٣٠ وكانت الصحافة تسير بموجب الروح الوطني وتخدم روح المصر سواء كان ذلك حين تحاذر ان تعصي اوامر ممثل الثورة او حين اوعزت الى النساس بوجوب التمرد على ممثل الملكية القدعة.

ولم يكد نابوليون يصدر مرسوماً جديدا قاضيا باتخاذ تدابير رادعة متملقاً بالصحافة وغيرمر خصة بنشر اكثر من صحيفة واحدة في كل مقاطعة حتى طرأ

حادثغير منتظر جعله مثابرا كل المثابرة على الخطة القاضية عليه الاحوال بالمسير على منهاجها وهي ان يراقب كل مجاهرة عامة للافكار والآراء السياسية .

وكان المسيودي شاتو بريان قد جعل خلفا لشنيه في الندوة العلمية وكانت العادة الجارية تقضي بان بخطب المنتخب الجديد خطابا يضمنه الثناء على سلفه ، فاراد المسيودي شاتو بريان ان بخلع عنه نير التقليد ولم بخش ان ينتحل لنفسه دورا ثوريا في وسط المجمع العلمي نفسه ليتسنى له ان يسهب في السكلام منتقدا الثورة الفرنسوية ومنحيا باللوم المرعلي الشاعر الوطي الذي نظم لبلاده عقد النشيد المشهور الذي عنوانه : « نشيد الرحيل » ، الا ان خطابه عرض على مفوض خاص لم يوافق على القائه فلم يلق قط . وكان فريق من اعضاء المفوض من نابوليون الذين لم يكن يهمهم سوى نيل الحظوة لديه ، ولما عا الخبر الى يذهبون خلاف مذهب صاحب الخطاب ومن جلهم رجل من الرجال المقربين من نابوليون الذين لم يكن يهمهم سوى نيل الحظوة لديه ، ولما عا الخبر الى الامبراطور أمر بأن يأتوه بخطاب المسيو دي شاتو بريان ليقرأه ولما رأى فيه طحجة الاستعلاء والشدة وما كان يرمي اليه من تحقير الحاضر والاطراء على الماضي فار فائره وانهر عضو المجمع العلمي الجديد بالكلام التالي:

ه أأنت ياحضرة السيد نسجت بردة هذا القدح ؟ فتى صارت الندوة العامية جمعية سياسية ? فلتنظم هذه الجمعية عقد الشعر ما شاءت نظمه ولتصلح أغلاط اللغة ما وجدت لهذا الاصلاح سبيلا ولكن فلتحاذركل المحاذرة الخروج من دائرة علم الادب وتخطي حدوده والا اضطررت الى إرجاعها اليها . واذا كان المسيو دي شاتو بريان مختل الشمور أو ناغل الدخيلة فلدينا معقلات الرأي رأيها فلا ينبغي لها أن تضحي به في سبيل سياسي الي تجهلها هي كالرأي رأيها فلا ينبغي لها ان تضحي به في سبيل سياسي الي تجهلها هي كا تتجاهلها أنت مع معرفتك إياها حق المعرفة وقد تكون هي معذورة ولكنك أنت لا وجه لتنصلك من الملامة مع اقامتك على مقربة مني ومعرفتك ما أعمله وما أريده . يا حضرة السيد اني أعتبرك مجرماً وجانياً وأنت لا ترمي الا الى نظرك سفاحون أو لست عندك سوى مختلس ؟ اني لم أخلع أحداً عن العرش ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائتقطته ووضعه الشعب على ياحضرة السيد فأنا وجدت التاج ملق في التيار ظائت التيار في المنات عليا القدي المنات التاب ملق في التيار ظائبه المنات التاب عليا القديل المنات التاب ملق في التيار ظائبة المنات التاب ملق في التيار ظائبة المنات التاب عليا القديل المنات التاب ملق في التيار ظائبة المنات التاب عليا القديل التيار في التيار طائبة التيار المنات التاب ملق التيار طائبة المنات التاب عليا التيار طائبة المنات التاب مليا التيار طائبة المنات التاب عليار التيار طائبة المنات التاب التيار التيار طائبة المنات التاب عليار التيار المنات التاب التيار طائبة التيار التيار

رأسي: فلتحترم أعماله.

« ان تحليل الامور جهارا او بسطها للبحث والمداولة في حوادث قريبة المهد في مثل الاحوال الحاضرة مدعاة الى اثارة اضطرابات جديدة ومجاهرة بمناوأة الراحة العامة وان ترميم صرح الملكية المتداعي سر ولا ندحة عرب بقائه سرا وفضلا عن ذلك ما هذه التدابير العنيفة الجديدة المزعوم اتخاذها محق اعضاء الكنفنسيون والمتهمين بقتل الملك ? وكيف تستجرى على بعث مثل هذه المسائل الدقيقة من رمسها ؟ فلندع لله الحسم في ما لم يبق جائزا للبشر الحسم فيه . فهل انت المد تمسكا برأيك من الامبراطورة برأيها ؟ فلها مصالح خطيرة خاصة تحافظ عليها كم الحفظ انت على مصالحك وبحسن بك ان تقتدي باعتدالها وعزة نفسها فهي لم تشأ ان تعلم او ان تعرف شيئاً .

« ما هذه الحال ? أأفقد موضوع عنايتي وثمرة جميع ما أنفقته من الجهد ؟ أعني اني اذا ما فقدتموني غداً عمدتم الىالتقاتل والتطاحن ? ما أشقاك يأفرنسا! خانك ستظلين مدة طويلة مفتقرة الى وصي . »

وكان الكلام الآخير الذي فاه به الآمبراطور معبراً عن الفكر السياسي لد ابرة أعماله على رحاه منذ جلوسه وكات لا يزال متسلطاً على كل حركة من حركا ته في أثناء ملكه . فكان يزع انه ألقيت اليه مقاليد الوصاية على فرنسا وفوض اليه أمر حفظها من عودة الأحزاب الى العبث بها وأصير اليه أن يحول دون استنزاف موارد قواها باختلافات لا طائل يحمها أو بمخاصات تجر الى سفك الدم على ان روح الحزبية كان يرشده الى اتيان اعماله وقد دفعته اليها عوامل الطمع المفرط والكبرياء الممقوتة وان ما كان خصومه المتعمدون الغض من كرامته يعدونه ضرباً من الظلم كان هو يدعوه « وصاية سامية » . ولما كان مع السير على الجادة المرسومة له بدهاء هذا الرجل العظيم كان بعض معارضيه وهم مع السير على الجادة المرسومة له بدهاء هذا الرجل العظيم كان بعض معارضيه وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين وقد اعتراوا عن معاشر البشر يرون في حكومته اثار العسف والاستبداد . وكان يدنو الحين الموشك فيه الحظ الت يمن على نابوليون باسمي وآخر نعمة كان يتوقعها منه . فشعرت الامبراطورة مادي لويز نابوليون باسمي وآخر نعمة كان يتوقعها منه . فشعرت الامبراطورة مادي لويز في بدء الامرأن تكون في بدء الامرأن تكون في بدء الامرأن تكون

ولادتها متمسرة وكان دوبوى المشهور قد استدرك تلك الحالة وسأل عما يجب عليه ان يفعله لو قضي عليه بعمل عملية جراحية وخير بين سلامة الام وسلامة الطفل : فقال له نابوليون بلهفة : « ابذل جهدك لانقاذ الام » . فان عواطفه كرجل انتصرت في هذه الدقيقة الرهيبة على جميع المصالح التي كاف بتوخاها كامبراطور ويعلل النفس باصابتها وفي الساعة التاسمة صباحاً من ٢٠ مارس ذالت جميع مخاوفه وتحت جميع رفائبه فان ماري لويز وضعت غلاماً فتناوله نابوليون في الحال بيديه وبادر الى عرضه على أنظار عظاء بلاطه وهو يصبح علىء فيه وقد تمل بخمرة الفرح : « هذا ملك رومية ! »

وما عتم صوت المدفع الله بشر العاصمة بنباً الحادث الساد المتم دغائب رئيس الحكومة الامبراطورية الاكبر . فكانت الاحتفالات والمسرات العامة تنبئ عن مشاطرة الشعب رئيسه ذلك الهناء الشديد . وسلكت مسلك باديس نابولي وميلانو وجميع المدن المرفوعة فوقها الراية الفرنسوية وقدمت جميع عالمسلك كومة وسفراء الدول الاجنبية تهانئها لوالد ملك دومية السعيد الجد . وقد ناب عن ملك بروسيا في تقديم الهانئ البرنس ديز فلد وهو الذي صفح عنه نابوليون في برلين اكراماً لزوجته المذرفة الدموع أمامه

واحتفل في كنيسة نوتردام في ٩ يونيو بمعمودية ملك رومية فخرجت جميع باريس لمشاهدة الحفلة الشائقة وكان الشعب يريد أن يقرأ على جبين نابوليون ما كان يخامر فؤاده من سرور الملك وغبطة الاب وكان يريد أيضاً أن يبدي له ماكان يساوره من الابتهاج . على أن ابتسامة نابوليون وان تكن نادرة ولا تكاد تظهر على ثفره حتى تقوادى كان الناس يرونها في هذه المرة واضحة كل الوضوح على وجهه بحيث انها كانت تنعكس على جميع وجوه المحيطين به . وكان ذلك المشهد حافلا وقد شاطرت السماء فيه الارض فكانت الشمس ساطعة والجو صافياً بحيث أن الشمراء تغزلوا بذلك المشهد وقالوا: « ان السماء تظل واقية له . »

واقتبل الامير الطفل سر المهاد من يد السكردينال فش خاله والده وكات عرابه جده امبراطور النمسا وأطلق عليه اسم نا بوليون فرنسوى شارل جوزف. وكانت معموديته واسطة لاقامة الاحتفالات الشائقة في جميع الاقاليم الخاضمة

لسلطة والده وأكرم والي السين ومجلس بلدية باديس وفادة جميع حكام مدن السلطنة الفرنسوية والمملكة الايطالية . وكان المسيو دي بوريان المشنع بحق نا بوليون أكثر من غيره قد اضطر الى الاعتراف بأنب ولادة ملك رومية استقبلت بحماسة عامة وانه لميلد طفل بين مجالي العظمة والمجد نظير هذا الطفل . وكان نابوليون يرى في خلال ذينك الابتهاج والحاسة العامين الروح الاكليريكي يدبر سراً حركة ترمي الى تقويض عرش الامبراطورية فان بيوس السابع ظل مصراً على رفضه تثبيت الاساقفة الذين سماهم الامبراطور وبعبادة أُخْرَى لم يكن يرضى بعمل أدنى تسوية قبل أن ترجع اليه عاصمته وبلاده . وقد ذهبت على غير جدوى تسمية نابوليون رئيساً لأساقفة باريس زعيم حزب اليمين في المجلس الدستوري فان الحبر الاعظم لم يرض بتسميته مع ما كان اللاب مودي المشهور المنتسدب لهماذا المنصب الدني السامي من المكانة العالمية لدى ألخاص والعام فقد كان هذا الاب يجاهر على رؤوس الإشهاد بأنه لم ينضم الى الامبراطورية الجديدة الالرؤيته فيها تكريس مبدإ الملكية وقد كأن هو منأشد المناصلين عنه . وأصدر البابا حرماً على هذا الاب الفاضل المدافع بكل قواه عن الملكية والكرسي الرسولي إلا أن هذا الحرم بقي سرياً . ولما علم نابوليون ان مأموراً من كُباد مأموري الامبراطودية وهو برتاليس مديرٌ المسكتبة علم ما كان من أمر الحرم السري ولم يعادضه التهره بلهجة عنيفة في إحدى جلسات مجلسشورى الدولة وهذا ما خاطبه به الامبراطور : « ماالداعي الى عملك هذا ? أهو مبدأك الديني ? فاذا كان هو الداعي الى ذلك فلماذا أنتِّ باق في هذا المكان؟ أنا لا أضغط علىضمير أحد فهل جعلتك بالعنف مستشاراً ني ? أن هذه نعمة كرى المتست أنت إصابتها وأنت في هـذا المجلس أحدثهم سنًا وقد تكون الوحيد بينهم الخالي من الالقاب الشخصية وأنا لم أنظر إلا إلى خدم أبيك لأ كافئك عليها . . . فعلى مستشار الدولة واجبات كثيرة نحوي : وأنت دسها برجليك وعليه فصلتك من هذاالمنصب فاخرج واغرب عن عيني... وانه وايم الحق يؤلمني هـــذا الامركثيراً لان فضائل والدك وخدمه لا ثُزال عمثلة في ذهني . »

غُرج المستشار الشاب من المجلس وعاد الامبراطور فقال:

« أؤمل أن مثل هذا المشهد لايتكرر أبداً فقد جلب على غماً شديداً . » ولم يقتصر نابوليون على إبعاد الأشخاص المعتصمين بحبل الباباوية بل أراد المجاهرة بمعاكسة ماكان يضمره فريق كبير من رجال الدين لسوق الأذى اليه وصمم على بسط مزاعم الحبر الأعظم للأساقفة الفرنسويين المستمسكين بغرز المبادىء الغاليكانية . فأمر بعقد مجمع أساقفة وطني وجعل الكردينال فش رئيساً له وصرف جل عنايته الى إدخال الأساقفة الايطاليين فيه وكان يظنهم ممالئين له على مقاصده . وهذه صورة الدعوة التي وجهها إلى الأساقفة:

ه إن الكنائس الفائقة سواها في الشهرة وكثرة الرعية في سلطنتنا خلت من رؤسائها وان أحد الفريقين العاقدين الوثيقة (الكنكردا) تجاهل هذه الحالة . على ان المسلك الذي سلكوه في المانيا من عشر سنواتكاد يقضي على الأسقفية في تلك البلاد المسيحية : فلم يبق فيها اليوم سوى ثمانية أساقفة والقسم الأكبر من الأبرشيات يتولى نواب رسوليون تدبير شؤونه فكان من وراء ذلك إدخال الاضطراب على المجامع الدينية بتمرسهم بما لها من الحق لتولي إدارة شؤون الأبرشيات عند فراغها من رؤسائها وسعوا سعيا خفياً لالقاء الشغب والفتن بين الرعية فلم تر هذه المجامع مندوحة عن نبذ البراءات المخالفة لحقوقها وللقوانين المقدسة .

« ومع ذلك ثمر الاعوام وتفرغ الابرشيات عندنا من رؤسائها في كل يوم فاذا لم يبادر الى النظر في أمرها في القريب العاجل قضي على الأسقفيات في فرنسا وإيطاليا وأصابها ما أصاب الاسقفيات في المانيا . ولما كنا نرمي الى تلافي الامور المخالفة لخير ديانتنا ومبادى الكنيسة الغاليكانية ومصالح الدولة فقد صحت عزيمتنا على أن نجمع في ٩ يونيو القادم في كنيسة نوتردام بباريس جميع أساقفة فرنسا وإيطاليا لمقد مجمع وطني .

«وعليه نرغب منكم أن تبادروا فور وصول رسالتنا هذه اليكم الى اخذ طرية كم الينا لتصلوا الى باديس في الاسبوع الاول من شهر يونيو .

« وليس لنا غاية غير الماية المبينة في هذه الرسالة فنسأله تمالى أن يكلاً كم بمين عنايته المقدسة . »

ولم يتمكن الاساقفة من عقد الجلسة الاولى لمجمعهم إلا في ٢٠ يونيو على

أن الاسبراطور وان بكن قد عني باختيار رئيس المجمع من أسرته فلم يجده منقاداً كل الأنقياد الى رفائبه كما كان يبتني فان الكردينال فشكان أول من جنح عن الجادة التي كان نابوليون يريد أن يرسمها له فأظهر في المجمع انه خاضع للكنيسة الرومانية أكثر بمساكان خاضعاً للامبراطورية الفرنسوية . ولم يسم الا ساقفة أن ينهجوا غير المنهاج الذي تخسير الكردينال فش نهجه لا أن عهد الغاليكانية كان قد انقضى . وكان القرن الثامن عشر والثورة الفرنسوية الكبرى اللذان جاءا بعد بوصويه قد زعزعا مذهب هدذا الرجل العظيم وسلطته من أساسهما عند رجال الدين في فرنسا : فان هؤلاء الرجال استاؤوا من تهكم فلتبر على الدين والاضطهاد السياسي لهم فأجمت كلمتهم على وجوب توثيق عرى ادتباطهم بالكرسي الرسولي ومناصرة زعيم الكنيسة الأكبر المحصور فيه مبدأ السكتلكة الحيوي. وكان الاساقفة بخشون من ان مجهزوا على السكنيسة إلروسانية في فرنسا فيكونون كالباحث عن حتف بظلفه بمماكستهم لمزاعم الحبر الرومافي وسعيهم وراء الذرائع الآيلة الى اصماف علاقاتهم بالسلطة الروحية المستمدين قوتهم منها . فبعسد ما ركبوا مركب الفرور وذهبوا كل مذهب في الجدالات الدينية وأعلنوا حرية الكنيسة الغاليكانية في عهد الملك لويسال ابع عشر ردهم الى تقاليد الجبليين المتطرفين ما حرى من الحوادث في السنين الاخيرة لملك لويس السادس عشر . وكلما كانوا يشمرون بخطر يهددهم من جراء روح الازمنة الجديدة كانوا يسمون للالتجاء الى دهاء المصور القديمة والعودة آلى مصدر قوتهم وحياتهم . على أنه إذا كان حمو ع الاسافقة يدتمي بحكم الضرورة الى الماضي فان زعماء المكنيسة اذا أخذ كل منهم على حدة كانوا عصريين وغير ميالين الى مناهضة موزع النم الزمنية الشديد الحول والطول . فأنحل المجمع وتحكن الامبراطور من الحسول من كل أسقف فرنسوي وإيطالياني على تصريح شخصي ملائم كل الملائمة لمقاصده.

وكان البابا في ذلك الحين في سافون وهو لا يزعزع عزمه شيء من الاشياء فناجت نا بوليون النفسأن الباباقريب من رومية أو أن البريطانيين قد يختطفونه فأمر به أن يقدم الى فنتنباو ، على أن نا بوليون مع مساملته البابا بيوس السابع بهذه المماملة المنيفة لم يذهل قط عما يجب عليه ان يبديه من الاحترام والأكرام

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نابوليون يجرح فى داتسبن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

لاسيره العظيم . وقد شاء أن يخفف عنه وطأة المنفى ظمر أن يكون ملازما له العالم دينون وهذا خفف والحق يقال بلطف أحاديثه وعنايته المشهورة اثقال الهموم عن الاب الاقدس فتعلق به بيوس السابع كل التعلق وكان في أحاديث معه يسأله في غالب الاحيان عن بعثة مصر ورغب في الاطلاع على المؤلف الذي صنفه هذا العالم في عاديات تلك البلاد . بيد أن المسيو دينون لعلمه أن كتابه يتضمن بضع صفحات لاتنطبق على الكتاب المقدس في ما يتعلق باصل العالم خاف في بدء الامر أن يجرح عواطف قداسة الحبر الاعظم بتلك الشروح والمزاعم المخالفة لماجاء في سفر التكوين الاازالبا الم يقف عنده الامور المبينة الاختلاف بن المباحث العلمية وقضايا الوحي وحين شعر بان دينوز يجهد بكمانها عنه سكن خاطره بقوله له : « لا بأس من ذلك يا ابني فان جميع هذه الامور في غاية الفرابة واني والحق يقال لم أكن أعلم هذا الامر . »

واخبر المالم الفرنسوي حينتُذ قداسة الحبر الاعظم ان الكتاب الذي قرظه رشق هو ومؤلفه بسهام الحرم من قداسته . فقال له البابا : « هل انت محروم يا ابني وهل انا حرمنك ? فاني وايم الحق مستاء جدا من هذا الامر واؤكد لك اني كنت جاهلا ذلك كل الجهل . »

# الغصل التاسع عشر

نظرة عامة في مجرى الحوادث الحربية في اسبانيا والبرتوغال

#### من سنة ١٨٠٩ إلى سنة ١٨١٢

وكانت تنشئة الشعب الاسبانيولي على الطريقة الفرنسوية بجري في أثناء تلك الحروب الهائلة ومن خروج الامبراطور من شبه الجزيرة الاببرية لم يكن نوابه يرون بدا من اطاقة المناوشات ومحاربة الجنود المنظمة المؤلفة من الديطانيين والاسبانيول الا انه من جراء نتائج تلك المصادمات اليومية الدموية وبعدمه ادك هائلة وحصارات طويلة رسخت أركان سلطة الملك يوسف في جميع انحاء المملكة الاسبانيولية . ومن اوائل سنة ١٨٠٩ وبعد عودة نابوليون الى فرنسا حمسه بالافوكس الذي غشي سرغوسة على أثر انكسار تودلا الى الدفاع عن عاصمة

الاراغون بجرأة الكنتبريين القدماء. ولبث الفرنسويون شهورا كشيرة أمام اسوار سرغوسة ولما تمكن الجنود ببسالتهم والقواد بمعارفهم وبما أصابوه من فن الحرب ورجال المدفعية والمهندسون بما استخدموه من الذرائع التي دأوها ملائمة من هدم الاعمال المشيدة في ظاهر الموقع واسوار المدينة قضت عليهم الاحوال بمواصلة القتال الحائل في الشوارع ومحاصرة بيوت المدينة بيتاً بيتاً في الخرالامر ذل العناد الاسبانيولي للبسالة الفرنسوية

واستسلمت المدينة للهارشال لان في ٢١ فبراير سنة ١٨٠٩ وحلف ماريانو دومنغز رئيس المجلس البلدي يمين الامانة للملك يوسف فقال للهارشال .

« لقد نهضنا باعباء واجباتنا في محاربتكم مستنفدين مجهودنا في هذا الامر واننا سنحافظ من الآن على عهودنا الجديدة بالثبات نفسه الذي أظهرناه فما مضي . »

ويصعب علينا أن نستوفي وصف حالة الفظاعة والدمار التي صارت البهاعاصمة الاراغون: فقد انتشر وباء هائل زاد ويلات الحرب شقاء وقيل ان المستشفيات غصت بالمرضى والجرحى ولم تكن الجبانات تسع الجثث فصاروا يضمونها في اكياس ويلقون مئات منهاعند ابواب الكنائس .

وسقطت مدينتا جاكا وموزون في أيدي الفرنسويين بعد سرغوسة ومع ذلك لم تكن جميع هذه النكبات لتوهي عزائم الاسبانيول الثائرين . وعبر قسم من الجيش الفرنسوي في الاراغون الى قسطيلة ليتخذله مركزا فيها بعد ماترك للفيلق الثالث أمر المحافظة على الفتح الذي كلفهم غانية آلاف قتيل . ولما انتهى الى الجنرال بلاك النازل في كيلونيه ان قاهري بالافوكس انقسموا وان الفيلق الخامس ابتعد عن الايبر متوجها الى ناحية نهر التاج برح طرطوز باربعين الف مقاتل وتوغل في الاراغوق عازماً على استرجاع سرغوسة

واصاب الجبرال بلاك في بدء الامر فوزا يسيرا في الكنتز الا أن الفيلق الثالث كان يتولى قيادته الجبرال سوشه المشهور ببسالته وشدة صريمته وهذا الرجل ارتقى الى منصبه بما اتاه من الاعمال العظيمة في حروب ايطاليا والمانيا وهو الذي قال عنه نا بوليون ذات مرة: « لوكان عندي مارشالان نظيره في اسبانيا لكانت جميع هذه البلاد قد فتحت ولكنا قد بقينا حى الآن مستولين

عليها. » فقد كان سوشه ذا نهيسة ثاقبة ورأي صائب وادارة حسنة وشجاعة نادرة وقد نال نصراً مبيناً بصفاته المالية هذه فاستدعي سوشه للقيام مقام جو نو في الاراغون فما مكث أن رحض وصمة المار اللاصقة بالجيش الفرنسوي واسمال النصر الى الاعلام الفرنسوية . وكانت معارك ماريا وبلشيت هادمة لا مال بلاك فاضطرته الى العودة الى كتلونيه . ولقي الجنرال سوشه مناصرة في أركان حربه الجنرال هارسب وقائد المدفعية فاله وقد أهلته اعماله الحربية فيا بعد الى الارتقاء الى درجة المارشالية .

ولما تمزق شمل الجيش الاسبانيولي على مامر بنا بيانه عاد قائدالفيلق الثالث الى سرغوسة وعني بتضميد الكلوم وتسكين هائج الشعب فلم يذهب سميه عبثا يلم يمض غير قليل من الحين حتى استمادت سرغوسة في اثناءالدمار الملم بها اعيادها واحتفالاتها الدينية فاقيمت الحفلة الكبرى منها في كنيسة بيلار تحت حماية القائد الفرنسوي وقد رأى هذا من باب اللياقة والمجاملة أن يشاطرهم الاحتفال قارنا الابهة الجندية بفخامة الدين

فبمثل هذه الاعمال وبالحكمة والمعاملة الحسنة وبالمحافظة الشديدة على النظام الجندي أصبحت المدينة الفائقة سواها في مناوأة السيادة الفرنسوية بين جميع المدن الاسبانيولية خاضعة على غير شعور منها لنبر تلك السيادة بعد اصرارها الشديد على خلعه

وكانت السكينة قد أوشكت أن تنتشر في جميع انحاء الاراغون واذا بزعيم جديد لعصابات العصاة الثائرين يقال له مينا قد ظهر فيها فهذا الشاب أثار في ذلك الاقليم ساكن الفتنة الا ان الجنرال سوشه لم يمهل النار أن يندلع لسانها فتلتهم كل ما تمثر عليه . فشد وراء مينا ومزق شمل عصاباته وأسره

ولم يصب الجيش الفرنسوي في كتلونيه مثلما أصابه من النصر في الاراغون فان قواده لم يكونوا يفترون عن مقاتلة جيوش كثيرة المددمن العصابات الكثيرة العدد المؤلفة من الشعب السكتلاني أو الجيوش المنظمة المتولي قيادتها كارو وبلاك وأودونل . على أن نيل الجيوش الفرنسوية مثل ما نالته من التفوق في الاراغون كان يقتضي تمزيز قوة سوشه وانحداره من جبال سرغوسة الى سمول طرغونة وبلنسية .

وقبل أن يقوم قائد الفيلق الثالث بهذه الحركة عني بضافطاعة الولاية الي أزمع مفادرتها باستيلائه على الحصون المعتبرة حداً بين الاداغون وكتاونيه من الشمال الى الجنوب وكان هذا العمل يقتضي أشهراً ودوخ بالاغويرفي عابريل سنة ١٨١٠ وسقطت في حيازته لريدا ومكنفزا ومودلا في ١٣ يونيو من السنة عيمها فانفتح في وجهه طريقان احدها يؤدي الى بلنسية والاخر الى طرطوز فسار على طريق طرطوز

وكان الجنرال كارو الاسبانيولي قد وطن النفس في بدء الامر على تمرضه لمحاصرة هذا الموقع ولكنه غير عزمه عند اقتراب سوشه واسرع في التراجع فانتظر سوشه قبل مهاجمة طرطوز وصول النجدات المنتظر ارسالها اليه من الفيلق السابع . فوصلت اليه النجدات في خلال شهرد سمبر سنة ١٨١٠ وصارت الراية الفرنسوية تخفق فوق الموقع المذكور في أول يناير سنة ١٨١٠

ولما أخضم سوشه طرطوز لم يشأ أن يتوغل في كتاو نيه قبل تطهيره الاراغون. من العصابات التي عالجت دخولها بقيادة فيلاكمبا والامبيسينادو ومينا الكبير وشغل سوشه شهوراً باخراج الزعماء الثلاثة من بلاد الاراغون: فتراجع فيلاكمبا والامبيسينادو الى ولاية كوانسا واعتصم مينا بجبال نافار فعاد سوشه الى كتاونيه أمام اسواد طرغونة

وكانت هذه المدينة مركزاً للفتنة فى شمال شبه الجزيزة فالتجأت اليها حامية مؤلفة من ثمانية الاف مقاتل كانت تعلل النفس بالحصول على مدد من جهة البحر فحاصر الجنرال سوشه المدينة بأربعين الف محارب وفتحها عنوة بعد شهرين فى ٢١ يونيو سنة ١٨١١

وأفع الفتح الجديد الخطير قلب الامبراطور بهجة لانه كان يعلق أهمية كبرى على انتصارات جيوشه في أسبانيا فقد كانت أندر من انتصارات جيوشه الاخرى في سائر البلدان الاوربية فما كان قائمًا في وجدانه من تقدير الجنرال سوشه حق قدره جعله يبادر الى ترقيته الى درجة المارشالية .

وتلا احتلال مون سرا فتح طرغونة فان الجيوش الفرنسوية المظفرة استمادت ماكان لها من التفوق على أعدائها في حروب المانيا وإيطاليا . وخاف الاسبانيول أن يصيب بلنسية ما أصاب المواقع المحصنة في كتلونيه فبادرواالي

القاء مقاليد قيادة عشرة آلاف جندي الى الجنرال بلاك ليتصدى لسوشه الظافر. في صنت قلمتا أوربزا وصاغنت لكنهما لم تستطيما الوقوف في وجه الفرنسويين الجريئين ففتحت قلمة أوربزا بسهولة وأما قلمة صاغنت فانها وان يك الجنرال بلاك قد أنجدها بخمسة وعشرين الف جندي أكرهت على التسليم في ٢٦ اكتوبر سنة ١٨١١ بعد هجهات صادقة ومعركة هائلة فقد فيها الجنرال الاسبانيولي خمسة آلاف رجل بعد ما تقطع نظام وجاله

ولم يبق شيء من الاشياء يحول دون مهاجة الفرنسويين لبلنسية فعالج الامبيسينادو ومينا الانضهام الى بلاك في جبال الاراغون ليحفظوا ذلك الموقع من السقوط أو ليؤخروا سقوطه ؟ وكان هذان الرجلان في مقدمة أبطال الاستقلال الوطني . فلما درى المارشال سوشه ما كانوا مصممين على عمله سعى لتوقي خطر قد ينشأ من تلك الجهة فطلب مددا ولما جاءه المدد المطلوب عبر نهر الوادي الكبير وهزم قسما من الجيش الاسبانيولي الى مملكة مرسية وحصر القسم الا خرفي بلنسية . وكانت هذه المدينة تسمعهم بدون خوف يلفظون اسم ملقي السلام في سرغوسة ولكن راعها توقع وقوع مصائب فيها ومحاصرة الاعداء اياها وفتحها عنوة فطلب سكان المدينة الاستسلام حالما نجم بعض الدماد عن قنابل المدافع فأسرت الحامية وعددها ثمانية عشر الف رجل ومعها قائدها الجنرال بلاك .

وفتحت مدينة بلنسية أبوابها في وجه الجيش الفرنسوي في ١٠ يناير سنة ١٨١٧ وأصدر الامبراطور مرسوماً ساميا في ٢٤ منه أنشأ بموجبه في علىكة بلنسية رأسمال قدره مئتا مليون فرنك أرصده للتوزيع علىقواد جيش الاراغون وضباطه وجنوده وانعم بموجب هـذا المرسوم على المارشال سوشه بلقب دوق البوفيرا وترك له الربع المخصص لهذه الدوقية فقد كان الامبراطور يكافىء دأمًا من يأتون أعمالا خطيرة .

وفي خلال السنوات الثلاث التي انقضت بين فتح سرغوسة وفتح بلنسية وتخللها حوادث يومية كان من نتيجتها توطيد أركان السيادة الفرنسوية في الولايات

التي في الشمال الشرقي من تلك البلاد أصاب الفرنسويون انتصارات متوالية على أيدي القواد المفوض اليهم الامبراطور قيادة كتائبه في الولايات الجنوببة الاسبانيولية والبرتوغالية . على أن الحظ لم يخدم الملك يوسف في الغرب والجنوب كما خدم جنود الامبراطور في الانحاء التي مر ذكرها .

وبعد فتح الكورونيا في شهر يناير سنة ١٨٠٩ غزا المارشال سوات مملكة البرتوغال وواصل المارشال ناي فتح غاليسة واستوريا واعاد الامن اليهما وكسر المارشال فكتور في مدلين جيش الاستريمادور المتولي قيادته الجنرال كوستا.

وأصاب المارشال سولت نصراً مبينا في البرتوغال في وقت قصير ولكن لم يستمر هذا النصر مدة طويلة، وظفر بالروما نافي المارس على ضفاف مر الطاه يفاو استولى على شافيس فبراغا فغيار الس فأوبرتو. وهذه المدينة الآخيرة التي لها المقام الثاني في البرتوغال دافعت على غير جدوى دفاعا شديدا ولكنها ساست بعد ما هجموا عليها في ٢٩ مارس سنة ١٨٠٩ وهو غد اليوم الذي جرت فيه ممركة مدلين وبعد معركة سيودال ريال بيومين. وانتصر الجبرال سباستيافي على الدوق دنفنتادو في هذه المعركة الاخيرة وبدد رجاله أيدي سبا.

على انالانتصارات التي أصابها الفرنسويون في وقت واحد على التقريب ظلت عقيمة وبدلا من أن يكون من ورائها الارهاب للسكان كان من نتيجها تنفيرهم من الغزاة . فهبت في الاستريمادور عاصفة فتنة عامة ورفض المجلس البلدي في باداجوز رفضا عنيفادعوة الظافر في مدلين سكان المدينة الى الحضوع له . ورحف ولذن في اثناء ذلك الحين بثلاثين الف مقاتل من ليشبونة الى اوبرتو لينتزعها من يد المارشال سولت وكانت فتنة الاستريمادور قد حالت دون انضهام المارشال في كتور اليه وكان الجنرال سلفيرا البرتوغالي المنتظر المدد من برسفرد مهدده من خكتور اليه وكان الجنرال سلفيرا البرتوغالي المنتظر المدد من برسفرد مهدده من أشهر المقبل المورسوي في ذلك الموقف المحفوف بالمخاطر الحين قائد من أشهر قواد الله مروح قال مؤلف كتاب «حروب الثورة » : أن سولت خلصه بما أوتيه من الدهاء والاقدام . فلم يحجم عن إتلاف كل ما كان عنده من الذعائر والمؤن وعدد الحرب واسرع في التوجه الى غيارانس كان عنده من الذعائر ولكن ولذن عازما على سبقه الها وتوغل في الجبال

المنحدر منها بهر الكافادو . وبعد يومين بلغ رويفانس المتشعب منها طريق يؤدي الى شافيس النازل فيها سلفيرا والمتصل بها مضيق عميق ينتهي عند متناليفر بعد المتداده عند عقيق النهر . وساد الجيش برمته في طرقات ضيقة لم يكن يسهل على رجلين معا المسير عليها جنبا الى جنب . وكان نهر السكافادو مجري عند سفح المضيق وقد طفى على أثر سقوط الامطاد الغزيرة المتجمعة فيه . وكان عند اعلى المضيق صخور كبيرة استذرى بها العدو وقذف الفرنسويين بنيران بنادقه . وكانت جداول المياه الكثيرة تثبطهم عن التقدم في طريقهم الوعر بيداً ن سولت تغلب على جميع المصاعب وتمكن من كهان سيره عن قائدي أعدائه ووصل الى الحدود ومنها انتهى الى أورنز . ولم يفقد سوى النزر من رجاله عند دخوله مضيق السكافادو فحافظ الفرسان على جيادهم والمشاة على سلاحهم . ويعد هذا التراجع المخالف لتراجع مور في المارشال سولت فانه لما الفي ذاته نظيره عصورا بين جيشين يفوقان جيشه في العدد تمكن من تجنب التمرس بهما ومر سائما بين شعب نائر . وقد استطاع أن مجمل جنوده واثقين بأنفسهم بحيث انهم احتماوا بصبر عجيب شظف المعيشة والمواصف ومشاق السير على طريق تمطر حليهم فيه أمطار النيران من دون ان يتيسر لهم مقابلة قاذفها بالمثل . »

ونجا المسارشال سولت باعجوبة من ولنان وبرسفرد وسلفيرا المعللين نفوسهم بحصره في مضايق البرتوغال وظهر بغتة في اسبانيا فأغار على الرومانا واضطره الى رفع الحصار عن لوغو. وانضم ناي الى سولت بعد ما أصاب في أستوريا ما اصابه سوشه في الاراغون واتفق معه على ضرب فيلق الرومانا ضربة قاضية وإخضاع ١٢ ري غاليسة بيد ان ما كان يدبره العدو من الحركات الحربية في وسط شبه الجزيرة الايبرية اضطرت ذينك المارشالين الى تغيير خطنهما وماكانا قد عقدا عليه عروة العزم.

ولما أخفقت مساعي ولنتن في بمثته ضد سولت انثى داجما الى الاستر عادور وهو يؤمل أن عزق فيلق المارشال فكتور غزيقا . ولما برح ممسكره في ابرنتس بأربعة وعشرين الف مقاتل كانت ميمنته مستندة الى جيش كواستا الاسبانيولي المؤلف من ستة وثلاثين الف محارب وميسرته الى جنود دوبرت ولسن البالغ عددهم أدبعة آلاف وفضلا عن ذلك كان يمكنه التمويل على مناصرة فيلق قوامه

اثنان وهشرون الفا بقيادة فنغاس كان موشكا أن يغشى سهول المانش. وكان الدوق دل بارك في أثناء ذلك الحين يقوم بحركات حربية في الشهال بالاتفاق مع بقايا جيش الرومانا. وكان برسفرد يقاتل عند حدد الاستريمادور بفيلق مؤلف من خسة عشر الف برتوغالي من الاحتياطيين. وكانت جميع الجيوش البريطانية والاسبانيولية والبرتوغالية تهيأ للهجوم على المارشال فكتور وغزو العاصمة وتخليصها من الملك يوسف.

وأدرك هذا الاخير ما كان يهدده من الخطر فأمر بحشد الفيالق الفرنسوية على نهر التاج عند تالافيرا رينا . وقبل أن يعطى سولت ومرتبه مهلة للانضام آ ثر رأي فيكتور على رأي جوردان ولم ينتظر وصول سباسيتاني القادم من طليطلة بل باشر القتال . وكان عمله هذا واقيا لجيش أعدائه من كسرة عظيمة فان البريطانيين والاسبانيوليين دافعوا عن موقفهم دفاع الابطال وحافظوا عليه ء وبلفت خسارتهم نجو ثمانية آلاف رجل بين فتيل وجريح ولم تقل خسارة القرئسويين عن هذا ألمدد . وعد البريطانيون والاسبانيوليون يوم تالافيرا يوم انتصار لهم فاحتفلوا بالاعياد الباهرة في اسبانيا وبريطانيا المظمى وجميع البلدان الأوربية المضمرة الحسد والقلى لفرُّنسا . الا ان سولت ما عتم أن جآءً واقلق راحة أعدائه فاحتل بلاسنسيا وكان ولنتن المسندة اليه القيادة ألمامة للجيوش الريطانية والاسبانيولية والبرتوغالية على أثر ممركة تالافيرا يعتقد أن سولت لا يزال في ضراحي بنافني . وانضم سولت الى مرتبه ثم الى فكتور في أوروبزا وأفاد على جيش الاعداء في ٨ أغسطس سنة ١٨٠٩ عنــــد جسر . الارزو بسبو ولم يظل النصر في هذه المَرة متردداً بين الفريقين وكان المارشال سولت في أثناء اشتداد وطيس الحميجاء قد ارتاب هنيهة من الزمان في نتيجه القتال فارتفع قسطل الحرب ومنمه عن تمييز الفيالق المتحاربة وحيث لم يكن يبصر كتائب الفرسان الي وجهها لمقاتلة مشاة البريطانيين والاسبانيوليين وظن أنها هلكت بهجوم الدوق دلبوكرك المنتظم محت لوائه رجال يفوقون أولئك القرسان في المدد خطر له أن يطلق المدافع على ذلك القسطل لاعتقاده ان فرسان الاعداء المظفرة محجوبة وراءه ولكن ما عم أن زال غروره فإن الاسبانيوليينكانوا قد انكسروا وكانتالنارقد اضطرمت فيحقول الحنطة وبلغت



مشهد الطلاق



«لاحراج فانهزم من وجهها جيش ولنتن وهرب لا يلوي على شيء

وكان من نتيجة موقعة الارزوبسبو انهزام كواستا آلى جبال المانش وكان من نتيجة موقعة الارزوبسبو انهزام كواستا آلى جبال المانش والاستريمادورواضطرار الجنرال البريطاني الى الاسراع في التراجع الى باداجوز، وعاد المارشال ناي الى غاليسة فقهر عند مضيق بانوس فصيلة ولسن بعد ثلاثة أيام مضت على موقعة الالموناسيد التي نشبت في غد اليوم الذي احتدمت فيه نيران موقعة الارزوبسبو واتلف فيها الجنرال سباستياني فيلق فنغاس بعد ما لما الذين عجوا منه الى مضايق سيارا مورينا.

الا ان عناد الاسبانيوليين جملهم يواظبون على محادبة الفرنسويين مع ماأصابوه من الفشل وظهر رجل يقال له بالسروس التف حوله رجال كثيرون في استوريا فجاء بهم الى دوق دل بادك وكان هذا قد استولى على سالامنك بعدنيله انتصاداً يسيراً على فصيسة من فيلق المادشال ناي وكان الامبراطور قد دعا اليه هذا المادشان الى المانيا وأقام الجنرال مرشان خلفاً له في قيادة جيش غاليسة

وسكر الاسبانيوليون بسلافة الفوزاليسير الذي أصابوه وكانوايلتون شعثهم بعد كل موقعة ينكسرون فيها فأرادوا الاغارة على اقليم المانس ومعالجة فتح مدريد . فزحف اريزاغا بستين الف مقاتل من دسبنا بروس الى العاصمة سائراً الى ناحية طليطلة وارانجوز وكان دوق دل بارك يزحف الى طريق برغوس في أثناء ذلك الحين .

وكان المارشال سولت متولياً القيادة العامة للجيش الفرنسوي خلفاً للمارشال جوردان فدعا اليه فكتور ومرتيه وسباستياني وسار بهم تواً للقاء العدو فهزمه حتى بلغ اوقانا وانكسر الجيش الاسبانيولي انكساراً هائلا في ١٨ نوفمر ١٨٠٩ وقيل ان اريزاغا ترك قيادة جيشه في خلال هذه المعركة المشهورة واختبأ في قبة احدى الكنائس ليشهد كمتفرج بسيط تقطع نظام جنوده وتزلزل اقدام رجاله ففقد مدفعيته وعدده وأعلامه وترك ثلاثين الف أسير في حيازة أعدائه المنتصرين.

وكان من نتيجة انكسار اريزاغا تراجع دوق البوكرك النازل في الاستريمادور لعضد ميسرته وهربه الى تروكسيلو. وأثر فشل الاسبانيوليين في أوقانا بدوق دل بارك فتراجع الى سيوداد دودريغو ولم يتمكن من الوصول

اليها الا بعد انسكساره عنسد جسر البا وفقدانه ثلاثة آلاف رجل ومدافعه وعدده.

وكان قد آن الاوان لضرب الثورة الاسبانيولية والتدخل البريطاني ضربة قاضية فكان ذلك الامر ميسوراً للامبراطور لان انتصاراته في المانيا وعقد الصلح مع دول الشمال كانت تمكنه من سوق جيوشه المظفرة الى شبه جزيرة البيريا .

وعليه بلغ عدد الجنود الفرنسوية في اسبانيا في الاشهر الاولى من سئة الماث مئة الف مقاتل وكانت القيادة الاهمية لهذه الجيوش ملقاة الى الملك يوسف والقيادة الفعلية الى المارشال سولت.

وكانت غاية الحركات الحربية الاولى مهاجمة سيارامورينا المبثوثة الالغام. في مضايقها فأخذوها عنوة في يوم واحد ( ٢٠ يناير سنة ١٨١٠) مع ما أبداه الاسبانيوليون من المقاومة العنيفة ومن ذلك الحين أصبحت الجهات الجنوبية من شبه الجزيرة مفتوحة جميعها في وجه الجيش الفرنسوي فسقطت الواحدة بعد الاخرى: غرناطة فاشبيلية فلقا فرسية فاوليفنزا فباداجوز في أيدي الفرنسويين الا أن قادس ظلت مقاومة وكانت هذه المدينة مركزاً لتلك الجمعية المشهورة التي وضعت دستوراً ديمقراطياً واثارت حرباً اهلية تحت قصف مدافع فرنسا الثورية باسم ملك لم يكن مبدأه سوى مبدأ الارسطقراطية والملكية . وحوصر برا هذا الموقع الاخير المعتصم به الاستقلال الاسبانيولي ولكن بقي باب البحر مفتوحاً له لجلب المؤن والذخائر الحربية والرجال والتدابير .

وبينا سولت يجوب الأندلس ظافراً ويتعقب بقاياً الجيش الأسسانيولي ويحاصر المدن ويفتحها جاء ماسينا الى اسبانيا وهو يرفل بذلاذل النصر الذي أصابه في اسلنغ فغزا البرتوغال زاحفاً الى ليشبونة . وكان متكلا على مناصرة جيش الأندلس له ولكن تخلف ذلك الجيش عن مناصرته لاضطرار سولت الى البقاء مكانه لمقاتلة الجيش البريطاني الاسبانيولي في الجزيرة وحبل طارق وقد البقاء مكانه لمقاتلة الجيش الاريطاني الاسبانيولي في الجزيرة وحبل طارق وقد كان هذا الجيش بهدد دائما الاندلس والاقاليم الممتدة على شاطئ البحر الشرقي ، ولما وجد ماسينا انه لا يستطيع مقاومة ولذن لتأخر النجدات عن الوصول اليه اضطر الى العودة الى أسبانيا . وكان تراجعه اليها مقروناً بالانكسار فان

ولنتن طارد الجيش الفرنسوي حتى انتهى الى أرض أسبانيا ففتح أوليفنزا وحاصر باداجوز . فأنعش حضوره موات الآمال في قلوب الاسبانيوليين ودم ما كان متسداعياً من صروح شجاعة مريدي الثورة وأنصارها . فخف سولت الى محاربة برسفرد في البويرة ووصل الى سفح الجبال وأقام ينتظر المدد ليتسنى له تخليص باداجوز الا أن حركات بلاك وبالسروس أجبرته على الرجوع الى اشبيلية ووجه منها حملة لاخضاع الري سيارا دي رندا وبعثة عقيمة الى طريف

ولما خلا لولنتن الجو عند ابتعاد سولت عنه شدد في محاصرة باداجوز فاستولى عليها في ٦ ابريل سنة ١٨١٧ . وأسرع سولت مرة ثانية الى مجدة المدينة فلم يصل اليها الا في غد اليوم الذي تم فيه استسلامها ولم يشأ الظافر أن يتعرض لفقدان غنيمته الجديدة فأبى محاربة القائد الفرنسوي .

وقفل سولت راجعاً الى اشبيلية وعمل على إعادة الامن والسكينة الى بلاد الاندلس ومعاقبة أنصار الرندا وسان روك ولـكن البريطانيين والاسبانيوليين استاً نفوا حركاتهم الحربية فانتصروا انتصارات متوالية وزحفوا من الاستريمادور الى المائش وكسروا جيش الوسط واحتلوا مدريد وألجأوا الملك يوسف الى التراجع الى بلنسية ليحتمي بظل جيش سوشه وأصبح منذلك الحين احتلال الاندلس متعذراً فرفع الحصار عن قادس وتراجع المارشال سولت بطريق غرناطة ومرسية وانضم الى سوشه عند اليكانت مم انضم الى جيش الوسط ليزحف الى مدريد ويسترجمها

### الفصل العشرون

### انقطاع العلاقات مع روسيا

وكان الاسكندر قد غير من عهد بعيد اعتقاده بأن صداقة الرجل العظيم نعمة منه تعالى ، ولم يبق في نفسه من المودة العلنية التي نم بأسرارها في تلست وذكرى ارفرت المبنية على الولاء سوى الاستياء والضغينة الناشئين عن مودة عامدة وأمل خائب .

المجسمة بشخص نابوليون بونابرت أعاد الحكومة البريطانية اذنا محيمة المجسمة بشخص نابوليون بونابرت أعاد الحكومة البريطانية اذنا محيمة وسهافت على الدخول في المحالفات المؤلفة لمواقمة فرنسا في سني ١٨٠٥و٢١٠٠ فكان يسير تارة وراء النمسا وتارة وراء بروسيا . الا أن ممركي استرلتز وفردلاند جملتاه ينبذ ما كان قد عقد عليه عروة العزم لمناوأة الفتنة الفرنسوية الحكبري . ولما علم الاسكندر أن الاشياء المستاءة منها أوربا القديمة كان وجودها ضروريا طبقاً لمشيئة العناية أعرض موقتاً عن الماضي وانفصل في مفاوضة النيمن عن المحالفة البريطانية وسار على منهاج سياسة الرجل الجديد مفاوضة النيمن عن المحالفة البريطانية وسار على منهاج سياسة الرجل الجديد المعلن الحصار البحري على الديار البريطانية . ولو لم يكن مقضياً على نجم فرنسا المعلن الحسار البحري على الديار البريطانية فذلك أفضل من الاصرار على مواقعته بالأ فول ولوكان حظ نابوليون بونابرت قد بقي ثابتاً وسامياً لوجب الاتحاد معه لاجل اقتسام السيادة الاوربية فذلك أفضل من الاصرار على مواقعته والتمرض للاندحار أمام كتائبه التي لا تجارى بمضار . وجملت هذه الافكار الاسكندر سلس المقادة في تلست ومفالياً في صداقته في ارفرت من دون أن ينبذ بتاناً اغتنام الفرس للاستفادة من انقلاب سياسي وإمكان الرجوع الى ينبذ بتاناً اغتنام الطريقة الاوربية القديمة .

على أن نا بوليون مع اعتقاده صدق العواطف التي كان يظهرها الاسكندر له والتي كان هو ذاته يشسعر بها ثاير على إتمام مقاصده والانتفاع من الحوادث رغبة في تعزيز السيادة الفرنسوية من دون أن يعبأ بما كان عاهل الروس يشعر به من الاستياء من جراء اتساع دائرة تفوق الدولة الفرنسوية . وكان من نتيجة اعتداء النسا في سنة ١٨٠٩ الناجم عنه تعريض العاهل فرنسوى لانكسارات جديدة تجزئة سلطنته وتقريب حدود السلطنة الفرنسوية من حدود السلطنة الروسية وهذا الجواد لم يجزىء عنه إعطاء قيصر الروس جزءاً من غاليسيا على ما تقرر في مادة من مواد وثيقة فينا . وأما ما كان يعاكس مقاصد القيصر وبجرح عواطفه فوق كل شيء فهو إلشاء غرندوقية فرسوفيا بعد ما عجز عن عرفلة إلشائها في نلست وقد كان يرى في إلشائها تمهيداً لاعادة مملكة بولونيا وبعتها من رمسها . وكان يوالي المفاوضات مع الحكومة الفرنسوية رغبة منه في الحصول من نابوليون على وعد صريح بأنه لا يسعىأ بداً الى إرجاع القومية البولونية . وقد كان حين اعتقد فيه ان هذه الأماني تمت : ففي ٥ يناير سنة البولونية . وقد كان حين اعتقد فيه ان هذه الأماني تمت : ففي ٥ يناير سنة تضمن ما يأتي :

- ١ تعذر إعادة مملكة بولونيا
- ٢ -- نسئخ اسم بولونيا والبولونيين من المعاملات الرسمية
- ٣ حدم توسيع نطاق دوقية فرسوفيا باضافة أراض اليها من مملكة بولونيا القديمة
  - إعلان هذه الوثيقة بصورة عامة .

ولم يكن كولنكور من خريجي المدرسة السياسية التي قال أستاذها: « لم نتج الانسان السكلام الا ليستمين به على كتمان فكره . » فان مقدرته على الاممل ومهارته في المفاوضات كانتا مقرونتين فيه الى أخلاق عالية كريمة وكانت مهيته الثاقبة خاضمة لجودة قلبه . فتذكر انه لما دار البحث على اقتران الماهل نابوليون بالفرندوقة حنة فوض اليه أن يمد باذاعة تماثل الاذاعة التي كان يطلبها الاسكندر الآن وقد رضي بأن يوقع على صورة الاتفاق المقدمة اليه من دون تن يفتكر بالتفيير الناجم عن انقطاع أسباب الاتفاق المائلي وعجرى الحوادث أن يفتكر بالتفيير الناجم عن انقطاع أسباب الاتفاق المائلي وعجرى الحوادث أي مناصد عاهل الفرنسويين وآرائه ولا بد من القول أيضاً ان دوق فيسنس اغدع بنيله الحظوة لدى القيصر وبما أوتيه من كرم الاخلاق وحسن التصرف

بعض الانخداع في نوبته في علاقته الودية بالاسكندر

وأبى نابوليون الموافقة على ما وافق عليه سميره فانه لاستيائه من الإسكندر لتهاونه فيأمرالحصار البحري ولفقدان أسباب التضحية بمبدأ من أقدم وأعز المبادىء المعتصم هو بها من جهة السياسة الاوربية ظل متمسكا كل الممسك بالرأي الذي كان قد أبداه من مدة طويلة والذي لم يكن يني عن الاستمساك به وهو : « أن جميع دول الغرب يرغبن في إعادة تملكة بولونيا وانه ما دامت هذه المملكة غير موجودة تظل أوربا بغير حدود من جهة آسـيا . » وألح. القيصر بوضع طلبه هذا موضعالاجراء وأنفذ سفيراً لحذا الغرض فأصرالعاهل نا بوليون على نبذ طلبه فينتذ ذهب البرنس كودا كين بناء على ماتلقاه من الاوامر من بطرسبرج وقال لامبراطور الفرنسويين: اندفضه يعد مساعدة لبولونيا على بلاده ناستاء نابوليون من هذا الكلام أكثر بماخاف منه وقالله بلهجةعنيفة: ماذا تقصد روسيا عمثل هذه اللهجة ؟ فهل تريد الحرب ? . . . ولوكنت أريد إعادة مملكة بولونيا لكنت قد فعلت ذلك ولماكنت قد سحبت جنودي من المانيا . . . لكني لا أريد أن اركب مركب العاد باذاعي ان مملكة [بولونيا لا تعاد أبدا فان تكامي بلغة الأكمة يجمل الناس يهزأون بي ويوسم اسمي بسمة المار أن أنا عززت سياسة الفدر هذه فأعلان منع أعادة عملكة بولونيا يكون إكثر من الاعتراف بتقسيمها . وانا لا أستطيع المعاهدة على محادبني أناساً أحسنوا خدمي وأظهروا لي ارادة حسنة ثابتة واخلاصاً عظيماً . . . فلا أَقُولُ للفرنسويين : يَجِبُ انْ تَسْفَكُوا دَمَكُمُ لَتَخْضُمُوا بُولُونَيَا لَنْهُر رُوسِياً . فأن انا وقعت على صك يقضي بعدم اعادة مملكة بولونيا فأكون قد قصدت اعادتها وان ءار مثل هذه الاذاعة يمحوه الفعل الذي يكذبه . >

ولم يكن الوقت قد دنا للاسكندرليتخذ خطة عدائية ولما لم يبق للإسكندر ان ينتظر شيئًا من المحالفة الفرنسوية لان نابوليونكان من الجهة الواحدة يأبى أن يجاهر بعدم اعادة بملسكة بولونيا ومن الجهة الاخرى يتقرب من السياسبة النساوية في المسألة الشرقيسة بحصره الامتيازات الممطأة في ادفرت لامتلك ملدافيا وفلاخيا واستثناء ضفة الدانوب اليمني ومصابه لم يكن القيصر مع الحضاء الطرف حي ذلك الحين عن التهريب في الحصار البحري يخاف من مخالفته جهادا

الحصار بأعماله عينها وأصدر مرسوماً عالياً في ١٥ ينابر سنة ١٨١١ يقضي بمنع جلب البضاعة الفرنسوية كأدوات الزينة والحمنور وجلب الغلال من الطوارئ البريطانيـة بتخفيض الرسوم الموضوعة عليها . واذا خالفوا القوانين حرقت البضاعة الفرنسوية وأما الغلال المذكورة فيكتفى بضبطها

ولما اطلع العاهل نابوليون على هذا الامر استشاط غضباً وقال للسفير الروسي: « ان الحقد وحده أملى المرسوم الصادر في ١٥ يناير أو هل يظن الناس انا لا نبالي بالشرف فالامة الفرنسوية أمة حادة الطباع وهي تعتبر ذاتها محتقرة حين تعلم ان حاصلاتها ستحرق في النفور الروسية وان الحاصلات البريطانية يقتصر على ضبطها ، ولا أكتم عنك ياحضرة السفير اني أفضل صفع خدي على رقيتي مصنوعات رعيتي تحرق عندكم ، وأي مضرة أعظم من هذه تستطيع روسيا ان تسوقها الى فرنسا ? فانها لتعذر غزو أرضنا عليها عمدت الى مناهضة تجارتنا وصناعتنا . »

ولم يكتف العاهل نابوليون باظهار استيائه بهذه العبارات الشديدة اللهجة بل أصدر أمره الى دوق فيسنس بأن يطلب استرجاع المرسوم وإلغاءه الاأن الاسكندر لم يقدم على هذا العمل الجريء ليتقنع بالعار برجوعه عنه بجبانة عند أول احتجاج من فرنسا عليه ولم يتخذ هسذا التدبير الخطير الا بعد ان درسه درساً مدققاً مدة طويلة وعامت الحكومة الروسية قبل إعلانه ماسيكون له من التأثير والنتائج في الحكومة الفرنسوية . ولم يكن في جوابها ما يدعو الى الريبة فأن القوم في روسيا عادوا الى الاعتصام جمبل السياسة البريطانية لما رفضت فرنسا بلسان العاهل نابوليون القضاء المبرم على بولونيا وتحكين الاطاع الروسية من اجتياز الدانوب والوصول الى القسطنطينية . وان إيثار نابوليون الاسمندر عن محالفة البريون السياسية ألى السكندر عن محالفة الموليون السياسية .

ولما لم يبق الاسكندر قادراً على مشاطرته السيادة على القارة الاوربية ووضع السياسة الروسية تحت ضمان فرنسا الهائل من جراء قضيي تركيا و بولونيا لم يبق لديه من وجه لبقائه ناهجاً منهج بطل الديمقراطية وتضحيته في سبيله بأمياله ومبادئه الحقيقية. ولما صاد معتقداً كل الاعتقاد انه لم يكن يكسب

شيئًا من رجل الثورة عاد بالطبع الى المبادئ المماكسة لها التي جرت فيها مضى سوفاروف حتى أوصلته الى حدود فرنسا وجرت الاسكندر ذاته الى اسسرائز وفردلاند . وقد سهلت على الاسكندر المودة الى محالفة البريطانيين فأنها لم تكن تمبورة على إرضاء الآراء السياسية عند الطبقة العليا من الشعب الروسي بل كانت مؤاتية لمصالح رعيته المادية وللتجارة والصناعة في جميع أنحاء السلطنة الوسية .

وقد ظل والحالة هذه المرسوم القيصري على ما كان عليه واستؤنف إعداد عدة الحرب وكان نابوليون في نوبته يتهيأ للقتال فعززت حامية دنزيك واجتازت الارض الالمانية فيالق كثيرة من الفرنسويين. فينئذ طلب الاسكندر الايضاح عن هذه الحركة فأجابوه انهم انما لجأوا الى إعداد عدة الحرب اتقاء للمقاصد العدائية التي استشفوها من وراء استعداده للحرب ظقام النكير على ذلك بقوله ان مقاصده سلمية وكان يكرر دائماً شكواه بخصوص بولونيا واعادة دوقية ألدنبورغ اليه وكان نابوليون قد احتلها لزعمه أنها أصبحت مثا بة للتهريب في أوربا بما كان يخالف قواعد الحصار البحري

و يمكن القول ان انقطاع العلاقات بدأ في الحقيقة في سنة ١٨١١ في ذهن العاهلين فلم يكن مستطاعاً اتفاقهما على أهم الاغراض في سياستيهما الخاصـتين وكانت الحال تقضي باشتباكهما في الحرب عاجلا أو آجلا . بيد أن نابوليون الساعي دائماً لالقاء تبعة الحرب على خصومه والمظهر اضطراره الى النزول الى لميدان النزال على رغم منه مع ان الحرب كانت تزيد في مجده لم يشأ محاربة صديق ربطته به عرى المصافاة في ارفرت وحاذر مقاطعته قبل ان يسمى لايجاد طريقة للتسوية بينهما تتدلق بها راحة أوربا . فكتب اليه مرات متوالية في هذا الموضوع وهذه خلاصة ما تضمنته احدى رسائله :

« ان هذا الامر تكرار لما شاهدته في بروسيا في سنة ١٨٠٦ وفي فينا في سنة ١٨٠٦ و في فينا في سنة ١٨٠٩ و في فينا في سنة ١٨٠٩ . وسأظل صديقاً صدوقاً لشخص جلالتكم ولو قضت الأقدار المتسلطة على أوربا بوضع السلاح يوماً ما في أيدي أمتينا . وأنا أقيس أعمالي على أعمال جلالتكم فلا أبداً أبداً بالهجوم ولا تباشر جيوشي الزحف إلاحين تمزق جلالتكم وثيقة تلست . وأكون أول من يلقي السلاح ان كنتم جلالتكم

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شارل الرابع وفردينان السابع ملكا لسبانيا فى بايون

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

تمودون الى ماضي ثقتكم بي . وهل ندمتم على ما أظهر نموه من الثقة بي ؟ ﴾ فظن الاسكندر لما قرأ في رسالة نابوليون لهجته المعتدلة انه بخشى انقطاع الملاقات بينهما وانه غير مستمد للقتال . وقد زاد اعتقاده رسوخاً ما كان يصل الى المسيو دي رومانزوف من التقادير من باريس مما يمثل عاهل الفرنسويين مستمداً للتضحية بكل ما عز وهان في سبيل اجتناب حرب جديدة في القارة

مستمداً للتضحية بكل ما عزوهان في سبيل اجتناب حرب جديدة في القارة الاوربية فقال السياسي الروسي: « ان هذه الفرصة ملائمة فينبغي لنا اذنفتنمها ويكفي أن نبرز ونتكلم بلهجة جازمة فترد الينا دوقية ألدنبورع ونصيب

دنتزيك وحينئذ تنال روسيا مكانة عالية في أوربا . »

فأثر هذا الاغراء وهـذه المشورات المدائية بالقيصر لموافقتها لأمياله الشخصية ومن جراء ذلك الامر لقيت صداها في فؤاده . واعتقد بسهولة ان نابوليون لم يكن ميالا الى الحرب وانه لم يكن يأمل نيل النصر من مباشرتها فوجه والحالة هذه فيالق جديدة الى الفستول وأردفها بمذكرة عهد الى سفيره في باريس في تقديمها الى عاهل الفرنسويين وقد أضاف فيها الى مطالبه القديمة ترك دنتريك وإخلاء دوقية فرسوفيا .

وقال نابوليون: « ظننت ان الحرب أعلنت لاني لم أكن متموداً من عهد طويل سماع مثل هذه اللهجة . ولم يكن من عادني ان أدعهم ينبهوني الى مثل ذلك فقد كنت قادراً على الزحف الى روسيا في مقدمة جيوش جميع بلدان القارة الاوربية فالمشروع كان الشعب ميالا اليه والمسألة أوربية وقد كان هذا الامر آخر جهد تستطيع فرنسا بذله لان حظها وحظ الطريقة الاوربية الجديدة معلقان بنهاية الحرب . »

أجل أن الارتجاع المقرون بالمناية الذي كانت تزاوله فرنسا الجديدة بقوة جنودها في مقاتلتها أوربا القديمة أوشك أن ينتهي الى غايته لكن فرنسا قبل المحصارها في ضمن حدودها وتركها زرع الحرية يشمر بفضل السلم وهو الزرع الذي بذرته الحرب في أوربا جماء أتمت عملها ونالت مجدها . ولم يكن يكفيها ان تماقب في فينا وبرلين الموقمين على وثيقة بلنتر وان تمتزج جنود الثورة بالفتح بشموب بروسيا والنمسا المستمبدة فقد كان ينقص شيء ما وهو تعليم الشموب بواسطة الامة العظيمة : فالمخاوف التي ساقها ذات يوم سوفاروف الى حدود

فرنسا قضي عليها بأن تساق الى قلب السلطنة الروسية الى مدينة القياصرة القديمة الى موسكو نفسها المدينة المقدسة وقد قيل ان التمدن الفرنسوي الذي استنزلته المحالفات التي أنشأها احلاف الماضي المتعظمون سيسير بانتصار لابسا المهزة العسكرية وراء دهاء الفتح لزبارة الهمجية في وسط قفارها ويجمل القوم المنحنية رقابهم تحت نير المبودية يغبطون حظه ويمجبون بأشمة الذكاء والانفة اللامعة فوق جبين أبناء فرنسا النبلاء . وسيتم ما هومقدر : فتأتي الثورة وتحل في الديار المأهولة بفلاحي الروس . وكما يخلف آثاراً أولئك الاشخاص السريون المنسوبة لحضورهم قوة مضمرة لا تظهرها الا الايام تبقي الثورة آثاراً في كل مكان تحر به وتكون في بدء الامرغير منظورة من دون أن يستطيع البرد القارس أن يمحوها وتظهرها الحوادث عاجلاً أو آجلا . فلتم المقادير ... « فان نا بوليون موشك أن يزحف الى روسيا في مقدمة أور با جماء . »

وقد عينت الاكمة قصر الكرملين غاية فتوحه وقد دعاه الاسكندر اليها بمذكراته الي استنزلته الى القتال وبمخالفته مخالفة صريحة للحصار البحري وبمزاعمه ان له حقوقاً بدنتريك وبولونيا .



## الفصل الحادي والعشرون

#### حرب روسيا سنة ١٨١٢

وقبل ماغادرنا بوليون باريس وأذاع رسمياً في فرنسا ان أقسام ارفرت لم تكن سوى الاعيب ملوك وان الاسكندر يضطره الى المودة الى الحرب في شمال أوربا واستثناف القتال المنفتحة أبوابه من عشرين سنة بين المذهبين السياسيين القديم والجديد حمل الحجالس العالية في سلطنته على اتخاذ تدابير شي لا شعاد رعاياه بالحملة العظيمة التي دبرها والحرب البعيدة الموشكة أن يحتدم سعيرها.

وصدر قرار من مجلس الشيوخ في ٢٣ دسمبر سينة ١٨١١ يفوض به الى وزير الحرب تجنيد مئة وعشرين الف مقاتل يؤخذون من قرعة سنة ١٨١٢ .

وصدر قرار آخرمن المجلس المشار اليه في ١٣ مارس من تلك السنة لتنظيم الحرس الوطني وقسمته الى ثلاثة أقسام .

وتقرربعد ايام قليلة في ١٧ منه أن يخصص ستون ألفاً من القرعة الاولى لتأليف جيش داخلي يوكل اليه الدفاع عن الوطن وتقرر ماعدا ذلك سحب القرعة العسكرية بحسب العادات المرعية .

ولما لم يكتف نابوليون باعداد كل شيء لاجل الحرب في قلب السلطنة وكان يبتني الزحف الى روسيا بأوربا جماء عي بتأليف محالفات قوية في الخارج: فمقد لهذه الغاية وثيقة مع بروسيا في ٢٤ فبراير سنة ١٨١٧ . ووثيقة أخرى مع الهسا في ١٤ مارس من السنة عينها . وأبدت حكومتا هاتين الدولتين عواطف ودية نحو العاهل المنصور الذي لم تسكد الأقدار قد جافته بعد وقلبت له ظهر المجن .

فن وسط فرنسا التي صيرها نابوليون قلمة منيمة وفي وسط المانيا التي جاءت ملوكها تعفر جباهها عند قدميه يم العاهل حدود السلطنة الروسية ليتولى قيادة أعظم جيش سيق الى ساحة القتال

وانطلق من باديس ومعه الامبراطورة مادي لويز في ٩ مايو سنة ١٨١٧ فاجتاز بسرعة متز ومايانس وفرنكفور ووصل الى درسد في ١٧ منه ، وكانت عاصمة الساكس مثابة لاصحاب التيجان فكاً ن أصحاب السمو وأصحاب الجلالة عينوا ذلك المكان مجتمعاً يتسابقون فيه للمبالفة في إكرام زعم السلطنة الفرنسوية الاكبر والنزلف اليه ، وقد ذلت له على السواء كبرياء الاسر القديمة وعجب الاسر الحديثة ، وكل من رأى تسابق العظاء القادمين من جميع الانحاء والمنحدرين من أعالي عروشهم ليشتركوا في تعقير وجوههم أمام أعتاب الامبراطور الكبيركان يرى لاول وهلة انهم يعتقدون ان فيه قوة لا تتزعزع وان سلطته مقرونة بالخلود المعد لمقارنة اسمه .

واليكم ما فاه به المسيو دي برادت من السكلام في هذا الصدد:

« يَاأَيُهَا الذِينَ أُردَتُم أَنْ تَذْرَكُوا كُنَهُ السَّيَادَةُ العليا الَّي كَانَتُ للمَاهِلُ نَابُولِيونَ بُو نَابُرَتُ فِي أُورِبَا انتقاوا بِأَفْكَارُكُمُ الى درسد وتعالوا وتأملوا في هذا العاهل في عنقوان مجده .

« فقد كان نابوليون نازلا في رده القصر الكبرى ومعــه شطركبير من حاشيته وقد احتشد عنده الضيوف العظام الذين ضمهم قصر ملك الساكس.

«وكان نابوليون ينهض عادة من الرقاد في الساعة التاسعة فسكان يجبعليكم حينئذ أن تنتظروا تزاحم جمهور أصحاب التيجان على إبداء الترلف اليه (وكان من جملتهم امبراطور المحسا وملك بروسيا ومعهما وزيراهما مترنيخ وهردنبرغ وهم مختلطون بأهل البلاط ومنتظرون إشراق شمس طلعته عليهم

« ولاجرم ان نابليون كان ملك الملوك وقد تحولت اليه جميع الانظار وكنت ترى ثمة إقبال الاجانب ورجال الحرب ورجال البلاط وذهاب السعاة وايابهم وتهافت القوم على أبواب القصرعند أقل حركة من حركات الامبراطور فيتسارعون الى النظر اليه بدهش وتعجب وكأنهم جميعهم ينتظرون الحوادث ... على أن مجموع هذه المشاهد يمثل صورة كبيرة وأثراً عظيما لا يمكن انشاء أفضل منهما للاطراء على عظمة نابوليون . »

وفي حــديث دار في درســد بين أصحاب التيجان المار ذكرهم أراد المبراطور النمســا أن يتملق صهره فقال له ان أسرة بونابرت كانت حاكمة في

تريفيز وأراد أن يخبر ابنتــه مادي لويز ذلك الامر لاعتقاده أنه يسرها ..وقال البارون فان : ان امبراطور النمسالم يستطع كمان عواطفه فعانق صهره وكرر له أنه يمكنه الاتكال على النسا لاجل انتصار المبدأ العام. وحذا ملك بروسياحني في تأ كيده الامرعينه فكرر شفاها لنابوليون تأ كيد تعلقه بالمبدأ الذي يسمهم ولم يطل نابوليون مدة اقامته في درسد بل فصل عنها وأسرع في الوصول الى ضفاف النيمن ماراً ببراغ وهناك افترق عن مادي لويز . وقب ل مباشرته القتال زار كنكسبرغ ودنتزيك وكان قائد هذا الموقع آلاخير الجنرال راب وهو عائد من القواد الذين كان نابوليون يقدر شجاعتهم وحرية أفكارهم حق قدرهما. وكان مورات وبرتيه يصحبان الامبراطور وعلامات الاكتئاب بادية على وجه ملك نابولي. فلفت نابوليون نظر راب الى هذا الامر قائلًا له : ﴿ أُو لَا تَرَى فِي مُورَاتُ شيئًا غريبًا ? فاني أراه متغيرًا هلهو مريض ? » فاجاب حاكم دنتزيك : « ليس مورات مريضاً انه كئيب » فقال الامبر اطور بحدة : « ولماذا هوكئيب ? أفلا يسره أن يكون ملكا ؟ فقال راب : » يامولاي يقول مورات انه غيرمسرور بكونه ملكا». فقال نابوليون: « انه هو المخطىء لمباذا صار نابوليتانياً ولم يبق فرنسوياً ? . . . وحين يكون في مملكته لا يزال يأتي أموراً منكرة فهو يساعد الاتعبار مع البريطانيين مع معرفته اني لا أشآء هذا الامر ».

وأمر الامبراطور راب وبرتيه ومورات في غد اليوم الذي جرت فيه تلك المحاورة بان يتناولوا العشاء معه وخيله عندرؤيته تحفظ ضيوفه أنهم يحاذرون أن يبدوا آراءهم في الحرب التي كان موشكا أن يباشرها: وقد كان هذا التحفظ بمثابة احتجاج مضمر عليها. فقال لهم نابوليون: «أرى ياحضرة السادة أنه لم يبق فيكم ميل الى القتال فملك نابولي بريد البقاء في بملكته الجيدة الهواء وبرتيه يحيل الى الصيد والقنص في أرض غروبوى التي تخصه وراب نفد صبره للتمتع بالسكني في قصره بباريس ». وكان نابوليون مصيباً في وهمه هذا إلا أن برتيه ومورات لم يجسرا على المجاهرة بما كان مجبول في خاطرها وقد تجرأ راب وحده على البوح بما كان يهجس في ضميره، ولم يكن الامبر اطور يلقي الا على نفسه نبعة ماطراً من التغير على بعض قواده: فقي فخفخة البلاط وتهييج حب الملاذ

بالتحكك برجال وسيدات الملكية والتمتع بالعظمة والجنوح الى الراحة لم يبق ملك نابولي وبرنس نوشاتل حافظين تلك الصفات الجندية والحماسة التي لم يكن حدها يفل وعدم المبالاة المقرون بالجرأة بما امتاز به مورات وبرتيه الجنديين في جيش ايطاليا بممارك منتنوت ولودي

إلا أن المخاوف التي لم يكن هذان الجنديان القديمان يستطيعان نبذها عند دنوحرب كانت نتيجها تغيب عن كل استدراك بشري لم تكن تمنعهما عن إظهار تحفزها لمواصلة المسير على الخطة التي سارا عليها على اثر الرجل العظيم الذي كان في حين واحد رفيقهما ومرشدها وسيدها، فقالا: « نحن ناسف على السلم بيد أن الحرب اليوم أفضل من سلم غير ثابتة في الفد لاضطرادنا حينتذ الى العودة الى إضرام سعير الهيجاء » . ونهض داب وقال : « يامولاي ان راب لا يزال يحسن قيادة جواده وإصلات حسامه ولذلك لا يحسن به أن يظل مقيا في هذا المحكان كمن اقعدته الضرورة عن القتال حين تنطلق جلالتك الى الروع : فائدن لي أن عليه عند جلالتك أي معاوناً »

وكان راب في أثناء توليه القيادة في دنتزيك قداستمال اليه محبة البروسيانيين واحترامهم بما أبداه من التساهل فيما يتعلق بالحصار البحري فان مقتضيات الاحوال السياسية كانت متنافرة مع عادات هذا الجندي الحر وأخلاقه وان نا بوليون الذي كان يقدره حق قدره لم ينج عليه باللائمة على تصرفه . ولما دخل نا بوليون الدهة وأبصر تمثال ملكة بروسيا اكتفى بان يقول له مبتسما «ياراب أنذرك باني سأكتب الى ماري لويز وأخبرها عن خيانتك»

وبرح الماهل نابوليون دنتزيك في ١١ يونيو آخذاً طريق كنكسبرغ نانتهى اليها في ١٢ منه بعدما عرض في أثناء مسيره فيلق دافو . وقد كان يهتم بنوع خاص براحة الجيش وحسن ترتيبه . وكان يسرف في التوصية واصدار الاوامر بهدا الشأن وكتبه تشهد على ذلك . وكان يقضي النهار باملاء تعلياته في هذا الصدد وكان في الليل ينهض لهذا الفرض . ويقال ان قائداً واحداً وصل اليه منه في يوم واحد ست رسائل تتضمن جميعها الحض على العناية بالجنود

على أن نابوليون أراد قبل الشروع بالحركات العدائية أن يباشر مع الاسكندر مفاوضات ترمي الى السلم ففوض الى لورستون حاجبه أن يسمى لبلوغ

مةر القيصر ذاته لينم اليه برغبته الشديدة في تجنب قطع العلاقات مع صديقه القديم الذي خطب مودته في تلست وارفرت ولكن لم يتسن للورستون الدنو من القيصر أو من وزرائه ولما انتهى الى عاهل الفرنسويين نبأ من بريفو مستشار السفارة في بطرسبرج ان مندوبه لم تحسن وفادته أصدر أمره في الحال بالزحف وعبور نهر النيمن فقال بلهجة الظافر : « ان الاقدار متسلطة على المغاوبين فلتم الاقدار!»

ثم انه مأعتم أن أصدرالنشرة الآتية عن الممسكر العام في ولكووسكي : « أيما الجنود

« لقد عادت حرب بولونيا الثانية الى النشوب فالحرب الاولى انهت في فردلاند وتلست ففي تلست أقسمت روسيا على أن تظل حليفة لفرنسا الى الابد وحرباً لبريطانيا المظمى وهي الاكن تنقض ما أبرمته من الاقسام ولا تشاء أن تفسيح عن تصرفها الغريب قبسل أن تعبر الاعلام الفرنسوية نهر الرين تاركة حلفاءنا تحت رحمها

« ان الاقدار جرت روسيا الى هذا المأزق وعليه كان حدوث مثل هذه الامور محتوماً فهل تتوهم أن الفساد تلصص الينا أو لسنا جنوداً أشداء كما كنا عليه في يوم استراتز ؟ فهي تخيرنا بين العار والنار ومثلنا لا يحتاج الى التردد في الاختيار . هلم بنا الى الامام ا

« فلنعبر أمر النيمن والتقاتلها في أرضها . وستكون حرب بولونيا الثانية مؤاتية لذا كما كانت لذا الحرب الاولى إلا أن الصلح الذي سنعقده سيصحبه ضمان عليه وسيضع حداً لذلك التفوق الكبريائي الذي تزاوله روسيا من خمسين سنة في الشؤون الاوربية »

وكان الجيش الفرنسوي المؤلف من ثلاث مئة الف مقاتل مقسوماً الى ثلاثة عشر فيلقا ما عدا الجنود المنتقاة والحرس:

وألة يت مقاليد قيادة الفيلق الأول الى دافو والثاني الى اودينو والثالث الى ناي والرابع الى البرنس اوجين والخامس الى بونيا تسكي والسادس الى غوفيون سان سير والسابع الى رينيه والثامن الىجيروم نابوليون ملك وستفالي والتاسع الى فكتور والعاشر الى مكدونال والحادي عشر الى اوجيرو والثاني عشر الى

مورات والثالث عشر الى البرنس شوارتزنبرغ . وكانت فيالق الحرس يتولى شؤونها ثلاثة قواد وهم المارشالية ليفيفر ومرتيه وبسياد .

وعند دنو هذا الجيش الهائل جعل الروس يتراجعون الحالوراء تاركين خط النيمن ليعتصموا بالدنيابر والدوينا ، وكان نابوليون يتعقبهم عن كشب ووصل في الساعة الثانية من صباح ٢٣ يونيو الحى المسكان النازلة فيه طلائع الروس في ضواحي كونو ولبس رداء بولونيا من الاردية التي يلبسها فرسامهم ، وتمكن وهو متنكر بهذا الزي من ارتياد ضفاف النيمن واكتشاف موضع يفضل سوام لمبور الجنود ، وكان الجنرال هكسو يصحبه في هذا الارتياد ،

وابصر الامبراطور شكل دائرة مؤلفة من الهرعلى مقربة من قرية بونيمن فوق كونو فمين هذا الموضع لمبور الجيش الى الضفة الاخرى. وابتدأ الجيش يتحرك في المساء فقضى الجنرال ألبه ساعتين في مد ثلاثة جسورة فوق الهر وقد مر الجيش عليها طول الليل بثلاثة صفوف ، وكانت سعة النيمن في هذا الموضع نحومتني متر ، ولما انبثق الفجر كان الجيش الفرنسوي قد عبر الى ما وراء الهر. فكان مشهد من اعظم المشاهد فان العين كانت تقع من مرتفعات الكسسان على فخبسة جيوش اوربا المحتشدة في ذلك المكان والمتهيئة لفزو البلاد الروسية ونابوليون يدلهم عليها باصبعه .

ولما استحوذ الامبراطور على كونو أتخذها مركزا حربياً تستنداليه مؤخرة جيشه فترك فيه حامية ونظم فيه شؤون المستشفيات .

ويصب نهر الفيلبا بنهر النيمن عند اسوار هذه المدينة ولما تراجع الروس حرقوا الجسر الممتد فوق النهر الا ان هذا الحاجز لم يتمكن من صد فرسان البولونيين البسل الخفاف الحركة فاندفعوا الى نهر الفيلبا واجتازوه سباحة . ولم يكن الروس على التقريب يبدون لهم ادنى مقاومة فكاتم كانوا يتجنبوف الاشتباك مع الجيش الفرنسوي . وكان يظهر في انحاء مختلفة بعض القوزاق ولكنهم لايلبثون ان يتمزق شملهم بسرعة .

ووصل الفرنسويون على تلك الصورة الى امام اسوار فيلنا . وفي الساعة الثانية بمد الظهر في ٢٧ منه وصل الامبراطور الى ذلك المكان وفي الغد عند طلوع الصباح جمل يستمد استعداداً جديا لهجوم كبير وهو غير دار ان المدو

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تسليم مدريد



ترك بغير دفاع موقفاً منيماً بحمي خطا مثلثاً من المخازن. ولم يكن نابوليون عارفاً حقيقة المقاصد الروسية فان الروس بعدما بادلوا الفرنسويين إطلاق المدافع ونسفوا جسر الفيلباواحرقوا مؤنهم وذخائرهم راجعوا بسرعة عنددنو اعدائهم وكان الاسكندر ذاته المشير بالانسحاب. فقد كان في فيلنا من ردح من الزمان ومعه بلاطه وبينها هو في مرقص في قصر ذكرست عند الجنرال بننغزن انتهى اليه نبأ اجتياز الفرنسويين لنهر النيمن وتوغل نابوليون في بولونيا الروسية والسبح كالمنزول به في خلال تلك الحفلات والمسرات وجعل يفكر في أمر التراجع من ذلك المكان على ال تراجعه منه كان ضربا من الانهزام والفراد وجمل الفرنسويون الحقاف الحركة يتعقبون الروس ودخل نابوليون في اثناء وجمل الفرنسويون الحقاف الحركة يتعقبون الروس ودخل نابوليون في اثناء نقودهم البرنس ردزيويل بين هتاف شعب كان يعتبره مخلصا له .

وكان اول امر اتاه نابوليون عند احتلاله لعاصمة ليطوانيا تأليفه حكومة وقتية لهذا الاقليم . وأقيم المسيو بينيون معتمدا امبراطوريا لدى تلك الحكومة وعرف من جهة اخرى ان جمية تألفت في فرسو فياوغرضها انشاء محالفة عامة بزعامة الاميرآدم كزار تورسكي لترميم ما تداعى من صرح المملكة البولونية، واوفدت هذه الجمعية مندوبين من قبلها الى العاهل نابوليون ليضعوا تحت حايته جنسيتهم المبموئة . فقال لهم العاهل : « لو كنت صاحب السلطان لما قسموا بولونيا اولا وثانيا وثالثا لكنت قدجندت أمي جمعاء لمناصرتكم والاخذ بيدكم . . . ولوكنتم مجتمعي الكلمة لكنتم تعللون النفس بالظفر باعدائكم واضطراركم اياهم الى الاعتراف بحقوقكم على انكم في بلادكم الشاسعة المتراخية الاطراف لا تلقون لكم ندحة عن بناء آمالكم بالنجاح على تعاضد وتضافر الشعب المخيم فيها . »

وكان ذانك التعاضد والتضافر موثقي المرى في بولونيا وقدجاء في النشرة السادسة ما كان من الوقع في ليطوانيا لاجتياز الجيش الفرنسوي لنهر النيمن وعبر عنه بالكابات التالية:

« فيلنا في ١٢ يوليو سنة ١٨١٢

« لقد تحرك شعب بولونيا في كل ناحية ورفع النسرالا بيض في كل مكان

ظلكهنة والنبلاء والفلاحون والنساء يطلبون جميعهم استقلال امتهم ...» ووجد الجنود الفرنسويون نصيراً قوياً في ما أظهره من الحماسة الوطنية ذلك الشعب الذي احتلوا بلاده وانتشروا في جميع جهاتها للوصول المالروس والتمكن من منازلتهم ولكن نا بوليون لم يسمعه مع تقويته لتلك العواطف الكريمة أن يتم جميع رفائبهم على ما يشتهون : فإن بعثة الشعب البولوني تعرقل مصالح ملكين يعتبرهما حليفين له وهما عاهل النمسا وملك بروسيا ولذلك امتنع عرب المجاهرة باعادة مملكة بولونيا .

ولما طلب منه مندوبو الجمية الفرسوفية إعادة مملكتهم أجابهم انه يجب على البولونيين أن يعولوا على أنفسهم في قضية استقلالهم فبلادهم شاسمة الجوانب مراخية الأطراف وهو لم ينشىء الحكومة الوقتية الالاقليم ليطوانيا أو بولونيا الروسية وقال أيضاً:

 لا ينبغي لي أن أدع الفيرة تستغويي عن طيش لمناصرة البولونيسين فالمصالح الفرنسوية مفضلة على سواها وهي الفاية الرامية اليها سياسي . »

أجل ان هذه السياسة مبنية ولا جرّم على أسس التروي والتعقّل ولـكن نابوليون لم ينظر اليهـا في غير هـذه الأحوال بالمقـلة التي ينظر اليهـا بها في هذا الأوان .

وبقي مركز أركان حرب العاهل نابوليون في فيلنا الا أن الجيش الفرنسوي كان يسبر جاراً ذلاذل النصر في كل مكان يمر به . وأصبح الجنرالان بغراسيون وبلاتوف منفصلين عن بركلي وطولي من جراء سرعة حركات العاهل نابوليون وأعمال جيشه الباهرة وصار موقفهما محفوفاً بالمتالف . فدرى الاسكندر بحالة ذينك القائدين وبادر الى إرسال حاجبه الجنرال بالا كرف الى نابوليون مبدياً في الظاهر رغبته بفتح أبواب المفاوضات السلمية ولكن كانت غايته الحقيقية توقيف حركات الفرنسويين وتحكين بغراسيون من الانضام الى باقي الجيش الروسي . فأكرم نابوليون وفادة سفير الاسكندر وأبدى له أسفه لاضطراره الى قطع حبال علاقات يود من صميم فؤاده توثيق عراها بينه وبين قيصر الروسي الموسي ان مولاه العاهل ميال بجملته الى تعزيز مبدل الروس . فأجابه المندوب الروسي ان مولاه العاهل ميال بجملته الى تعزيز مبدل

الحصار البحري وانه بمالئ لجلالت عليه على شريطة أن يمود الفرنسويون أدراجهم ويخلوا الارض الروسية مجتازين نهر النيمن .

فقال نابوليون: « وهل يريد مولاك أن أتراجع الى ما وراء النيمن ؟ » ثم انه تجلد وكظم غضبه وجعل يسير في الغرفة ذهاباً وإياباً موسماً الخطى وهو يعمل الفكرة لايجاد جواب ملائم ولم يكترث للمسألة الجارحة عواطفه بل عاد الى المسألة الجوهرية وقال: « فلنبت القضية في الحال وفي هذا المكان من دون أن نبقي شيئاً من الاشسياء ان لم تكن الظروف هادية إياها، فلنوقع الوثيقة وحالما يتم التوقيع على الصلح اجتاز نهر النيمن عائداً من حيث أتيت . »

فلوكان القيصر راغباً في الحقيقة في الصلح لكان هـذا الاقتراح مؤاتياً لمقاصده ولكن كان للمسيو دي بالاكوف مهمة غير المهمة التي قدم في الظاهر لاجلها فلم يتخط مارسمه له مولاه من الحدود وقال ان مهمته قبـل كل شيء الالحاح بسرعة مفادرة الفرنسويين للارض الروسية . فصاح به نابوليون قائلا:

« أعلى مثل هذا الكلام يبنى الصلح ؟ ٠٠٠ أعلى هذه الطريقة مجرون حين عيلون ميلا حقيقياً الى المسالمة ؟ ٠٠٠ وهل تصرفوا مثل هذا التصرف في تلست ؟ فلست منخدعاً فهؤلاء القوم يبتغون مهلة أيام ليتسنى لهم تخليص بغراسيون ولا يهمهم دوس ما هو مقدس ومكرس . وعليه فلا نهتم الا بانجاز ما باشرناه ولا بد من أن يكون موقفهم الحرج قد أجم على مباشرة المفاوضة معى . »

وبرح الماهل نابوليون فيلنا في ١٦ يوليو قاصداً دخول روسيا القديمة بغمل مركز حركاته بين الدوينا والبورستين . وزحف الى وتبسك وسمولنسك معرضاً عن تعقب باركلي الفار الى جهة بطرسببر ج وفوض الى دافو وجيروم وشوار تزنبرغ المتولين الحركات الحربية عند ميمنة الجيش الفرنسوي أن يحولوا دون وصول بغراسيون الى معاقل دريسا حيث يقيم الاسكندر على حبل انتظاره وقد تحت هذه الحركة من دون أن يقف أحد غيره على كنهها . وقال المسيو فان في هذا الصدد :

ودبر الامبراطور حركات الحرب مصدراً بذاته الاوامر لاجرائهاولم يشعر

أحداً من قواده بغير المهمة الواجب عليه قضاؤها . وبقي مجموع الخطة في دهنه على أن تدابيره الحربية تشبه الكتابة السرية التي لا تظهر الا بالنارفقد ظلت غير منظورة حتى أظهر ما الحرب . »

الا أن جهل أسرار الدهاء فتح سبيلا للقيل والقال فشاء كل أن يحزر وية ول على هواه مقاصد الامبراطور و وظهر روح الانتقاد في مركز أركان الحرب كما ظهر فيه في سنة ١٨٠٧ فلم يكترث نابوليون لذلك الامر ولم يهمه انخداع القوم الحيطين به ومخاوفهم وتذمرهم لعلمه أن خطته صحيحة وأما مصيبة المرمى ولتحققه أنه يدعو الى الصمت الألسنة المنتقدة في المعرسات حين يطبق خطته على مقتضيات النصر ، فليقتصر قواده على إنجاز مقاصده وإجراء وأوامره بالتدقيق فيمحو النصر جميع آثار المخاوف من الاذهان ، ولكن لسوء الحظ لم تكن سرعة أعمال قواده مطابقة لسرعة تصوراته ، وقد فوض الى البرنس جيروم شقيق الامبراطور تعقب بفراسيون وإحمال السيف في قفاه الا الن بطء حركته مكن القائد الروسي من سبقه مسافة ثلاثة أيام قضاها بغراسيون في نزويغ لاقامة عثار قواه الرازحة تحت اعباء الاعياء . فكتب نابوليون الى أخيه يحرضه بكايات عنيفة على الاندفاع بجيشه الى الأمام بكل قواه .

وقد بقيت هذه الكتابة عقيمة فان الجنرال الروسي تمكن وهو ناعم البال من إجراء حركاته كأنه لا يتمقبه أحد . وكتب حينئنذ نابوليون الى ملك وستفالي كتاباً ضمنه استياءه الشديد من عمله وهذا شيء مما جاء في كتابه:

« يتمذر على المرء إجراء حركات حربية بمشل ما أجريتها من الجهالة فأنت سبب لاعطاء بفراسيون مهلة للتراجع ، وستفقد في بعملك هذا ثمرة ما هيأته من التدابير وستجعلني أضيع فرصة من أحسن الفرص العارضة في في هذه الحرب . »

ولم يكتف الامبراطور بهذا التعنيف لانه كان ينتظر مناصرة قوية من الفيلق الوستفالي . فأمر أغاه جيروم على الاثر بالتقيد بأوامردافو . فظن جيروم ان لقبه الملكي يمنعه من قبول التقيد بتلك الاوامر فتراجع من الجيش وكتب في هذا الشأن رسالة الى الملكة هذه خلاصتها :

« بعد ما تعقبت بغراسسيون وهزمته دفعتــه الى حيث كان البرنس ا كمهل

مرابطاً وقد حملت عليه بطلائع جيشي وأمس انتهت اليرسالة من البرنس اكمهل يخبرني بها أن أتقيد بأوامره عند التحام فيلقي بفيلقه ... ولا يخفى عليك اني أرى في هذا الامر أمراً من الامبراطور أو على الاقل رغبة منه في تركي قيادة الميمنة وقد فعلت ذلك . »

فدست الملكة هذه الرسالة ببن تضاعيف مفكراتها وذيلتها بهذه الكابات: ه مهما جنح الامبراطور عن محجة العدالة في معاملته للملك فقد كان من المقضي على هذا الاخبر أن يذعن لمقتضيات الاحوال: فلا يكسب أحد شيئاً عماندة الامداطور ، »

وائتمر الوستفاليون في مفتتح الامر على أثر تراجع جيروم من الجيش بأوامر الجسرال طوروثم بأوامر جونو دوق ابرنتس . ومع ذلك بقي الفيلق الفامن خاضماً لارادة المارشال دافو . ولم يخطئ العاهل نابوليون موقع الصواب في اتخاذه مثل هذه التدابير . وأدرك دافو بغراسيون على مقربة من موهيلوف وظفر بالروس مع أنه لم يكن معه سوى فرقتين أنضاهما السير الطويل الا أن ابتعاد الفيلق الوستفالي عنه بعد ما هجره قائده لم يمكنه من اجتناء ما يستطيع اجتناء من عمار المنافع .

وبينا دافو يملص ميمنة الفرنسويين بدفعه أمامه بغراسيون على معولنسك تعقب مكدونال وأودينو فيلق وتجنسستين وقد فعسله بركلي للتحرش بميسرة الفرنسويين وردهم عن بطرسبرج بعد ما اضطرهو والقيصر الاسكندر الى مفادرة مخيم دريسا والسير على طريق وتبسك المؤدية الى الجهسة السائر المها نابوليون .

وأمل بركلي أن ينجو بفراسيون من دافو وينضم اليه فلما لم يلتق به في وتبسك خف الى لقائه في ناحية أرخا بعد ما عهد الى فيلق أسترمان في العناية بالمحافظة على خط تراجع دكتورف قائد المؤخرة وتأخير زحف كتائب الجيش الفرنسوي الاولى

وهذا هو الفيلق المفصول من جيش بركلي وقد لقيه مورات وأوجين في أوسترونو وظهرا عليه في ممركتين متواليتين وقمتا في ٢٦و٣٠ يوليو. وكان الفضل في انتصار الفرنسويين في اليوم الاول لفصيلة دازون القادمة

المنجد الله على على المراجع مع موالاة فرسان ملك نابولي المجوم عليه على غير جدوى

ولما كان من الغد جعل الروس يتهيئون لاستئناف القتال وقد وصل اليهم المدد ليلا وصاد الفرنسويون أوفر عدداً بما كانوا عليه من قبل فان البرنس أوجين وافى مورات منضما اليه .

وكان القائد الروسي خلف أسترمان يشغل موقعاً حصيناً اقتضى اخراجه منه كل ما عرف به الجنود الفرنسويون من البسالة والاقدام: فكان امامه واد عميق والى يساره حرجة كثيمة والى عينه بهر الدوينا . وعليه ظلت هجمات الفرنسويين الاولى عقيمة . واغتنم الروس الفرصة من افضلية موقفهمودافعوا عن نفوسهم دفاع الابطال فتوهموا هنيهة من الزمان أنهم اوشكوا ان يتخذوا خطة الهجوم ولسكن ما عتمت هذه الحركة ان صارت سبباً لانكسارهم . ولمسا شعر القواد الفرنسويون بالحركة الهجومية علموا أنه لم يبق لهم الا أن يبرزوا مكتومات جهد فائق العادة وما اتصفوا به من الجرأة ليتمكنوا من دفع العطب الوبيلعنهم واستمالة النصر الى اعلامهم . وكان مورات واوجين قدوة لغيرهما في الشجاعة وشدة الصرعة فتصيرهما جونو ونالزوتي وغيرهامن القواد وهجموا في مقدمة كتائبهم فكاناللجرأة السارية منهم الىجنودهم نتيجة قريبة بحيث ان الروس أزبحوا عنمواقفهم بعدساعات قليلة وتقهقروا الىالوراءحي انتهواالي كومارخي حيث لقوا حرجة اعتصموا بها ومجدة وافتهم من رجال الجبرالطوطشكوف. وعيل مصطبر الجيش الفرنسوي لاجتياز الفاصل الاخيرالحائل دون دخوله وتبسك الا ان قواده لم يشاؤوا التوغل على غير هدى في حرجة واسعة خيل اليهم ان العدو حشد فيها جنوداً جدداً لا يعرفون مقداً و عددهم ولا حقيقة قوتهم وكان مورات واوحين مترددين لما اطلع عليهما نابوليون فلم تكد انوار طلعته تشرقه يهما حتى بدت امارات الثقة والحماسة على وجهيهما ووجوه جميع القواد والجنود . وقال رجل بمن شهدوا هذه المعركةمايَّأتي « ظن قواد الجيش الفر نسوي وحنوده حالما وقعتءيو مهمعليه انهآت لاجتناء ثمار النصرمن ذلك اليوم العظيم فخف على الفور ملك نابوليوالبرنس اوجين الى لقائه واوقفاه على كل ما جرى من الحوادث وعلى ما اتخذاه من انتدابير . وارادنا بوليون ان بقف

بداته على حقيقة الحالة فاسرع في التقدم الى خطوط جيوشه الامامية ووقف على يفاع من الارض سرحمنه باز طرفه على الموضع النازل فيه اعداؤه واستمرف طبيعة الارض وكاً ف دهاءه اخترق معسكر الروس وعرف ما ينوون حمله فاتخذت في الحال تدا بير جديدة برباطة جأش وترتيب وسرعة وسار الجيش الى قلب الحوجة فوصل الى مرتفعات وتسبك وقد كاد النهاد ينهاد . »

واستأنف الجيش المظفر مسيره عند تباشير صباح اليوم السابع والعشرين إلا أن الروس المتقهقرين بانتظام وصلوا الى معظم جيش بركلي وانضموا اليه واستعدوا للقتال

وكان نهر لتخيسا يفصل بين الجيشين فابصر نابوليون جسرا صغيراً ممتداً فوق واد يصلح لعبور جيشه والحنه مجتاج الى الاصلاح. فعهد العاهل الى الجنرال بروصيه في مباشرة الاصلاح المطلوب في أثناء مسيره في المقدمة ليبلغ الى يفاع من الارض كان يؤمه. وأبصر من ذلك الموضع فصيلة مؤلفة من مئني جندي من الحتيبة التاسعة انفردت عن سائر الجيش فاحاط بها فرسان الروس من كل جانب فضاعت بينهم ثم انها ماعتمت أن بدت لانظاره سالمة من كل عطب وساحبة أذيال النصر وقد ظنها العاهل هالكة ولا محالة. فسأل العاهل فيشدة قائلا: « من أي فيلق هذه الفصيلة. وأنفذ لساعته أحد الضباط المقيدين بحدمته ليستخبر عنها ويخبرها أن العاهل يمنح كل فرد من أفرادها نشان جوقة الشرف لانهم استحقوه: فاجابه اولئك الجنود: نحن من أبناء باريس . . المشرف لانهم الموقة بعالم على رؤوس الحراب ورفعوها صائحين بملء أفواههم: ليحي الامبراطور!

آلا أن الممركة التي انتظرها نابوليون بنافد الصبر وصمم الروس على اضرام مو اقدها قضت الاحوال بارجائها وعلم بركلي في مساء اليوم السابع والمشرين أن بغراسيون الجيء الى عبور نهر الدنيابر ميما السوج فجمله ذلك الحادث بغير فجأة خطته فغادر ممسكره تحت جنح الدجى وأسرع في التراجع الى ماوراء وتبسك زاحفاً توا الى البوريستين وهو يأمل أن يلتقي ببغراسيون، ولما طلع المنهار قضى الفرنسويون المعجب لمدم رؤيتهم جيش أعدائهم في مكانه وقد كان من ساغات يوقد النار على ضفاف نهر لتخيسا فاحتلوا الاماكن التي كان الروس

نازلين فيها ودخلوا مدينة وتبسك من دون أن يلقوا أدنى مقاومة في وجوههم لان بركلي استصحب سكابها معه حين لجأ الى الفرار

ولبث أركان الحرب أياما في المدينة وانتهت الى الامبراطور على التوالي ولبد أركان الحرب أياما في المدينة وانتهت الى الامبراطور على التوليو بالجرال كولنياف الروسي في جاكوبوفو وقهر أودينو وتجنستين في أول اوغسطس في أوبوارزينا في معركة ظل النصرفيها مدددا مدة طويلة بين الفريقين وبينا كان نابوليون يزحف في ١٦ منه الى راساسنا وبينا كانت جنوده تلقى فشلا أمام الجنود البريطانية والبرتو فالية وتفقد مدينة مدريد انكسرالوس في فشلا معادك في أماكن مختلفة: فظهر شوار لزنبرغ على طور ماسوف في غورودكزنا وغلب ناي بركلي في كراسنويي وانتصر أودينو انتصارا جديداً على وتجنستين في ضواحي بولسك

إلا أن السياسة انتصرت للروس في أثناء انكسارا بهم اليومية المتوالية قبل مانصرهم جو بلادهم فان محمودا سلطان العثمانيين شددت الحكومة البريطانية الضغط عليه وأكرهته على مسالمة قيصر الروس وعقد برنادوت الوثائق مع أعداء فرنسا فكائنه تعمد حرمان نابوليون ما كان يأمل إصابته من الفوائد بلمائه أعداءه قبل نشوب الحرب بينه و بينهم . وانتهى الى نابوليون هذا النبأ السيء وهو في وتبسك فقال : « سيندم الترك قريباً على خطأهم فهو فظيم بحيث لا سبيل لي إلى تلافيه » ولما علم أن أسوج أبر مت أسباب وثيقة مع القيصر الاسكندر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس صاح قائلا: « هم القيصر الاسكندر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس صاح قائلا: درسد وإذا أشهمي أحد بتسمير نار هذه الحرب فليمتبر لاجل تبرئة ساحي درسد وإذا أشهمي أحد بتسمير نار هذه الحرب فليمتبر لاجل تبرئة ساحي قاهدة ارتباطي بالترك وما كان بيني وبين أسوج من الامور الداعية إلى قلق الخواطر»

وثابر نابوليون مع ماطراً عليه من المعاكسات السياسية على الرمي إلى غابته وهو يأمل أن يصيب في ساحة القتال تعويضاً عماجرته عليه المفاوضات الوخيمة المغبة من الخسائر الفادحة ، وواصل الجيش الفرنسوي الى ير نحن ، ببوزيستين والتوغل في قلب البلاد الروسية وخيم أركان حرب الامبراطور في راساسنا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



مقابلة الامبراطور الاولى للارشيدوقة مارى لو يزالنمساوية في سواسون وهي قادمة من فينا



في ١٤ اوغسطس على مسافة قريبة من محمولنسك النازل فيها بركلي وبفراسيون وكان منتظراً أن تنشب ثمة معركة هائلة ونشبت المعركة في ١٧ أوغسطس أمام مدينة سمولنسك وبلغ عددالمشتبكين فيها متي الف رجل من كلا الفريقين بقيادة نابوليون من الجهة الواحدة وبركلي دي علولي وبفراسيون من الجهة الاخرى وكان الروس ستحصنين في مقدمة سمولنسك فاستولت فيالق دافو وناي وبنياتسكي على حصونهم وعلى ارباض المدينة ولم تستطع الحصون الداخلية مقاومة عساكر الفرنسويين فان فرق فريان وغودان وموران وقد عضدها سوربيه قائد المدفعيين فتحت ثلمة في الاسوار واضطرت الروس الى اخلاء الابراج المتحصنين فيها بقذف القنابل المنفجرة عليها لمساعدة ما أضرمه الروس أنفسهم من النساد فيها بقذف القنابل المنفجرة عليها لمساعدة ما أضرمه الروس أنفسهم من النساد في المدينة . وذكر في النشرة الثالثة عشرة ان المشهد المنبسط أمام الفرنسويين في تلك الليلة الجيلة من ليالي شهر أوغسطس يمائل المشهد المنبسط أمام أنظار القوم في نابولي عند هيجان بركان يزوف

ولما علم الروس في الساعة الواحدة بعد نصف الليل أنه لم يبق لهم قبل المقاومة أجهزوا على احراق المدينة وعبروا النهر وأحرقوا الجسورة، ودخل الفرنسويون المدينة في الساعة الثانية فوجدوها خالية من السكان والجنود ولم يترك الروس فيها سوى القتنى والجرحى المحتضرين بين ألسنة اللهيب المندلمة والانقاض. وكان المشهد فظيما فمني الماهل قبل كل شيء بقطع ألسنة النبران واغاثة الجرحى. وقال الجنرال غورغو: « ان نابوليون فريد بين القواد الاقدمين والحديثين باهمامه بالجرحى اهماما ماوراءه من مزيد. ولم تكن سكرة الانتصار تجمله يذهل عما يجب عليه نحوهم بل كان يصرف اليهم فكره قبل كل شيء بعدما تضع الحرب أوزارها»

وبعد ما طاف نا بوليون في ظاهر المدينة وتفقد المواقع المحصنة بعد ما أخرجت منها جنوده الشجمان جنود الروس اراد ان يستعرف بنفسه موقف اعدائه الجديد في ما وراء البوريستين . فوقف على قمة برج قديم وأطلق باذ بصره وبيده المنظاد في الجو الفسيح فوقع على المسكان المخيمة فيه رجال بركلي وبغراسيون وابصر ذينك القائدين ينسحبان انسحاباً تاما فاخذ الاول منهما طريق بطرسبرج والثاني طريق موسكو . وعلم نابوليون انانفصالهما الاختيادي

بعد ماكانا قد استنفدا المجهود لانضام الواحد منهما الى الآخر لم يكن سوي حركة يراد بها التمويه: فجاء رواده بعد ذلك وانبأوه انه مصيب في ظنه وان بركلي اوقف مسيره نحو الشمال وشخص الى ناحية موسكو يبغي الانضام الى بغراسيون فاصدر أوامره من ذلك الحين بتعقب اعدائه بشدة رجاء ان يدركوهم ويسحقوهم قبل بلوغهم الى عاصمتهم القديمة . وقد أصار الى المارشال ناي ان يسير في مقدمة الجيش ويباشر القتال فصدع المارشال بالامر وحقق آمال العاهل نابوليون بما ابداه من البشالة والذكاء في يوم فالوتينا العصيب .

وكانت هـنه الممركة من أشد الممارك الدموية هولا فاروس بعد ما أزيحوا أربع مرات عن مواقفهم عادوا اليها والهزموا أخيراً الهزاماً لهائياً أمام غودان الهام فهذا حمل على الروس حملة صادفة في مقدمة رجاله بحيث خيل اليهم عند رؤيتهم جرأة الهاجمين واقدامهم الهم واقفون أمام الحرس الامبر اطوري الفرنسوي وعضد رازو ولدرو ومرشان بفرقهم المنفصلة عن فيلق المارشال ناي غودان في هجومه وهجم على الجنرال طوشكوف الروسي وهو بين رجاله ضابط من الفرقة الثانية عشرة يقال له اسطفان وأجبره على تسليم سلاحه والاستسلام اليه. وأصيب نابوليون والجيش الفرنسوي في هذا اليوم بخسارة أليمة فان غودان بعد ما أبلى بالروس بلاء حسناً خرصريماً فنقل الى همولنسك وما لبث ان فاضت روحه فأمر العاهل نابوليون بدفنه في القلمة .

وكان في الأمكان أن تكون معرنة فالوتينا فاصلة لو أجرى جونو بالتدقيق الأوامر الواردة اليه ووصل في الحين الملائم ليفصل بين فيلق بركلي المفترق عن فيلق بغراسيون عند خروجها من سمولنسك ومسير الأول منهما الى ناحية بطرسبرج ومعالجته فيها بعد الانضام الى الثاني عن طريق موسكو: إلا ان دوق ابرنتس بعد ما اجتاز البوريستين في الموضع المعين له لبث في مكانه غير مبال بالحاح ملك نابولي ومشورة الجنرال غورغو الذي كان يخاطبه باسم الامبراطور. ولما انتهى الى نابوليون ما كان من تقصير جونو استاء كل الاستياء وقال لبرتيه: « ترى ان جونو لاينفع شيئاً ولا يسمي ان أبقي قيادة فيلقه بيده فليحل راب محله فهو يشكلم بالالمانية ويحسن والحالة هذه قيادة الوستفالين . » ويذكر القراء ان جونو هو ذلك الجندي الذي لفت اليه أنظاد

بونا برت قائد المدفعيين في حصار طولون فمال اليه لما رآم فيه من رباطة الجأش وجرأة الفؤاد . إلا ان هذا الجندي الجمهوري لما صاد في عهد الامبراطورية دوق ابرنتسجمل يشعر بالداء الذي جر اليه منيته وقد دفع عمله هذا انكساراً محتوماً عن الجيش الروسي .

على أن خطأ جونو مع إفعامه قواد نابوايون مرارة لم يثبط العاهل العظيم عن اظهار سروره من الابطال الصناديد الذين كان النصر في معركة فالوتينا على أيديهم فذهب في الحال الى ساحة القتال وعرض فيالق جيشه الممتازة في الهيجاء وقال الجنرال غورغو: لما وصل العاهل الى الفرقة السابعة من المشاة المحفاف الحركة دعا اليه جميع القواد فلبوا دعوته واصطفوا حوله على شكل نصف دائرة فقال لهم: «دلوني على أفضل ضابط في هذه الفرقة. » فاجابوه: أنهم جميمهم من فقال لهم : «ليس هذا الجواب مقنعاً فحسبكم أن تقولو الي ما قاله عستوكل: أنا هو الاول ورفيقي هو الثاني . . . » فينشذ ذكروا له اسم منسي قائد المئة وكانت جروحه تحول دون حضوره فقال الامبراطور: «وهل هو منسي ذاته الذي كان مقيداً بخدمتي هل هو عجل المارشال منسي محموا في غيره . فقالوا له: هو أفضل الجيع . فقال : بناء عليه أمنحه النشان . »

ولما دخل نابوليون محولنسك توالت عليه الافكار المزعجة من جراء إفلات الفرصة من يده وقد كان يستطيع ان يلاشي الجيش الروسي ويقصر أجل الحرب فساوره حينئذ الشك وصار شديد الرغبة في انجاز هذه الحرب البعيدة . على ان كل ما انتهى اليه من أميال الحكومة البروسيانية وبلاد بولونيا وحركات طورمازوف وكل ما أبصره وهجمه في مركز أركان حربه وقد عاد الى الظهور أصحاب الفتن في برن وابر سدرف وبلطسك وايلوجمله يميل الى البقاء في محولنسك ولكنه ماعتم ان علم ماناله قواده من الانتصار على اعدائه في ١٢ منه على ايدي شوار تزنيرغ ولفران وأودينو وغوفيون سان سير . فزالت مخاوفه أو كادت . وكان الروس يتقهقرون أمام جيش الفرنسويين وهم لايلوون على شيء فرجعت عنده كفة الأمل باصابة ظفر فاصل على كفة التردد الذي كانت الحكة توحيه اليه . ولما وصل نابوليون الى أوجيا قال : « لقد توغلنا في هذا المكان توغلا يصهب علينا معه التقهقر ولو لم يكن من وكدي إلا الافتخار المكان توغلا يصهب علينا معه التقهقر ولو لم يكن من وكدي إلا الافتخار

بالاحمال الحربية لرجمت الى سمولنسك لنصب أعلامي فيها والاكتفاء بمدي الى المجين والى اليسار أيدياً تسحق وتجنستين وطرمازوف فمثل هذه الاحمال تدهش العقول وتنجز الحرب على ما نرغب ولسكنها لاتقطع أذنامها . . . فالسلم أمامنا ولم يبق بيننا وبينها سوى ثمانية أيام . ووجودنا في جواد الغرض لا يبقي لنا سبيلا للمباحثة . للنرحف الى موسكو ! »

فلنزحف الى موسكو ! هذا ما قاله الرجل العظيم . وهذه مشيئته : فان يداً سرية تدفعه نحوها فلا يغني حذر من قدر !

## الفصل الثاني والعشرون

الاسكندر في موسكو \_ الحاكم رستبشين \_ القصد النهائي

#### معركة الموسكوفا

ولما غادر الاسكندر ممسكر دريسا تراجع الى موسكو. واغتنم الحاكم وستبشين الفرصة من حضور القيصر فجمع النبلاء والتجار في قصر كرملين طالباً منهم ضحايا جديدة من الرجال والمالواراهم العدو في قلب البلاد وصور لهم نابوليون داهية حلت بهم لتدمير بلادهم وتصييرها أثراً بعد عين وملاشاة استقلالهم الوطني والقضاء على ديانتهم. وقد كنى ذلك التحريض لاثارة الهمم لمناهضة الفاتح الغازي غل كلامه محل القبول عند النبلاء والتجار ولم يكتف الحاكم الداهية بهذا الكلام بل حمد الى تحريك سا كنات الوساوس في الصدور ولكي يبلغ مجماسة سكان موسكو غاية ما وراءها من مزيد أشار على القيصر وهو في الوقت عينه صاحب الساطة الدينية الاكبر بأن يأتي بذاته ويحرض الاهلين بما له من الكلمة المسموعة والمقدرة على الحبوب هبة واحدة . ولما كان قد بلغ الحياج في المجلس الوطني درجة عالية جداً على أثر استنهاض رستبشين لهمته دخل في الجلس الوطني درجة عالية جداً على أثر استنهاض رستبشين لهمته دخل في الخياص الوطني والدين وقد جاء لتكديرها الطاغية الذي لا يروى ظا الذود عن حياض الوطن والدين وقد جاء لتكديرها الطاغية الذي لا يروى ظا الذود عن حياض الوطن والدين وقد جاء لتكديرها الطاغية الذي لا يروى ظا الذود عن حياض الوطن والدين وقد جاء لتكديرها الطاغية الذي لا يروى ظا الذود عن حياض الوطن والدين وقد جاء لتكديرها الطاغية الذي لا يروى ظا مطامعه . وختم خطابه بقوله لهم: ان مايتوعدكم من النكبات يجب عليكم أن

تمتبروه ذريمة ضرورية تتمكنون بها من القضاء على أعدائكم .

ولما ناه الاسكندر بهذه السكايات الآخيرة كان في صوته وهيئة و نظراته شيء غريب موحش ولم يستطع في مثل هذا الموقف الحرج ان يظهر بغير هذا المظهر مراعاة لمركزيه الديني والمدني مما . فاتخذت السياسة حينتذ عند الروس شكلا جديداً عنيفاً واصبحت الحرب عندهم هائلة .

ولم يكن نابوليون في نظرهم عدوا عاديا يكتني بمحاربته بحسب قواعدالحرب المَّالُوفَةُ بِلَكَانَ فِي اعتقادِهُم الرَّعْيِمِ الأَّكِرِ للْامَةِ الفرنسويةِ وقاهر مَاوك القَارَة الاوربية وزعمالة يصرأن الملوك عكنهم أن يحطموا النير الباهظ كواهلهم بتسببهم بغير الاسباب الجائزة في قوانين الحرب فبدلا من الاقتصاد على تفويض الدفاع عن سلطنته الى مهارة قواده وبسالتهم وبراعتهم في فن الحرب والى شجاعةً جنوده وجرأة مقدمهم وبدلا من توجيه النشرات الى رعاياه مستصرغا بهم لانقاذ الوطن من العطب الوبيل المتوعده اختار من بين رجاله الشديدي الاخلاص والتملق به أشخاصاً معروفين بشــدة الصريمة وصلابة المود وأوقفهم على دخائله وما انتوى اتيانه من المقاومة الشديدة المدفوع بعامل القنوط الى ركوب مركبها الخشن . وفكر الاسكندر في ان للسلطة العلميا شريعة سامية تستعين بها على درء الاغوال عن البلاد اما بالتصدي للغزاة واما بتصيير غزوتهم شؤه اعليهم. وآذا لم يدفعه الفكر الى الاكثار من السجانين والجلادين والاسراف في المَّأْء المهمين في غيابات السجون وإرسال من تلتصق بهم الغلنة الى النطع فا ذلك إلا لأن حالة السلطنة الروسية لم تكن تقتضي ذلك الامر : فليس فيها أشخاص مشتبه فيهم أو محكوم عليهم بالموت لأن أمثال هؤلاء لايكونون إلاحيث يكثر المصاة والخونة والمهاجرون. ولكنهم لم يحجموا عن التضحية بأشياء كثيرة ثمينة جرت الخسائر الفادحة على بمض الولايات العامرة والمدن الزاهرة في البلاد الروسية بما ترامى صداه الى جميع أنحاء المعمورة. فبعد ما أحرق الجيش الروسي كل ما عثر عليه في طريقه من فيلنا الى همولنسك انتهى باضرام النار في المدينة المقدسة فجاء عمله الفظيع نتيجة الكامات الاخيرة التي فاه بها القيصر في قصر كرملين. فسيعلم سكان موسكّو ان مولاهم استعان بالنار لانقاذ ساطنته.

وصم نابوليون على الزحف الى موسكو فاستأنف القتال بشدة ممللا النفس بأن انتصاره سيلجىء القيصر الى إقفال أبواب الحرب وإبرام أسباب الصلح ولكن الاسكندر لم ينتظره في قصر كرملين ولم يخف لملاقاته في مقدمة جيشه فيم بطرسبرجوهو لايلوي على شيء وقلدكو توزوف قيادة جيشه بدلا من بركلى وطولي .

ولما وصل كوتوزوف الى الجيش وجد بركلي مخيما بين فيازما وغجات ومنهيئاً للمقتال في الند. ولم يشأ القائد الجديد ان يدع الجيش يعتقد ان القائد المفصول أصاب في انتقائه ذلك المسكان للقتال فأمر جيشه بالتراجع أمام الفرنسويين. ونزل بين الموسكوفا وكالوكزا حيث جرت في ٧ سبتمبر الموقعة السكبرى وكان فا بوليون ينتظرها بفاد غ الصر

وكان العاهل نابوليون قبل يوم المعركة وفي صباحه ممتطياً جواده ولابساً وداءه الرمادي المشهور. واستصحب راب وكولانكور سا يُراً بهما لاستعراف المواقع النازلة فيها طلائع أعدائه وتفقد المواقع المخيمة فيها العساكر الفرنسوية وقد لمعت على محياه بوارق الثقة والامل فجعل يتغنى بهذا البيت :

والنصر ينشد وهو يفتح بابه لا تلبثوا أن تدخلوه بالعجل وفي خلال ذلك الحين وصل الى المعسكر الكولونل فابفيه حاملا من أقصى اسبانيا نبأ انكسار الفرنسويين في سلمنكة ووصل أيضا المسيو دي بوصه قادما من سان كلود ومعه رسائل الى الامبراطور من ماري لويز وصورة ملك دومية وأغلظ نابوليون في الكلام للكولونل فابفيه عن المارشال مرمون الذي كان من وراء انكساره تسليم مدينة مدريد لولنتن فدافع فابفيه عن قائده بجرأة وقوة عارضة

واستقبل الامبراطور المسيو دي بوصه استقبالا مؤثراً للفاية فانه ابتهج كل الابتهاج بحصوله على أخبار سارة عن أعز الناس لديه وشعر عنسد رؤيته صورة ابنسه بفرح ماوراءه من مزيد . وبعسدما أرى الاشخاص المحدقين به المصورة دفعها الى كاتبه الحاصةائلاله : «خذها واحفظها فقد شاهد منذ نمومة أظفاره ساحة القتال». على أن الموضع النازن فيه أركان الحرب في ٢ منه أصبح ميداناً للوغى في ٧ منه

#### معركة الموسكوفا

#### (ملخصة عن النشرة الثامنة عشرة)

وأحاط المارشالية بالامبراطور في الساعة الثانية من صباح اليوم السابع من شهر سبتمبر في موقع اختاره في اليوم السابق وفي الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين طلعت الشمس وقد خلت الساء من الغيوم وكان المطرقد نزل في اليوم السابق: فقال الامبراطور: « هذه شمس استرلنز » وكان البرد شديداً فانهم وان كانوا في شهر سبتمبر شعروا ببرد يحاكي ماشمروا به من البرد في شهر دممبر في مورافيا ، وتقاءل الجيش بحالة الجو هذه وقرأوا النشرة التالية:

«أيها الجنود هذه هي الموقعة التي طالما تقيم إلى اقتحام غمارها المنالات يتعلق النصر بكم فالنصر ضروري لنا وهو يونينا اليسر وأماكن حسنة نقضي فيها فصل الشتاء وسرعة العودة الى الوطن. فتصرفوا كما تصرفتم في اسسرلنز وفرد لاند ووتبسك وسمولنسك ولتذكر الاجيال الاتية بافتخار تصرفكم في هذا اليوم العصيب ولتقل عن كل فرد منكم: لقد شهد المعركة الكبرى أمام أسوار موسكو »

صدر عن الممسكر الامبراطوري في مرتفعات بورودينو في ٧ سبتمبر في الساعة الثانية صباحا.

فطبق الجيش الفضاء بأصوات النهليل والتكبير وتفطت الارض النازل فيها جيش الفرنسويين مجثث الروس الساقطين قتلي في الممركة الاخيرة

وتحرك البرنس بنياتسكي قائد الميمنة ليدور حول الحرجة المستندة اليها ميسرة الروس وساد البرنس اكمهل برجاله على طول الحرجة وأمامه فرقة كمبان ونصبت في الليسل بطاريتان مؤلفتان من مئة وعشرين مدفعاً وجعلتا تقذفان الموت على مواقع الاعداء

وباشر اطلاق الناد الجنرال السكنت صربيه في الساعة السادسة وقد عزز البطارية اليميى بما غنمه من مدافع احتياطي الحرس. وساد الجنرال برني وممه ثلاثون مدفعاً في مقدمة فرقة كمبان (وهي الفرقة الرابعة من الفيلق الاول) على طول الحرجة ليدورحول مركزالمدو وجرح الجنرال كمبان في الساعة ٣٠٣٠

وقتل جواد البرنسا كمهل في الساعة ٧ وحي وطيس الهيجاء فهجم البرنس أوجين قائد الميسرة على قرية بورودينو وأخذها من دون أن يتمكن العدو من الدفاع عنها نوقوعها على ضفة نهر كولوغا اليسرى وبحرك المارشال دوق الشنجن في الساعة السابعة وسار تحت ظل ستين مدفعاً كان الجنرال فوشه قد نصبها في اليوم السابق لقذف القنابل على وسط العدو وهجم على ذلك الوسط وقذف الف مدفع من كلا الفريقين الحمام الاحر على صفوف المقاتلين وأخذت جميع مواقع الروس وحصونهم في الساعة الثامنة فاصبح في مدة ساعتين في أيدي الفرنسوبين ما أحرز والوس من المراكز الحصينة وصاد في أيديهم أيضاً ما كان يماكسهم من المواقي في أثناء الهجوم ولم يكد الروس يشاهدون ابتداء المعركة حى الكسروا ففقدوا قسما من مدافعهم وسحبوا القسم الآخر الى الوراء فازمعوا المودة الى الكر والقتال والهجوم على المواقع الحصينة بعدما عجزوا عن الدفاع عنها والمحافظة عليها . وكانت ثلاث مئة مدفع نصبها الفرنسويون على المرتفعات عنايتهم الى تشييدها في الايام السابقة ابتغاء التحصن بها عنايتهم الى تشييدها في الايام السابقة ابتغاء التحصن بها

وهجم ملك نابولي بفرسانه هجمات صادقة وجر دوق الشنجن ذيول الفخر مبديا من البسالة مالا يقل عن رباطة الجأش. وأمر الامبراطور بالتقدم وتقديم الميمنة أمام الجيش فاستولى الفرنسويون بتلك الحركة على ثلاثة أرباع ساحة القتال وانتصر البرنس بنياتسكي انتصاراً عظيما في الحرجة

وبتي الروس مالهم من الحصون في الجهة اليمي فعل عليها الجنرال الكنت موران وأخذها ولكن هجموا عليه في الساعة التاسعة من كل ناحية فلم يستطع الثبات فيها فاجراً الروس بهذا الظفر وقدموا جيشهم الاحتياطي وما بتي عندهم من الجنود وباشروا الهجوم لعلهم يصيبون فوزاً وشاطرهم الحرس القيصري هجومهم . فهجموا على وسط الفرنسويين وقد أحاطت به ميمنتهم واوجسوا خيفة من سقوط القرية المحروقة في أيديهم فخفت فرقة فريان الى نجدتها وصب شحيفة من مدافع الفرندويين النيران على كتائب الروس فبقي هؤلاء ساعتين من الزمان مستذرين لا يجسرون على التقدم ولا يتيسر لهم التقهةر وقه فقدوا كل أمل بنيل الظفر . وهجم ملك نابولي في آخر الامر بالفياق الرابع من



حفلة زواج الامبراطورنابوليون والارشيدوقة مارى لويزفى ٧ ابريل سنة ١٨١٠



الفرسان فدخل من الثامة التي فتحتها مدافع الفرنسويين في كتائب الروس وما لبث أن مزقهم أيدي سبا ، وهجم الجنرال الكنت كولانكور في مقدمة فصيلة المدرعين الخامسة وهزم كل من لقيه في طريقه ودخل الحصن الايسر ولم يبق حينئذ أدنى ديب في نتيجة المعركة فالت النصر مال بجملته الى الفرنسويين وصادت المحدافع المئة والعشرون المنصوبة في الحصن ترمي الروس بالهلاك والبواد . على أن الجنرال الكنت كولانكور بعدما امتاز في الهجوم العنيف خر صريعاً وقد ختمت حياته بفخر غبطه عليه كثيرون من دفاقه

وكانت الساعة الثانية بعد الظهر فتقلص ظل آمال الروس وانتهت الممركة . الومع ذلك بقي اطلاق المحدافع متواصلا وظل الروس يقاتلون رغبة بضمات الراجعيم وخلاصهم وليس طمعاً باصابة النصر

وأسيب الروس بخسارة كبيرة تقدر بائني عشر الما الى ثلاثة عشرالف قتيل وجدوا مجندلين في ساحة الروع وثمانيسة آلاف الى تسعة آلاف فرس وستين مدفعاً وخسة آلاف أسير

وبلغ عدد قتلى الفرنسويين الفين وخمس مئة وجرحاهم نحو ثلاثة أضهاف حذا العدد وتقدد خسارتهم بعشرة آلاف رجل وخسارة الروس بأربعين الفا الى خسين الفا . ولم يسبق لاحد من الناس أن يبصر ميدانا للحرب مثل هدذا الميدان : فبين كل ست جثث من القتلى خس من الروس وواحدة من الفرنسويين وفقد الروس أيضا أربعين قائداً بين قتيل وجريح وأسير. وكان الجنرال بغراسيون من عداد الجرحي

وفقد الفرنسويون الجنرال الكنت منبرون فقد أصابته قنبلة ذهبت بحياته وخلفه الجنرال الكنت كولانكور فكان حظه كعظ سلفه

وقتل القواد كمبير وبلوزون وماريون هواد وجرح نحو نمانية قواد بجروح خفيفة ولم يصب البرنس الكمهل بأذى. والتحقت عساكر الفرنسويين بمطارف الفخر وظهرت أفضليتهم على الجنود الروس. هذا وصف موجز لمعركة الموسكوفا الناشبة على مسافة فرسخين من موجايسك الى ماوراء ها وعلى مسافة خسسة وعشر بن فرسخا من موسكوعلى مقربة من بهر الموسكوفا. وقد أطلق الفرنسويون ستين الف قذيفة من مدافعهم وجاءهم ذخائر بدلا منها تقلها نماني مئة مركبة

اجنازت حمولنسك قبل نشوب الممركة ، وغطت جثث القتلى وجسوم الجرحى الاحراج والقرى الممتدة من ميدان الحرب الى هذا المكان ، ووجد هنا الفا روسي بين قتيل وجرجح وأسر عدد كبير من القواد ،

ولم يستهدف العاهل قط لنبال العطب ولم يفقد أحد من الحرس الامبراطودي سواء كان من الفرسان أو من المشاة ولم يتردد النصر هنيهة من الزمان قط ، على ان الروس المهاجين في مواقفهم لو لم يشاؤوا استرجاعها لفاقت خسارة الفرنسويين خسارتهم ولكنهم أهلكوا عساكرهم بإبقائهم اياهم من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية تحت نيران البطاريات الفرنسوية وباصرارهم على استرداد مافقدوه ، وهذا هو السبب الذي من أجله اصابتهم هذه الخسارة الفادحة . . .

ومهما عظم فوز الفرنسويين في هذا اليوم فقد كانوا يستطيعون ان ينالوا أعظم منه لو لم يوقف نابوليون رحى القتال في الساعة الرابعة بعد الظهر ولو دفع الماهل الحرس الى ميدان الوغى وظل يقاتل حتى آخر ذلك النهاد لتحوله انهزام الروس الى كسرة هائلة . وقد اختلفت الروايات عما دعا نابوليول الهزام الا كتفاء بما كان من فشل أعدائه : فيروي بمض الكتبة ان أركان حرب الامبراطور تذمروا وقالوا للمارشال ناي : «حيث ان الامبراطور لا يحادب بنفسه ولا يتولى القيادة الفعلية بذاته بل يريد أن يكون عاهلا في كل مكان فليرجع الى التويلري وليتركنا نتولى قيادة الجيش عنه ، » ويقول المسيو دي سيفور: « يزم مورات ال أول حلول اعتدال الليل والنهاد أثر بمزاج العاهل الفنميف وان انحطاط جسمه الناشيء عن التمب والحمى وداء آخر ترزح تحته القوى العقلية والبدنية أثر بدهائه تأثيراً شديداً . . . » ويقول الواقفون على الحقائق : ان الامبراطور في هاتيك الاقطار السحيقة ومع جيش من الأجانب لا تربطه به إلا أسباب الانتصار دأى انه مقضي عليه بأن يحافظ على مخبة رجاله لعدم استفنائه عنهم .

ولم يصب قواد نابوليون المرمى في انتقاده بأنه يبتني الظهور عظهر الماهل في كل مكان وانه لم يكن ميالا الى تولي قيادة جحافله بنفسه ولا سيما في زمن لم يدبر فيه احد غيره ممدات هـذه الممركة المشهورة . اما رغبته في ابقاء جيش احتياطي غير مثلوم الحد يتألف من جنود مختادين ومخلصين على شاكلة حرسه

فقد قال في هذا الصدد ما يأتي : « وهب نشبت معركة جديدة غدا فبأي شيء أوقد سميرها ? » وحينتذ قال الجبرال غورغو: لو تثلم حد الحرس الامبراطوري في معركة الموسكوة لسكان الجيش الفرنسوي المؤلف اولئك الحرس اهم جزء منه والدائد عنه عند تراجعه قد تعذر عليه عبور نهر النيمن .

وكيفهاكان الامر فان نابوليون بالنظر الى نجاة جيشه مرس المهالك وجره اذيال الفخر او طمماً بعقد صلح قريب حبا لمصلحة فرنسا والانسانية جماء لم يصهير ممركة الموسكونا مجزرة هائلة بتدخل حرسه . واذا خطر لاحد ان يقولُ ان حب البقاء والمحافظة على الحياة تسلط على نابوليون وانه استسلم الى امياله هذه اجبناه ان نابوليون من طولون الى والرلو كذب مثل هسذا الوم القاسد. فثل دهائه المقرون بالجرأة وهو الذي جمله يجهزمثل هذه الحلة المظيمة لم يحمله وايم الحق على التذبذب والتقاعد لئلا يفقد بعمله هذا ما يطمع به من الفوائد الكبيرة . واذا قيل أن الداء ألم به وأضعفه كما يلم بغيره من بي الطينة ويضعفهم فليس في ذلك شيء من الغرابة أو من المستحيل . ومن المرجع أن سرعة خاطره وأبرام اسباب عزائمه وقوة ارادته جعلته يتأثر من هذه الحال فابتدأ يتردد في الجزم باحماله وهو في سمولنسك . واذاكان عند دنوه من غاية سمده ولم يبق له ان يزيد شيئاً على بهاء اهمه وعند رؤيته نفسه مرتقيا الى اعلى درجة مر درجات الجد بحيث لم يبق لديه الا الانحداد عنها قدشمر بتلصص التردد والقلق الى نفسه فان هذا الريب الوقني يجمله بمساعدة حظه له عند دنوه من افول نجم سمده يفقد شيئًا من قوة عادسته وإقدامه على وضع مقاصده موضع الاجراء . ومن الْجُوأَة الِّي كانت فيها مضى كأنَّها متسلطة على الأقدار من دون ان يطرأ ادنى تغير على نَّفسه الكبيرة ومن دون ان توحي اليه الانانية روح التحفظ فيقصى عنه ما يشمر به من الاحتمام المتواصل بوطنه فرنسا منذ القاء مقاليد شؤونها بين يديه . وهل يستطيع احد ان يجعل الناس يعتقدون انجندي اركول ولولاي المعروف بجرأة مقدمه وآن جبرال اسلنغ المشهور ببسالته وباقتحامه المتالف جمل الجبانة تحل فيه عل الشجاعة جملي أن دي بوريان ذاته الباذل جل عنايته النفض من كرامة نابوليون والقابض على اليراعة ليخط تاريخه مصورا اياه بشكل ينفر منه الناش ينكر ما عزي الى نابوليون من الضمف والخوف

عند عودته من موسكو . وهذا ما قاله عنه في هذا الصدد : « أومثله يدخل عليه الخوف أومثله يمد جبانا انكم وايم الحق لا تمرفونه حق معرفة وهو لا يبتسم ثمراً وبثلج صدراً الا في ساحة القتال حين تحف به الهلكات من كل جانب . » ولا بد لنا من ان نكر ر مع الجنرال غورغو والبارون فانوغيرها ان الامبراطور لم يوفر رجال الحرس في معركة الموسكوفا الاحبا لمصلحة الجيش برمته وتلافيا لما يمكن وقوعه من استئناف القتال أو للتهويل على العدولا جل عقد صلح معجل وعلاوة على ذلك مهما ساوره من الضعف لا يتمكن الضعف من الدنو مرت دهائه او التمرس بهمته فالامبراطور دبر بذاته مقتضيات المعركة الهائلة ومع ذلك نسب الفضل في الانتصار فيها الى قواده انفسهم الذن سلقوه بألسنة حداد . واليكم بعض فقرات محاد دونه في هذا الشان في مفكراته قال :

لاسقيا لكم من ابطال صناديد يامورات وناي وبنياتسكي فرجع الفضل اليكم في إصابة الفخر الذي أصبناه وسيدخرالتاريخذكر ما تركم العالية وما تيكم الخطيرة وسيذكر كيف حلتم على الحصون فدككتموهادكا وهجمتم على المدفعيين وهم على مدافعهم فقتكتم بهم فتكا وسيذكر ايضاً جرأة منبرون وكولا نكور اللذين لقيا حمامهما في ميدان القتال واعمال مدفعيينا المجيبة ومشاتنا وقدكانوا عند اشتداد الخطوب عليهم يلتفتون الى قائدهم ويقولون له: قرعيناً وطب نفسا جميع جنودك الواعلى نفوسهم اليوم واعدين بالانتصار على اعدائهم وسينتصرون في فهل تنتقل انباء مثل هذه الافعال الكبيرة الى الاجيال الآتية وتتغلب عليها الوشاية والسعاية والجناية

--- ( X X X )

### الفصل الثالث والعشرون

الزحف الى موسكو – احتلال الفرنسويين لهذه المدينة .

ولما انكسر كوتوزوف في موسكو مع ماكان عنده من الجيوش الكثيرة ومع ماكان عليه موقفه من المناعة لم بحجم عن الـكذب علىالشعب الروسي وعلى مولاه القيصر بأذاعته في كل جهة و بكتا بته للاسكندر أن النصر مال الى اعلامه. على ان تقهقره لم ينطبق على هذه الدعوى فانه بعدما فر بعجلة من ميدان الحرب ناحياً موجايسك وبمسد ما تظاهر بهيئة معددات جديدة للدفاع ترك المدينة للفرنسويين في ٩ سبتمبر وسار مهرولا نحو موسكو وقد ترك في قبضة اعدائه عدداً كبيرا من الجرحي غير مضمدة جراحهم . ونقل جرحي الفرنسويين الى السكنائس والاماكن العامة وجميع جرحى الروس الى بيوت التجار . ولما أخبر نابوليون ان بلاطوف قائد مؤخرة كوتوزوف يستعد للدفاع عن موجايسك قال : « فليفعل ما يشاء فانا نتأخر من جراء ذلك بضع ساعات مع جرحانا .» وانتهت الىالفرنسويين انباءعن امل كوتوزوف بتخليص موسكو وعن تشييده على بعد عدة فراسخ عن هذه العاصمة استحكامات يدفع بها هجات الاعداء. وحاول رستمشين في نشرة اصدرها بتاريخ ١١ سبتمبر أن يشعر الشعب الروسى بان هــذه الغاية كان يرمي اليها القائد الآكبر وهذه خلاصة نشرته : « انه سيدافع عن موسكو حتى آخر قطرة من دمه وهو مستعد للقتال حتى في شوارع المدينة . لقد أقفلت ابواب المحاكم فلا يقلقنكم هذا الامر ياقوم فيجب علينا ان نضم كل شيء في موضعه. فلسنا محتاجين الى محاكم لمحاكمة السفاح واذا اضطررنا اليه ألفت من شبان المدينة وضواحبها هيئة عاكمة . فبعد يومين أو ثلاثة أيام أعطى الملامة فتسلحوا بالفؤوس والمعاول واذا شئتم فخذوا معكم مذاري ذات ثلاثةً رؤوس فليس الفرنسوي بأثقل من حزمة الحنطة . » وقال رستبشين في الغد: ﴿ سَأَنْطُلُقُ غَداً للانضَّامُ الى حَصْرَةُ صَاحِبُ السَّمُو البَّرِنُسُ كُوتُورُوفُ لاشاطره أتخاذ التدابير المساعدة لنا على إهلاك اعدائنا . وسنرسل ضيوفنا الى

حيث ... ونزهق ارواحهم . وسأعود لتناول الغداء وسسرع في سحق هؤلام الخونة . »

فخاطب حاكم موسكو وخطيب الكرملين الشعب الروسي بمثل هذه اللهجة قبل إقدامه على ألعمل الفظيع الذي انذر به القيصر ذاته . الَّا أن كوتوزوف لايسفك دمه حى آخر قطرة منه للدفاع عن المدينة المقدسة من غزوة الاجنبي والمحافظة على رستبشين نفسه. فعقدوا عرى المزام على اجراء اس آخر وقد دنت الساعة لمباشرته فترك كوتوزوف في الليل بين ١٣ و١٤ سبتمبر جميع المواقع امام موسكو وتراجع مسرعاً الى جهة الشرق مادا كالسهم في المدينة المظيمة بعدما عزم على الدفاع عنها دناعاً تسترخص في جنبه النفوس. وها نحن ننشر ما قاله كاتب من كتاب الروس في ذلك العهد : «كان اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر يوم حداد ابدي عند الروس الحقيقيين فان الجيش غادر معسكر فيلي في الساعة الثالثة صباحاً ودخل المدينة من سد دوراغوميلوف واجتازها طولاً ويُخرج من سدكولومنا ... وكان منظر موسكو يثير الاشجان من ربضتها ... فكأ ذالجيش الروسي كان يسير في جنازة بدلا من السير الى الحرب . . . وكان الضباط والجنود يبكون من فرط الحنق وشدة اليأس . » ولما ابصر الفرنسويون ان الروس برحوا ممسكر فيلي على غرة شدوا وراءهم فاندفع إمام الجميع مورات الشديد الانتباء لوقوع الممطر والسريع التوثب متعقبا المدو. ووصل الى شوارع موسكو عندالظهر ومعه بعض نفر من الفرسان فلم يثبطه ذلك عن تعقب مؤخرة كوتوزوف . وما عثم ان كَثر عدد رفاقه فأنفذ أليه نابوليونغورغولاسمافه، وكانالقوزاق بتباحثونُ في ذلك الحبن وقد اشتد اللجاج بينهم فاحاطوا بالقائد الجريء المقدام وجعلوا يتمجبون من ملابسه الفاخرة وشجاعته النادرة ، وقد عرفوه حق معرفة في تلست حين جاد علبهم بهدايا سنية ولما دنوامنه هذا المرة لم يضن عليهم بالعطايا فوهب زعيمهم ساعته وتبرع عليهم ايضا بساعة غورغو وبمض تحف كانت مع الضباط. ولما احرز اولئك الدابرة هذه الهدايا النفيسة بادروا الى مفاسية موسكو واللحاق بالجيش الروسي . وبينا القوزاق يتراجعون وصل الى ابوايب المدينة نابوليون وفريق من طلائم حرسه على ان انطلاق كوتوزوف الفجاَّقي

بعد إذاعته على الملاطرا انه مستعد كل الاستعداد للمقاومة ومغادرته مدينة متير مستودعا لغلى اوربا واسيا وفعله بسمولنسك ما فعله بها وإضرامه الناد في اجل الولايات الروسية بايدي الروس انفسهم جعلت نابوليون كثير التحفظ والتردد فكان يسير على مهل للاستيلاء على فتحه الجديد. فوقف عند الحاجز وامر بتفقد المدينة من الخارجوامر اوجين بان يحيطها من جهة الجنوب ودافو من الوسط ثم انه دفع الحرس في المقدمة بقيادة ليفيفر وهذا دخل المدينة بانتصار باهر وحل في قصر الكرملين.

واجتاز نا بوليون السد في نوبته وكأن صوتاً داخليا ناجاه محذراً اياه من السقوط في الوهدة الفاغرة فاها تحت قدميه وقائلا له ان في موسكو الغاية التي تقف عندها انتصارات الجيش الفرنسوي والعلامة الاولى لهبوط السلطنة الفرنسوية العظمى . وخاف من توغله في المدينة فخطا فيها خطوات ولزل في فندق حقير ولما كان من الفد لم تظهر ادبى علامة تدعو الى القلق فسكن مخاوفه ودكن الى حظه ونصيب فرنسا المتقارنين عنده ومشى بجرأة الى قصر الكرملين ولزل فيه .

فهل أدرك نابوليون الفاية التي كان يرمي اليها في هذه الحرب؟ وهل يلجىء احتلال موسكو القيصر الاسكندر الى عقد الصلح؟ هذا هو الرأي السائد في الجيش الفرنسوي وقد علل زعماؤه النفس بادرا كه فسكانوا عند دخولهم موسكو يصيحون بملء أفواههم: « هذه موسكو المدينة العظيمة وقد نسينا فيها كل ما يمرسنا به من المهالك وكابدناه من العذاب » . فياحبذا لو صحت الاحلام ولم يعقب هذه الحماسة ماعقبها من الفرور المر . وكان الامبراطور يقول: « سنرى ما يفعله الروس »

\*\*\*

# الفصل الرابع والعشرون

حريق موسكو — نتائج هذه النكبة — انتظار نابوليون الفارغ اقتراح الصلح — تراجع الفرنسويين — نسف المارشال مرتبه لقصر الكرملين

وماذا يبقى الآن على الثورة الفرنسوية أن تفعله لتنجز ارتجاعها الخارجي وتنقلها بانتصار من قطر الى آخر في القارة الاوربية لمعاقبة الارسطقراطية والملكية القديمة على مناوأتهما لفرنسا الجديدة ؟

واذا كانت فيما مضى قد جملتهما تكفران عن فشاد برنسويك فهي الآن تلتقم من عجرفة سوفاروف. وهي بعدما طافت بممثلها الأكبر في جميع العواصم وأدخلت ان الشعب العظيم الى جميع القصور الآوية اليها كبرياء العصور الغابرة أنزلته في قصر الكرملين مقر القياصرة فصاد الآن بطرس الاكبر يتن في نوبته لوطء الدخيل كما أن من قبله لوطئه فريدريك الكبير وشادلكان

وهل أوشك أن يزول ماقضي على الثورة بأن تعمله تحت كنف الراية الامبراطورية وبذراع الرجل العظيم لتذليل الملوك ونشر مبادىء الديمقراطية بين الشعوب؟ وهل دنت مهمة نابوليون من النهاية ؟

سنجد الجواب على هذين السؤالين في الحوادث الآتي بيانها :

لابزال نابوليون مجسما للذعر من المبادىء الثورية في أنظار الملوك الاجانب وسيظل الشعب الفرنسوي معتبراً إياه ممثلا لمبدأ المساواة . إلا أن هذا الشعب لا تستفويه أميال زعيمه حن يراه ذاهلا عما للمقدرة والدهاء من الحق الالحي وهو ممثلها الاعظم ولاهيا ببعث سيادات وهميسة تنتقل بالولادة وان الشعوب الاوربيسة المتروكة بعد استرليز وايانا ووغرام نحت رحمة حكوماتها القديمة الرازحة تحت أثقال الضيق تنفي بالملام على من كانت تنتظر الخلاص على يده لاحجامه غير مرة عن وضعه موضع الاجراء مبادىء جعلته قوة الاحوال والدهاء لسان حالها . وما عدا البولونيين الموضوع حظهم تحت رحمة المستقبل

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



زواج نابوليون الاول ومارى لويز



عبد الروس أنفسهم ينتقدون نابوليون للهاونه في نشر مبادئه بين ظهرانيهم وقال نابوليون فيما بعد في عبلس الشيوخ: « لو أعلنت الحرية للارقاء لتيسر لي أن أهيج السواد الاعظم من الشعب الروسي على نفسه وقد طلبوا مني في كثير من القرى إعلان هذا التحرير بيد أن الحرب المعلنة على الروس سياسية وفضلا عن ذلك جعلتي حالة الانحطاط المقيم عليها هذا الشعب الكثير العدد أوجس خيفة من صيرورة إطلاق عقال اولئك الارقاء وخيم المغبة على كثير من الأسر الكريمة . . . فالملاحظة الاخيرة تكفي لنبذي مثل هذه الاعمال ضد أعدائي» وقال روبرت ولسن الكاتب الانكايزي: « لا يمري أحسد في أن اضرام سعير الحرب الاهلية في روسيا أمر هين إلا أن بونابرت نبذ وهو في موسكو ما اقترحوه عليه من إثارة هذه الحرب » ،

ومهاكانت حميدة الاسباب التي حدت العاهل نا بوليون على القاء مقترحات الارقاء الروس دبر أذنيه فقد أصبح مؤكداً الآن أن سقوط نا بوليون لا يجر وراءه سقوط الثورة وتراخي أسباب المبادى الشعبية ، ففي خلقه وموقفه نفود لا بد منه مقضي على التاريخ أن يقدره حق قدره ، فقد أصابت الديمقراطية على يده كلما أملت اصابته وذلك بمخالطة أبنائها الأشداء لجميع الشعوب في الشمال والجنوب من قادس الى موسكو

ولسكن اذا كان نابوليون قد أوشك أن يفرغ من تمثيل دوره السياسي واذا كان قد دنا من فايته الثورية فكيف تكون حال دور الفتوح الذي يمثله ولما كانت المناية حافظة لنابوليون ومعتنية بحظه فأنها لم تفعل ذلك الامر رغبة في اصابة الفتوح الكثيرة بل رغبة في تمزيزه أركان الحضارة والعمران وقد صانت في شخصه آلة النهضة الاوربية اكثر بما صانت فيه منشىء الاسرة المالكة والظافر في عدة معارك ، وقد تكون قد أعوزته معونة السهاء حين لم يبق عليه أن يفهل شيئاً في سبيل العناية لتحقير الملوك وتهذيب الشموب. على أن السهاء بعد ما صافته ردحاً من الدهر لاجل التحرير العام أزمعت أن تجمله يتخذ خطة الحياد بين العاهل الحاكم بموجب طريقة الحكم الجديدة والملوك أصحاب الطريقة القديمة فألم الوهن بدهاء الرجل العجيب ومرت أيام شقم على سيادته وآذنت بتغير الاقدار عليه .

وها تحن نذكر مافعله الروس :

قال كاتب بمن شهدوا تلك الحوادث: « توهم نابوليون أنه فعل كل شيء لتلافي نزول النوازل وإلمام الملمات: فكان ينتظر نشوب معادل دموية وطول الاقامة في تلك الديار الشاسمة وشتاء شديد الزمهرير ونكبات شي . . . وكأن استيلاءه على موسكو وما تركه خلفه من الجنود البالغ عددهم مئتين وستين ألفا جعلاه بهزأ بما قد يطرأ عليه من المصايب . . . ولكنه لم يكد يستقر به المقام في الكرملين حتى شب حريق هائل: قان مالم يستدركه ومالم يستطع تداركه كان إحراق الروس أنفسهم لمدينة موسكو فحرمه ذلك الامر العضد المستندة اليه جميع تدابيره .

وحدثت فور وصول الفرنسويين حرائق افرادية فنسبت أسبابها الى تغفل الجنود ولكن هبت الريح بعنف شديد في ١٦ منه فعم الحريق ، وكان قسم كبير من المدينة مبنية مساكنه بالخشب وفيه مخازن كثيرة تحتوي خراً وزيتا ومواد ملهبة . ولم يكن للمضخات من أثر فعالج الفرنسويون على غير جدوى قطع ألسنة اللهيب ،

وارتفعت أعاصير من الدخان على مناكب الريح وكان ابتداء النار في الجهة الشرقية من المدينة فامتدت الى جميع انحائها ناشرة في كل مكان روائح كربهة من الزفت والسكريت. وكان اللهيب يسير وراءها بسرعة متنقلا من بيت الى بيت ويزداد قوة بالتهامه مايمثر عليه ويجري من أقصى المدينة الى أقصاها. وبينا ألسنة النيران تندلع بشكلها للكانت حرائق أخرى جديدة تحدث فتجري منها جداول من السعير وتقصدها الريح الهابة فتذهب بها الى حيث لم تكرف النيران السابقة قد انتهت اليها. فكان الارض انشقت وأخرجت من أحشائها كل مافيها من النبران، وانتشر الحريق بشدة ماوراءها من مزيد ولم تكن الناد تعرف جهة تنحوها اوحدوداً تقف عندها فزأرت وزمجرت كانها امواج البحر الها عيط من اللغلية الماقية الى الغوص في عيط من اللظى .

ولم يبق في الاماكن المشيدة فيها المنازل والقصور سوى رسوم تدل

جدران الآجر على موقعها وكانت الجدران بمثابة هيكل عظام أبسم مدينة موسكر العابثة بها أيدي النيران .

وشاهد نابوليون من نوافذ تمسر الكرملين النكبة الهائلة .. ويروي التاريخ ان سيبيوذ لما شاهد النار المضطرمة تلهم قرطاجة ساوره غم شديد لتصوره انهقد يصيب دومية يوماً من الايام ما أصاب تلك المدينة المحترقة. وكان نابوليون كثير التفكير واجماً ، ، . وبات الجيش كالمنزول به وكانوا يصيحون في قصر الكرملين « انظروا كيف يحاذبون فقد ساء ما توهمناه عن حضارة القوم في بطرسبرج فهم لا يزالون من البربر المتسكمين في ظامات الهميجية . »

وتحجلى لما بوليون حينئذ ماصحت عزائم الروس على فعله غانه بدلا من أن يقدم اليه مندوبون يطلبون منه عقد الصلح الفي في موسكو عصابة عهد اليها في احراق المدينة وتطويقها بنطاق من السمير . ويمكنه الآن أن يكرد ما قالته عقيلة ستال وهو: « انه ليس عند أمة من الام المتمدنة مقدار ماعند الروس من المتوحشين ، » وكان عدد الذين فوض اليهم دستبشين إجراء مقاصده نحو تسع مئة موزعين في الأقبية ومأمودين باضرام النار في أوقات معينة . وقد فوجيء بعضهم والمشاعل في أيديهم فاعترفوا بكل شيء بما دل على اشتراك دستبشين في الجريمة الفظيمة بيد أنه لم يقدم على اقترافها الا بايعاز من مولاه القيصر فلا يعقل أن أحداً من الروس يجترىء على تحمل أعباء المسؤولية الكبرى من دون أن يستند في عمله هذا الى أمر سام .

ودنا اللظى من قصرالكرملين فتشقق زجاج النوافذولم يرالعاهل نابوليون بدا من النظر في أمر سلامته والفرار من العطب الذي يهدده. فتردد في بدء الامر في التراجع لئسلا يكون ذلك شؤما بتطير منه. وقد شعر بذلك ولم يشأ أن يتقهقر أمام تلك الهمجية بعسد ماقهرها في أكثر من عشرين معركة وهزمها أمامه مسافة تقرب من متي فرسيخ وتعقبها مجتازاً أجمل الولايات الروسية. ودلوه على غير طائل على اللهيب المتصلة ألسنته بساحة المسلحة وقالوا له على غير جدوى ان المخاطر المحفوف بها شخصه تقذف الذعر على المدفعيين والجيش برمته فلم يجن سوى الخيبة لارببواسيار وليفيفر وبسياد واوجين من بسط برمته فلم يجن سوى الخيبة لارببواسيار وليفيفر وبسياد واوجين من بسط واقع الحال له وتوسلهم اليه بالابتعاد عن مكان أصبح فيه الخطر أدنى من حبل

الوريد منه . وبلغ نابوليون في السكرملين أعلى ذروة من ذرى المجد ووصل اليه بعد ماداسجثث مئة ألف مقائل من جنود كوتوزوف وأنف من أن يقال عنه أن عصابات من الصعاليك المخربين هزموه وظهروا عليــه واضطروه الى الهرب. وهل يصدق أنه بعد مارفعه النصر الى المنزلة العالية يهوي الى الوهدة البعيدة القرار ويتقهقر الى الوراء من دون أن يظفر به الاعداء . فلم يطق صبراً على هــذه الحال وابتنى استنزال الهمجية في ابان تحدم مواقدها ومصارعة الاقدار حيى النهاية واظهاره بالبرهان لاعدائه المتوحشين أن في نفسه الكبيرة قوة تفوق ما في مكايدهم الشيطانية من القوة ، وظل عدة ساءات في قصر الكرملين وعوامل الافكار تتجاذبه من دون أن يرق جانبه أو تطير نفسه شماعاً . . . الا أن حياته التي عرضها للمتالف لم تكن ملكا له بل للجيش ولفرنسا فاذا أصر على البقاء في القصر غير مبال بألسنة الناد المندلعة استمدفت تلك الحياة لنبال العطب. وقد أفضى الأمر به الى الخضوع لاحكام الضرورة والانقياد لمقتضياتها. وجاء برتيه وكان قد تسنم سطحاً من سطوح الكرملين وأخبر العاهل أنه لم يبق له دقيقة واحدة يصيعها سدى لا ن السمير يحيط بالقصر من جميع جهاته فلم يلق نابوليون مندوحة عن اتمام دغائب المقربين اليه : ففصل عن القصر مارا بين اللظى ويم قصر بتروسكوبي في ضواحي موسكو على طريق بطرسبرج.

وكان خروج نابوليون من موسكو بعد ظهر اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر ولم يكد يستقر به المقام في مقره الجديد حتى أطلق لافسكاره العناف في مجال التأمل بالنكبة الفادحة التي دهته وأفسدت عليه كل ماهيأه من التدابير فكان أول شيء خطر له الرحف الى بطرسبرج رجاء أن يصيب فيها صلحاً لم يتمكن من اصابته في موسكو ، وقضى ليلته وهو يخطط على المصور الجفرافي الطريق المقضي عليه انهاجه ولكنه قبل اقدامه على العمل فكر في سبر أفكاد حاشيته واستطلاع طلع آرائهم في الامر فرأى النزر منهم بوافقونه على مبتفاه ، ورأى البرنس أوجين وحده رأيه في هده القضية واستعد للزحف بطلائع الجيش وحدته شجاعته التي لايفل حدها على النهليل لما صم عايد نابوليون بعزيمة لا يدنومها الوهن . الأأن القواد الآخرين الذين لم تكن عزا عمهم أضعف من عزيمة أوجين أصبحوا شديدي التروي في الامور من جراء النوازل الاخيرة من عزيمة أوجين أصبحوا شديدي التروي في الامور من حراء النوازل الاخيرة

الملمة بهم . فالذين هالمهم في بدء الامر الحرب في هاتيك الاقطار السحيقة لم يرقهم تمديد أجلها والتوغل في الاقاليم الشمالية لمكافحة الزمهرير فعاد البهم ما ساورهم من المخاوف في دنتزيك وتمرس بهم من الذعر في سمولنسك. ولو الاكبر ولكنها تغلبت في بتروسكويي على عزائم نابوليون. وقال المسيو فان في هذا الصدد . « تمكنوا من حمله على الارتياب للمرة الاولى في حياته بتفوق نظراته الصائبة . » وفضلا عن ذلك شعر بثقل أوقار المسؤلية الناجمة عن اضرامه مواقد حرب ثانية هائلة . على انه لم يقنمه القائلون أنهم لم يعرضوا عن الزحف إلى بطرسبرج الا أملا بمقد الصلح في موسكو فقال لهم: ﴿ لَا يَخْطُرُنُ على بالكم ان الذين شبوا النار في موسكو يضطرون الى الجييء اليها بعــد أيام لاجل عقد الصلح. فاذا كان الحزب الذي أقدم على هذا الممل لا يزال ذا سطوة في حكومة الاسكندر كان كل ما تعللون النفس به من الأمال برقا خلبا » ومع بعد نظره في المستقبل وصدقه كما حققته الاحوال جعل ما له من الافضلية المتسلطة على كل شيء تذعن لاراء قواده. وقد قال مؤلف مخطوطات سنة ١٨١٢ : « ياليته لا يسقط من ذاته بعد قبوله الهبوط ومجاداة كبار رجاله على آراً لهم فقد خطا الخطوة الاولى وقضي الامر . ٣

وبقي نابوليون في ضواحي موسكو . ولوكان في شهر أغسطس لظل مصراً على رأيه وسير الجيش على بطرسبرج ولكن كان فصل الصيف قد أوشك أن ينتهي فجملته هذه الملاحظة مجاري دفقاءه الاقدمين في القدال على آرأبهم . وخدت أنفاس النار في موسكو ونجا قصر الكرملين بعد ماكان الدماد يهدده وعاد اليه الامبراطور في صباح اليوم الشامن عشر من شهر سبتمبر . وغصت المدينة بالنهابين على اختلاف جنسياتهم فاعادت عودة العاهل النظام والسكينة اليها . وبينها هو مار برصيف الموسكوفا ابصر مأوى اللقطاء فقال لترجانه الخاص : «امض من قبلي وانظر ماذا جرى لاولئك المساكن الصغار .» فاطاع الترجاف الامر ولما وصل الى المأوى علم ان الاولاد الذين فوق الثانية فاطاع الترجاف الامر ولما وصل الى المأوى علم ان الاولاد الذين فوق الثانية

عشرة من العمر أبعدوا الى نزني نفغورود وان الذين دون الثانية عشرة تركوا تحت رحمة النيران ولولا عناية الامبراطور حين ارسل اليهم في الليل الذي بين الا و ١٥ من الشهر فصيلة من الجند لهلكوا على بكرة ابيهم. فقال له مدير المأوي : « حماية مولاكم لنا نعمة من السهاء فلولا عطفه علينا مع ضعف أملنا بذلك لاصبح مأوانا طعمة للنار وفريسة للنهابين . »

وسار الشيخ الروسي بالترجمان الى الرده وعرف الأولاد به قائلا لهم : « ان الامبراطور أرسل الينا هذا الفرنسوي . » فكان هذا الكلام كافيا لتحريك ساكنات الشكر فى أفئدة أولئك الاحداث المنكودي الطالع فتسابقوا الى الوقوع على مندوب نابوليون وعانقوه وهم يصيحون قائلين : « ان امبراطوركم عنايتنا . »

ولما همع نابوليون من فم مندوبه تفصيل استقبالهم له تحركت أوتار شفقته وامر لساعته عدير المأوى واسمه طوطلهين أن يمثل لديه . فاستأذن منه المدير بان يبعث الى والدة جلالته برسالة يخبرها بهاكيف سلم مأواه من النار . وفي أثناء محادثة العساهل للمدير اندلمت ألسنة اللهيب في ضفة النهر الاخرى فخشي نابوليون ألا تكون النسار قد خمدت بتة . فثاب اليه حنقه عند ذلك المشهد فذكر اسم رستبشين وقال: « لحا الله هذا التاعس فانه اجترأ أن يضيف الى ويلات الحرب الفظيمة حريقا هائلا دبره على مهل وأضرمه بيده ا قبيحالله هذا البربري فانه لم يكفه أن يهمل أمر الاحداث المساكين الموكول اليه أمر العناية بهم والوصاية عليهم وعشرين ألفا من الجرحي وجميعهم مقضي عليهم بالهلاك بلا رحمة ولا دأفة . وهو مع ذلك يزعم انه يسلك مسلك الرومانيين الاقدمين . فتبا له من وحش ضار بليد ا »

ولما كان من الغد جاء المسيو دي طوطه بن ودفع الى الامبراطور الكتاب الذي استأذن منه أن يكتبه الى محامية اللقطاء النبيلة . وقد تضمن ذلك الكتاب تمهيداً للصلح وخم بالمبارات التالية : «مولاتي ان الماهل نابوليون يئن لرؤيته عاصمتنا تكاد تدمر برمها بوسائط ليست على زعمه من الوسائط المستعملة في حرب أصولية . وهو معتقد انه اذا ما تدخل أحد بينه وبين عاهلنا

العظيم الاسكندر عادت صداقتهما القدعة الى ما كانت عليه من قبل وتقلص ظل نكباتنا وشدائدنا . »

ولم يكتف نابوليون بهذه التظاهرات التمهيدية السلم الموجهة بمعرفته بل كتب هو نفسه الى العاهل الاسكندر في ٢٤ سبتمبر مع المسيو جاكو ليف المنطلق الى بطرسبرج. وفي ٤ اكتوبر صمم على فتح أبواب المفاوضات السلمية بطريقة رسمية سرية فأرسل حاجبه لوديستون الى محل أركان حرب كوتوزوف الا ان هذا أعلن انه لا يستطيع الدخول في المفاوضات ولا السماح للمندوب الفرنسوي بالتقدم الى الامام قبلها ينهي اليه تفويض بذلك الشأن من مولاه فأرسل البرنس ولكنسكي الى القيصر لذلك الفرض.

وفي أثناء المفاوضات التمهيدية وتسيير الرسائل الى أماكن بميدة مما يقتضي وقتا طويلا أوشك أن ينفد ما تمكنوا من تخليصه من النار من المؤن الوفيرة التي كانت عندهم وعمل الجيش الروسي أعمالا كانت يتعمد من ودائها حصر الفرنسويين في موسكو ولم ين فرسان القوزاق عن مضايقتهم من كل جهة ودنا دخول فصل الشتاء قبل أن يتيسر لهم فتح أبواب المفاوضات.

وتحقق لنابوليون ما أنبأ به قواده أي أن الذين شبوا النار في موسكو لم يضطروا الى المجيء اليها بعد أيام لمقد الصلح . على انه أطال مدة اقامته في قصر الكرملين وجعل يمى بادارة الشؤون الداخلية في موسكو والبلاد المفتتحة ويتدخل في الشؤون المسكرية الطفيفة ويدبر حركات الجيش كبيرها وصغيرها ويتولى بذاته ادارة سلطنته وهو بين تلك المشاغل المختلفة وفي تلك الاقاليم السحيقة . ومضى شهر من الزمان على دخوله عاصمة القياصرة القديمة من دون أن يصيب نتيجة من كتاب المسيو دي طوطلمين والرسالة المفوض الى المسيو دي جاكوليف أمر ابلاغها والرقيم الذي حمله البرنس ولكنسكي الى القيصر وحضور لوريستون الى معسكر كوتوروف.

وأصم العاهل الاسكندر أذنيه عن سماع المقترحات السامية وذهل عن كون القسم الافضل من سلطنته قد غزاه الاعداء ودمروه تدميراً وحول أنظاره من قصر الكرملين الى ندوة سان جيمس بلندرة الواردة اليه منها تترى النهنئات والتشجيعات. وفضلا عن ذلك بنى الاسكندر تصرفه على التعقل: فانه أراد

الحرب واستمد لقبول كل أهوائها وآفاتها رغبة بسيادة الطريقة الاوربية القدعة أعني بها الطريقة البريطانية على سياسة الثورة وزعيمها . ولم ينبذ المسيرالى الغاية التي قصدها بسبب ما جرت اليه الحرب من البلايا فان أوربا القدعة التي كان هو لسان حالها لم تطلب منه الاالبقاء صامتا بازاء الغزاة المخيمين في أرض موسكو المنبعث منها الدخان ومنتظراً بقلق اقتراح الصلح في وسط ذلك الانتصاد ، ولم يتردد الاسكندر في الامر فان رفضه تولي المفاوضات مع الفرنسويين بشأن الصلح كان كاسلري قد أوعز اليه به على يد رستبشين.

وكانت حالة الجو تشتد والزمهرير يتماظم والحكومة الروسية تماطل في الرسال الجواب الى نابوليون عن الصلح وتهادى في مماداته . وغشى الثلج في ١٣ اكتوبر جميع تلك الانحاء فقال نابوليون : « اسرعوا في تهيئة معدات الشتاء فيجب أن نحتل مراكزنا الشتوية في عشرين يوماً » . وفي الغد كتب الى مورات موعزا اليه باستكشاف طريق موجايسك وأرسل الاسلاب في ١٥ منه بخفارة الجبرال كلاباريد وقت ما كانوا يسيرون المرضى والجرحى الى سمولنسك ولم يكن ثمة بد من اعطاء علامة الرحيل . وقال نابوليون في مفكراته : « لا يسمي هذا الفعل تراجعاً فالجيش كان منتصراً وكان يستطيع الزحف الى بطرسبرج وكالوغا وطولا بعد ما سمى كوتوزوف على غير جدوى أن يصدنا عهن . . . ولم يعد جيشنا الى سمولنسك لانكساره أمام أعدائه ولكنه نوى أن يقضي فصل الشتاء في بولونيا » .

وكان الجيش الفرنسوي في واقع الحال منتصراً وقد بقي منتصراً حتى آخر دقيقة من احتلاله لموسكو فظفر ملك نابولي بالروس في ونكوفو في ١٧ اكتور وفي الوقت عينه دفع غوفيون سان سير هجهات وتجنستين على بولوتسك . ولم يجهل نابوليون انه سيكون لتقهقره وقع سيء في أوربا من جهة سؤده الادبي ومن جهة التفوق الذي أصابه بفوزه ودهائه حتى ذلك المهد على أصدقائه وأعدائه على السواء وعلى الحكومات والشعوب وقد خذله حلفاؤه في القسطنطينية واستكهلم وان حلفاءه في فينا وفي برلين ما عدا تقاعدهم عن مناصرته سيزداد تخلفهم عن معاضدته حين ينتهي اليهم ان الفرنسويين تركوا فتوحهم في روسيا ليعودوا الى بولونيا ، ومع ذلك لم يكن له الخيار في المسألة ولم يبق له أدبى أمل ليعودوا الى بولونيا ، ومع ذلك لم يكن له الخيار في المسألة ولم يبق له أدبى أمل

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الامبراطورة ماري لويز



.

بالصلح . وابتدأ برد الشمال ينذر بحلوله وخرج نابوليون من موسكو في ١٩ اكتوبر سائراً على طريق كالوغا بعد ما وكل الى المارشال مرتيه قائد المؤخرة نسف الكرملين .

وتلقى المارشال من العاهل أوامر أخرى أقل عنها فان نابوليون قال له .

« لا يسمي الا أن أوصيك بمن بقوا عندنا من الجرحى فأركبهم مركبات الحرس الفتيان ومركبات الفرسان وكل ما تجده من المركبات . وقد كان الرومانيون يمنحون أكاليل السلام لمن يخلصون الوطن فأنت ستستوجب مكافأة عظيمة على إنقاذ المنكودي الطالع . فيجب عليكم أن تركبوهم جيادكم عينها وجياد جميع الناس الذين عندكم . وهكذا فعلت في عكاء . فابتدئوا بالضباط فماونيهم وفضلوا الفرنسويين على غيرهم . واجمع القواد والضباط واجعلهم يشعروب بكل الفرنسويين على غيره . واجمع القواد والضباط واجعلهم يشعروب بكل ما تقتضيه الانسانية في مثل هذه الحال » .

على أن هذا التراجع وان لم يكن يدل على شيء من الشؤم جمل الجيش الفرنسوي يظهر بمظهر جديد وجعل الناس يتطيرون من مصيره ويعملون الروية في تقلب الاقدار وتحول وجوه المعالي البشرية . ان نا بوليون لا يزال ظافراً ولكنه يتراجع أمام المفلوبين وقد دخل عليه الاضطراب في سيره بما اضطر الى أخذه معه من المواد وجره معه مخازنه ومستشفياته على مركبات كثيرة . وقال المسيو فان في هذا الصدد : «كنت ترى خطاً طويلا من المركبات المحتشدة حولها كل فرقة . وقد استخدموا كل ما وجدوه من وسائط النقل في موسكو وضواحيها : فوضع فيها كل واحد منهم حصته من المؤن والملابس ظاناً الفرنسويين والروس أنفسهم والالمان المقيمون في موسكو يفضلون الانطلاق الفرنسويين والروس أنفسهم والالمان المقيمون في موسكو يفضلون الانطلاق ممنا على البقاء في موسكو وانتظار عودة القوزاق اليها فأصابوا ملجأ منها على البقاء في موسكو وانتظار عودة القوزاق اليها فأصابوا ملجأ من أمتمتنا » .

وبرحت موسكو الفصائل الاخيرة من الجيش الفرنسوي في ٢٣ اكتوبر في الساعة الثانية صباحا ونسف قصر الكرملين بعد ساعة من الزمان وقد فوض أمر إشعال الذبالة المتصلة بالبراميل الى المسيو أوطون زعيم فصيلة من فصائل المدفعية البحرية . وكان من وراء الانفجاد الناشىء عن اشتعال تسمين

ألف كيلو غرام من البارود بهدم جميع أبراج القصر والمسلحة والجسر ومستودع البنادق وجميع مواد المدفعية الروسية . وكان الجبرال ونتزنجبرود قد أسرع في اليوم السابق في المجيء لعله يدخل موسكو زاهماً على غير طائل انه موفد للبحث في شروط الصلح فلم يصب من اسراعه الا التحرق لمشاهدته وهو أسير دمار مقر القياصرة القديم . على أن هذه المدينة المقدسة لم تنته من مشاهدة الفرنسويين المحتلين يهجرونها حتى سقطت فريسة في أيدي القوزاق والنهابين .

\_\_\_\_\_( \* \* \* )

## الفصل الخامس والعشرون

تتائيج تراجع الفرنسويين — نابوليون في سمولنسك مؤامرة مالاي

وعلل نابوليون نفسه بقضاء فصل الشتاء عند حدود ليطوانيا فكتب الى الدوق دي باصانو الباقي في فيلنا ماياتي : «حوالي الاسبوءين الاولين من شهر موفير أصل مجيوشي الى المربع الذي بين سمولنسك وموهيلوف ومنسك وويتبسك . . . وهذا الموقع الجديد يقربني في وقت واحد من بطرسبرج ومن فيلنا . وسأصير في الممركة القادمة أقرب من الوسائط والغاية التي وصلت اليها الأن بمشرين مرحلة . . . وفضلا عن ذلك تختلف في مثل هذه الحوادث الوقائع كثيراً عما كان مقدراً وقوعه »

ولسوء الحظ ستحقق الحوادث في زمان متأخر جسداً الحكة المبني عليها هذا الفكر. ولما انتهى الى كوتوزوف خبرحركات الجيشالفرنسوي غادر بجيشه طاروطينو وخف الى مالوجاروسلاو تزليسبق اليها الجيشالفرنسوي إلا أن البرنس. أوجين كان قد خيم فيها. فأراد القائد الروسي أن يستفيد من تفوقه في المدد على أعدائه وأمر بالهجوم عليهم وكان ذلك في صباح اليوم الرابع والمشرين من

شهر اكتوبر واتفق أن فرقة دارون كانت أول فرقة من الفرنسويين هجمواعليها فثبتت في موقفها ودافعت دفاع الاسود ولكنها أصيبت بفقد قائدها فبادر غلينو رئيس أركان حرب الفرقة الى تولي القيادة خلفاً له . وكان الفريقان يتقاتلان تقاتلا شديداً بحيث أن المدينة سقطت سبع مرات وكل مرة كانوا بسترجمونها . ووقف العاهل على يفاع من الارض أبصر منه جميع الحركات الحربية . فوقفت رحى القتال عند وصول فرقتي جيراد وكمبان ، ولما قنط كوتوزوف من الاستيلاء استيلاء نهائياً على مالوجادوسلاوتز والنزول فيها تراجع ليحمي طريق كالوفا وقد عزم على سدها في وجه الفرنسويين ولو سامه ذلك شهر معركة جديدة

وعاد نابوليون في المساء الى مركز أركان حربه في غوردينا فلم يلق غير كوخ بأوي اليه . ولما انتهى اليه مانوى كوتوزوف عمله وكان هو يهمه المضي الى كالوغا عقد عروة المزم على القتال في الغد والعبور على جثث أعدائه ولكن قواده رأوا غير رأيه فقد كانت معركة اليوم السابق هائلة وخيم أوجين ودافو فوق اكداس من جثث القتلى في الموضع المبنية عليه مالوجار وسلاوتز الى باتت طمعة للنار ولم يبق منها سوى الانقاض . وقضت الحكمة بالاسراع في الوصول الى المحلات المعينة لقضاء فصل الشتاء وتجنب كل مامن شأنه إضعاف الجيش . فيجب والحالة هذه المبادرة الى أخذ طريق همولنسك المارة بويازما والباقية مفتوحة وتوك الجنرال الروسي يستعد على غير طائل لقطع طريق كالوغا وسدها في وجه الفرنسويين . هذه كانت لهجة المقربين من نابوليون. فاستشاط وسدها في وجه الفرنسويين . هذه كانت لهجة المقربين من نابوليون. فاستشاط الماهل غيظا عند سماعه مثل هذا الكلام وصاح قائلا: « انتقهقر أمام كوتوزوف؟ انتقهقر أمام عدو قهرناه وبات وهو لا ينتظر إلا علامة للتقهقر؟ »

ودات الاخبار الواردة الى مركز أركان الحرب على أن كوتوزوف يؤثر التصدي للجيش الفرنسوي وعاربته على ثرك مواقعه والطريق الذي نوى سده في وجه الفرنسويين

ولم يقتنع نابوليون بهذه الاخبار فشاء أن يتحقق كل شيء بذاته وامتطى جواده في ٢٥ منه عند بزوغ الفجر وسار لتفقد ساحة القتال ومعرفة المكان النازل فيه العدو وما هيأه فيه من معدات الحرب، ولما وصل الى جواد

مالوجاروسـالاوتز وقف مهوتاً حين سمع فجأة صياح القوزاق الحربي . ولكنه ماءتم ان ثابت اليه وباطة الجأش وقد هال رجاله خبر قدوم بلاتوف اليهم . وكانت الحال تقضي بان يتخذ العاهل وحاشيته تدابير الدفاع . وكان أمام الجنرال واب في ذلك الموقف فرصة جديدة يتم بها عن أسراد شجاعته فقهر وانهزم وجاء الى نابوليون وقد أثخن جراحا . وقال داب فيا بعد في مفكراته :

« ولما شاهد نابوليون جوادي ملطخاً بالدم سألني هل جرحت فقلت له اني أصبت ببعض رضوض . فينتمذ قهقه ضاحكا بما أصابنا » . وكفى وصول المارشال بسياد ببعض فصائل مرز فرسان الحرس لاعادة النظام الى عساكر الفرنسويين و ريق شمل القوزاق . واستأنف العاهل حينتمذ مسيره بكل سكينة فانتهى الى الموضع الذي اشتبك فيه القتال في اليوم السابق . فاستقبله البطل الشاب الذي تعلم منه نيل النصرفتأثر جداً من الخسارة الفادحة النازلة به وكانت عناكل لانتصاره . فعانقه العاهل وقال له : « يا أوجين ان هذه الممركة تعد من أفضل أعمالك الحربية » .

وجاءت زيارة نا بوليون لساحة الحرب مصدافاً للآراء المبسوطة لديه فعمل الروس على تشييد المعاقل وصحت عزائمهم على سد الطريق في وجه الفرنسويين ، وعلاوة على ذلك كان دم الجندي الفرنسوي يزداد قيمة يوماً بعد يوم بعدما جرى غدراناً في أرض مالوجار وسلاوتز . وكان عند نا بوليون دلائل كثيرة على هذا الامر ولم يجد مندوحة عن الانقياد الى آراء الملحين عليه بالتراحع في القريب العاجل الى سمولنسك بطريق موجايسك وويازما المتفق على سلامتها . الا أنه لم يقرر فكره على هذا الامر إلا في الغد في ٢٦ منه حين نحا اليه ان كوتوزوف تقهقر فلم يخش حينتذ نا بوليون من أن ينسب اليه التقهقر من وجه أعدائه وقد صار يستطيع من الآن أن يعدل عن الرحف الى كالوغا من دون أن يعرض شرف جيشه لسهام العذل

وتقهقر منغوردينا الى بوروسك ونزل فى فيريا في ٢٧ منه ووصل في الغد مساء الى قصر اوبنسكويي ووقف في ٢٩ منه على مقربة من ديركولتسكويي فلقي جرحي لم يتمكنوا من نقلهم لقلة وجود مركبات للنقل مع انه كان قد أصدر في هذا الشأن أوامر معجلة وصريحة فصاح حينئذ بصوت جهوري : « فلتنقل

كل مركبة واحــداً من هؤلاء العاثري الجــد » . ولم يكتف باصداره الامر . بالابتــداء بمركبته بل أراد أن يتولى ديب ولرمينيه طبيبه وجراحه الخاصان مشارفة نقل الجرحي بموجب الاصول الصحية

ووصل الى غجات في مساء ذلك اليوم فقضى فيها أربعا وعشرين ساعة ودخل ويازما في الله منه فلتي فيها رسائل واردة اليه من باريس وفيلنا وتقريرين من المارشالين فكتور وسان سير.

على أن نابوليون المملل النفس بأ مل الالتحام بدوق دي بلون في همولنسك والمعتمد على حركات هذا القائد الحربية على مثال اعتماده على حركات مكدونال وسان سير وشوار تزنبرغ للمحافظة على حرية مؤخرته وجناحيه ودحز وتجنستين في جهة الشهال واضطراره الى المسير نحو بطرسبرج وصد أمير البحر طشيطشاغوف في الجنوب وكان أمير البحر هذا قد خف من ضفاف الدانوب الى الدنيابر بعد عقد الصلح مع الدولة المثمانية غلم أن فكتور لم يكن في معولنسك وانسان سير لم يكن في بولوتسك وأن مكدونال أضطر الى التقيقر الى كورلاند ولم يكن ميسوراً له أن يفاوض الافيلنا وأن شوار تزنبرغ ترك أمير البحرالوسي عربينه وبين الحيش الفرنسوي . فترى والحالة هذه أن الحظ بعد ماعا كس سير الجيش الفرنسوي على أثر حوادث سياسية لايستطاع تداركها عاكس أيضاً الجيش الفرنسوي على أثر حوادث سياسية لايستطاع تداركها عاكس أيضاً تدابيره ويحبط آماله بعد ماكان في غابر الحين يغمره بالا ثه ونمائه ولكن لم ينن عناؤه فتيلا ظانه ولو تمكن يوما من الايام من نزع السلطة من قبضته فلا يستطيع أبد أن يحس دهاءه وجده .

وأقام الماهل يومين في ويازما وفصل عنها في ٧ نوفبر عند الظهر ونقل مركن وأقام الماهل يومين في ويازما وفصل عنها في ٧ نوفبر عند الظهر ونقل مركن أركان حربه في ٣ منه الى سلوكوفو وكان أوجين ودافو وناي في ذلك الحين يدفعون في ويازما وعلى طريق مدين هجات ميلورادتز ورفسكويي ويحافظون على النظام في الفيالق الاخبرة الفرنسوية المتراحمة . فلو هجم كوتوزوف على الفرنسويين في ويازما لصبر موقفهم محفوفا بالمطب الا أن بوطراني يقول أن المرنسويين في ويازما الروسي ناشىء عن خوفه من حمل الفرنسويين على القتال عنيفا يدفعهم الى القنوط ويلجئهم الى رد هجامهم ردا هائلا

وقد سبق لهم أن ردوا مثل هذه الهجهات مرات كثيرة فلقوا في خلالها النصر او الموت .

وكان من نتيجة معركة ويازما للفرنسويين ابطاء حركات الروس الذين كانوا يتعقبونهم فلم تعالج العساكر المنظمة التصدي للجيس الفرنسوي المتقهقر. وظل القوزاق من دون سواهم يزعجون المؤخرة المؤتمرة بأوامر المارشال ناي. وقد اخترعوا طريقة لا بعادهم وفت بالغرض المقصود. وقال الجنرال غورغو: لماكنا نفرغ المركبات ونهم بتركهاكنا نترك فيها ذبالة طويلة موقدة فيبصر القوزاق الدخان خارجا من الصناديق ولا يجسرون على الدنو منها خوف وصول الاذى الهم على أثر الانفجار ويضطرون الى التأخر.

وانتهت الى نابوليون وهو في ميكاليوسكا رسالة من الدوق دي بلون يخبره فيها انه بعد التحامه بفيلق غوفيون سان سير انسحب الى جهة صنو ولم يزحف الى وتجنستين لاسترجاع بولوتسك . فكان لهذا النبأ وقع سيء على الامبراطور فكتب الى المارشال فكتور موعزاً اليه بالاسراع في الزحف الى وتجنستين. وفتح بولوتسك .

ولم يصب نابوليون غرضه من الاوامر الصادرة منه الى فكتورفي هذه المرة أيضاً فظل ماسيره اليه من التعليات عقيها . وعلق عليها أهمية عظمى وأصر على وضعها موضع الاجراء بكل تدقيق بحيث أنه كررها في الليلة عينها على يدحاجبه الاكبر . الاأن المعين الهائل الذي عول عليه الروس وسخرته الاقدار لتذليل الاعلام القرنسوية شن في تلك الليلة غارة شعواء على معسكر الفرنسويين فهبت عليهم ريخ صرصر ساقت أمامها العذاب والموت الاحر . ولما طلع النهار وهموا باستثناف المسير وجدوا ألوقا من الخيل ميتة من شدة البرد وأجهز الجمد على من بالميل في المهار المناس فضلت مركبة الامبراطور الخاصة عن قصد السبيل في مجاهل تلك الثلوج .

ودنوا من مجمولنسك فقال شاهد عياني: « ماأفظع الحالة التي دفعت بها ريح الشمال الجيش نحو تلك المدينة افزالت من الثفور ابتسامة المداهنين المتمودين. التملق للامبراطور وأكفهرت جميع الوجوه ولم تبق على هيئتها الا النفوس الكبيرة التي لم تلتحف بمطارف الرياء ولم تبال بالبرد والأرق. أما نابوليون

فكان من جراء هذه النكبة الشديدة يصارع بنفسه الكبيرة حدثان الدهر وتصاريفه . »

ودخل نابوليون همولنسك وقد وعد عساكره بان يجعلهم يستريحون فيها فلم يجد فيها فكتور ليمضد انسحاب جيش كان الشتاء القارس يفتك به فتك ذريما ولم يبق منه سوى النزر القليل . وكأن الرزايا النازلة بجيشه تحت أنظاره غيركافية حتى وافته أخبار من باريس جعلته واجف القلب على تزعزع أركان سلطته وأركان أسرته وقد كان يزعم أنه وقاها من كل تهجم ووهمها لسمة الخاود

وكان سجين سياسي محصورا في ممقل وهو عضو خامل الذكر من أعضاء جمعية جمهورية تكاد تكون مجهولة وضابط لاشهرة له ولاأ نصار ولاوسائط له غير تصوره وجرأته يقالله الجنرال مالاي فصمم باخبار ملفقة وأوامر كاذبة على هدم السلطة الضخمة المرتجف أمامها والخاضع لهاكل شيء في أوربا والمتوهمها الناس راسخة الاركان .

وفي ١٩ أكتوبر وهو اليوم الذي خرج فيه نابوليون من قصر الكرملين فر مالاي من المعقل المتولي رجال الشحنة حراسته وانتحل اسم الجارال لاموط وجاء بعد قليل من الحين الى الكولونل سوليه قائد الفرقة العاشرة من الحرس الوظني ونعى اليه الامبراطور وأخبره أنه تألفت حكومة جديدة وأمره بان يسلمه قيادة فرقته . وكانت الساعة الثانية صباحا والكولونل في سربره يشكو من مرض أصابه . فلما شمع خبر وفاة نابوليون أجهش في البكاء واعتذر عن عدم تمكنه من المهوض من فراشه ولكنه أوءز الى معاونه مجمع الفرقة والقاء مقاليد قيادتها الى الجبرال لاموط فأجرى منطوق أمره في الجهم الوع مالفقه من الجرائد والنشرات والاوامر فتبعته تلك الفرقة المؤلفة من النه ومثني جندي من غيث مضى بها مؤتمرة بأوامره

فتوجه في بدء الامر الى سجن الفرس فأخرج منه شريكيه لاهوري وغيدال وقوض اليهما القاء القبض على سافادي و بسكيه مديري الشحنة .

فلم يبد مدير الشحنة مقاومة لاوامر ذينك السجينين المقضي عليه التشديد في المراقبة عليها .

ولم يمترض ناظر الشحنة على القاء القبض عليه وعلى كلما أخبره اياه غيدال ولاهوري من تلفيقات مالاي ففاجأًاه في سريره وأطاعهما بذهابه الى سجن الفرس حيث حل محلهما هو ومدير الشحنة .

وأظهرفروشو مدير السين الثقة نفسها والانقياد نفسه وظنأن المنية تخرمت العاهل فأعد الردهة لاقامة الحكومة الجديدة .

ولم يصب مالاي من الانقياد عند حاكم باريس ماأصا به عند غيره فالت هولان بدلا من أن يدعهم يلقون القبض عليه بدون استيضاح طلب أن يرى الاوامر التي يريدون بموجبها ايقافه ودخل غرفة عمله. وسار مالاي وراءه ولما التفت الحاكم وكرر طلبه ابراز الاوراق المستندين اليها في أمرالقبض عليه أطلق عليه المؤامر الجريء غدارته فجرحه في وجهه وصرعه على الارض من دون أن يقتله. وكان ضابط من ضباط الفرقة العاشرة حاضراً فلم يسيء الظن بشيء عند رؤيته هيئة الحاكم ولم ينتبه الى انخداعه هو وفرقته على أثر تصديق الكولونل تلك الفرية .

وبعد ماجرح مالاي هولان وصرعه مضى الى دوسه النائب العام فلقي عنده مفتشاً من مفتشي الشعنة فعرفه هذا وانهره بشدة وفي الحال أصدر الامر بالقاء القبض عليه ولما رأى مالاي انه لم يبق له أمل بالنجاة عالج الفرار من الورطة الناشب فيها بالتجائه الى غدارة ثانية مخبؤة في جيبه ولحكنه لم يظفر بحاجته من غدارته فانهم انتزءوها في الحال مرس يده وهجم عليه الحاضرون فاوثقوه ولم تحض دقائق حتى عاد المتا مرون الى السجن بعد ساعتين قضوها في الامر والنهي في العاصمة الفارقة في لجية الكرى وكان ناظر الشحنة الذي عينه مالاي مهما في بيته بتفصيل بزة تلاعه حين جاؤوا والقوا القبض عليه

وهكذا انهت المؤامرة المبنية على الطيش والحماقة وكانت كأضغاث أحلام أو كمشهد من مشاهد الروايات أو كحادث من حوادث الجولان في النوم لبعض

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الامبراطور واليابا في غاب فنتنبلو



كبار الموظفيين أما الشعب الباريسي فانه لم يدر شيئًا مما جرى لاستغراقه في المنوم. وعند هبويه من الرقاد وجد السكينة ضاربة أطنابها في المدينة. ولو لم تنشر صحيفة المونيطور أنباء هذا الحادث الليلي لبتي مجهولا عند الجيسع. ولم يؤثر بهم إلا إجراء الاحكام المعجلة بحق أربعة عشرشخصًا لهم علاقة بالحادث

ولما قرأ نابوليون الرسالة المبينة حقيقة الحادثة لم يتعجب من جرأة المتآمرين بمقدار تعجبه مما لقوه من التساهل من بعض أصحاب السلطة العليا المنتظر منهم مقاومة شديدة وتكذيباً عنيفاً للاراجيف التي أذاعها المتآمرون وصداً لمحاولتهم المهجم على السلطة السامية. وأطلق العنان لافكاره المؤلمة والمحزنة فقال: « أهذا ما أتوقعه من رسوخ أركان سلطتي فهي سلطة مبنية على الرمل . . . واذا كفي لتعريضها للخطر رجل واحد محصور في السجن فلا يكون تاجي ثابتاً على رأسي إذ يستطيع في عاصمي عينها ثلاثة من العيادين أن يلقوه عن رأسي . فبعد حكم اثني عشرة سنة وبعد زواجي وبعد ولادة ابني يلقوه عن رأسي . فبعد حكم اثني عشرة سنة وبعد زواجي وبعد ولادة ابني أحد بنابوليون الثاني »

أُجِلْ انه لم يفتكر أحد بنابوليون الثاني ولم بهجس في ضمير أحد ان الكلمة المشهورة التي كانت تقال في عهد الملكية القديمة يمكن أن تقال في عهد الحكومة الامبراطورية أي ان يقال لمالاي وأنصاره: « مات الامبراطور فليحيى الامبراطور»

ومع ذلك ضمن الدستور السلطة السامية ونظام الوراثة ولكن ماهو مبلغ قيمة انظمة دستورية لم يقر عليها روح العصر ولم تتخف صبغة سامية مقدسة على أن نابوليون يفاخر على غير جدوى بأنه أمهر وأقدر وأعظم مؤسس من مؤسسي الاسر المالكة فقد شعر بأن عمله زائل كالظل. وقد باح بالكابات التي ناه بها بحا تمثل في نقسه من المخاوف . وهل اعتقدوا أنهم باذاعتهم نبأ موته يقضون على حكومته وأسرته وان ماشيده من السلطة يهوي معه . أنهم وايم الحق لم يخطئوا في اعتقادهم هذا ولم يفتكر أحد بابنه . فهذا النسيان ساءه جداً وكان طعنة أصابت فؤاده . فلا ينبني له أن يشدد النكير على كبار أصحاب المناصب وعظاء رجال الامبراطورية لذهولهم عن الاعتصام باهداب المبدأ

المبنية عليه عظمة ومستقبل أسرهم عينها . واذا هم لم يفتكروا بنا بوليون الثاني فليس الذنب ذنبهم أنما هو ذنب العصر المتسلط فيه الدهاء على جميعهم على غير معرفة منهم والمتراخية عرى ارتباطه بالاسر المالكة

والتفت نابوليون الى اشجع قواده وقال وهو يلمع الى حوادث باريس:
« ياراب لا يأتي المصاب وحده فهذا تتمة ماهو جار هنا. ولا يمكنني ان اكون حاضراً في وقت واحد في كل مكان ولكنني لا أرى مندوحة عن المودة الى عاصمي : ولا يمكنني الاستغناء عن وجودي فيها رجاء عودة الرأي المام الى الميل الي ، وأنا محتاج الى الرجال والمال . فالظفر العظيم والنصر المبين يصلحان كل شيء » .

وكان لديه أموركثيرة تحتاج الى الاصلاح فان النكبات كان بعضها آخــذاً برقاب بعض وكانت النوازل تتوالى ساعة بعد ساعة . ولا يمكننا ان نسمي ارتحاع عساكر الفرنسويين تراجعاً بل انكساراً فظيماً . . .



## الغصل السادس والعشرون

الانطلاق من سمولنسك — موقف الجيش الهائل معركة البرسينا — عودة الامبراطور الى باريس

ولم يستطع نابوليون إطالة المكث في همولنسك فان جميع الجنود الاحتياطيين الذين أقامهم على الطريق لتأمين تراجعه وصيانته غيروا مواقفهم لاسباب لم تكن في الحسبان وان المؤن التي عول عليها نقصته أو نفدت بسرعة أو نهبت في آثناء الاضطراب وحاجة الجيش. وكانت في كل ساعة تنتهي اليه أنباء عما يصيبه من الخسارة الجديدة وعن الحوادث المحزنة : فتارة يحبرونه ان الفصيلة المسيرة على كالوغا دخلت سمولنسك بعد ما تركت في قبضة كو توزوف قسما كبيراً من رجالها وتارة يقولون له ان أوجين خسر في عبوره نهر الووب ألفاً ومثني جواد وستين مدفعاً وكل ما كان معه من المؤن والذخائر ودنا طشيطشاغوف منهم في أثناء تلك الملمات ولم يبق بينه وبين الجيش الفرنسوي سوى بضع مراحل . وكان عدوهم الألد أعني البرد قد أنزل الحرازة في المقياس المئوي الى عشرين درجة تحت الصفر .

وقلب كل شيء الآن ظهر المجن لنابوليون كما كان من قبل يفتر ثغر كل شيء له . وبقي لشجاعته الثابتة عضد واحد وهو شجاعة قواده وجنوده الراسخة وأظهر المقاتلون الفرنسويون في جميع المواقع انهم أحقاء بالشعب العظيم الموكل اليه وديعة مجده وجديرون بالرجل العظيم الذي شاطروه بوائقه كما شاطروه انتصاراته . ولم يسبق لهم أن يبدوا في وقت من أوقات الاقبال من الجرأة بمقدار ما أبدوه في هذه الاحوال . فان ولسن العريطاني أطلق اسم «معركة الجبابرة» على وقعة أضرمت نيرانها مؤخرتهم بقيادة المارشال ناي . فعمد هذه المعركة المعظيمة عمكن أشمع الشجمان وقد أحاط به مئة ألف روسي من النجاة من الوقوع في أيديهم والانضام الى الجيش الفرنسوي بعد اجتيازه بلاداً مجهولة وعبوره على الجمد في نهر البوريستين ولما علم نابوليون بوصوله وكان يظن انه وعبوره على الجمد في نهر البوريستين ولما علم نابوليون بوصوله وكان يظن انه

هلك صاح بفرح. لا يوصف . « عندي في أقبية التويلري مئتا مليون من الفرنكات وأفضل أن أعطيها فداء عن المارشال ناي » .

الأأن البسالة ممينة الدهاء وان تكن قادرة على ابقاء المجد ملازما للاعلام الفرنسوبة لم تستطع شيئا لمناوأة القدر المبتمد عنها شيئا فشيئا فقد خام اوبالغ في ادهاقها يوما بعد يوم . اجل أن الفرنسويين أصيبوابشدائد هائلة تستوجب أن يرقي الناس لمن حلت بهم ولكنها لم تكن شيئا مذكورا . على أن اسقاط وجل هائل كنابوليون يقتضي صدمة عنيفة عامة تحرش عليه المصالح والمواطف والمناضر ويقتضي أيضا تألب الارض والسماء عليه تألبا تبدو نتائجه بحادث عظيم . وقد حرى هذا الحادث وسيذكر تفصيله ذلك الذي أصابه الدمار من جرائه . واذا كان الماهل يشعر بضربات الحدثان تسقط عليه وعلى ذويه وعلى فرنسا بنوع خاص فانه لايزال متسلطا على الرزايا بحيث انه يستطيع ان يلاقيها غير وكل ولاهش المود ويتكلم عنها باذعان سام لاينفي الامل . على أن رقم النشرة المذكورة فيها روايته المحزنة المحفوظة بين تقاليد الشموب لا يكفي للدلالة أصابه ذلك القائد الكبر :

## النشرة التاسعة والعشرون

« وظلت حالة الجو لطيفة حتى اليوم السادس من شهر سبتمبر وتمت حركات الجيش على غاية مايرام . وابتدأ البرد في ٧ منه وصرنا من ذلك الحين نفقد في كل ليلة بضع مئات من الخيل تموت في معرسنا ولما وصلنا الى ممولنسك كنا قد فقدنا عدداً كبير من خيل الفرسان والمدفعية .

وعارض جيش فلهينيا الروسي ميمنتنا فبرحت هذه الميمنة خط الحركات الحربية في منسك واتخذت خط فرسوفيا محوراً لأعمالها. وفي ٩ منه علم الماهل وهو في تبحولنسك ما كان من تغيير خط الاعمال وخمن ما يجريه العدو ومهما ظهر له من صعوبة التحرك في مثل حالة الجو الشديدة فقد رأى ان الحالة الجديدة تقتضي ذلك . فأمل البلوغ قبل العدو الى منسك أو على الاقل البرسينا . فانطلق في ١٣ منه من همولنسك وبات في ١٦ منه في كراسنوم

على أن البرد الذي ابتدأ في ٧ منه ازداد فجأة وقد بلغت الحرارة في المقياس المئوي من ١٤ الى ١٩ منه ست عشرة درجة الى عماني عشرة درجة تحت الصفر . وغشى الجمد الطرقات وهلكت خيل الفرسان المدفعية الوفا الوفا في كل ليلة ولا سيما الخيل الفرنسوية والالمانية : وباخ ثلاثين ألفاً ونيعاً عدد الخيل التي نفقت في بضمة أيام فأصبح معظم فرسائنا مشاة ولم يبق لدينا خيل تكفي لجر مدفعيتنا وأثقالنا : ولم يكن لنا بد حينتذمن ترك أو اتلاف قسم كبير من مدافعنا وذخارنا الخربية ومؤونتنا .

على أن الجيش الذي كان في ٦ منه جيشا لجبا أصبح في ١٤ منه متغيراً كل التغير حما كان عليه من قبل فكاد يخلو من الفرسان والمدفعية والاثقال ولم نستطع بدون فرسان أت نستطلع طلع أعدائنا على مسافة ربع فرسخ وبدون مدفعية أن نباشر حركة أو نثبت في مواقفنا . ومع ذلك أجبرنا على المسير لئلا نجبر على مباشرة معركة يدعونا نقص الذخار الى تجنبها . وقضت الحال علينا بأت نحتل مساحة واسعة لئلا يحيط بنا العدو وليس عندنا فرسان تستطلع طلعه وتتولى المواصلات بين فيالقنا . وقد صيرت هذه المساعب موقفنا شاقا مع البرد القارس الطارى عباة وخشعت أبصاد الرجال الذين لم عنحهم الطبيعة صلابة كافية تجعلهم فوق أهواء الاقداد وزايلتهم بهجتهم وولت ملاسة طباعهم وأصبحوا وهم لا يرون أمامهم الا البلايا والخطوب أما الذين أوجدتهم الطبيعة اسمى من سواهم فأنهم حفظوا بهجتهم وعاداتهم المألوفة ورأوا أمامهم بحداً جديداً في تغلهم على الشدائد المتوالية عليهم

وكان المدو الناظر الى هذه النوازل الملهة بالجيش الفرنسوي في أثناء سيره يسمى للاستفادة منها فجسل القوزاق يطوقون فيالقنا ويختطفون على مشال الاعراب في البادية القطرات والمركبات الجائحة عن قصد السبيل وأصبح أولئك الفرسان المحتقرون والمقرقمون والماجزون عن مناهضة رجالنا يقذفون المنامهم مفتنمين الفرصة من الحال التي صرنا اليها ولكن ندم أولئك الاعداء على تمرسهم بنا لان البرنس أوجين ارتد عليهم وأهلك مهم خلقا كثيراً،

ونسف الدوق دلشنجن ( باي ) اسوار سمولنسك وكان يزر لف المؤخرة بالثلاثة الآلاف رجلا الذين معه فأحاطوا به وجعلوا موقفه مستهدفا لنبال المعطب ولكنه تمكن من التخلص من موقفه الحرج بما أوتيه من الجرأة الممتاز هو بها ، وبعد ما أكره العدو على البقاء بعيداً عنه سحابة اليوم النامن عشر من شهر سبتمبر وواظب على دحره قام في الليل بحركة بكشحه الايمن وعبر البوريستين معاكسا تدابير أعدائه ، وعبر الجيش البوريستين في ١٩ منه عند أرزا بعد ما رزح الجيش الروسي تحت أعباء التعب وفقد عدداً وفيراً من رجاله فعدل عن المحرس بالفرنسويين .

وزحف جيش فلهينيا في اليوم السادس عشر من سبتمبر الى منسك ومنها الى بوريسوف فدافع الجنرال دمبرسكي بثلاثة آلاف رجل عن رأس جسر بوريسوف واضطر في ٢٣ منه الى إخلاء الموقع عنوة فمبرالعدو حينئذ البرسينا زاحماً الى بوبر وفرقة لمبر تؤلف المقدمة . وكان الفيلق الثاني في تشيرين يقوده الدوق دي ريجيو فانتهى اليه أمر بالزحف الى بوريسوف ليضمن للجيش عبور البرسينا ، ولقي الدوق دي ريجيو في ٢٤ منه فرقة لمبر على بعد أربعة فراسخ عن بوريسوف فاغار عليها وقهرها واسر منها الفي مقاتل وغم منها ستة مدافع وخس مئة مركبة شمن من مركبات جيش فلهينيا ورد العدو الى ضفة البرسينا المينى ، واشهر في هذه الموقعة الجترال بركم بفرقته الرابعة من فرق المدرعين. ولم ينج العدو الا باحراقه الجسر البالغ طوله أكثر من ست مئة مثر .

واحتل المدوجيع معابر البرسينا . ويبلغ عرض هذا النهر نحو ثمانين متراً وهو يجرف كثيراً من الجمد . وعلى ضفافه مستنقمات طولها نحو ست مئة متر تصير الدنو من النهر في غاية الصموبة .

وأقام قائد العدو فرقه الاربع عند منافذ الهر متوها ان الجيش الفرنسوي عمر بها .

وزحف الامبراطور الى قرية ستدزيانكا في ٢٦ منه عند افراط الصباح بعد ما خادع المدو بحركات مختلفة في اليوم الخامس والعشرين منه . ومد جسرين في الحال على النهر أمام فرقة من المدو لم يكترث للما . فعبر الدوق دي ريجيو وهجم على العدو وظل يتعقبه ساعتين فتقهقر العدو الى رأس جسر بوريزوف

وجرح الجنرال لفران جرحا بالغا بيد انه غير نميت. وهذا الجنرال من المعروفين بقوة البـأس وشدة المراس. وظل الجيش يعبر يومي ٢٦ و ٧٧ كاملهما.

وصدر الامر الى الدوق دي بلون قائد الفيلق التاسع باتباع حركات الدوق دي ريجيو وتأليفه المؤخرة والوقوف في وجه جيش دوينا الروسي السائر وراءه وكانت فرقة برتونو تؤلف مؤخرة هذا الفيلق ووصل الدوق دي بلون بفرقتين الى جسر ستدزيانكا في ٢٧ منه عند الظهر .

ولما دخل الليل انطلقت فرقة برتونو من بوريزوف وفي الساعة السابعة مساء زحفت فصيلة مر الفرقة المؤلفة المؤخرة وقد عهد اليها في احراق الجسورة: فوصلت بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة وجعلت تبحث عن الفصيلة الاولى وعن قائدها وكانا قد ذهبا قبلها بساعتين فلم تبصرها على الطريق فذهب البحث عنهما باطلا فاضطربت الافكار حينتذ من جراء ذلك الامر وكل ماعرف عنها فيما بعد انها بعد ما انطلقت في الساعة الخامسة ضلت عن الطريق في الساعة السادسة فسارت الى جهة الهين بدلا من جهة اليسار وقطعت نحو ثلاثة فراسخ في تلك الجهة . وانضمت الى الاعداء في الليل وقد بلغ منها البرد وهي تظنهم من الجيش الفرنسوي : فأسروها بعد ما أحاطوا بها . وفقدنا بهذا الانخداع المؤلم الفي رجل من المشاة وثلاث مئة جواد وثلاث بطاريات . ويقال ان قائد الفرقة لم يكن معها بل كان يسير منفردا عنها .

وعبر جميع الجيش النهر في ٢٨ منه وكان الدوق دي بلون محافظا على رأس الجسر عند الضفة اليسرى وعلى الضفة اليمني الدوق دي ريجيو وجميع الجيش .

ولما أخليت بوريزوف تم الاتصال بين جيشي الدوينا وفاهينيا فدبرا الهجوم على الفرنسويين وأنبأ الدوق دي ريجيو الامبراطور عند بزوع فجر ٢٨ منه ان الاعداء بهاجمونه . وهوجم الدوق دي بلون بعد نصف ساعة على الضفة اليسرى فينتذ تقلد الجيش السلاح . فزحف الدوق دلشنجن وراء الدوق دي ريجيو والدوق ري تريفيز وراء الدوق دلشنجن . وحمي وطيس القتال فاراد دي ريجيو والدوق ري تريفيز وراء الدوق دلشنجن . وحمي وطيس القتال فاراد العدو أن يحيط عيمنتنا الا ان الجنرال دومرك قائد فرقة المدرعين الخامسة وهو من الفيلق الثاني الباقي على الدوينا أمر فرسان فرقي المدرعين الرابعة والخامسة

بالهجوم حين كانت فرقة الفستول تتوغل في الاحراج لتخرق وسط المدو المنكسر والمهزوم. وخرق هؤلاء المدرعون والشجمان ستة مربمات من المشاة على التوالي وهزموا فرسان العدو القادمين لنجدة مشاتهم. فسقط في أيدينا ستة الاف أسير ورايتان وستة مدافع

وهيج الدوق دي بلون على العسدو هيجوما شديداً فكسره وأسر منه نحو ست مئة مقاتل واضطره الى البقاء بعيسداً عن الجسر رميسة مدفع وهنج أيضاً الجنرال فورنيه بفرسانه هيجات صادقة

وأصيب جيش فلهينيا بخسارة فادحة في معركة البرسينا. وجرح الدوق دي ريجيو جرحاً غير خطر فان رصاصة أصابته في كشحه

ولما كان من الغد في ٢٩ منه بقينا في ساحة القتال ولم نلق لنا بداً من اختيار طريق من طريقين وهما طريق منسك وطريق فيلنا : فطريق منسك تمر في وسط حرجة ومستنقمات غير مزروعة ويتمذر على الجيش وجود شيء فيها يفتذي به وطريق فيلنا تمر في بلاد جميسلة للفاية . وكان الجيش مضطراً الى الوصول الى مخازنه بعد مافقد فرسانه وقلت ، ق نه واشتدت عليه وطأة التعب بعد مسير خسبن يوماً وهو يجر وراءه مرضاه وجرحاه .

وجملوا محل أركان الحرب في ٣٠ منه في بلخنتزي وفي سلايكي في أول دميمبر وفي مولود تشينو في ٣ منه حيث وصل الى الجيش الارساليات الاولى الاتية من فيلنا.

ووجه الى فيلنا جميع الضباط والجنود الجرحى وكل ما كان يعوق الحركات كالامتمة وما شاكل ذلك

على ان القول ان الجيش محتاج الى استمادة النظام ولم شمثه وجمع شمل فرسانه واصلاح ماطراً على مدفعيته وأدواته من الفساد يعتبر نتيجة ماتقـدم بسطه . فالراحة كانت أول أمر يحتاج اليه

وكان الامبراطور في أثناء جميع هذه الحركات يسيرداعًا بين حرسه والمارشال الدوق دستري يقود الفرسان والدوق دي دنتزيك يقود المشاة . . .

وتضعضعت أحوال فرساننا بحيث آنهم لم يلقوا لهم بدآ من جمع الضباط الباقي للواحد منهم حواد والقوا من هذه الجياد أربع كوكبات في كل منها مئة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



حفلة عماد ملك رومية ولى عهد الامبراطورية الفرنسوية

| convented by Till Con | nome • (no stamps are a | applied by registered ver |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |
|                       |                         |                           |

وخسون نارساً. وكان القوادالسكبار يشغلون فيهامنصب قوادالمئة والكولونلون منصب الضباط فهذه الكوكبات المقدسة المتولي قيادتها الجبرال غروشي بامرة ملك تا بولي لم تغفل طرفة عين عن حركات الامبراطور

ولم يسبق لصحة الامبراطور ان تكون على مثل ما كانت عليه من الجودة » وكان أشخاص معتسفون عن محجة العدل قد جعلوا لسمامهم مبرداً على نابوليون لذكره العبارة الاخيرة في النشرة المار بيامها معتبرين ذلك الامراهانة لاحزان أسر عديدة كانت تلك النشرة تملأها مخاوف وتجعلها نكبات الجيوش الفرنسوية ترتدي بملابس الحداد

فهل ينبغي له أن يذيل النشرة بمبارة تزيد القلق في جميع أنحاء سلطنته عهداً السبيل في وجه المرجفين لتجديد الاشاعة الخالية من الصحة التي يخشى من ورائها ان يزعزع ثلاثة من العيارين دعائم عرشه ? أو لم يخاطب فرنسا بكلام المعزية والامل حين قال لها بعد ما بسط لها بيان خسارته ان الاقداد والبرد مع تألبهما عليه أبقيا على ذلك الرجل العظيم الذي جرت فرنسا على يده مطارف المجد أيام هادنها الاحداث والذي أصبحت حياته أثمن ودهاؤه أعز لتتمكن من قضاء أيام الشؤم والبؤس

وما السبب الداعي نابوليون الى التخوف من بسطه لفرنسا ولاوربا طراً الشدائد الحالة به ? ولمساذا يشعر بتحافر من جراء اقراره بما أصابه مر الرزايا ؟ فلم يكن لقلبه ورأسه علاقة بشيء مر ذلك ولم يخذلاه في أحرج الاحوال . فالاجانب والروس أنفسهم شهدوا له بذلك ولما حصر في ظولوزيا في بقمة من الارض لا تزيد مساحها على خسسة عشر فرسخا بين كوتوزوف ووتجنستين وطشيطشاغوف وأحاط به ثلاثة فيالق مؤلفة من مئة وخمسين الفامن من المقاتلة ولم يبصر حوله إلا وجوها باسرة ولم يسمع إلا تذمراً مقروناً بالجبن عما يدل على يأس النفوس وقد عهدها شديدة الصريمة عند نزول النوازل وإلمام المامات ظل محافظ على ثبات جنانه ورباطة جأشه وجديراً بالشعب العظيم وبنفسه بحيث أن حنوده قالوا: « انه يستطيع أن يملصنا من الورطة التي نشبنا فيها » . وقد اضطر أعسداؤه أنفسهم أن ينصفوه فقال بوطرلان : « لم تضعف عزام وقد اضطر أعسداؤه أنفسهم أن ينصفوه فقال بوطرلان : « لم تضعف عزام القائد العظيم في الموقف الحر ج الذي قلما وجد انسان في مثله فانه لم يدع فوادح

الخطب تبلغ منه بل اجترأ على مقايستها بمين دهائه وتمكن من استنباط وسائل يستمين بها على النجاة من ذلك المأزق في أحوال لا يستطيع قائد أقل جرأة ومهارة منه أن يتصور امكان استنباطها ».

ولكن هل للدهاء قبل بمناهضة العناصر ? فان نابوليون لم ينج بفضل شجاعته وشدة صريمته من القواد الروس إلا ليشاهد جيشه بخر صريعاً أمام نفحات الزمهرير وقد اشتدت وطأته بعد إرساله النشرة التاسمة والعشرين الآنفة الذكر. وقال شاهد عياني ان اليد كانت تتجمد على الحديد والدموع تجمد على الحدود . وصارت تلك الكتائب الرجراجة التي ارتمدت أوصال أوربا منها مدة طويلة الى حال يدمى لها الفؤاد . وقال الدكتور لاري . « رزحنا جميعنا تحت أوقاد فالقنوط والفشل بحيث تعذر على الواحد منا معرفة رفيقه : فكانوا يسيرون وكأن على رؤوسهم الطير . . . وقد ضعفت الابصار والقوى العضلية بحيث صعب عليهم استطراد المسير مع المحافظة على الموازنة . . . وكان رائدالموت اصفرار الوجوه والبله وصعوبة النطق وضعف البصر »

فهل قضي على نابوليون أن يظل مقيا بين بقايا جيشه العظيم وأن يعرض لمثل البلايا الذهن والدراع المستندة اليهما فرنسا. ان مثلهذا الامر لم يجسر أحد على افتراضه أو المجاهرة به . وبعد إرساله النشرة المشؤومة بيومين جمع قواده الكبار في مركز أركان حربه بمرغوني وأخبرهم انه عازم على مفادرتهم والشخوص بأسرع ما يمكن الى عاصمته حيث تقتضي الحوادث الخطيرة وجوده فقال لهم : « أفارقكم ولكن لاعود اليكم بثلاث مئة الف محارب . ولا بد لنا من اتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة حرب ثانية فاننا لم نتمكن من انجاز الحرب الاولى ومع ذلك بأي شيء تتعلق هذا و الحال . . . فانتم لا تخفي عليكم حقيقة مصائبنا و وتفاهة مافعله الروس للاضرار بنا . و يمكنهم أن يرددوا ماقاله رجال تحستوكل وتفاهة مافعله الروس للاضرار بنا . و يمكنهم أن يرددوا ماقاله رجال تحستوكل الاثينيون :

« ولولم نهلك فقدكان مقضيا علينا بالهلاك. » وأما قاهرنا الوحيد فهوالبرد فانشدة وطأته الى أقبلت قبل ميعادها خدعت الاهلين انفسهم وعضدها راجع شواد تزنبرغ. وعليه وجدنا أنفسنا في الموضع الذي ابتدأنا فيه أعمالنا على أثر جرأة شخص أضرم الناد وشتاء لم يسبق لهمثيل ودسائس مقرونة باللؤم ومطامع

مبنية على الحماقة وبضع هفوات وخيانة على الارجح . وهل سبق لاحد أن رأى مثل هذه المما كسات غير المنتظرة تفسد التدابير الصائبة ? على أن حرب روسيا ستكون أعظم وأصعب وأشرف حرب يذ كرها التاريخ الحديث .»

وأخذ العاهل طريق باريس في اليوم عينه (٥ دهمبر) ملقياً مقاليد القيادة العامة الى ملك نابولي وسافر في مزلجة باسم الدوق دي فيسنس أحد رفاقه ولما مر بفيلنا حادث الدوق دي باصانو بضع ساعات وحادث الكونت بوطوكي في فرسوفيا وتفقد حصون براغا. ووصل الى درسد في ١٤ دسمبر في جوف الليل وبعد محاورة طويلة مع ملك الساكس حليفه الامين الجليل استأنف المسير الى باريس فوصل البها في ١٨ منه .

## الفصل السابع والعشرون

تأمل في نتيجة حملة روسيا الجارة المصائب - تهنئة مجالس الحكومة الكبرى لنابوليون - تعبئة جيش قوامه ثلاث مئة وخسون الفا - خيانة الجلرال ديورك البروسياني - ترك

مورات الجيش — افتتاح المجلس الاشتراعي

وخابت آمال نابوليون في موسكو فانه بنصبه أعلامه فوق قصر الكرملين علل النفس باصابته صلحاً مجيداً ثابتا ونهاية حملاته الحربية وتمكين دعائم سياسته وسطوته. وقد قال فيها بمد : «فعلت ذلك رغبة بتأييد المبدأ العظيم وبلوغ نهاية أهواء الاقدار وبداءة توطيد الامن . وكان ينتظر حدوث أمور جديدة تتعلق بهاسعادة الجميع ورفاهيتهم فان الطريقة الاوربية بنيت على الأسس الموضوعة لها ولم يبق الا تنظيمها . . . ولو كنت راضيا عن هذه الامور العظيمة وناعم المبال في كل مكان لعقدت مؤتمرا وأبرمت أسباب محالفة مقدسة : هذه أفكار سرقوها مني. ففي الاجتماع المحتشد فيه جميع الملوك يمكننا ألف ندبر شؤوننا

تدبيرا عائليا ونتصرف مع الشعوب تصرف العبد مع مولاه . . . فقد أسبنا ميدأالعصر وتحتالثورة ولم يبق الا التوفيق بيهاوبين مالم تكن بعدقد أتلفته . فهذاالعمل يخصني وقد هيأته من زمان طويل وربما ضحيت في سبيله بميل الشعب الي . فلا بأس من ذلك فاني صرت تابوت العهد العتيق والعهد الجديد والوسيط الطبيعي بين النظام القديم والنظام الحديث . وسرت بموجب مبادئ الواحد واستملت الي ثقته في واتحدت بالآخر وخصصت الفريقين وأمكني أن أكون حصة أحدها . »

لماذا أبت العناية أن تساعد على اجراء مثل هذه الخطة الجيلة ؟ و لماذا احتفرت وهدة في الموضع الذي عينه نابوليون غاية لجميع مساعيه ولا نتصار عصر ولتتميم أعمال الثورة? ولماذا كانت النكبة الجسيمة جزاء على الفرض الكبير وفي مقابل النتيجة الكبرى ؟

وقال المسيو دي ميستر : « ان الذين كتبوا التاديخ أوصرفوا اليه جل عنايتهم قضوا العجب العجاب من القوة السرية العابثة بمشورات البشر وآرامُهم .»

واذاصح ماقاله نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة من أن المدنية والهمجية ستفرغان في وقت قريب من عراكهما واننا سنسير مع واحدة منهما تنتصرعلي الاخرى انتصارا تاما محقق لنا أيضا أن مبدأ المصر لايتسنى له أن يظفر به طفراً كاملا تقديس طريقة متوسطة تجمل كلا من اوربا القديمة والحديثة تميشان عيشة مختلطة مع محافظتهما على شكل احداهما القديم وأنظمتها الارسطقراطية وأسرها القديمة من بمض الوجوه وبايصالها الى الأخرى أفسكارها الجديدة وأميالها الحرة ومبادئها الديمقراطية .

على أن الثورة وطريقة الاحكام القديمة حفظنا اختلافاتهما الاصلية وتنافرهما المضمر تحت ظواهر الاعتدال بحسب مقتضيات الاحوال. وهب كان تقرب بينهما فان هذا التقرب سطحي ووقي. ولما عالج نابوليون التوفيق بينهما وقرن الواحدة منهما بالاخرى مع ما بينهما من التنافر المطلق لم يباشر الا أمراً يراد به الانتقال من حالة الى أخرى انتقالا جوهريا وكان سعيه هذا سببا لفقدانه تعلق الناس به فن الجهة الواحدة حملت الهيئة الاجتماعية القديمة الضغينة والنمور والحذر من الرجل الحاصل على مبادىء الهيئة الاجتماعية الجديدة وثقتها به ومن الجهة الاخرى

ظلت الهيئة الاجماعية الجديدة مصرة على دعواها وقد حملت على الخوف من عدم تمكن مبادمها من ارسال وشا مجها كل مذهب في فؤاد الرجل العامل على الاتحاد بالهيئة الاجماعية القديمة .

ان نابوليون في تممده دور الانتقال النهائي من النظام القديم الى النظام الجديدوفي سميهوراء عقدمالفة مقدسة بين الملوك على مثال مافعله على التقريب اعداؤه فما بعدعلي انقاض سطوته وليس وراء عقد محالفة مقدسة بن الشعوب على ما أنشده برانجه في اشعاره المبثوثة فيها روح النبؤة وفي انبرائه للتوسط بين القرون المتنوسطة والقرن التاسع عشر لم يمثل والحق يقال الدور الذي اختصته به المناية وهو دور يراد به نشر المبادىء الحديثة لتعزيز المستقبل وليس دور حكم المحكمين الخالين من التغرض لمداراة الماضي. وانه بهذا التصور الذي سهل عليه أن يستميل به دهاءه وضع هذه الآية : « ماوراءه زيادة لمستزيد » لروح الاصلاح وان لم تكن الاعمال الناشئة عنه قد تمت بعد. وانكلة الديمقراطية الفرنسوية سواء كانت ميالة الى المصالحة والنظام أو محتاجة الى الدعة والثبات صبحت واقفة فيمركزها وقدتبادر الىالذهن أنتصور السياسة الحديثة والغرض الذي توخاه بطل الازمنة المتأخرة يرميان الى حصر التيار الثوري بيد قوية في المجرى الضيق و بين الحواجز المهدومة حيث لم تستطع يد أوربا القديمة الضعيفة أَنْ تَحْصَرُهُ عَلَى أَنَّهُ كَيْفُ كَانَ الْأَمْرُ مَنْ تَحْسَنُ الْغَايَّةُ الْمُقْصُودَةُ مِنْ وراء هــذا السمينانها تمتبره نفياجريئا للتحسين اللاحقوالاساسي الذيبحق لاوربا الحديثة ان تأمل ادرا كهمن وراء تنظيم شؤونها السياسية. فقد كان السمي للتوفيق بين الثورةوما لم تتلفه بعدوبقايا الملكية والارسطقراطية الاوربية المهددة عبارة عن توقيف غاء التجديد العام. وكان ذلك ايضا ابقاء الطريقة القديمة على قاعدة تضع حدا نهائياً لليسر الاجهاعي وكما أن المناية وعدت الشعوب بتحرد حر اوسم وأرصن من التحرر الذي تمن به عليها محالفة الملوك المقدسة دبرت العناية أيضاً كل شيء لاجل أتمام مواعيدها .

وألقت المناية الباب المالي بين يدي بريطانيا المظمى وسلطت ادادتها عليه وأغوت برنادوت في مؤتمر ابو ونفخت في صدر البعض دوح المكبرياء وفي صدر البعض الآخر دوح المكسل والحسد وحملت شوارتزنبرغ على التباطق

في زحفه وجعلت جونو يثمل بخمرة الظفر في فالوتينا ووضعت المشعل في يد رستبشين وجعلت الاسكندر يصم أذنيه عن هماع المقترحات السلمية واستهالت نابوليون الى اعتبار مخاوف قواده وزعزعت في نفس هذا البطل الداهية ماله من الثقة الراسخة بذاته وحدت فاتحمو سكوعلى المكث في قصر الكرملين ثلاثة المام واطقت عليه قبل الاجل المعين عقدال الزمهرير في شتاء من أشد فصول الشتاء بردا ووارت في الثلج افضل جيش في العالم واستبدلت بالحماسة والاعجاب فشلا وشكوى ونشرت في كل مكان نسيان ما اتاه ذلك الرجل العظيم من المعجزات وما جاد به من النم وادخلت نكران الجميل قصور الملوك الحلفاء الذين ذاد عن ذمارهم وقصور الانساء الذين وضع التيجاف على مفادقهم وحاجت عليه العالمين اللذين زعم انه الوسيط الطبيعي بينهما وأهابت في وقت واحد بالشعوب على العصيان والملوك على الخيانة

وكان ثمة مشهد هائل رسمته العناية بضمها جميع الحوادث وإطلاقها عقال جميع المواطف. ولما لم تمرض لها صدف وكانت قد استدركتكل شيء ودبرته لاجل إتمام اغراضها لم يتمثل لها والحالة هذه ادنى اضطراب لأن يدها القوية اخضمته للقانون والجأته الى العمل لادراك الضالة المنشودة

ان الملوك أوشكوا ان يخونوا والشعوب ان تثور ودونكم ما كتبه بنيامين كنستان في هذا الصدد: «مادامت الايام مهادنة لنابوليون لم تكن بغضاء الشعوب المضمرة معتبرة شيئا مذكوراً ولكن حين تغير عليه الدهر وقلبت له الاقدار ظهر المجن انفجر بركان البغضاء انفجاراً شديداً وكان الشتاء ببن سنتي الاعظم منه . وقد ابصرت بولونيا وبروسيا وبافاريا والربن نابوليون هارباً يؤم فرنسا وهو لا يلوي على شي . . . وادتفعت اصوات الشعوب المقيمة بين فرنسا وهو لا يلوي على شي . . . وادتفعت اصوات الشعوب المقيمة بين الفستول والرين فاصمت الملوك آذانها حينا من الزمان عن مماع هذه الاصوات الأ أن الجيوش المأخوذة أفرادها من الشعب مالات الشعوب على أميالها وأمانيها وجاهرت بطلب تحرير أبناء وطها فغلب التيار الشعبي مقاومة الملوك واضطرت الرعية مواليها الى استعادة حريبها . »

على أن هـذا الكاتب الشهير لم يؤد الشهادة لاولئك الشعوب عن شدة

حرصها على وطنيتها من دون أن يزعم أن ملوكهم حافظوا على موالاتهم لنابوليون عمارضتهم أميال شعوبهم بيد أن معارضتهم لم تكن جدية وكانت غير منطبقة على أفكارهم الخاصة . ويستنتج من كلامه : « إن حلفاء سيد العالم الاكبر خدمة صادقة وحين تباهوا بأنهم خانوه كان عملهم هذا نوعاً من التبجيح باتيانهم الغدر . »

ولا يعتمد التاديخ على هذا الرأي فان الملوك لم يخدموا نابوليون الا مدفوعين على رغم مهم باحكام الضرورة : فلم يصفحوا عن أصل سلطته ولا عما جره اليهم من الخاطر . ولم تصدر قط محالفتهم له عن صدق واخلاص : ولم يخفت وقتاً صوت بغضهم المكتوم والدائم الا على أثر ماأصابه من السؤدد والبأس . أما الشعوب فلم اكانت صادقة في اعجابها بدهاء ذلك الرجل المتسلط على فرنسا ولما عرضت لهم أسباب الشكوى منه لم يعمدوا الى نصب الاشراك السياسية له ولم يخونوه بمفاوضات سرية أو باعمال حربية كاذبة بل قاتلوه جهاداً في ميادين الوغى

لقد قضي الآمر وحرشت المناية الشعوب على نابوليون لانه صارمن الآن ينظر الى المصالح الشعبية بمملة زعيم الاسرة المالسكة وليس بمملة الحاكم الاول لبلاد حرة . واسمعوا ماجاوب به وفدي مجلس الشيوخ وعبلس الشورى الموفدين لتهنئته بعوده سالما من روسيا فانه لم يسترشد بروح العصر لتثبيت دعائم الوراثة في أسرته ولم يستشر روح المستقبل لكبت أصحاب الاحزاب المريدين سوءاً بعرشه بل وجه أنظاره الى الماضي وذكر أعضاء مجلس الشيوخ بالتماليد السرية المأثورة عن طريقة الحمكم القديمة ليجمل للحكومة التي يريد أن يعطي فرنسا اياها صفة فارقة وقال لهم وهو يلمح الى نسيانهم ابنه في أثناء الدسيسة التي دبرها مالاي: «كان آباؤنا ينضمون تحت لواء واحد عند سماعهم طريقة الحكومة الملك فليحي الملك! وهذه الكابات القليلة تتضمن أفضلية طريقة الحكومة الملكية . » وأسهب في ايضاح فكره لمستشاري حكومته فانتقد طريقة حزب الاحرار مطلقاً غليها اسم طريقة الفكريين وانتقداً يضاطريقة فانتقد طريقة حزب الاحرار مطلقاً غليها اسم طريقة الفكريين وانتقداً يضاطريقة الباحثين في علم المعقولات الرامين بعملهم الى هدم الانظمة القديمة في فرنسا الباحثين في علم المعقولات الرامين بعملهم الى هدم الانظمة القديمة في فرنسا

والهمهم بأمهم علة لجيم بلايا بلادهم : واستشهد بالقرن الثامن عشر قائلا لمم : \* يجب أن يعزى ماحل من النكبات بفرنسا الى طريقة الفكريين الى طريقة الباحثين في علم المعقولات المبهمة الي يواد مع الاستعانة بها كلبحث بمحذق عن الاسباب الاولى أن تبنى على قواعدها شرائع الام بدلا من أن تطبق الشرائع على معرفة القلب البشري ودروس التاريخ. وهذه الاضاليل من شأنها أن تعيد حكم أبناء الاسر القديمة . فن ياترى أعلن مبدأ الثورة كواجب يقضى عليه القيام به ؟ ومن علق الشعب بانتدابه اياه لمزاولة سيادة لايقدرعلى مزاولتها ؟... » وأطال الماهل بمثل هذا الكلام لسان العتاب على الاعمال التي فعلوها لتحويل ميل الشعب عنه ولا جرم أن هذه الاعمال لايبقى لها من أثر في التاريخ في جنب السطور القليلة المذكورة فبهاهفوات ذلك الرجل العظيم بازاءالصفحات الكثيرة المتضمنة ذكر عجائب ومحاسن ملكه وحيانه وستستحق هذه الصفحات من دون سواها أن يقرأها الشعب في الاجيال التالية.الا أن الجيل الحاضر لايتيسر له أن يبرز أحكامه وهو مستهدف لنبال النكبات . فان تأثيره الحالي يفوق تعلقه به بالامس ولايدعه يقتكرأنه سيمود فيالغد الى الاعجاب بذلك الرجل العجيب ويقاسي هذا الجيل من طول مدة الحرب أشكالا وألواناً وهو يسمع الناس من كل ناحية يقولونه أن علة الحرب هو ذلك الفائح المشيد صرح سيادته والمبتني تموطيد أركانها في أوربا قاطبة على ما يناله من الجد على اكتاف جنوده . والَّ الشمب الذي لم يَكن في سنة ١٨١٣ يعرف سر الوزادات لا يدري ان نابوليون لم يكن متمديًا في جميع الحروب التي باشرها ولم بجملوه يملم أن الارسطقراطية البريطانية وحزب الملسكية في القارة يصران على تذليل بمثل الثورة الفرنسوية الكبرى في شخص العاهل نابوليون . على أن الدول المتألبات عليه سيقلن له بعكس ذلك الهن أعا يهاجمنه طمعاً بانقاذ الشعوب من شرهوانهن لم يعمدن الا الى كبت الاستبداد الثقيل الوطأة على أور باوهن سيجاهرن بأنهن معتصمات بحبل الحرية رجاء أن يستملن الشموب البهن. أما نا بوليون نانه بدلا من أن ينبه الشمبالفرنسوي مشمراً اياه بأنَّ أعداءه يتمرسون به لهدم المبدإالديمقراطي وملاشاة ميراث الثورة يتهم الملوك في مجلس الشيوخ بنكران الجميل مذكراً ايام بأنه أنقذهم من تيار الثورة الجارف وأخد البركان الذي كان يتوعدهم بالحريق.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ماری لویزوملك رومیة



الا أن وقت المجاهرة بالمسداوة لم يكن قد دنا في القارة للدول المظمى اللواتي جرهن نابوليون ممه الى الديار الروسية فالجيش الفرنسوي لابزال عنيا في جميع أنحاء المانيا

ولما عاد نابوليون من روسيا أبدى استياءه من تصرف بمضأرباب الخطط في سلطنته على أثر ما أجراء مالاي من التهجم على سلطته وذكرفي جوابه لمجلسي الشيوخ والشورى انه مقضي على الحاكم بان يستمد دائما لبذل مهجته على مثال هادلي ومولاي في سبيل الدفاع عن الماهل والعرش والشريمة

وقال فيما بعد: « عند وصولي جعل كل انسان يخبرني ببساطة وتفعيل كل ما يتعلق به مما يلقيه تحت طائلة التبعة . واعترفوا بانهم فوجئوا وانهم اعتقدوا تخري... فقلت لهم: أو لم يبق عندكم ملك دومية ? فاذا فملتم بأقسامكم ومبادئكم ومذاهبكم ? وانكم والحق يقال تجعلون فرائسي ترتعب خوفا على المستقبل... وأردت حينئذ أن أديهم عبرة أنبه بها الافسكاد من غملها واجعلها تسبر على مشكاة الهدى . فكان فروشو حاكم باديس غرضا أسابته سهام هدفه العبرة وهو من المتعلقين في كل التعلق » .

وبعد مافصل فروشومن منصبه وونب كباد دجال الامبراطورية على مملهم وفرغت مجالس الحكومة الكبرى من تأدية اتاوة التهافىء فكرالعاهل في اتخاذ التدابير الممجلة الداعية اليها حالة البلاد الحربية : فلم يجدالقرعة العسكرية العادية كافيسة فطلب من مجلس الشيوخ وهذا المجلس بادر الى اجابة طلبه تقرير تعبئة ثلاث مئة وخسين الف مقاتل

وأسرعت بقايا الحملة الروسية في اجتياز بولونيا فانضم عند حدود المانيا ما تمزق من شملها وتمكن الفرنسويون مع تبدد جموعهم وانكسارهم وخشوعهم أمام المناصر المنيفة من مقاتلة الروس والانتصار عليهم في ممركة لشبت عند المؤخرة في كونو بقيادة المادشال ناي ولم يكن بلاتوف ورجاله القوزاق يتجرأون من ذلك الحين على الديك باولئك الابطال القليلي العدد المحسود فيهم شرف وجد وسجاعة الجيش المظيم، وقد وسلمنا الأث الى زمن لم يبق غيد دهاء الانسان وبأسه مستطيمين ان يتقيا على غير طائل ما تنزله عليه يد خفية من الضربات الحائلة . وهب لازم النصر الفرنسويين في أثنهاء حلول خفية من الضربات الحائلة . وهب لازم النصر الفرنسويين في أثنهاء حلول

المصائب بهم فقد راق الحظ أن يظهر بمظهر المعاكسة لهم متغيراً عليهم . وقد أوجد لهم الحظ حلفاء يرتاب بصدقهم وهوالا ن يبعد عنهم اولئك الحلفاء الواحد بعد الاخر ويصيرهم من أشد الناس عداوة لهم : وكان الفيلق البروسياني المساعد أول المجاهرين بالمداوة فان قائده الجنرال يورك فاوض الروس في أمر الصلح ولم يفعل ولا مراء شيئاً من الأشياء من تلقاء نفسه بل عمل بحوجب الاوامر الواردة اليه من حكومة برلين . وان الملك فريدريك غليوم الموضوعة بلاده تحت رحمة الفرنسويين أنكر في بدء الامر بطريقة رسمية ما أمر به سراً . ولكنه حقق فيا بعد ما كان من خيانته العظيمة المشهورة ما الهموه به من العمل خفية .

واستسلم الجنرال يورك الى الجنرال ديابتش فى ٣٠ دسمبر سنة ١٨١٧ وأسرع مورات في ٨ ينا ير سنة ١٨١٣ — وكان نابوليون قد أقامه وكيله الا كبر — الى ترك الجيش الفرنسوي عائداً الى نابولي وتاركا القيادة العامة الى البرنس اوجين . ولما انتهى الى نابوليون خير انطلاق مورات الفجائي عد عمله فراراً من الجندية تتلوه اثارة الشكوك فكتب الى شقيقته كارولين ماياً في : « ان زوجك بطل مجرب في ساحة القتال ولكنه أضعف من امرأة حين يصبح ولا عدو أمامه فليس له أدنى شجاعة أدبية » . وكتب الى مورات ذاته مايلي : « أظن انك نست من الائلى يمتقدون ان الاسد مات فان أنت اعتقدت ذلك كنت من الخاسرين . وقد سببتلي بعد مزايلتي لفيلنا كل ما يمكنك أن تسببه من الاذى فان لقب ملك جملك تضل عن طريق الهدى » .

وكان هذا الملام مبنياً على الحقيقة فان مورات لما هجر الموقف الذي تركه فيه الامبراطور جعل اهمامه بتاجه فوق اهمامه بمجده وكان من نتيجة ذلك انه فقد الاول من دون أن يتمكن من المحافظة على الثاني . ما أسرع مسير لحوادث! فان نابوليون لا يزال في مفتتح عهد تنكر الاقدار عليه ومع ذلك استطاع الشعوز بما تدخره له من الخيانة والمعاكسة .

وتسرب نكران الجميل الى نفوس المدينين له بكلشيء: عناصبهم وشهرتهم. وثروتهم وذهبت وشائجه في فؤاداً حداً نسبائه الادنين فنمت فيه دوحة الخيانة ? وهل يمكنه بعد هذا العمل الفظيع أن ينتظرغير وقوع الرزايا وحلول النكبات وافتتح المجلس الاسترامي جلساته في ١٤ فبراير في احوالسيئة جداً . على ان نابوليون مع علمه بما صار اليه المجلس من سقوط المنزلة ظل يرى فيه شبح الديمة التي عمل فيها مضى على كم فها في سان كلود وقد انتقد في الخطاب الذي خطبه عند افتتاح المجلس المبادىء النظرية للحرية التي لم يمن عداداتها في خطابه لوفدي مجلس الشيوخ ومجلس الشورى ولم يتهم الحكومة البريطانية بسيرها على ما رسمه لهابت من الخطة لتحريش الملوك المتحددين من اسر قديمة على الشعوب المعتقة من نيرهم أو النافد صبرها للتخلص من هذا النير بل اتهمها بنشرها بين ظهرافي الشعوب دوح العصيان على ملوكها وكان يعتبر أو يتظاهر بأن يعتبرأن الجوائح النازلة به تمد نوعاً من مداعبة الحظ له مداعبة بسيطة فأغضى طرفه عن خذل حلفائه له وتقاعدهم عن مناصرته دجاء أن يمنمهم عن التمادي في الانحراف عنه والخيانة له بما يبديه لهم من الانتصارات الجديدة الباهرة وقهر أعدائه وكان شديد الثقة بالمستقبل بحيث أنه لم يحجم عن القول بمباهاة وشدة : «ان الاسرة الفرنسوية تملك وستملك في اسبانيا ، »

ولم تكف تمبئة الجيوش لتحقيق الثقة وتمهيد السبيل لنيسل النصر المبين الجديد الذي كان ناببوليون يطمع به بل أعوزه الجاد موارد مالية جديدة فلم يكتم شيئاً من أغراضه وحاجاته عن المجلس الاشتراعي ، فقال له : « الهيراغب في السلم وهي ضرورية للمالم ولما خرقت حرمة العهود على أثرعقد وثيقة أميان اقترحت السلم اربع مرات ساعياً وراء ادراك هذه الغاية سعياً حثيثاً بطريقة رسمية . وأحاذر أن أعقد صلحاً لا يكون مكرماً وملائماً لمصالح سلطني وعظمتها . »

# الفصل الثامن والعشرون

#### حرب سنة ١٨١٣

ولم يظهر نا بوليون في عنفوان حياته المجيبة المستوجبة أن تمد من الإخبار الدائرة عليها رحى الملاحم أكثر بما تمد من الحوادث المدونة في أسفارالتاريخ أعظم بما أظهره في العراك العنيف الذي اضطر الى مباشرته في مواقعة الحظ الغليظ الكبد. فما كان أسمى ذلك المشهد وأحزنه ا وقد أحرز نا بوليون كل ما يستطاع احرازه من القوة والثبات وعلو الهمة والدهاء ولم يكتف باحرازها بل نم باسرارها فان قامة الجبار الادبية كانت تنتصب كلما كان جمان الماهل ينحني ولامراء العظمة الانسانية بجميع مجلاها وقوتها وسبتها العالية تناهض القوى الفائقة الطبيعة المحاولة الغض من منزلتها من دون أن تتمكن من تذليلها .

و بسط العاهل لفرنسا نكباته وارادته وآماله فتحرك الشعب عندسماعه صوته ونسي شكواه وجاد عليه بابنائه : فتألف في أشهر جيش جديد وتهيأ لمباشرة القتال . وأقامت بقايا الجيش العظيم تنتظره على ضفاف نهر الألب .

وقبل أن يبرح نا بوليون باريس تذكر عمل مالاي فعمد الى صيانة حكومته من الغوائل الممكن حلولها بها في أبات تغيبه فألقى بمقاليد الحكم الى الامبراطورة ماري لويز وأقام الى جانبها مجلس وكالة وقد شاء أيضاً أن يكون خالي الذرع من جهة الشغب الممكن حدوثه من جراء الخلاف الناشى، بينه وبين الكرسي الرسولي فعالج تسوية المسائل مع بيوس السابع وتمكن من حمل البابا على التوقيع على وثيقة جديدة أذيعت على أثر توقيعها مع رغبة الحبر الاعظم الخاضع على رغم منه لاحكام الضرورة في نقضها .

وأعتقد تأبوليون في أثناء تهيئة الممدات الهائلة انه عند وصوله الى نهر الالب لا يكون أمامه من الاعداء جيوش القيصر فقط بل يكون أمامه أيضاً خلفاؤه البروسيانيون والنمساويون الذين يضمرون له المداوة ويترصدون الفرصة الملاعة للمجاهرة بها . فبان له ان تمبئة جيش مؤلف من ثلاث مئة

وخمسين ألف محارب لا يكفي للغاية التي يرمي اليها . فأمر بتجنيد جيش جديد يتألف من مئة وثمانين ألف مقاتل . فأذَّعن الشعب الى مقتضيات الاحوال وان لم يعد يشعر بما كان يشعر به من الحماسة في الزمان القريب من مادننو واستراتز. بيد أن أبناء طبقة الموسرين وان كان يهمهم الدفاع عن الوطن أكثر بما يهم سواهم سموا بواسطة المال للفرار من الخدمة الجندية فخشيت كل أسرة من مصير الجندي الفرنسوي وبذلت ما تيسر عندها من النقود لتخليص أبنائها من الخدمة العسكرية . ولم يجهل نابوليون أن نفود القوم من الجندية كان يزداد مع ازدياد المخاطر والحاجات في سلطنته وقد أصبح وباء يتعذر استئصال جراثيمه من الافتدة ولكنه أمل أن يتمكن من تخفيف وطأته : فاذا دفع أبناء البيوتات المبالغ الطائلة طمعاً بالتملص من المتاعب الي يقاسبها المنتظمون في سلك الجندية استطاع هو حين تدعو سلامة الدولة الى المساعدة أن محول دون تباطئ الشبان الاغنياء تباطؤا تاماً عن اغاثة وطنهم بدفعهم المبالغ الوفيرة من النضار فانهم يضطرون الى انشاء فيلق خاص قوامه عشرة آلاف جندي تتألف منهم أربع فرق لحرس الشرف فلا يتسنى لأحد من أبناء الاسر النبيلة الفنية أن يعقى من الخدمة التي تعينها له الحكومة . وقد صدر في ٣ ابريل سنة ١٨١٣ قرار من مجلس الشيو خ بالموافقة على هذا الاقتراح .

وأيقظت أصوات المدافع في البرسينا زعيم اسرة البوربون المقيم في هرتول وجعلته يعلل النفس بالآ مال: فإن معارضة الثورة وإن يكن قد نابخضها بعنف وشدة أصحاب الجرأة في الشعب والجيش بانت للويس الثاءن عشر بمكنة فلفوز بالأ ما في . وإنه وإن تكن بسالة الجندي الفرنسوي عند المام المهات ونزول النوازل لا يعتريها أدفى تغير ظن أن حماسة الاعة الوطنية خمدت نيرانها بحيث ان الاجنبي صاد يأمل ألا يلقى في فرنسا النهضة العامة التي صيرت جميع المؤامرات السابقة عقيمة . وملأت هدفه الافكار دماغ الدعي فأذاع نشرة في بريطانيا العظمى وفي القارة حرك فيها بنوع خاص نقور الناس من الحرب وتبرمهم من طول مدتها ناسبا الى نابوليون الاسباب الباعثة عليها وواعدا الشعب بأن ينيله أشياء كثيرة من جلتها الفاء القرعة العسكرية . فلم يعلق الامبراطور أهمية

كبرى على هذه النشرة ولم يمن بأمر مراقبة أو ابعاد الملكيين الكثيرين الله ألذين أسند اليهم المناصب المختلفة في حكومته فان ما وقع في ألمانيا لفت نظره وعنايته.

وهبت عاصفة الفتنة في المدن المتحالفة فانتظر القوم انفجار بركان الحنق في الارض الالمانية انفجاراً هائلا على أيدي جميات سرية . وأدت الثورة الشعبية الى الفاء النظام في الفرقة الثانية والثلاثين الحربية (همبورغ) وكان فتيان الجامعات في مقدمة الحركة فأذاعوا أسرار بغضائهم للاسم الفرنسوي واستثقالهم لنير الاجنبي وجاهروا باعتصامهم بأهداب الافكار الحرة المنبثق منها خلاص فرنسا ومجدها . على أن الامراء الذين ناصبوا من عهد بعيد هذه الافكار شجعوا سراً أو عضدوا علانية ما صاروا يسمونه فيها بعد « دسائس المتحزبين للشعب » .

ما أغرب هذا الموقف! فان حرب سنة ١٨١٣ لم تكن في نظر الماوك سوى تتمة لحرب سنة ١٧٩٦ فهي مناهضة الثورة ومع ذلك خالفت طحمهم كل المخالفة لهجهة بانتر وكبلنتر وبدلا من أن يثابروا على استنصارهم الاوهام السياسية والدينية عند الشعوب على الديمقراطية الفرنسوية صاروا يستثيرون الذكاء والمقل الفلسفي ووطنية الشعوب باسم الحرية على استبداد فرنسا، ولم تكتف الحرية بغلبها الملوك بل جعلتهم يظهرون بمظهر الرياء وهدت الام وحدث هذا التفير العظيم في بووسيا خصيصاً . وأدرك نابوليون فيا بعد أن انتشاراً حراً هيأ له مساعدين أقوياء حين أوجدت له نكباته أعداء شديدي العداوة فقال متأسفا : « لقد ارتكبت خطأ عظيما بعدم خلمي ملك بروسيا عن عرشه حين كان يسهل علي ذلك وقد كان ينبغي لي بعد معركة فردلاند أن أسلخ سيلزيا عن بروسيا وألحقها بملكة الساكس . فلك بروسيا والبروسيانيون تجرعوا كؤوس المهانة بحيث أنهم عملوا على الانتقام لا نفسهم في أول فرصة عرضت لهم . فلو منحتهم دستوراً حراً وحررت الفلاحين من عبودية أصحاب الاقطاعات لسرت الامة مهذا العمل » .

وعليه ادخرت بروسيا العداوة لفرنسا ولم تصدر المداوة عن الامة التي أبقاها نا بوليون بتغفله راسفة في قيود العبودية بل عن الملك الذي أبقاه بكرم

أخلاقه جالساً على عرشه . ولم يظل عمل الجنرال يورك المتلقي الارامر من مولاه باجراء هذا العمل بموها على الناس وقتاً طويلا فكانت حكومة برلين تبدي يوماً فيوماً أعمالا تدل على فساد دخيلتها ومعاداتها لفرنسا . ففني صبر العاهل للانتقام منها على خيانتها ومعاقبتها على دياء تمكنت من القاء الستار عليه مدة شهرين من الزمان ، وأعلن نابوليون في الايام الاولى من شهر ابريل حرباً عجل ملك بروسيا تقريب أجلها من دون أن يتجرأ على اعلانها وتأهب للزحف الى الالل .

وظهر لنابوليون عدو جديد في دول الشمال : فلم يكتف برنادوت بتولي الملاقات مع الروس بل طمع بمقاتلة الفرنسويين . وفي شهْر أغسطس سنة ١٨١٢ قال للاسكندر المصمم كل التصميم على رفض الاقتراحات السامية في اجماع ابو المشهور . « ان ثباتك على عزمك يحرر أوربا » . فأثر في القيصر كلام جندي الجمهورية الفرنسوية ومجاملته له فضمن له الاستيلاء على عرش اسوج وعلله أيضا بلبس تاج فرنسا. وبعد ما نزل بالفرنسويين من الارزاء في معركة موسكو ظن برنا دوت ان الحين أزف للسير الى الغاية التي أثاروا مطامعه لآجل ادراكها فتظاهر بالغيرة على مصالح وطنه الجديد وسعى لارواء غليل الحسد الذي كَان يتأكله في ١٨ برومير ولتحقيق الآمال الوهمية التي كان عاهل داهية صائب وذا نفس عالية تحكي علو مقامه ولوكان اسوجياً حقيقياً كما يزعم لاستطاع أن يميد الى وطنه الجديد بهاءه وسطوته وأن يسترجع فنلندا أو يستولي على بطرسبر ج قبل وصولي الى موسكو . ولكنه انقاد الى حقد شخصي والى عجب مقرون بالحماقة وعواطف حقيرة وقد استهواه وهو من أبناء الثورة تقرب الملوك العريةين في الشرف منه وعقده المؤتمرات وخطبه صداقة عاهل الروس وهذا لم يدخر شيئًا من التملق له » .

وقبل أن يصطف برنادوت تحت ألوية أعداء فرنسا أراد أن يتمحل لدى الملاً الاوربي ولدى الاجيال الآتية عذراً له ببسطه للجميع ان الحصار البحري مضر بمصالح اسوج التجادية . فكتب الى نابوليون كتاباً يعتبر مقدمة لتبرئة ساحته من الملامة والعتاب وضمنه الشكوى ممن كان تارة خصمه وتارة

مولاه منهما اياه بكونه سبباً لاضرام نيران الحروب السابقة ولسفك دماء مليون من البشر في سبيل طريقة تنابذ الحقوق وتتلف تجارة الشموب . وختم رسالته بهذه الكلمات : « ان نكبات القارة تقتضي السلم فيجب على جلالتك ألا تنبذ هذه السلم » .

ولم ينبذ نابوليون السلم بل نشدها مع مانزل به من المصائب كماكان يطلبها وهو يجر ذلاذل الانتصار أي شاء ان تكون مبنية على قواعد المهود المبرمة في تلست . على ان برنادوت ذاته وقد هنأ الاسكندر بثباته على الحرب علم حق العلم أن إطالة مدة القتال غير مسببة عن حكومة التويلري ولكن عمن لا يكترثون للمهود المقطوعة في تلست والصداقة الموطدة اركانها في ارفرت . .

ولم يستطع نابوليون في غير ساحة القتال ان يجاوب على الملام المر والمتاب المقرون بالسفاهة الموجهين اليه من قائد من قواده الاقدمين وقد قال في مفكراته التي املاها في جزيرة القديسة هيلانة ان هذا القائد أوشك ان يسلم اعداء فرنسا مفتاح سياستها وخطة جيوشها الحربية ويدلهم على طريقها وبرح العاهل سان كلود في اواسط شهر ابريل مسرعاً الى الملتقى الجديد الذي عينته له دول الشال في المانيا.

واضطر الجيش الفرنسوي الى ابقاء حاميات كثيرة في المواقع المحصنة التي تركها وراءه ببن دنتزيك ومند بورغ وخيم هذا الجيش على ضفاف السال بقيادة البرنسأ وجين. وكانت درسد وليبزيك قد سقطتا في حيازة البروسيانين والروس فألجىء ملك الساكس الى الانزعاج عن بلاده والتفتيش عن ملجأ تحت ظل المدافع الفرنسوية. واغتنم أعداء نابوليون في كل جهة الفرصة من تغيبه عن جيشه وتقدموا الى الامام.

وأوشك نابوليون أنيظهر بين جنوده ووصل الى ارفرت في ٢٥ ابريل بعدما استولى المارشال ناي على ويسنفلس بعد معركة قال عنها :

انه لم ير قط أكثر مما رأى فيها من الحماسة ورباطة الجأش في المشاة .»
 وقد افتتح ناي الحرب الجديدة وكان من نتيجة ظفره هذا دحر المدو على ضفة السال اليمنى والتحام الجيش العائد به البرنس أوجين من بولونيا بالجيش القادم به الماهل من فرنسا .





ونقل نابوليون مركز أركان حربه الى ويسنفلس ومد ثلاثة جسورة على مهر السال وانتهى اليه وهو هناك نبأ حادثة من الحوادث الدالة على الشجاعة والجرأة المتصف بها الجندي الفرنسوي والمذكر رتين في تاريخ الحروب الفرنسوية وقد تحكن من التحقق بان النكبات لم تغير شيئا من أفضلية الجندي الفرنسوي وشدة صريحته وجرأة مقدمه . وتحرير الحبرأن كولونلا من البروسيانيين أحاط ومعه مئة فارس من فرسانه بخمسة عشر فارساً من فرسان الفصيلة الثالثة عشرة بين سالفلد والمانا وانتهرهم داعيا اياهم الى التسليم . فاجابه جاويش الفصيلة باطلاقه بين سالفلد واقتله واندفع دفاقه يرمون القذائف على البروسيانيين فقتلوا منهم سبعة واضطروا الباقين الى الفراد .

واستأنف المارشال ناي أعماله في أول مايو مطردا أعماله المتوالية أمام انظار نابوليون وهجم بفرقة سوهام وقدألف منها أربعة مربعات وهويصيح عِملء فيه : فليحي الامبراطور! فاجتاز مضيق بوزرنا وكان يدافع عنـــه ثلاث كوكبات من الفرسان ومعهم ستة مدافع . وجرت وراء نآي فرق جيراد ومرشان وبرنيه وريكاد وانهزم في بضع ساعات خمسة عشر الف فارس يقودهم ونتزنجورود أمام خمسة عشر الف مقائلُ من المشاة الفرنسويين في السهل المخصب الممتد من مرتفعات ويسنفلس الى الالب . وكان فرسان الحرس بقيادة المادشال بسيار يمضدون المشاة ومع أنهم لم يشتبكوا في المممة أصابهم خسارة شديدة في ذلك اليوم. وقال نابوليون في تقرير ارسله الى الامبراطورة : « أن الاقدار الماوء منها تاريخ الحرب جملت أول قذيفة تطلق في ذلك اليوم من المدافع تقطع معصم دوق استريا (بسيار) وتخرق صدره وتصرعه على الدقعاء وكان قد تقدم محو خمس مئة خطوة من جهة الرماة لاستكشاف السهل. وهذا المارشال الذي يصحأن يطلق عليه لقبشجاع وعادل اشتهر باصابة نظره الحربي وبسعة اختباره بشؤون الفرسان كما اشتهر بصفاته الادبية وتعلقه بالامبراطور وحرك موته في ساحة الحيجاء عوامل الاغتباط له في افتدة الناس وكان سريما بحيث أنه لم يجمله يشمر بأدنى ألم. ويقل وقوع خسارة تؤثر بفؤ ادالماهل كما أثرت به هذه الخسارة وسيشاطر الجيش وفرنسا الامبراطور الحزن على فقده .»

وجمل نابوليون مركز أركان حربه في لوتزن في ليل اليوم الاول الى اليوم

الثاني من شهر مايو وقد استولوا عليها بعد معركة اليوم السابق. واحدق رجال الحرسالشبان والكهول بالامبراطور وألفوا ميمنة الجيش. وكان ناي في الوسط فاحتل كايا. وكان البرنس أوجين يقود الميسرة المستندة إلى الالستر.

و يحرك الجيش في لامنه في الساعة الماشرة صباحا في السهل المشهور بنصرة غستاف أدلف تحت أنظار عاهل روسيا وملك بروسيا القادمين لينمشا بحضورها همة جنودها. وهجم عساكر الحلفاء هجات صادقة على وسط الجيش الفرنسوي وزحفت فيالق هائلة من الروس والبروسيانيين بصفوف متلازة الى كايا فاضطر المارشال ناي الى الوقوف في وجهها بثبات شديد وكان موقف أعداء الفرنسويين وعدده الكثير يجملانهم يأملون باصابة النصر فكان عندهم فرسان بسل أما فرسان الفرنسويين فقد دفنو اتحت الجمد والثلج في روسيا وقال الماهل فى ابتداء فرسان الفرنسويين فقد دفنو اتحت الجمد والثلج في روسيا وقال الماهل فى ابتداء الممركة لجنوده: « هذه ممركة نظير ممارك مصر فالمشاة الشجمان يجب عليهم أن يملموا كيف يسدون حاجاتهم ، وعيل صبر الجنود لتحقيق كلة قائدهم المظيم فاستولوا على قرية كايا وفقدوها ثم استرجموها مرات متوالية وبقيت في آخر فاستولوا على قرية الجنرال جبرار وهذا وان يكن قد أصيب بمدة رصاصات لم يشأأن يسرحساحة القتال فقال ان الوقت دنا لكل فرنسويهام لينتصر أو يموت.

وظل النصر متردداً بين الفريقين مع ما أصابه الفرنسويون من الظفر ومع ما أبدته فرق المارشال ناي الحس من الجرأة والاقدام: فلم يبلغ الاعياء من الروس ولم يقعدهم عن القتال فكانوا يهجمون هجات صادقة على وسط الجيش الفرنسوي مؤملين ثلم حده واختراقه. وقد توهموا حيناً من الزمان أن النصر جنح اليهم فان بعض الفرق في الجيش الفرنسوي كثرعليها عدد المهاجمين فتراجعت الى الوراء وكادت أجزاؤها تتفكك. وعادت قرية كايا فسقطت في أيدي الروس ولكن اتفق في تلك الاثناء أن قدم نابوليون فانضم ما تبدد من شمل رجاله وزحفوا إلى الامام وهم يصيحون بمل أفواههم: « فليحي الامبراطور!»

أجل ان التصدي للروس في هجومهم لم يكن في ذلك الحين بالامر السهل ولكن الفرنسويين لم يكتفوا بذلك بل صحت عزائمهم على نيــل الغلبة بطريقة حازمة .

وبينا البرنسأ وجبن والمادشال مكدونال يهجان علىجناحي الروس وجيشهم

الاحتياطي والجنرال برتران يخف للاصطفاف في ساحة الهيجاء أمر نابوليون المارشال مرتيه بان يهجم بالحرس الفتيان على قرية كايا ويستولي عليها ويبطش بكل من يتصدى له . وقوض الى الجنرال دروو حاجبه أن ينصب بطارية مؤلفة من عانين مدفعاً في مقدمة الحرس القدماء الموكول اليهم عضد وسط الجيش والاستناد الى فرسانه المصطفين للقتال الى الوراء . فاجريت أوامر العاهل بكل تدقيق وكان أن البطارية التي دبر أمرها الجنرال دولولوى والجنرال دروو والجنرال ديفو قذفت أمامها الذعر والموت على صفوف الاعداء وجاءت نوبة الروس والبروسيانيين للانهزام والتبدد ولكن هذا التبدد لم يكن هذه المرة وقتياً وجزئياً كماكان في بعض فرق الفرنسويين على ماسبق بيانه فانه ماعتم أن أصبح في الجيوش الروسية والبروسيانية عاماً ونهائياً : فأخذ مرتيه كايا بلا قسم في الجيوش الروسية والبروسيانية عاماً ونهائياً : فأخذ مرتيه كايا بلا قتال ووصل الجنرال برتران في الحين الملائم لا كمال قهر الاعداء وتمزيقهم أيدي سبا .

وملاً حذا الانتصار نفس نابوليون بهجة وسروراً فانه الفي في جنوده الفتيان ما كان يلفيه من البسالة في رفاقه القدماء فقال: « لقد مضى على عشرون سنة وأنا أتولى قيادة الجيوش الفرنسوية ومع ذلك لم أنظرمثل ما نظرته في هؤلاء من البسالة وبذل النفس ». فقد انبعث الجيش العظيم ليزول غرور الزاعمين أنه دفن الى الابد في مجاهل الاقاليم الشمالية. وقد علل الامبراطور نفسه بانه سيسهل عليه أن يستعيد بهذا الجيش أبهة المجه وتفوق منزلته الادبية في أوربا فقال: « لو شهد الملوك والوزراء مدبرو شؤون حكوماتهم هذه الحرب لعدلوا عن سعيهم لجعل نجم فرنسا يأفل ». فان جيشا مؤلفاً من مئة وخسين الفا الى مئتي الف مقاتل انهزم انهزاماً تاماً أمام جيش لا يزيد عدد وجاهم ثلاثين وجرحاهم ثلاثين وجرحاهم ثلاثين الفا و بلغت خسارة الفرنسويين عشرة آلاف رجل

وعمد نابوليون في غد اليوم الذي نشبت فيه هذه الممركة المشهورة الى أمر شديد التأثير في رجاله فانه التى عليهم الكايات التالية التي انتشرت في ٣ ما يو في مركز أركان الحرب الامبراطوري في لنزن :

أيها الجنود:

« أني مسرور منكم فقد حققتم آمالي بكم وعوضتموني من كل شيء بادادتكم وبسالتكم . فقهرتم في يوم ٢ مايو المشهور وهزمتم الجيش الروسي البروسياني الذي يقوده العاهل الاسكندر وملك بروسيا . وقد أضفتم بهاء جديداً الى مجد أعلامي وأظهرتم كل ما يستطيع الدم الفرنسوي إظهاره . وسيكون مقام معركة لنزن فوق مقام معادك استرليز وايانا وفردلاند والموسكوفا . . . »

#### \_\_\_\_( \* \* \* )

# الفصل التاسع والعشرون

تابع حرب سنة ١٨١٣

ولما انهزم في الزن جيس الاسكندر وفريدريك غليوم المختلط بادر هدا الجيس الى العبور الى ضفة الالب اليميى. واستولى نا بوليون في ١١ مايو على درسد وخف في الند الى لقاء ملك الساكس. فدخل هذا باحتفال عظيم عاصمته بين قرع الاجراس وهتاف الجاهير الففيرة. وظل الامبراطور راكبا جواده الى جانب هذا الملك الجليل ورافقه على هذه الصورة الى قصره بين قصف المدافع.

وبعد ما أعاد نابوليون حليفه الامين بانتصاد باهر الماصمته كان أول أمر فكر به بعدقهره أعداءه اقتراحه عليهم عقد مؤتمر في براغ لتقرير شروط الصلح العام . إلا أن اقتراحات الظافر في لتزن لم تحل محل القبول فسكان نصيبها نصيب اقتراحات الظافر في موسكو . وعلم نابوليون من الاخبار الواددة اليه من وكلائه السياسيين ان « الوهدة المفطاف بالازهار التي داسها عند عقد قرانه موشكة أن تففر فاها أمامه وقد دنت ساعة خيانة جميه ٤ . إلا أنه كتم شكواه وقلة واكتفى بارسال البرنس أوجين المايطاليا مفوضاً اليه تعبئة جيش لمواقعة النسا اذا ماخطر لها أن تهاجم البلاد الفرنسوية .

ولما افترق نابوليون عن البرنس أوجين لم يذهل عن ابداء سروره منه بشكل علني ورضاه عما أداه من الخدم الجليلة للجيش من ابتداء الحزب الاخيرة فرفع الى درجة دوقيسة قصر بولون وأدض غاليارا الجارية على ملكه الخاص وجاد بها على أميرة بولون كريمة أوجين البكر

وكان الامبراطور في درسد لما بلغه خبر استسلام سبندو فغلى جوفه لذلك الحادث متفزعاً من تأثيره تأثيراً سيئاً بالحاميات الاخر وفي الحال أمر بالجئرال المتولي قيادة حامية ذلك الموقع أن يوقف ويساق أمام مجلس مؤلف من المارشالية وأمر باعضاء مجلس الدفاع أن يعاملوا بنفس هذه المعاملة لأنهم لم يعترضوا على عمل القائد. وقد قال نابوليون: « لو سلمت حامية سبندو بلا حصار موقعاً حصيناً تحييط به المستنقمات ووقعت شروط تسليم صاد موضوط للتحقيق والحكم لكان تصرف حامية ويتمبرغ مخالفاً لتصرفها، وقد أحسن الجنرال لابويب التصرف ودافع عن شرف الجيش في الذود عن ذلك الموقع الحصين مع كونه غير محصن محصيناً كافياً وقد هدم نصف سوره ولم يتمكن من المقاومة إلا بفضل المدافعين عنه الشجعان »

ولما لم يبق نابوليون منتظراً شيئاً من وراء مقدرحاته السلمية خرج من درسد في ١٨ مايو ميمها اللوزاس لاستئناف حركاته الحربية فنال في بضمة أيام انتصارات جديدة باهرة وقهر لوريستون الجبرال يورك في ١٩ منه في ويسي وانتصر الماهل بذاته في ٢٠ و ٢١ منه في موقعي بوتزن ووريخن وتعقب الجبرال رينيه مؤخرة الروس في ٢٢ منه فأدركها وظهر عليها في مرتفعات ريخنباخ . ولكن جرى في آخر ذلك اليوم حادث مؤلم جديد فاق تأثيره بنابوليون جميع ما ألم به من الحوادث المؤلمة الماضية على أثر فقدان قواده الابطال واخدانه الاصفياء كبسيار ولان وغيرها فكان دوروك مارشال البلاط الامراطوري الاكبر واقفاً على يفاع من الارض في الساعة السابعة مساء وفي المراطوري الاكبر واقفاً على يفاع من الارض في الساعة السابعة مساء وفي فرت على مقربة منهم قنبلة جرفت الدوق دي تريفيزا وبقرت بطن دوروك وسرعت الجنرال كرجنر وقطعت أنفاسه

ولما انتهى ذلك النبأ الى نابوليون خف الى المكان المضطح فيه دوروك فوجد انه لا يزال فيه رمق من الحياة وأنه لا يزال حافظاً رباطة جاشه. فضغط دوروك يد الماهل وأدناها من فيه قائلا له: « لقد وقفت جميع حياتي على خدمتك ولا أتاسف الا على الفائدة التي عكذي أن أقفها عليك » . فأجابه الامبراطور: « يادوروك عمة حياة أخرى فانتظرني فنلتقي يوما من الايام. » — « أجل يامولاي ولكن سيتم ذلك بعد ثلاثين سنة بعد قهرك جميع أعدائك وتحقيقك أماني وطننا . . . لقد عشت رجلا شريفا ولا أنحي على نفسي بشيء من اللوم من جراء ذلك . فإنا أترك ابنة أؤمل أن تنوب جلالتك عي بان تكون أما لها . »

فتأثر نابوليون كل التأثر من ذلك السكلام وقبض على يد دوروك الينى، وظل نحو ربع ساعة سانداً رأسه الى يده اليسرى من دون أن يستطيع التفوه بكلمة واحدة . وحينتذ أراد دوروك أن يبدأ بالسكلام رجاء أن يكفي نفس ذلك الرجل العظيم مؤونة الحزن ولم يذهل أنه مع كونه مولاه كان صديقه الحيم فقال : « بعيشك يامولاي اذهب فهذا المشهد يثير الشجن في فؤادك ، ه فاجاب نابوليون طلبه وغادره من دون أن يتمكن من أن يقول له غير هاتين السكامتين : « الوداع ياصديقي . » واضطر العاهل الى الاستناد الى المارشال سولت وكولانكور وقت ما عاد الى مضربه ولم يشأ أن يستقبل أحداً في ذلك الليل بطوله .

وأَصَابِ الجِبْرال رينيه في الغد انتصاراً جديداً على الروس في وقعة غرائز واجتاز المارشال ناي نهر نيس في ٢٤ منه ووصل في ٢٥ منه في الصباح الى ما وراء كيس فدخل بنتزلو ووصل الامبراطور اليها في المساء . ولتي كوتوزوف الشيخ حمامه في هذه المدينة من بضمة أسابيع .

على ان ما لقيه الجنرال ميزون من الفشل اليسير في ٢٦ منه أمام مدينة هاينو لم يتبط الجيش الفرنسوي مدة طويلة عن المسير وعن نيل الانتصاد.

واستولى الجرال سباستياني بعد يومين في سبروطو على ذخارً وفيرة وظفر المارشال اودينو في الوقت عينه في هويرسفردا بفيلق دي بولوف البروسياني ووصل الذعر المنتشر في برلين الى برسلو التي هددها لوريستون. على اذالملكين

المتحالفين وان صماعلى مواصلة القتال ما دامت الحقوق المامة في أوربا القديمة غير حالة محل الطريقة الفرنسوية الحديثة شمرا بضرورة ايقاف دحى الحرب إما للم شعبهما على اثر الانكسارات اليومية المتوالية عليها من شهر من الخيانة الزمان وإما ليمهلا النمساويين البطيئين ليدبروا ما كانوا يتوخونه من الخيانة طمعاً بتحويل جميع أهواء الحرب ضد نابوليون. وفي ٢٩ منه في الساعة الماشرة صباحا جاء الى مركز طلائع الجيش الفرنسوي الكنت شوفالوف حاجب قيصر الروس والجبرال كليست البروساني ليقترحا هدنة كانقد فاوضهما الدوق دي فيسنس في شأنها في مفتتح الامر في دير واتلستادت قراب لينيتر ثم في قرية بيشروتز المتحايدة حيث عقدت تلك الهدنة في لا يونيو ووقعت بعد دخول لوريستون عاصمة سيليزيا بثلاثة أبام.

وعين اليوم المشرون من شهر يوليو موعداً لنهاية الهدنة فألح نابوليون ليجملهما يرضيان بمقد مؤتمر في براغ واقترح طلب وساطة الماهل النمساوي رغبة في عرقلة مساعي المجلس المساوي.

وتحاشى الساسة الاجانب البت في القضية متممدين الماطلة فاغتنم المسيو دي مترنيخ الفرصة من احترام نابوليون لحميه وسمى لدى الظافر في لترن وبتزن لتمديد أجل الهدنة الى ١٠ أغسطس . ولما انقضى الاجل المهين ورأت بروسيا وروسيا ما طرأ من الضعف على الحالة الروحية في الجيش الفرنسوي على اثر انتصاراته الاولى واتخذت النسا على مهل جميع التدابع لحياتها وتصيير هذه الخيانة وبيلة ومشؤومة على الجيش الفرنسوي أعلن قواد الاسكندر وفريدريك غليوم انقضاء أجل الهدنة في ١١ أوغسطس عند الظهر وقت ما كان وزير الماهل فرنسوى يبلغ المسيو دي نربون السفير الفرنسوي في فينا اعلان النسا الحرب على فرنسا . فاكتشف نابوليون عمق الوهدة التي وضع فوقها رجله باتحاده باسرة اللورين وسعيه لقرن فخر اسرته الحديثة النشأة بكبرياء المهر المالكة القدعة .

وطرأ حادث قضائيكان من ورائه شكوك عظيمة في جميع أنحاء الامبراطورية الفرنسوية فان مأموري المكوس في أنفزس الهموا بالاختلاس وثبتت عليهم اللهمة ولكنهم نجوا من طائلة العقاب الذي استوجبوه بعدل برشوهم أعضاء مجلس

الآمام. ولما انهى الى العاهل ما كان من أمر تبرئهم استشاط غضبا وبادر الى الكتابة الى القاضي الاكبر وزير المدلية يأمره باجراء التحقيق عن الاسباب الداعية الى انقاذ المجرمين من طائلة العقاب وانتصار الباطل على الحق. ودونكم ما كتبه في هذا الشأن:

« بناء على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والخسين من الكتاب الخامس من دستور الامبراطورية نريد أن تقدموا لنا في مجلس خاص صورة قرار من مجلس الشيوخ يقضي بالغاء الحسكم الصادر من محكة الجنايات في بروسل وبارسال هذه الدعوى الى محكة النقض والابرام فهذه تبين مجلسا امبراطوريا تجدد لديه رؤية الدعوى ويحكم بها المجلسان المجتمعان من دون أن يكون لمجلس الاتهام تدخل فيها . ونوغب أن يعلم الراشون اذا قويت الرشوة على نسخ قوة القوانين أن حكة واضعي الشريعة استدركت كل شيء . »

ودل هذا آلامر على اعطاء نابوليون السلطة الامبراطورية المطلقة معظم ما لهامن القوة فان ارادة المولى الاكبر لم تعتبر شيئاً أعلى منها سواء كان في الامور العدلية أو في الامور السياسية ، واذا ما دعت الاداب العمومية الى إثارة الشكوك والريب فلا يلقى له بدا من اصلاح ما فسد ولو قضت الحال بأجراء ما يلزم اجراؤه من العنف تجاه النصوص الدستورية ، على انه وان لم يكن لذلك الاحتقار لضمانة الصور الشرعية من غاية سوى ضمان قوة الشريعة ومعاقبة الرشوة والخيانة فالمشتغلون عنع الاستبداد عن الاستفحال والناظرون ان في ذلك العمل الدمار التام لاستقلال السلطة القضائية يضجون وقد استندوا الى مبادىء منتسكيو المستفاد منها انه حيث تتدخل السلطة الاجرائية في الاحكام ترتكب الحكومة فظائع منكرة ، وكان من عداد أولئك الحكام حاكم انفرس فوايه درجنسون النزبه فانه آثر الاستقالة من منصبه على موافقته على ضغيط أموال المهمين المبرأة ساحتهم عند اعادة النظر في الدعوى المسوقة عليهم ضبطأموال المهمين المبرأة ساحتهم عند اعادة النظر في الدعوى المسوقة عليهم

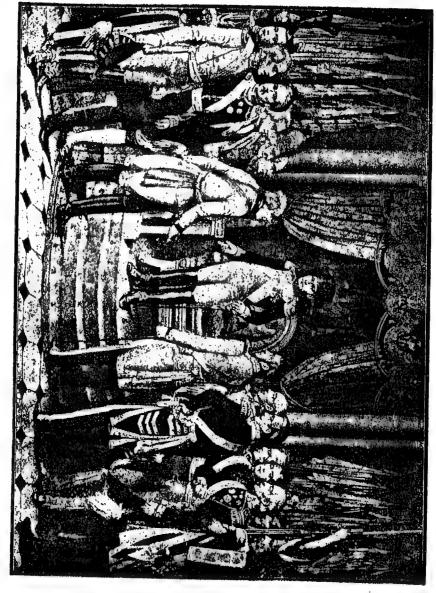

معركة روسيا ( الملوك المقهورون يحيطون بالامبراطورنابوليون)



### الفصل الثلاثون

### تنمة حرب سنة ١٨١٣

وتهافت ملوك الشمال وامراء الالمان من كل جهة على انتجاع درسد ولكنهم لم يتهافتوا اليها هذه المرة تهافتهم في سنة ١٨١٢ لتأليف حاشية من الرؤوس المتوجة حول ذلك الرجل العظيم بل جاؤوا بجيوشهم الجرارة لمقانلته .

وكان مئتا الف من الروس والبروسيانيين والمساويين بقيادة عاهل روسيا وملك بروسيا والبرنس شواد تزنبرغ يسرعون في اجتياز بوهيميالغزو الساكس والتخييم على عدوة الالب اليسرى. وكان مئة الف محارب بقيادة بلوخر وساكن يقومون بالحركات الحربية في سيليزيا ومئة وعشرة آلاف مقاتل بينهم فيالق المتطوعين الكثيرين الملبين نداء الوطنية الجرمانية يزحفون على طول الخط يين همبودغ وبرلين للقاء الفرنسويين .

ورجعت أفضلية العدد ولامشاحة الى جهة الدول المتحالفات اللواتي ألفين مساعداً قويا فى روح الثورة المنتشر بين الشعوب الالمانية . على ان الفرص الملائمة والعناصر المؤملة بنيل الظفر لم تكف لتجعل الحلفاء يعللون النفس بغلبة الثورة الفرنسوية بشخص اعظم ابنائها . فاقتضت الحال أن يستميلوا اليهم اثنين من ابنائها ليصيبوا بواسطتهما سر الفن الحربي والتفوق العسكري وهما سبب عظمة وطنهما وعلة رفعة شأنه: فان مورو آثر مؤالفة سلطان مطلق على ضيافة شعب حر وهجر أرض وشنطن السعيدة ميمابلاد العاهل الاسكندر ليكون مستشاره وخرج الى الحرب مع جيش بوهيميا العظيم تحت الراية الروسية بازاء الراية الفرنسوية. أما برنادوت فانه على ماجاء في مفكرات القديسة هيلانة سلم اعداء فرنسا مفتاح سياستها وخطة جيوشها الحربية ودلهم على طريق أرضها المقدسة وكان هو المتولي القيادة أمام براين .

وقد أنصف الشعب الفرلسوي بابداء اعجابه واحترامه وثقته عند دنو ١٨ برومير وفي عهد القنصلية حين أبى أن يربط حظ الثورة بغير اسم بونابرت وأعلن أن هذا الاسم مقدم على سواه بين أسماء جميع الوطنيين من دون أن ينخدع بتصرف بعض الجمهوريين المعروفين بتطرفهم وتصلب آدائهم ومن دون أن يبالي باعتراضات بعض الافراد الميالين الى حمل مورو وبرنادوت على السير في ذلك العصر على الطريق الذي سار عليه بروتوس وكاتون وأمثالها في العصور الخالية . فليبادر قدماء نادي مانيج وأعضاء جمعية الفيلادلفيين الاقدمين الى انكار تفضيلهم واعترافهم بأفضلية الميل الوطني الطبيعي وعصمته . فقد قام الآن متولي زعامة المعارضين في السنة الثامنة مقام برنسويك وخلف زعيم المحالفين في سنة ١٨٠٤ سوفاروف . . . وقد شاء الحق سبحانه وتعالى هذا الامر ليتحقق فكر الشعب العظيم وحماسته في الذي انتخبه واللذين دذلها .

ولا بأس من استعال مورو وبرنادوت خبرتهما واستخدام ذراعهما المشؤومة لمناهضة حظ نابوليون فان هو هوى فسيظل في سقوطه على ما كان عليه يومارتفاعه أي سيظل رجل فرنسا وداهيتها أما خصاه القديمات فلا يلقيان من انتصارها سوى الخزي ووخز الضمير اللاصقين الى ما شاء الله بلقب خدام الاجانب والفادين من الوطن . على انه لا بد من التمييز بين برنادوت ومودو فالاول يتردد بين ما يجب عليه أن يقوم به بين فرنسا وطنه الاصلي واسوج وطنه الجديد مع جهله حقيقة مصالح كل من البلادين أما مورو فانه لم يكن له من عذر يتنصل به .

وتوهم الناس أن مورات سيركب مركب الخيانة ويخرق بردة مجده . . وقد كتب في احدى صفحات حظه أنه سينكر ويخون المحسن اليه وصديقه وختنه ولكن لم تكن قد دنت ساعة غدره والتحافه بمبذل الهوان والصفارة .

وحتنه وله من المن قد دنت ساعه عدره والتحاقه بمبدل اهوان والصفاره . أاء مورات في ١٤ أوغسطس إلى ممسكر درسد لمحاربة خصوم نابوليون. وأعداء فرنسا .

وافتتحت الحرب افتتاحا موافقاً لموقف الجيش الفرسوي فخف نابوليون الى ملاقاة الاسكندر وملك بروسيا واقتحم منافذ بوهيميا وفتح غوبل ورمبورغ وجرجنتال. وبعد ما وصل الى موضع يبعد عشرين فرسخاءن براغ عاد الى زيتو ومنها أسرع الى موافاة جيش سيليزيا المحتاج الى حضوره بين ظهرانيه. ووصل الى لونبرغ في ٢١منه عند بزوغ الفجر فمد الجسورة على البوبر وعبره في بحر النهاد غير مكترث لنيران العدو ودحر العدو حتى أوصله الى

غولد برغ وهجم هجوماً جديداً في ٢٣ منه فكسر الجنرال جيرار القادم من جهدة الميسرة فيلقا من البروسيانيين قوامه خسة وعشرون ألفاً وبدد شملهم وأخذ فلنسبرغ عند الميمنة واكمل الهزام الحلفاء هجمة صادقة قامت بها الفصيلة المئة والخامسة والثلاثون.

الأأن جميع ما ناله الفرنسويون من الانتصار في سيليزيا لم يؤثر بزحف جيش بوهيميا وقاء ظل سائراً محو عاصمة الساكس. ولما انتهت الى نابوليون أنباء هذه الحركات ترك للمارشال مكدونال قيادة جيش سيليزيا وخف ومعه ناي الى نجدة درسد ولكن هل يصل اليها في الاجل الملائم ? وأحاطت العساكر الكثيرة بالمدينة مر كل جهة لتسحق جيش المارشال سان سير الضعيف المتحصن وراء الاستحكامات الحشبية في ضواحي المدينة وأرباضها. وشهد الملك الشيخ من نوافذ قصره دمار الأراضي الحصيبة المحدقة بعاصمته وقرن حزنه بذعر رعيته. وأنذر كل شيء بأن درسد أوشكت أن تسقط في حيازة النساويين والروس وان المارشال سان سير لا يستطيع مقاومة شوارتزنبرغ مدة طويلة فان بعض الفيالق الالمانية المنضمة الى الفيالق الفرنسوية لتقاتل محت ألويتها لم تثبت على موالاتها للفرنسويين فانحازت الى أعدائهم كوكبتان من فرسان الوستفاليين وما عتم الاهلون أن أبدوا ميلهم الى الاستسلام.

ولسكن ما أبطأ نابوليون أن ظهر فاجتاز في ٢٦ منه في الساعة العاشرة صباحاً جسر درسد سائراً سيراً حثيثاً وجنوده وراءه . وحيئئذ تقلص ظل الفشل وبدت طلائع الثقة . ولما أبصر القوم في درسد مدرعي لاتور موبورغ يمرون طبقوا الفضاء بأصوات الفرح كأنهم يقرأون على وجوه أولئك الابطال آيات خلاص المدينة .

ولما وصل الامبراطور عمد في ناتحة الامر الى استعراف ما أجروه من معدات الدفاع فما مكث أن ثلج صدره حين عرف أن جميع ما فعله سان سير يستوجب أن ينال مو افقته . ولما هدأ باله من هذه الجهة صعد الى القصر فسكن بحضوره جأش الاسرة المالكة بعد ما كانت تهم بالهرب.

ولم تدم زيارته سوى مدة قصيرة فكانقد نضب معين اصطباره لان يشاهد بذاته عدد المدو وموقفه وحركاته وسار مسرعا لهذه الغاية نحو باب من أبواب

المدينسة ماراً بين جهور من السكاف الموالين وهم ينظرون الى جبينه لعلهم. يستدلون من رباطة جأشه وثبات جنانه على الامن والدعة . ووصل نابوليون في الساعة الواحدة الى طرف دسكرة بلنتز فترجل وتفقد أسواد المدينسة الخارجية واقترب من طلائع أعدائه مجيث وقعت رصاصة باددة على خادمه على مقربة منه .

وأعطيت علامة الهجوم في الساعة الثالثة باطلاق ثلاثة مدافع من بطاديات الجيش المنساوي الروسي وعند إعطاء هذه العلامة شرع الجيش المنشي المرتفعات المحيطة بالمدينة ينحدر الى السهل ومحمل حملات شعواء على استحكامات الفرنسويين وحرك حضور ملكيه ساكنات الشجاعة فيه وبينا هو ثمل بسلافة ذلك الحماس ومعتقد أنه أصاب نصراً مبيناً جعل يصيح مطبقاً الفضاء ويقول: الى باديس الى باديس!

ولكن لم يلبث الجندي الفرنسوي أن جعله يشمر بثقل ضرباته وكان عاهله ممه يراقب أعلامه ويحاذر أن يدع الحوان والخسيفة يدنوان منها. ولم يمضحين طويل حتى عمت المعركة وأصبحت هائلة وقد اشترك فيها الجنود الاحتياطيون وصارت القنابل والقذائف المنفجرة تتساقط على المدينة كالوابل المدراد. فأدرك نابوليون أنه لا يسعه أن يضيع دقيقة واحدة في سبيل تقرير حظ القتال وانقاذ على مع حليفه الوحيد الذي بقي دون سواه من بين جميع الحلفاء معتصما بحبل موالاته. فسير مورات وفرسانه للوقوع على ميمنة أعدائه ووجه فيلق الدوق دي تريفيز للتمرس عيسرتهم شم اخرج من بابي بيرنا وبلاون أربع فرق من الحرس الفتيان بقيادة الجنرالية دوموتيه وباروى ودكوز وروغه الأسداء وأمره بان يجروا على مارسمه لهم البرنس دي لاموسكوفا الشيجاع. وكان من وراء هجوم ذينك الفيلقين تغير وجه الحزب في الحال: فخشع كل شيء أمام وراء هجوم ذينك الفيلقين تغير وجه أعدائهم ومغادرين السهل الذي شنوا الحرس الفتيان الصناديد ولاذ بالفراد. وأصبح المهاجمون المفاخرون بجرأتهم مشتتين في كل جهة وهاربين من وجه أعدائهم ومغادرين السهل الذي شنوا عليه الغارة الشعواء. وقد طردهم منه المدرعون مون دون أن يبدوا لهم أدني مقاومة .

وصاح البرنسدي شوارتزنبرغ بصوت جهوري: أن الامبراطور في درسد

ولا مراء وقد أضعنا الفرصة الملائمة للاستيلاء على المدينة فلانفكر والحالة هذه إلا بضم متفرق شملنا .

ولم يكن الامبراطور والحق يقال قدأ ثبت وجوده بما أمرباجرائه من التدابير الصائبة والحركات الحربية المحكمة بل باشتراكه في المخاطر المحدقة برجاله اشتراكا فعلياً . وهذا ماقاله في هذا الصدد الماجور دودلبن السكسوني :

« وكان نابوليون نحتسيل جود من القذائف والقنابل راكباً جواده وماراً بسرعة في سيكلوس غاس يبتغي الوصول الى مدخل البحيرة وسد لبوديسله . وبعد ماوقف ثمة هنيهة من الزمان كر عائداً الى ساحة القتال فقتل ضابط من ضباط حاشيته الى جانبه وجرح كثيرون من حجابه . »

ولم ينقطع صوت المدافع الافي الساعة التاسعة مساء وكان الامبراطور في الساعة الحادية عشرة لايزال واقفاً على رجليه يتفقد معرس جنوده ويعمل لاستكشاف خعد اعدائه ويدر الخطة المقضي عليه المسير عليها في الغد ولما انتصف الليل دخل القصر ولهكنه قبل أن يرقد دعا اليه برتيه وأملى عليه أوامر أنفذت في الحال الى حريم قواد فيالق جيشه ليكون كل منهم عند طلوع الفجر مستعداً لمناصرة دهاء الامبراطور في المعركة المنتظر تسعر نيرانها .

وكان فيلق من النمساويين فد ثابت اليه قواه وانتمش بشربه قداراً من الخرو ونفض عنه ماجره اليه الكسارالداس دي شوارتز نبرغ من الخول فعالج مفاجأة الفراسويين تحت حنيج الطلام، د باب اللون ولسكنه ألني ثمة الجنرال دوموتيه والكولونل كمبرن: وكان دوموتيه بريد النزال غير مبال بفخذه المكسورة وجعل كمبرن المهاجين بندسون على حرابهم بأحذه منهم داية وأسره فرقة كاملة ودل ذلك الهجوم اللهلي على أن الحلفاء مع انهزامهم انهزاماً تاماً في اليوم

ودل ذلك الهجوم اللهلم، على أن الحلفاء مع الهزامهم الهزاما الما في اليوم السادس والعشرين لم يمكسروا الكسارا نهائيا وانه لابد من عودتهم الىالقتال. وعرف نابوليون هذا الأمر حين أنفذ ليلا الى جميع قواده أوامر معجلة وفي الساعة السادسة صباحاً ركب مرسه غير مكترث للوحل والمطر وخرج من باب فريبرغ لتفقد الاماكن المنتظر بشوب الحرب فيها. وأبصر ثغرة في المرتفعات

أمامه ولم يكن فيلق الجرال كلينو المساوية سفل الموقع المعين له فأى العاهل مورات وفكتور بأن يحتلا في الحال ذلك الموقع ويسبقا العدو اليه . فقام ملك نابولي والدوق دي بلون بهذه الحركة بسرعة وأخذا الموقع في الساعة التاسعة سباحاً ولكن مجمع اطلاق المدافع بشدة آتياً من الوسط فكانت المدفعية تقوم بأصعب عمل في المعركة . وجاء في مفكرة سنة ١٨١٣ أن الجندي الفرنسوي تحمل في ذلك الموقف عنف قوانين الخطط الحربية الحديثة فظل ساعات يقضم شكيمة الاوامر الضابطة حماسته وهو مستهدف للقنابل المقذوفة من الجانبين .

ووصل مورات في الساعة الحادية عشرة الى ماوراءمضايق بلاون فابصروه شاهرا سيفه وثانياً على كتفهرداءه الموشى بالذهب وهو يهجم في مقدمة المدرعين على مشاة النمساويين . وانتصر انتصاراكاملا بمكاتفة فكتور ولاتورموبورغ فسحّق ميسرة الحلفاء .

ولم تكن ميمنتهم أسمد حظامن ميسرتهم فانها فرتمن وجه الحرس الفتيان وقد الضم اليهم العاهل نفسه وشاطرهم المهالك والنصر .

وبدت البسالة الفرنسوية في كل جهة بأعظم مجالبها كما بدت في الايام المأثورة في التاريخ فاشتركت فصيلتان من الحرس القدماء في المعركة ولم تقاتلا الا بالنصال فقلمتا كل ما تصدى لهماظهرا لبطن . ولم تكن أفعال مرتبه وسان سير وننسوتي دون أفعال مورات وفكتور ولاتورمو بورغ . وقد بلغ بهم ما أبدوه من الشجاعة والاقدام تحت ظل الدهاء الى نتيجة جازمة : فلم تدن الساعة الثالثة حتى نال نابوليون نصراً مبيناً في معركة درسد . وخشي الملوك المتحالفون أن يفقدوا اتصالحم ببوهيميا فاضطروا الى استدراك أمر سلامتهم وصمموا على التراجع الركين في حيازة الظافر خمسة وعشرين ألقاً الى ثلاثين الفا من الأسرى وأربعين تاركين في حيازة الظافر خمسة وعشرين ألقاً الى ثلاثين الفا من الأسرى وأربعين داية وستين مدفعا . وجرح الجنرال مورو جرحا مميتا بأول قذيفة رميت عن بطاريات الحرس الامبراطوري . فكان الحق سبحانه وتعالى لم يشاً أن يفسح بطاريات الحرس الامبراطوري . فكان الحق سبحانه وتعالى لم يشاً أن يفسح أسباب الشكوك بو - ود مثل هذا الرجل مع الروس . . .

وتوهم العاهل أن العناية الالهية عادت الى حمايته بكنفها وشــاءت علقبة الخائنين . ولكن لم يُكن ذلك التوهم سوى برق خلب فان نابوليون صار الى

حال لا تستطيع معها الانتصارات الباهرة أن تدفع عنه مقدوراً وتبعد عنه سقوطه القريب: فانه بانقصاله عن الروح الحر الناهض بعجب لمناوأته من بين الناشئة الألمانية ألنى نفسه بعيدا عن مهمته الاصلية: فأوشك الرجل السياسي أن تتقطع أنفاسه في شخص نابوليون ولكن لما كاف دهاؤه قد ظل مقيا على موالاته وكانت الجنسية الفرنسوية باقية متجسمة فيه فانه ولوسقط عن العرش لا يفقد شيئا من عجده : فهو سيسقط ولكنه سيعظم في أنظار الاجيال الآتية بتجديده حتى آخر نسمة من حياته السامية المعجزات عينها التي أدهش العالم بها وهو يسمى لنيل عظمته أو أتاها عند حلوله في أعلى ذروة من ذرى المجد

وهرب هذه المرة أيضاً القيصر وملك بروسيا والبرنس دي شواد تزنبغ أمام النسر الفرنسوي ومعهم مورو وهو يجود بنفسه وأسرعوا للوصول الى مضايق بوهيميا . فشد نابوليون وراءهم شدا عنيفا الأأن واحدا من قواده يدى فندام كان كثير الدعوى والتبجح ببسالة جنوده وجرأته الشخصية فعالج بعدد يسير من الجنود الاشداء أن يقف سدا منيعا في وجه أعدائه وقد ذهل عما قاله نابوليون غير مرة : « انه يلزم أن نمد جسرا من الذهب أو أن نقيم سدا من الفولاذ في وجه الجيش الهارب » وعن كونه غير قادر على اقامة مثل هذا السد فاندفع في مضايق كلم معالجا التصدي للجيش العظيم المنكسر في درسد وقوي خصومه عليه بكرة عدده بعدجهد فاقدالنظير ومقاومة مقرونة بالقنوط وقوي خصومه عليه بكرة أبهم . وعرف بعد حبن من الزمان أنه سقط أسيرا في وأسر رجاله على بكرة أبهم . وعرف بعد حبن من الزمان أنه سقط أسيرا في وأسر رجاله على بكرة أبهم . وعرف بعد حبن من الزمان أنه سقط أسيرا في أيدى المساويين والروس

ولا يخنى ان هذا الانكسار الذي فقد فيه أكثر من عشرة آلاف مقاتل من الفرنسويين خفف من تأثير معركة درسد. ووقعت في الوقت عينه حوادث فاجعة لجيس سيلبزيا: فطغت الأنهار على أثر سقوط الأمطار الغزيرة وغمر الماء جميع الطرقات وجرفت الجسورة وانقطعت المواصلات بين الفيالق الفرنسوية واضطر المارشال مكدونال في ذلك الموقف الحرج الى عبور البوبر والكيس والنيس بعد مافقد القسم الأمكبر من فرقة بوطود في لوندغ ونجا الباقون منها سباحة .

ولما ترك نابوليون جيوش أعدائه المظيمة محصورة بين جبال بوهيميايم سيليزيا فالتقى بفيلق مكدونال عند مرتفعات هو خكرخ في ٤ سبتمبر وأمر هذا الفيلق في اليوم عينه بالهجوم على العدو فقعل واكرهه على مزايلة مرتفعات وولنبرغ وظل سحابة اليوم الخامس منه يتعقبه حتى وصل الى غرائز وأجبره على عبود نهري الكيس والنيس بسرعة ودخل درسد في الساعة السابعة من مساء اليوم السادس منه فأخبروه أن المجلس الحربي في الفيلق الثالث حكم بالموت على الجنرال جوميني السويسري الاصل رئيس أركان حرب هذا الفيلق لفراده من الجيش والفهامه الى الاعداء عند انفتاح أبواب القتال .

ولم يكن المارشال أودينو الراحف الى برلين أسعد حظاً من مكدونال المقاتل في سيليزيا فانه انكسر في غروس بيرين في ٢٤أ وغسطس فأخذ ناي القيادة منه و بعد ما أصاب هذا الاخير شيئاً من النصر في ١٥ سبتمبر على الجنرال طنزين انكسر في الغد في جوطر بوك في محاربته برنادوت و بولوف .

وتوالى الانكسار على الفرنسويين في الاماكن المتفيب عنها الامبراطور فكان نابوليون أول من شعر بهذا الامر فاتخذ درسد مركزاً لحركاته الحربية وصاد يخف منها الى المسكان المتعرض جنوده فيه لنبال المتالف . وقضى على تلك الحال شهر سبتمبر والنصف الاول من شهر اكتوبر وهو يزحف تارة الى شوار تزنبرغ وتارة الى ساكن وطوراً الى بلوخر وبرنادوت فيدحر أولئك عند جبرسبرغ ويهزم هؤلاء عند ديسو ويجمل جميع أعدائه برهبون التمرس بالذراع القوية الحاصلة على امتياز الوجود في كل مكان . إلا أن هذه الانتصادات كانت تحصد جنوده حصداً بعد ما أضعفتهم نكبات الحرب السابقة من دون أن تتلف موارد الجيوش المتحالفة غير الناضبة . وكانت النجدات متواصلة تمرى الى المدو ووقعت خيانات شي كانت له معيناً قوياً فإن ملك بافاريا سلك مسلك عاهل المسا وداس حرمة المواثيق وحطم القيود الماثلية . ثم أن الفتنة الساكس ووستفاليا . وهجر الجنرال ظيلمان السكسوفي الجيش الفرنسوي فالتف حوله ثلاثة آلاف رجل من الروس والبروسيانيين العيارين وفاجاً في فاتف وجودغ ثلاث مئة مريض الى أربع مئة مريض إلا أن الجنرال ليفيفر دينوت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



معركة الموسكوفا ومقتل الجنرال كولانكور



استخلصهم منه في فريبورغ . وكان في أثناء الحركة العامة التي أبداها الالمانيون خد السلطة الفرنسوية ان جيروم بونابرت ملك وستفاليا طرد من عاصمته واضطر الى الدراجع الى الرين .

ولما انتهى الى نابوليون نبأ خيانة بافاريا وما نوى الالمانيون من الانتقاض على سلطته في المانيا الوسطى علم انه يصعب عليه المحافظة على موقفه في الالب فعزم على التقرب من حدود فرنسا مع المحافظة بقدر الامكان على الموقف الذي أصابه على أثر انتصاره . وكان نابوليون بازاء الجيوش الجرارة التي لم يذللها ما لقيته من الفشل لانضام جنود كثيرين اليها قادمين من جميع أعجي أوديا يشمر بأن تعبئة جيش عظيم ضروري له . فطلب من مجلس الشيوخ اسداد قرار بتجهيز مئتين وتحانين ألف جندي وقد تولت الامبراطورة الوكيلة إبلاغ المجلس المشار اليه هذا الطلب بالقائم عليه خطاباً في ٧ اكتوبر كان نابوليون قد أرسل اليها صورته من مركز أركان حربه العام .

وكان من وكد مجلس الشيوخ المبادرة الى الجابة طلب العاهل بحسب مقتضيات الاحوال وحاجة البلاد ولا سيما لان موقف الجيش الفرنسوي في الخارج كان يقتضي نجدة معجلة فقرر مجلس الشيوخ بالاجماع تعبئة جيش مؤلف من مئتين وثمانين ألف مقاتل.

وكان نابوليون على نهر الالب مستولياً على جسورة ديسو وآكن ووارتنبورغ التي استولى عليها الجنرالان دينيه وبرتران والمارشال ناي وقد عقد عروة المزم على عبور النهر والقيام بحركة حربية على ضفته البيني من همبورغ الى درسد وتهديد بتسدام وبرلين واختيار مفدبورغ قاعدة لاعماله الحربية إلا انه لما بلغه ماكان من أمر خيانة البافاريين عدل عماكان ينتويه وصمم على المعودة الى لينريك.

فسر لهذا المقصد منتقدو مركز أركان الحرب فأنهم شق عليهم ان يروا المابوليون ينوي الاغارة على برلين وينقل الحرب الى البقعة التي بين الالب والاودر مع انهم لم يرغبوا إلا الاسراع في العودة الى الرين .

ووصل العاهل في ١٥ اكتوبر الى ليبزيك وقد احتشدت فيها فيالق فكتور وأوجيرو ولوريستون . وكان الحلفاء يجدون وراءهم عن قرب فقاموا بحركة مشتركة بكل ما تجمع عندهم من القوات وتمكنوا من الانضام في ١٦ منه والاحاطة بالجيش الفرنسوي فاضطر هذا الى الوقوف عرف المسير لتصدي شوارتزنبرغ وجيولي له في جهة الجنوب وجهة الغرب وإغادة بننغزن وكولوريدو وبلوخر وبرنادوت عليه من الشرق والشمال.

#### のと言うというの

# الفصل الحادي والثلاثون

معركة قاشو وليبزيك – خيانة السكسونيين – نتيجة تلك الحرب المشؤومة – عودة العاهل الى باريس

وَنَاقَ خَسَ مِنْهُ أَلَفَ مَقَاتِلَ مُعَتَشَدِينَ وَوَاقَفِينَ بِمَضْهِمَ بَازَاءَ بِمَضَ أَمَامُ أَسُوارَ مَدَيْنَةً لَيْزِيكَ وَفِي ضُواحِيها فَأَصِبَحِ اشْتَبَا كَهُمَ بَمُورَكَةً عَظَيْمَةً أَمْراً مُعْتُوماً. ومنذ اليوم الخامس عشر بعد ما سكن نابوليون خاطر ملك وملسكة الساكس الوافدين عليه في ليبزيك جعل يستكشف ظاهر المدينة ويتفقد شؤون الساكس الخيمة في أرباضها . وقضى ما بقي من النهار وقسما من الليل في "مهيئة معدات الحرب المتوقع حدوثها في الغد .

وأعطى البرنس دي شوادتزنبرغ علامة القتال في جنوب ليبزيك في ١٦ منه في الساعة التاسعة صباحاً وما أبطأ الهجوم ان أصبح عاماً وقد عضده مئتا مدفع . وجنح النصر في مقتبل الامر الى الحلفاء فهددوا قريتي مركليبرغ ودولتز فخشعت أمامهم ميمنة الفرنسويين إلا انمشاة بنيا تسكيو أوجيرو وفرسان الجنرال ميلهو تحكنوا من التصدي لاعدائهم وتوقيفهم عن التقدم في تلك الجهة.

وتمكن فكتور ولوريستون في الوسط من المحافظة على فاشو وليبر ولكتوبر مع ما أبداه البرنس دي ورتمبرج والقائدان غورزاكوف وكلينو من الجرأة والاقدام .

ولم يُكف ُ ابوليون ان يتمكن من المقاومة والمحافظة على مواقفه فقد قضت الاحوال بأن يصيب نصراً مبيناً ويدرك ظفراً باهراً يكون فيه فصل الخطاب.

وحين فسل أعداؤه في هجهامهم الاولى كان يجب عليه ان يشدد في الهجوم عليهم في نوبته من دون ان يترك لهم فرصة يلمون فيها شعمهم ويسدون ثلمتهم ويجعلون الجنود الجدد يحلون محل الجنود الواهنة عزائمهم وهذا ما فعله نابوليون فسيرمكدونال وسباستياني على كلينو الى جهة الميسرة وأمر مرتيه بالاسراع الى مناصرة لوريستون بفرقتين من الحرس الفتيان وأرسل أودينو الى الميمنة لمظاهرة فكتور اما كوريال فانه زحف الى دولتر لنجدة بنياتسكي . وكانت تحميهم مئة خسون مدفعاً من بطاريات الحرس المتولي ادارتها الجرال دروو ونهش الجيش كله من القواد والجنود باعباء المهمة الموكوات الربم بحسب رفائب القائد الاكبر فشد فكتور وأودينو وراء أمير ورتمبرج فانهزم أمامهما عن معاملة فكتور ورويقه لجيش أمير ورتمبرج . ونال مكدونال وسباستياني عن معاملة فكتور ورويقه لجيش أمير ورتمبرج . ونال مكدونال وسباستياني نصراً تاماً وصير بنياتسكي جميع مساعي البروسيانيين والروس والنساويين عقيمة وقد صمموا على اجباره على اخلاء موقفه على ضفاف نهر بليس

ولما رأى العاهل الاسكندر انه أوسك أن ينكسر في معركة فاشو صحت عزيمته على عدم الاكتفاء باصدار الاوار الى الجنود الاحتياطيين بالنزول إلى ميدان القتال بل على دفع حاميته عيما على النزول الى الميدان غيرمبال بالمحافظة على سلامة شخصه فخف الى الموضع المهددهم فيه الخطر الجسيم وأمر قوزاق الحرس بشن الافارة على الفرسان الفرنسويين . وكاف من وراء عمله هذا الدافعة اليه الحاجة القصوى إنقاذ جيش الحلفاء من الانكسارالتام وان يكن فيه تعريض شخص القيصر لسهام المتالف . فتمكن القوزاق من استرجاع أربعة وعشرين مدفعاً من الستة والعشرين مدفعاً الي غنمها الفرنسويون من الروس وعقب منائلة ماياكي : « وكان عدد الحلفاء كبيراً بحيث أنه لما كانت جنودهم المحاربة تشعر بالتعب كانوا يستبدلون بها جنوداً جدداً » . ولم يخشوا بتفوقهم على خصومهم بكثرة العدد من الانكسار انكساراً نهائياً . ومع كل ما أتاه خيش الخيش الفرنسوي من معجزات الباس والشجاءة ظل النصر متردداً بينه وبين الجيش الفرنسوي من معجزات الباس والشجاءة ظل النصر متردداً بينه وبين الحيش الحلفاء .

ولم تتسمر نيران القتال في فاشو وحدها بلسمت أصوات المدافع في البارتا وفي ناحية لندنو . فني البارتا تقهقر فيلق مرمون أمام بلوخر الذي كان معه من المساكر أكثر بماكان مع قرنه وفي لندنو لم يكن جيولي سعيد الجد بمقداد ماكان الجدال برتران بمدافعته عن طريق فرنسا وحمايته لها .

وفقد الحلفاء في فأشو عشرين الف رجل وهوى الجنرال مرفلد المساوي عن صهوة جواده بين حراب الفرنسويين فسلم سيفه لقائد المئسة بلينسلف من فرقة كوريال . وبلغ عدد القتلى والجرحى الفرنسويين الفين وخمس مئة رجل وأطارت قنبلة فخذ الجرال لاتورموبورغ ، وأثنى نابوليون على بسالة قواده فكتور ومرمون وناي وأودينو ومكدونال وأوجيرو الخ ، وخص بالتقريظ شجاعة لوريستون وإقدام بنياتسكي ورقاها الى درجة المارشالية

وقد أصبحت عقيمة المعارك الي كان العاهل نابوليون يأمل أن تكوف جازمة فان حماسة أعدائه اشتدت أمام لوتزن وبوتزن ودرسه وكثر عددهم. وماذا يستطيع أن يأمله من يوم لم يجعله فيه انكساراً عدائه أو تراجعهم أمامه يعلل النفس بنيل الانتصار الباهر الفاصل وعنه عودته الى مضربه الفي ذاته مضطراً الى الاستعداد للحرب في الغد

وجاؤوه في المساء بأسيره الجنرال دي مرفلد وكان قد عرفه في ليوبن فبادر الى ارجاع سيفه اليه . ثم انه أطلق سراحه بعد أخذ المواثيق عليسه وكلفه بأن يبسط اقتراحات الصلح لعاهل النمسا ولما فصل عنه خاطبه نابوليون بما يأتي:

« لقد ساءت ظنو بهم في فلا شيء اشهى عندي من الاستراحة في ظل السلم والتفكير في جر السعادة الى فرنسا بعد مافكرت في جر الحجد اليها ...

« أجل انه لا يخفى على اني مضطر الى بذل بعض التضحيات ومع ذلك لاشيء مجملي أحجم عن هذا الامر ... الوداع ياحضرة الجدال وحين تخاطب من قبلي الامبراطورين عن عقد هدنة لا اشك بأن الصوت الذي يطرق مسامعهما سيكون فصيحاً باعادته عليهما ذكرى الماضي » .

وعاد الجنرال مرفلد الى ذويه فزاد دهشهم على سرورهم بلقياه ولـكن لم يلق ماحمله من كلام الصلح سوى آذان صماء فـكانت عواطف العاهلين الشخصية وما ذكرهما به نابوليون خاضعة كل الخضوع لمقتضيات سياســة عامة لا تلين صلابتها . فان المحالفة لم تشأ أن تقطع نظام صفوفها وتعــدل مزاعمها وتخفف ضرباتها مادام مجرى الحوادث مؤاتياً لها

وكان استئناف القتال ممكنا حدوثه في ١٧ منه لولا انهمار الامطار الغزيرة ووعورة الطرقات بما أدى الى تأخير وصول الجرال بننفزن واضطرار الحلفاء الى ارجاء المحاربة الى الفد . وقد ضل سهم ظن نا بوليون بافتكاره بانهم يتباحثون في معسكر أعدائه في المقترحات السلمية التي فوض الى المسيو دي مرفلد أمر إبلاغهم إياها فباشر الحلفاء التحرك في ١٨ منه منذ بزوغ الفجر . إلا أن العاهل استدرك كل شيء فقضى ليلته باعداد العدد اللازمة فكان يسيرمن مضربه الى خيام قواده فيوقظ ناي في ريدنتز ويتعهد برتران في لندنو ويصدر أوامره في كل مكان بوجوب الاستعداد للفد

و بوشر إطلاق المدافع على طول الخط في الساعة العاشرة ووجه الحلفاء وبوشر إطلاق المدافع على طول الخط في الساعة العاشرة ووجه الحلفاء جهدهم بنوع خاص على قريتي كونوتز وبروبستيد وقد علقوا آمالهم بالنصر على الاستيلاء عليهما وعالجوا أربع مرات أخذ بروبستيد ففشلوا في المرات الاربع ودافع الجيش الفرنسوي عن مواقفه في جميع الجهات مدافعة الاسود للمحافظة عليها . وسعى جيش سيليزيا على غير طائل لاخذ قرية هال واحتلال ضغة الميارة الميسرى . وبعد ما يحكن مرات متوالية من عبور النهر اكرهه البرنس دي لاموسكونا على الرجوع ادراجه الى الضفة الاخرى

وكان النصر في الساعة الثالثة قد مال الى الفرنسويين إلا أنه طرأ حادث من الحوادث التي لا يستطيع فن الحرب تلافيها أو تداركها والتي ضللت غير مرة منذ سنة من الزمان حسبان نا بوليون فتفير في الحال وجه الامور: قات الجيش السكسوني وفرسان الورتمبرجيين المحازوا الى الحلفاء ولم يتمكن القائد زيشو المحافظ على ولائه للفرنسويين من ابقاء أكثر من خمس مئة رجل محت قيادته وقد صوب مدفعيو هذا الجيش مدافعهم الاربعين على فرقة الجنرال دوروط على أن هذه الخيانة التي لم يسبق لها نظير والتي جرت في ساحة الحرب عيها جملت فراغا في الصفوف الفرنسوية . والقت الى الحلفاء بمقاليد الموقع المهم المقضي على السكسونيين بالمدافعة عنه . وعبر برنادوت في مدة قصيرة نهرالبارتا واحتل ريدنيز . وكان بينه و بين ليبزيك نصف فرسيخ حين اطلع نا بوليون ذاته واحتل ريدنيز . وكان بينه و بين ليبزيك نصف فرسيخ حين اطلع نا بوليون ذاته

بفرقة من فرق الحرس فانعش حضور العاهل قوى جنوده وأضرم في أفتدتهم نيران الحماسة فما مكثت ريدنتر ان عادت الى حيازة الفرنسويين. ولما دخل الليل كان هؤلاء بجرون ذلاذل الانتصاركما فعلوا في اليوم السابق ولسكنهم أجبروا أن يكرروا كل يوم المعارك الدموية التي لم يكن من نتيجها سوى إضعافهم والتي لم يستفيدوا منها مع نيلهم الظفر فيها غير فتح الطريق في وجوههم للعودة الى مواطهم.

ولم يلق نابوليون بدا بعد أعمال جيشه العظيمة في ميادين ليبزيك كا أنه لم يلق بعد أعمالهم الخطيرة في يوم فاشو بدا من الاستعداد للاشتباك في موقعة جديدة في الغد وجاء الجنرالان صوربيه ودولولوى في الساعة السابعة مساء وأخبراه أن الذخائر الحربية نفدت من عندهم وان مالديهم منها يكاد لا يكفيهم الاساعتين. وقد أطلق الجيش الفرنسوي من خمسة أيام أكثر من مئتين وعشرين الله من قذائف المدافع ولم يبق لهمألث يختاروا مكاناً يجددون فيه ذخائرهم الا مغدبورغ وارفرت.

ولم يمكنهم التردد في مثل هذه الحال فآثر نابوليون ارفرت فأمر في الحال بالتراجع عضايق لندنو وكان الجنرال برتران محافظاً عليها ببسالة وقد سد طريق المرود بها في وجه فيلق جيولي النمساوي .

وغادر العاهل مضربه في الساعة الثامنة مساء فدخل ليبزيك ونزل في نزل فأخبره الدوق دي باصانو مادار بينه وبين ملك الساكس من الحديث فقدكان هذا الملك الجليل شديد الاسف على ماكان من تصرف جيشه ولم يشأ أن يفترق عن العاهل بل رغب في مشاطرته ما يصيبه من الحظ · فقال نا بوليون : « ان هذا الملك كريم فاضل فهو لا يزال على ماكان عليه من قبل ولم يتغير عماكان عليه في سنة ١٨٠٧ حين كتب على أقواس النصر : الى نا بوليوف من فريدريك أوغسطوس المعترف بالجميل . »

وقضى العاهل ليلته وهو يملي أوامره على الدوق دي باصانو والدوق دي فيسنس وكان معظم الجيش قد جلاعن الاماكن التيكان نازلا فيها في ١٩ منه عند طلوع الصباح فمر فكتور واوجيرو في المقدمة. وفوض الى مرمون أن يدافعما أمكنه عن دسكرة هال ورينيه عن دسكرة روزنتال وناي عن الدساكر

في الناحية الشرقية. وأمر لوريستون ومكدونال وبنياتسكي متولي قيادة الساقة بأن يظلوا في الجهة الجنوبية للمحافظة على الالسر ريما يتمكن فيلقا ناي ومرمون من عبور النهر. وتلتى بنياتسكي الامرمن العاهل ذاته فقال له نابوليون: «يا أيها الامير دافع عن الدسكرة الجنوبية، » فأجابه: «يامولاي معي عدد قليل من الجنود.» فقال نابوليون: «يمكنك الدفاع بمن معك.» فقال بنياتسكي: «آه يا مولاي سنثبت في مواقفنا ونحن مستعدون للموت في سبيل حب جلالتك»، وقد حافظ هذا البولوني النبيل المنكود الطالع على كلامه ولم يعد من ذلك الحين يبصر الامبراطور،

واقترحوا على نابوليون أن يجمل ليبزيك رأساً للمضيق وأن يحرق أرباضها الواسمة فيحول دون اقامة أعدائه فيها ويفسح المجال للجيش الفرنسوي التراجع والخروج من مضيق لندنو.

وجاء في التقرير الرسمي أنه مع مافي خيانة الجيش السكسوني من الفظاعة لم يرض الماهل بأن يتلف مدينة من أجمل مدن المانيا وفضل فقدان بضع مئات من المركبات على اتيان مثل هذا العمل الدال على الهمجية .

ولما شمر الحلفاء بحركة الفرنسويين التقهقرية أغارت جميع فرقهم على ليبزيك وقد أنحلت عقدة صبرهم لدخولها واهلاك مؤخرة الفرنسويين فيذيموا على الملاء طرا ان المانيا عادت الى الحلفاء .

ولقي الحلفاء في ضواحي المدينة مقاومة عنيفة وغير منتظرة فان مكدونال وبنيالسكي الموكول اليهما أمر خلاص الجيش نهضا حق نهوض باعباء المهمة الخطيرة الشريفة المنتدبين لها . وبيناها عند أبواب المدينة يصدان المدوعن دخولها كان العاهل في قصر ملك الساكس يبث لهذا الشيخ ما يشعر به من الكابة بتركه اياه بين أعدائه وكان يطيل الحديث معه ويؤخر الوداع رجاء أن يبعد ساعة الفراق، ولما شمع قصف المدافع في ناحية هال نهض الملك وألح على العاهل بمفادرة ليبريك بأسرع ما يمكن قائلا له : « حسبك ما فعلت فأنت تبالغ في اظهار مكارم أخلاقك بتمريضك ذاتك للمطب ببقائك دقائق أخر تجاذبنا في اظهار أطراف الحديث . » فأبي نابوليون في مؤتنف الامر اجابة طلبه ولكن لما اقتربت أصوات المدافع اتحدت الملكة والاميرة اوغسطا مع الملك في الحاحهما لما القربت أصوات المدافع اتحدت الملكة والاميرة اوغسطا مع الملك في الحاحهما

على العاهل بالانصراف. فأذعن نابوليون لالحاحهما وقال: « لاأشاء أن أفترق عنكم الا عند دخول العدو المدينة ومن المقضي علي أن أظهر لكم هذا الدليل الساطع على اخلاصي لكم وأدى ان بقائي هنا يضاعف مخاوفكم فلا أصر على البقاء. أودعكم وأوكد لكم أنه مهما طرأ من الحوادث فان فرنسا ستؤدي لكم دين الصداقة الذي عقدته معكم . » ورافق الملك العاهل الى الدرج فتمانقا وكان ذلك آخر العهد مهما .

ولم يكنخوف حلفاء نابوليون فيمحله فان مرمون ونايورينيهومكدونال ولوريستون وبنياتسكي كانوا قابضين بأيديهم على أزمة المواقع المفوض اليهم أمر حراستها وقد تمكنوا من رد هجهات بلوخر وغيره من قوآد أعدائهم ردا عنيفاً فتمكن العاهل من الخروج من ليبزيك والوصول الى لندنو بلا مشقة . الأأنه طرأت حوادث جديدة لأيتسني للدهاء تداركها فجرت وراءها نكبات جديدة على الفرنسويين: وتحرير الخبر أنه في أثناء مدافعة ساقة الفرنسويين عن ضواحي المدينة والجلاء شيئًا فشيئًا عنها هبت عواصف الخيانة في صدور السكسونيين المرابطين في المدينة فأطاقوا من أعلى الاسوار القذائف على المرنسوبين فأسرع هؤلاء في التراجع الى الجسر الكبير الممتد فوق الالسترعند مدخل مضيق لندنو . وكان هذا ألجسرملغوما . وقد أمر الكولونل منفور ببسفه حالما تبلغ ساقة الجيش الضفة الاخرى ادادة أن يتأخر زحف المدو . وقد حدث غلط فاضح كانت له نتيجة وخيمة فان الجندي الممهود اليه في أمر نست الجسر والمعطى الذبالة اللازمة لذلك ظن أن جميع الفرنسويين مروا وان الحلفاء وصلوا عند رؤيته القذائف ترمى من الاسوار على ساقة جيش الفرنسويين فأضرم النار في الالفام فحدث انفجار هائلاً يقظالامبراطور النائم في مطيحنة لندنو والرازح تجِت أوقار التعب والنماس . ولما نسف جسر الالسترُ السكبيركانتأربمة فيالق من الفرنسويين باقية في المدينة وضواحها ومعهامئتا مدفع ونيف . فأي مصير كان مقدرا لاولئك الشجمان المتولي قيادتهم مكدونال ورينيه ولوريستون و بنياتسكي ? فقد كان عددهم يقل عن عدد أعدائهم ولم تكن المقاومة ميسورة لهم وقد سدّت في وجوههم طرق التراجع يد فرنسوية بغير قصد فقذف مكدونال بنفسه الى الالستر ونجأ سباحة . ودَفَع بنياتسكي جواده



نابوليون في سمولنسك . تدخل عليه امرأة حاملة طفلها وتخبره أن زوجها قتل في الحرب فيرق لها الامبراطور و يطلق اسمه على الطفل و بجرى عليه رزها خاصا



الى الهر فسقط في وهدة لم يخرج مها ، واختنى رينيه ولوريستون أيضاً فظن أبهما فتلا أو غرقا . وبلغ عدد الذين وردوا مورد الهلكة أو سقطوا في أيدي الحلفاء في ذلك الحادث الالهم اثني عشر الفاً .

واستولى الحلفاء على ليبزيك فسيق ملك الساكس الى برلين ليكفر فيها عن أمانته نحو نا بوليون وقد رذلته دول أوربا العظمى . وشاطر برنادوت أعداء الاسم الفرنسوي في ليبزيك انتصارهم وسكرهم بخمرة الظفر وجلس على مائدة الملوك الساعين لاعادة الحق الالهمي بتقليمهم أظفار مجد نا بوليون وسؤدده .

وكان الملوك العريقون في الشرف يشعرون بأنهم محتاجون إلى كمان تفوقهم ومقاصدهم السرية وأغراضهم الخفية عن الملك الخامل الأصل كما كتموها عن الحزب الحرفي ألمانيا مع انتصار الملك والحزب لهم لمناهضة العاهل العظيم ومواقعته . وستنهض أوربا القديمة بهضة مقرونة بالعظمة أمام مساعديها المغفلين وتذكر عليهما ما وعديهما به حين تبلغ قصوى أمانيها وتقضي لبانها من العدو العام

وأدرك نابوليون لمسائزلت به الضربة الاخيرة أن ثمة قوة لا تقهر وقدرة لا يفل لها حد تعبثان بحميع تدابيره وتضللان جميع أغراضه ومساعيه وتجرانه الى وهدة الدمار وهو ينتقل من انتصار الى انتصار

وبعد ما أبدى العاهل أسفه الشديد على الذين نشبت بهم مخالب المنية في ذلك اليوم المشؤوم أمر بالكولونل منفود والجندي الذي نسف جسر الالسسر قبل الاجل المضروب أن عثلا أمام مجلس حربي . ثم أنه استأنف السير الى ادفرت . فاتخذها مركزاً لاركان حربه في ٢٣ منه وكتب منها للامبر اطورة أن الجيش المنرنسوي الظافر وصل اليها كما يصل الجيش المكسور .

وبرح نابوليون ادفرت في ٢٥ منه زاحفاً الى الرين نخف المساويون والبافاريون الى ملاقاته معالجين سه طريق المرور في وجهه عند هانو . الا أن ما أصاب الجيش الفرنسوي من النكبات في ليبزيك لم يبلغ من ذلك الجيش ولم يضعفه لانه لم يلبث أن جعل المتجرئين على التمرس به ومواثبته يندمون على تطويحهم بنفوسهم في ذلك المأزق الحرج . ولم يحتفل بالستين ألفاً من النساويين والبافاريين الذين يقوده دي ريد ومعهم ثمانون مدفعاً . وكان فرسانهم يشنون

الغارة على الفرنسويين مبرقين ومرعدين الاأن المدفعيين الفرنسويين حين أحاط بهم أعداؤهم من جميع الجهاتوعللوا نفوسهم بالظفر بهم تناولوابنادقهم ودافعوا بها عن مدافعهم . وشهر دروو الشجاع حسامه وحرض رجاله على الثبات ريثما يصل ننسوني بفرسان الحرس لنجدتهم .

وفقد البافاريون عشرة آلاف جندي في وقعة هانو وجرح وقتل ستة من قوادهم وتركوا كثيراً من المدافع والرايات في قبضة الفرنسويين وذكر نابوليون أن فرقتين من حرس الشرف شاطرتا المدرعين والدراغون والفرسان الاخطار والفخار في ذلك اليوم العصيب.

ووصل العاهل الى فرنكفور في أول نوفمبر فكتب منها الى مادي لويز ينبئها أنه مرسل اليها عشربن راية غنمها في فاشو وليبزيك وهانو. وكانت هذه الاسلاب قد اشتريت بالدم الغزير. ودخل نابوليون في الند مايانس في الساعة الخامسة صباحاً. فعني أياماً بتنظيم الجيش الموكول اليه أمر المرابطة على خط الرين وعاد ليلا الى فرنسا في ٨ منه فوصل الى سان كلود في ٩ منه في الساعة الخامسة مساء.

#### CONTRACTOR OF CO

# الفصل الثاني والثلاثون

تقريظ مجلس الشيوخ للامبراطور - تعبئة ثلاث مئة الف مقاتل عقد المجلس الاشتراعي وحله

وعاد نابوليون الى عاصمته مرة ثانية في خلال سينة بعد ما خانه حلفاؤه وقلب له الجد ظهر المجن وتعقبته جميع الجيوش الاوربية ولم يكن لديه ما يقاومها به الا بقايا جيشه السياقط في ساحة القتال سقوطا مجيداً محت ضربات الغدر والخيانة وتقلبات الاقدار . وقد عود نابوليون الباريسيين سماع هتاف النصر وتمليل الظفر .

فهل نووا أن يطالبوه في هذه المرة بتأدية الحساب عن تغير الحظ عليه والخيانات النازلة به ? وهل نسيت فرنسا أنه لم يشتبك في الحرب الا لا جلها » وأزمعت أن تقول له ما ظله في غابر الحين صاحب دومية لفاروس : « دد على كتائبي » ؟

كلا ان الشعب العظيم لا يسود صحيفة مجده بهذه المظلمة و بجحده فضل الرجل السكبير: فلا يترلف اليه كما فعل محاس الشيوخ ولا يسلقه بألسنة حداد كما فعل المجلس الاشهراعي بل يرفي للهفوات السياسية المرتكبة في أبان اقبال الدنياعليه و بحاذر أن يتخذها حجة للشكوى والتذمر في أوان تذكر الحظ عليه و يكتشف غريزته المعصومة من الخطأ وراء الستار الملكي الذي سدله دهاء الثورة بشكل منحوس ويصر على تسخير مساعدته بدمه وأمانيه لذلك الجبار الذي كان وهو لابس الحلة القنصلية ومزين بهار النصر في مصر وإيطاليا يحتفل في سنة ١٨٠٠ في الميدان السكبير بتذكار ١٤ يوليو و بحيي بحاسة الشعب الفرنسوي داعياً إياه باسم مولاه . وإذا لم تعبر مجالس الحسكومة السكبرى عن أفسكاره فانه يبحث باسم مولاه . وإذا لم تعبر مجالس الحسكومة السكبرى عن أفسكاره فانه يبحث في الموردة عن واخرى الذين حبسو األسنتهم مدة طويلة وانتظر واليظهر وا ارادتهم عثابة شكوى من الحسكام الذين حبسو األسنتهم مدة طويلة وانتظر واليظهر وا ارادتهم الضعيفة في المقاومة تشجيعاً من أصوات مدافع الاجنبي وعضداً في المعاطب المسيمة المشكنفة الامبراطورية

وكان هذا الوطني العظيم بدعى كارنو وقد اعتزل المناصب العالية والتدخل في الشؤون العامة ولم مجر من لسانه كلام التملق حين كان نابوليون يرى كبراء فرنسا وملوك أوربا المتعجرفين يتزاحمون على تعفير جباههم عند أعتابه فكتب كارنو الى الامبراطور يبسط له استعداده لخدمته فانه مع ما كان يرى في أعماله من المعاكسة لروح العصر كان يرى فيه دائماً ممثل الجنسية الفرنسوية ولسان عالها . فاجابه العاهل مفوضاً اليه أمر الدفاع عن انفرس

وبادر مجلس الشيوخ الى المثول أمام العاهل مكرراً تعلقه المعروف فاجابه نابوليون قائلا: « من سنة مر الرمان كانت أوربا قاطبة تسير معنا واليوم تسير أوربا جمعاء ضدنا: وهذا دليل على أن رأي العالم كله صدى لتفوق فرنسا

أو التفوق بريطانيا العظمى واذا خذلتنا الامة ولم تسندنا ببأسها وقوتها خشيناً من سوء المصير

« وستقول الاجيال الآتية أنه طرأت أحوال كبيرة خطرة بيد أنها لم تكن فوق مقدرة فرنسا ومقدرتي » .

وطلبت الحكومة في الغد في ١٦ نوفهر تجنيد ثلاث مئة الف محارب فقرر مجلس الشيوخ إجابة طلبها

ولما كان نابوليون في غوتا في ٢٥ اكتوبر أصدر أمره باجماع المجلس الاشتراعي وحين وصل الى باريس علم أن يداً معادية تسمى للقبض على زعامة المجلس والتسلط على أفكار أعضائه وآرائهم فاستمان عاله من السلطة السامية وكان يعلم كيف يستخدمها عند الحاجة وأصدر أمراً عالياً قاضياً بان يسمي هو زعم المجلس الاشتراعي وفي الوقت عينه همي في الحال الدوق دي ماصا القاضي الاكر رئيساً لذلك المجلس وأقام موله مستشار الدولة وزيراً للمدلية بدلا منه وجمل نابوليون من وكده تهيئة جميع معدات الدفاع عن السلطنة الفرنسوية فأصدر أمراً في ١٦ دسمبر يقضي بانشاء ثلاثين فرقة من الحرس الوطني و تخصيصها للمدافعة عن الحصون

وافتتحت جلسات المجلس الاشتراعي في ١٩ منه

وأحال العاهل الى مجلسي النواب والشيوخ الاوراق السياسية المتضمنة سر المفاوضات في خلال الحرب الاخيرة والمبينة التدابير الحالية التي اتخذتها الدول العظمى . فعين كل مجلس من المجلسين مفوضاً للتدقيق في الاوراق وجعل المسيو دي فنتان زعيا لمفوض مجلس الشيوخ والمسيو لينه نائب الجيروند رئيساً لمفوض المجلس الاشتراعي

وظل المسيو دي فنتان مقيما على ميله الى الامبراطورية وصدق خدمته لنابوليون فقال أنه يقضي العجب من تصريح الملوك المتحالفين القائلين انهم لا يتعمدون الغض من كرامة الشعب الفرنسوي وانما يقصدون تذليل العاهل. وقال ذلك الخطيب في مجلس الشيوخ: « ان هذا التصريح لم يسبق له مثال في سياسة الملوك فلا ينبغي لهم أن يبسطوا شكواهم بعضهم للبعض بل يجب عليهم أن ينيعوها بين الشعوب. أو لا يكون مثل عملهم هذا وخيم التبعة مرالمجتى؟

فهل يحسن بهمأن ينشروا في مثلهذه الايام التي تلقى فيها الافكارالعابثه بها أمراض الكبرياء مشقة عظمى للخضوع لسلطة تحميها بخضد شوكة جرأتها؟ ومن هو الموجه اليه هذا التهجم ? هو رجل عظيم يستوجب معرفة الجيل من جميع الملوك فانه باعادته عرش فرنسا سد فوهة بركان كان يتوعدهم جميمهم».

على أن هذا الكلام المبين مافطر عليه اولئك الملوك من التنفل والجحود أوضح بصورة جلية مايحتاج اليه الماهل في مثل هـــذه الاحوال لنسخ مايريه نسخه من اذهان الشموب . وكان نابوليون قد ظفرغير مرة باعداء فرنسا بقوة الديمقراطية العظيمة وبقوة الحركات الثورية الشديدة وجمل الناس يعتقدون أنه لا يشق له غبار ولا يجارى عضمار . ولمسا مال الى اعادة الانظمة القديمة وتحريرأوربا المتيقة فقد ما له من المزية الاصلية والطبيعة الشعبية وهما التعويذتان اللتان كانتا خير ممين له على اجراء ما أجراه من المعجزات في حياته ولم يبق داهية ذلك المصر القارن النصر بأعلام الثورة الفرنسوية , على أن ذلك الجبار الشمبي الذي جمل دهاء الماضي يخضم له في خلال سنين طويلة أفضى به الأمر الى الخَصُوع في نوبته لذلك آلدهاء حينجاهر بالمحاماة عن الملكية والارسطةراطية. فذكره متملقوه بجنوحه اليهما وهنأوه علىذلك الفعلجهارآ إلا أنهم عجاهرتهم بهذا الامر وبذكرهم شكر أوربا الملكية حركوا ساكنات الاستياء في أفتدة الاحرار الاوربيين الناشرين ألويتهم في ألمسانيا من الطرف الواحد الى الطرف الآخر والواعدين بوضع دستور في برلين بمدماشرعوا بوضع دستور فيقادس. ودعا ذلك الامر أيضاً إلى إثارة روح الاحزاب في الداخل بالنهجم على مبادىء الديمقراطية في ذلك العصر وبتصوير نابوليون عدوا لهذه المبادىء. وبما بعث على الخُوف وَالحَذْرُ مَا بِسَطَّهُ المُسْيُو دي فَنْتَانَ ثَمَا لَمْ يَكُنَ يُخْلُو مَنَ الْحُقْيَقَةُ . وكان نابوليون ولا مشاحة يسمى لتوفيق ما وضعه من الأُ نظمة الجديدة مع الانظمة القديمة . ولو لم يرم الى هذه الغاية لما خذله أنصار المبادىء الجديدة ولما ولاه الحظ صفحه ولما خانه أحلافه ولما دهش الملاً من سرعة هبوطه بعد اصابته في حرب واحدة انتصارات كثيرة متوالية ،

ولم يبسط المسيو دي فنتان سوى حهة واحدة من حياة نابوليون السياسية وهي الجهة التي عملت أكثر من سواها على زيادة برودة البعض ونفور البعض الآخر . ولم يتذمر العاهل من النوع الذي ترى فيه أعماله وموقفه تجاه الشعوب والملوك فانزعم الاسرة الرابعة وجد فكره ممثلا في خطاب ذلك الملكي القديم الذي عهد اليه عجلس الشيوخ في التعبير عن عواطفه . فشكر نابوليون لوفد الجلس عواطفه ووصف بعد ذلك موقف فرنسا بالكليات الآتية التي لم يكن من ورائها تسكين للخواطر:

« لقد اطلعتم على الاوراق المبسوطة لكم وعامتم ما بذلته في سبيل السلم فسأجري بغير تأسف ما اقترحه على أعدائي من التصحيات التي تقتضيها قواعد السلم المقبولة عندي . وليس لي من غرض في الحياة سوى سعادة فرنسا .

" هالبيارن والالزاس والفرنش كنته والبرابان اصطلمت ومزقت أحشائي أمبوات هذه الناحية من بلادي وأني استصرخ بالفرنسيويين لنجدة الفرنسويين . »

وأصاب نا بوليون في قوله ان جزءاً من فرنسا اصطلم فان الجيوش الفرنسوية الخيمة في اسبانيا اكرهت على اخلاء تلك الديار واجتياز جبال البرنات عائدة إلى مواطنها ومنهزمة أمام الجيش البريطاني الاسبانيولي الجاد في أثرها والمحتل بعض الاراضي الفرنسوية وعبر الحلفاء في الشمال نهر الرين في جهات كثيرة . وكان يشق على البرنس أوجين المحافظة على موقفه في ماوراء الألب . ودخلت الحصون التي على ضفاف الألب البوالاودرفي حيازة الحلفاء وسلمت مدينة دنتريك . وصادت القرصة ملائمة للحزب المعاكس للثورة الذي لم يكن قد بلغ منه الةنوط وعضده الحزب الملكي في بريطانيا المظمى بما تيسر له من الوسائل وهو الذي استمال اليه جميع المحالفات المؤلفة لخضد شوكة نا بوليون وتذليله . وان البور بون الذين جميع المحالفات المؤلفة لخضد شوكة نا بوليون وتذليله . وان البور بون الذين تسيت الأجيال الحاضرة المحمهم ظهروا عندالحدود الاسبانيولية ووزعوا نشرات كثيرة في الولا يات الفرنسوية الجنوبية ونسجوا على منوال حلفائهم في ما وراء الرين باستنصاره الاحرار ولم يخشوا من الظهور بذلك المظهر وسلوك ذلك المسلك واتهام نابوليون بأنه يسمى لاعادة المرش والمذبح فيكون والحالة هذه المسلك واتهام نابوليون بأنه يسمى لاعادة المرش والمذبح فيكون والحالة هذه أعداء الثورة أنفسهم قد اعترفوا بأفضليها وجاهروا بأنها أعرضت عن

الامبراطور رجاء ألا يعود القوم يتوهمون أن الامبراطورلايقهر

وهب أنصار البوربون ومريدوهم في غربي فرنسا وجنوبها بنوع خاص وحمد بعض الجنود الفارين من الجندية وفي بعض الجهات الى عقد اجماعات قرروا فيها بمؤازرة فريق من المتآمرين فتح أبواب العداء وأنشئت جمعية في باريس انتمى اليها أفراد من غلاة الدستوريين فكانوا صلة بين المؤتمرين في الداخل والمؤتمرين في الخارج .

واختار مفوض المجلس الاشتراعي تلك الفرصة ليجاهر بأن حكم الاستبداد خلف حكم الشريعة وان تمديد أجل الحرب تعزى أسبابه الى الامبراطور والى أفكاره الرامية الى التوسع والسيادة مما يعتبر عقبة كؤودا في وجه السلم العامة . وكأن الرزايا والاخطار العامة جرأت المفوض فرأى أن بضع شروطاً لما طلبه نابولهون من نواب الامة من المساعدة للذود عن حياض البلاد ودفع غزوات الاجانب عنها . فاغتاظ العاهل من هذه الجرأة المتأخرة عن حينها واقترع أدبعة أخماس المجلس على طبع تقرير المسيو لينه وتوزيعه الاأن ارادة المولى الاكبر ألغت قوة الاقتراع وأوقف الطبع في ٣٠ دسمبر وضبطت المسودات وجاء نابوليون الى مجلس شورى الدولة وكشف له اسرار قلبه بالكلام الآتي :

« ياحضرة السادة تمامون حقيقة الاحوال وكنه الاخطار التي تهدد الوطن وقد ظننت من دون أن اضطر الى ذلك أنه يجب على أن أوقف عليها بلطف أعضاء المجلس الاشتراعي ولسكنهم اتخذوا من عملي هذا الدال على ثقتي بهم سلاحاً لمقاتلتي أي لمناهضة الوطن. فالمجلس الاشتراعي بدلا من أن يعمل على خلاص فرنسا يعمل على تعجيل خرابها فهو يخون ما يجب عليه الذود عن ذماره وأنا أفعل ما يجب علي أن أفعله وعليه اني أحله . »

ان أعضاء المجلس الاشتراعي مع ما اتخذه نابوليون من التدابير لانكار حملهم جاؤوا في أول يناير المحالتويلري ليرفعوا اليه تهانئهم بدخول المام الجديد . وحالما مثلوا في حضرته شعر بأنه عاد اليه ماشعر به من الغضب عند ما انهى اليه لا ول مرة ماعقدوا عليه عرى العزائم فانتهرهم بشدة بهذا السكلام :

« أمرت بالفاء طبع قراركم فهو مهيج للأفكار . ان أحد عشر جزءاً من الني عشر جزءاً من المجلس الاستراعي تتألف من كرام القوم وأنا أعلم ذلك

وأجلهم وأما الجزء الآخر البافي فانه ليس فيه سوى مشاغبين ويعد أعضاء المفوض الذي انتخبتموه من هذا الجزء (وكان ذلك المفوض مؤلفاً من لينه ورينوار ومين دي بيران وفلوجرغ) فالمسيو لينه خائن وله علاقات بوكيل المملكة في بريطانيا المظمى بواسطة دي ديسيز وأنا أعرف ذلك ولي عليه أدلة مقنعة والماقون مشاغبون .

«تتوسلون في قراركم لفصل العاهل عن الأمة فأنا وحدي ممثل الشعب ومن. منكم يستطيع أن يأخذ على عاتقه مثل هذا الحل ؟

« ليس المرشسوى خشبة تغشيها القطيفة . ولو أردت تصديقكم لا عطيت المدو فوق ما يطلب مني ولا صبتم السلم في مدى ثلاثة أشهر أو هلكت .

« فالاعداء يشتدون على أكثر بما يشتدون على فرنسا ولكن هل ينبغي لي من جراء هذا الأمر أن ادعهم يجزئون دواتي ?

« أو لانرونني أضحي بكبريائي وأنه في سبيل الصلح ? أجل اني أنوف لأني شيجاع ولا في فملت أموراً خطيرة لا جل فرنسا فقراركم غير جدير بي وبالمجلس الاشتراعي وسأطبعه يوماً من الا يام لكي يكون مجلبة للمار والخزي على مجلسكم وقد شئتم أن تقنعوني بالخسيفة والفضاضة ولكني من الذين يقولون : المنايا !

« ارجعوا الى منازلكم ... وهب كنت مخطئًا فلا يحسن بكم أن توجهواالي ملامة علنية فالناس يغسلون الملابس القذرة في البيت . وفضلا عن ذلك أدى ان حاجة فرنسا الي أشد من حاجتي اليها ! »

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



دخول الفرنسويين الى موسكوفى ٤ سبتمبر ١٨١٧



## الغصل الثالث والثلاثون

### ابتداء حرب سنة ١٨١٤

« ان حاجة فرنسا الي أشد من حاجي اليها! » ما أقوى هذا الكلام الصادر عن كبرياء شديدة في ذلك الداهية الصليب العود الشاعر بقدرته والعارف مبلغ قوة ذراعه. إلا أن الداهية لا يخلو في غالب الاحيان من الاوهام بأزاء سرقوته أجل ان نابوليون كفرد وكرجل تاريخي لا يحتاج ولا جرم الى فرنسا ليتمتع يعجده وينقله الى الأجيال الآتية ولكنه كامبراطور وزعم دولة عظيمة الايستطيع الاستفناء عن فرنسا وكيف يتسنى له أن يدافع بدونها عن تاجه فواسرته ? وكيف يقدر أن ينجو من الموت السياسي الذي تتوعده أوربا جماء بازاله به ?

فاذا صح من وجه آخر أن فرنسا تحتاج أكثر بما كانت عليه من قبل الى سيف نابوليون لمقاومة جيوش الملوك المتحالفين وتخليص أرضها العائث فيها المعدو أفلا يكون محققاً أن نجاح الغزوة قد يجر وداءه دمار السلطنة وسقوط ذلك الرجل المقدام سقوطاً لا يرجى له من قيام بعده وألا يكون سوى انكسار وقي وحادث عرضي في حياة شعب عظيم . وقد قال عنه الشاعر فيا بعد انه اذا سقط فيكون سقوطه « كصاعقة تهوي على الارض من عل » ولا ينبغي لنا أن نذهل عما قيل مرات كثيرة من أن الصدمات والنكبات التي تحتاج الملوك الأسر والانظمة جرفاً من دون أن تمس الأمة يجب أن يطلق على فرنسا ون سواها .

وكاً ن نابوليون حين فاه في حنقه بتلك الالفاظ الصادرة عن الكبرياء والموجهة الى نواب فرنسا نسي هذا المبدأ المأثور. فالمجلس الاشسراعي وان يكن قد انقاد إلى أفكار وبيلة المفبة وأماني مبنية على الحماقة وان لم يكن محبوباً عند الشعب من جراء أعماله الماضية لم يكن من الحكمة أن يعامل بمثل هذا الاحتقار وهذه الفلظة فانه مع ما كان لموقفه الدستوري من قلة الاهمية ومع

شدة انقياده الأعمى كان مصوناً باللقب الفخم الذي يحمله وقد تعود الناس أن يروا فيه ثمالة الديمقراطية وظل الطريقة الانتخابية . وكنى هذا الاثر أن يجعل كل من يتهجم عليه مستهدفاً لنبال العطب الوبيل . ومعلوم أنه يحدث غير مرة أن الملوك الذين يزعمون أنهم داسخو القدم على عروشهم يكونون قد خبروا بأنفسهم أن الارادة الفردية مهما قويت لا يمكنها التمرس بالمجالسالنيابية ولولم يكن تمثيلها للأمة كاملا من دون أن يصيبها من هذا التمرس ما لا تحمد عقباه . وقد تحطم الصولجان غير مرة في يد القابض عليه المريد التحكك بصورة التمثيل الوطني .

أُجِل ان المجِلس الاشتراهي ركب مركب الخطأ بما توخاه من العمل لمعاكسة. أفكاد نابوليون في زمن كان زعيم الامبراطورية الفرنسوية محتاجاً فيه الى ثقة الامة به ليتيسر له وقاية أرض الوطن من تهجيم الاجنبي عليه . إلا أنه يترجيح أن العاهل زاد ذلك الموقف حرجاً باعارته أغمية كبرى لمعارضة النواب غير المنتظرة وتحقيره إياهم تحقيراً علنياً : وكان بعد ذلك أن الاحزاب في الداخل ووكلاء الدول الأوربية استغنموا الفرصة من الخلاف الناشيء بين العاهل وعجلس من مجالسه الكبرى واستفادوا منها فائدة عظمى وسر أعداء فرنسا بأن يفرقوا و نا بوليون وبلاده ليسهل عليهم بلوغ ماكربهم منه وأن يسمعوا نا بوليون يصريه بانفصاله عن الامة بعد اندغامه بها كل الاندغام وبزعمه أن احتياحها اليه يفوكم احتياجه اليها ولكن الشعب الفرنسوي لم ينقم عليه من جراء دعواه المقرونا بالعجرفة بل اندفع ابناؤه وراء ذلكالقائد السكبيرالىالالزاس واللورين وشمبانيا ليساعدوه على الدفاع عن أرض الوطن وشرفه .

وقبل الطلاق تا بوليون من باديس أقام في ٢٤ يناير الامبراطورة مادي لو: وكيلة للامبراطورية فأقسمت الامبراطورة النمين المألوفة في اليــوم عينه أما الامبراطور في مجلس شهده الأمراء وأصبحاب الخطط العالية في الامبراطورية والوزراء.

ودعا اليه نابوليون قواد الحرس الوطني الباريسي في اليوم نفسه في قصر التوياري وأعلن أنه زعيمهم فقال لهم : « أني منطلق والثقة ملء أهابي لمحادبة المدو وأثرك عندكم أعز ما عندي في هذا العالم أعني الامبراطورة وأبني . ٣

وِكَانَ المُسَيِّوِ دَي بِرَنْكَا وَالمُسَيُّوِ دَي بِرِيفَانَ مَنْ جَمَلَةُ القَوَادُ الذِينَ حَلَقُوا عَلَى الوديمة الموكول اليهم أمر المحافظة عليها .

وانتهى إلى نابوليون كتاب كارنو الآنف ذكره في هذا اليوم أيضاً هَا أَشِد المناقضة التي بدت حينتُذ لنا بوليون فان كارنو أَشْدَالناس تمسكابالمبادىء الجهورية بعد ما أعرض بجملته عن زخارف الملكية الجديدة ومارجها تقرب عند تقلب الاقدار من ذلك الذي كان هو من أكبر المعارضين لجلوسه على العرش ومورات أول أمير من أمراء الامبراطورية وختن العاهل وصسديقه ودفيقه القديم والحاصل منه على أسمى المناصب والمعالي والنائل منه تاج بملكة اختار الحين الذي قلب فيه الحظ ظهر المجن للمحسن اليه ليخونه وينحاز الى النمساويين والروس وينجدهم بتلك البسالة الفرنسوية التي طالمًا كانت شؤماً عليهم ... فقد رقي إلى علم نابوليون أن ملك نابولي سلك مسلك ولي عهد أسوج وان ختنه عقد مع حميه في ١١ يناير بايماز من البريطانيين وثيقة تقضي عليه بمحادبة الماهل الفرنسوي بحيث ان البرنس أوجين الذي كان يناجز النمساويين اضطر أيضاً الى مكافحة جيش نابولي وملكه المعتبر من أشجع القواد في الجيش الفرنسوي. واقتضى موقف نابوليون في ذلك الحين أن يكون في ذلك الرجل الهمام شدة صريمة نادرة تجمله رابط الجَّأْش ثبت الجنان عنــد رُوِّيته ما نزل به من النكبات وما أبداه نحوه أصدقاؤه من الغدر واللؤم . وكانت الطبيعة قد جادت عليه بعزيمة لا يفل غرارها فاستاء من الاعيال الدنيئة الصادرة عن ذويه والمقربين اليه لكنه لم يدعها تنال من أجلاده وتفت فيعضده .

فتجلد وظهر على عواطفه ولم يعبأ بالعاصفة الهابة على جميع أنحاء فرنسا وزحف لملاقاة الحلفاء الذين خرقوا حرمة حياد سويسرا لغزو الولايات الشرقية فغادر باريس في ٢٥ منه في الساعة الثالثة صباحاً بعد ما أحرق أوراقه السرية وعانق زوجته وابنه ... للمرة الاخيرة . وجعل في ٢٦ منه فتري مركزاً لأركان حربه ووصل المسان ديزيه في ٢٧منه فطرد أعداءه منها وكانوا قد ارتكبوا فيهامنذ يومين فظائع شتى . فابتهج السكان بمحضور العاهل وجاء أحد الجنود القدماء الكولونل بولان وانطرح على قدميه معفراً جبينه ورافعاً اليه شكر الأهلين

المزدحين حول مخلصهم كالبنيان المرصوص واستخلص نابوليون مدينة بريان وقلمتهامن بلوخر بمد يومين وحمله خسارة تقدر بأربعة آلاف رجل وأسرعند أسفل درج القلمة قائداً اسمه هردنبرغ وهو ابن أخي مستشار دولة بروسيا على أن لوخر الذي لم يكن يظن أن العاهل في الجيش على مقربة منه أوشك أن يصيبه أما أصاب الضابط البروسياني وهو نازل من القصر ماشياً في مقدمة أركان حربه . وأضرم البروسيانيون النار في المدينة رجاء أن يحموا ساقة جيشهم في أثناء جلامهم عنها .

وانضم بلوخر الى شوار ترنبرغ في أول فهراير للهجوم على الروتياروديانفيل حيث كانت ساقة الجيش الفرنسوي وكانا يتباهيان بوفرة عدد رجالهما ويؤملان امسابة ظفر داني المنال الا أن الجنرالين دوهيم وجيرار لم يمكناهما من تحقيق امانيهما: فدافع دوهيم عن الروتيار وجيرار عن ديانفيل، وكان المارشال فكتور منيا في مزرعه جيبري فظل سحابة ذلك البهار محافظا فيها على موقفه. ولماجن الظلام ضلت بطارية من الحرس عن سواء السبيل فسقطت في كمين وأسرها العدو وقد تمكن المدفعيون من القرار بخيوطم فألفوا فصيلة وجعلوا يقاتلون بشدة حين رأوا أنهم لا يستطيعون استرجاع مدافعهم .

وقدافتتحت تلك الحرب بالبمن والنصر في موقعة بريان والدفاع عن الروتيار وديانفيل وجيبري إلا انه كان مع بلوخر وشوار تزنبرغ قوات هائلة بحيث ان فابوليون خشي أن يطوق أويقطع خط الاتصال بينه وبين عاصمته ان هو أصر على البقاء في مواقفه في ضواحي بريان وفضلا عن ذلك زحفت فصائل من أعدائه الى سانس بطريق بارسور اوب واوكسبر .

فاضطر العاهل الى الاسراع للمدافعة عن باديس لئلا يفاجئه خصومه فتراجع الى طروى ودخلها في ٣ فبرابر ثم تراجع الى نوجان وأقام فيها مركز أركان حربه في ٧ منه . ونوى ان يقوم بحركات حربية سريعة تدل على الدهاء للتفريق بين الجيشين البروسياني والمساوي لانه كان يتعذر عليه قهرها متحدين

وكان لخطته بداءة حسنة فانه نال النصر في ١٠ فبراير في شمبوبير ولكن ضرباته وقمت هذه المرة على الروس فان قائدهم الاكبر أوسويف المقاتل باثني عشرة فرقة انكسرانكساراً تاماً وأسر هو وستة آلاف منذويه ومات الباقون

غرةا في المستنقع أو قتلا في سساحة القتال. وغنم الظافر منهم أربعين مدفعاً وكثيراً من الذخائر والاسلاب

ولما كان من الغد كانت نوبة بلوخر في الانكسار فان نابوليون أدركه في منميرايل وحمله في ساعتين من الزمان خسارة فادحة بحيث أن فيلقه أوشك أن يفنى على بكرة أبيه وأصاب الفرنسويون في الغد انتصارات جديدة فان فصيلة من الحلفاء كانت تسمى لتأمين تراجع بلوخر فشلت في شاتوتياري فدخلها الفرنسويون والبروسيانيون والروس مختلطين بمضهم ببعض وكان من جملة الاسرى الساقطين في أيدي الفرنسويين خمسة قواد من البروسيانيين والروس وقضى الماهل الفرنسوي ليلته في قصر نيسل فعجل بقايا جيش أعدائه في التقهقر بحيث أن الناظر الى عملهم هدذا توهم أنهم منهزمون وكان جنود بلوخر وساكن في أثناء زحفهم الى باريس وهم مملؤون آمالا وافتخاراً يأتون بمبوا هبة واحدة وهجموا عليهم في الاحراج وأسروا منهم كثيرين وجاؤوا فهم بهم بعجب الى مركز الجيش الفرنسوي

إلا أن جيوش الحلفاء وان فقدت كل يوم عدداً غفيراً من رجالها كانت تعود الى القدل يهمة جديدة فقد تألبت أوربا جماء على فرنسا وأتت بجنود جدد ليقوموا مقام الجنود القدلي والجرحي أو الفارين: فإن بلوخر بعدما انكسر جيشه في ١٢ منه في شاتو تياري استطاع في ١٤ منه أن يعود الى القدال في فوسان وهي قرية هجم عليها الدوق دي راغوزا وأخذها من اعدائه ثم استرحموها ثم عاد فاخذها منهم مرة ثانية. وبينا وطيس الحرب حام فيها وقع الجنر الغروشي على ساقة أعدائه فمزق شمل مر بعالهم كل ممزق واغتم العاهل الفرصة فأمر الفرن الاربع المقيدة بحدمته بأن تهجم فيجمت ودحرت مربعاً مؤلفاً من الفي دجل وأسرم. وجاء فرسان الحرس على أثرها وكان العدو قد انكسر فعجل في التقهقر من أماههم ولكنهم تعقبوه وأعملوا السيف في قفاه حتى دخل الليل فلم يدعوا له فرصة تمكنه من وجدان أما كن يلجأ اليها في ذلك الليل البهم بل شدوا وراءه وقطعوا نظام مربعاته وغطوا وجه الارض بجثث قتلاه واسروا منه عدداً كبيرا وغنموا منه مدافع كثيرة. وكانت ساقة جيش واسروا منه عدداً كبيرا وغنموا منه مدافع كثيرة. وكانت ساقة جيش

الاعداء مؤلفة من فرقة الجترال أوروسوف الروسية فأغارت عليها الفرقة البحرية الأولى بالحرابوضعضعت أركانها وأسرت منها الف مقاتل كان من جملهم قائدهم الاكبر

و فقد الحلفاء في يوم فوشان عشرة آلاف اسير وعشر رايات وعشرة مدافع وكثيراً من القتلى والجرحي .

وعهد العاهل الى قواده في أن يقفوا في وجه شوادتزنبرغ ويصدوه عن اجتياز الاوب والسين ليتسى له أن يزحف لملاقاة الجيوش العائمة فسادا عند المارن والمتهددة باريس من جهة رئس وسواسون ولكن القائد النمساوي لما لم يبق معه سوى قوات أدنى من قواته تقدم الى الامام بعدما الجأه الجبرال بورمون الى التوقف مدة يومين كاملين أمام أسوار نوجان. ولم ير المارشالان فكتور وأودينو من الحكمة أن يشتبكا في معركة لتوقيف الفلد مارشال المساوي عن الزحف ولما علما أنه لا يتيسر لهما سهد الطريق في وجهه تراجع الاول منهما الى نانجي والثاني الى نهر اليسار وأمر أودينو بنسف جسري منظرو وميلون.

ولما انتهى الى العاهل ما كان من فوز شوار تزنبرغ ترك مرمون ومرتيه على المارن وخف بسرعة البرق الى الجهة التي كان الجيش المحساوي بهددها ووصل الى الياد في ١٦ فبراير وحمل مركز أدكان حربه في غينيه وتوجه في ١٧ منه الى الياد في حيث كان فيلق وتجنستين الروسي القادم لعضد المحساويين والبافاريين وكان في مورمان فيلق آخر روسي بقيادة الجنرال باهلن فهجم العاهل على ذينك القائدين وكسرها شركسرة . واستولى الجنرال جيراد على قرية مورمان فدخلتها الفرقة الثانية والثلاثون دخولا سريعاً . ثم أن الفرسان الذين يقودهم من البرالان دي فلمي وميلهو وتعضدهم مدفعية الجنرال دروو مزقوا في دقيقتين من الزمان مربعات مشاة الروس الذين سقطوا جميعهم في الاسر مرف قواد وضباط وجنود ويبلع عددهم ستة آلاف عارب . وقد تمكن الجنرال وتجنستين بعد شق النفس من الفراد والوصول الى نوجان . ولما مر ببروفان أعلن أنه بعد شق النفس من الفراد والوصول الى نوجان . ولما مر ببروفان أعلن أنه سيدخل باديس في ١٨ منه . ولما اضطر الى المرور بهده المدينة وهو هارب اعترف بانه أصاب الفشل بدلا من الظفر الذي أمل الحصول عليه . وكان من اعترف بانه أصاب الفشل بدلا من الظفر الذي أمل الحصول عليه . وكان من

جلة ماقاله : « اني انكسرت ووقعت فرقتان من جنودي في ربقة الاسر وستبصرون الفرنسويين بعد ساعتين »

وقد تحقق إنذار القائد الروسي هذه المرة فان الكنت دي فلمي والمارشال أودينو زحما الى بروفان واحتلاها وزحف الجبرال جيرار الى فيلنوف ليكنت وهجم على الفرق البافارية وكسرها . ولو لم يرتكب أحد قواد الفرنسويين الكبار خطأ بتأخره عن الهجوم في طليعة فرقة من الدراغون منتظمة تحت لوائه لاندحر فيلق الجبرال دي ريد كل الاندحاد .

وقضى العاهــل ليلة ١٧ الى ليلة ١٨ منه في قصر نانجي وهو مصمم على الرحف في الغد الى منطيرو وسير اليها المارشال فكتور ليسبق الجيش النمساوي ويهيء موقفه فيها في ١٧ منه مساء .

ولما وصل الجنرال شاتو الى منطيرو في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثامن عشر من فبراير وجد ان الجنرال بيانكي قد احتلها من ساعة من الزمان ونزلت فرقة في الاماكن المرتفعة المشرفة على جسورة المدينة . على أن الجنرال شاتو وان يكن عدد رجاله أدنى من عدد رجال أعدائه لم يسمع الا لصوت شجاعته وحمل عليهم حملة صادقة . ولما كان بين الفريقين تفاضل في القوة من جراء الفرق في المدد ولم يكن قد وصل اليه في مساء اليوم السابق النجدات المنتظرة أنهزم في بدء الأمر الا ان المقاومة العنيفة الني أبداها مكنت أنصاره من الوصول والاصطفاف في ميدان الحرب. وكان جيرار في مقدمة القادمين فآوجد موازنة في القوى ووافى الامبراطور مسرعاً فضاعف مجيئه النشــاط والشجاعة عند جنوده فاندفع الى وسط المممة حيث كانت تتساقط القذائف والقنابل ولما سمع الجنود يتذَّمرون من تعرضه للمتالف قال لهم : ﴿ لَا تَخَافُوا يا أصحابي فان القذيفة المدة لقتلي لم تصب بمد . وتقرُّة وأعداؤه الى حضاب صورفيل واذا بالجنرال باجوَّل قَد ظهر لَجَأَة وراءهم آتياً على طريق ميلون فاضطرهم الى القذف بأنفسم في السين وآليون . ولم يجبر الحرس الى الاشتباك في الممركة فلم يظهروا الا ليشاهــدوا المدو يهزم في جميع الجهات ويشهدوا انتصار فيلقي جيرار و باجول . واشترك سكان منطيرو في هذا الانتصار باطلاقهم الناد من نوافذهم على النمساويين والورتمبرجيين . وأصيب الجيش الفرنسوي

بخسارة اشتد وقعها على الامبراطور فإن الجبرال شاتو لقي منيته على جسر منطيرو على أثر ما أبداه من البسالة في ذلك اليوم العظيم . واشترك أيضاً في معركة الحرس الوطني واستولوا على قرية ملون . ولما عرضهم العاهسل قال لهم : « اظهروا مبلغ مقدرة رجال الغرب فقد اشهروا في كل عصر بمدافعهم باخلاص عن بلادهم وكانوا العضد القوي للملكية » ،

وبعد ما أسرف نابوليون في الثناء على القواد الذين ساعدوا علي نيل الظفر في المعركة وكافأهم بما يستوجبونه من المكافأة فكر في الذين تباطأوا في الرحف أو بماهلوا في الهوض باعباء القيادة الملقاة مقاليدها اليهم . فعنف الجنرال غيو أمام الجنود على تركه العدو يغنم منه بعض مدافع من معرسه . وذكر في النشرة الرسمية ان الجنرال منبرون ترك للقوزاق غاب فنتنبلو بلا مدافعة وأحيل الجنرال دمجون الى مجلس حربي لاستجوابه عن نقص الذخائر عند المدفعيين عند هجوم الاعداء عليهم في هضاب صورفيل . وكان العاهل يلقى في حرج موقفه مسوغاً لا بداء العنف والشدة الا انه ألغى ما اتخذه من التدابير الشديدة بحق مسوغاً لا بداء العنف والشدة الا انه ألغى ما اتخذه من التدابير الشديدة بحق الجنرال دبجون احابة لالتماس الجنرال صوربيه حين ذكره هذا بما أتاه رفيقه القديم من الخدم الكبيرة الجليلة .

وكان أشد تعنيف خرج من فم نابوليون ورن صداه في جميع الاقطار الاوربية فكان له تأثير عظيم التمنيف الموجه الى المارشال فكتور وقد جاء في التقرير الرسمي ما يأتي في هذا الصدد: «كان مقضياً على الدوق دي بلون أن يصل الى منظيرو في اليوم السابع عشر من شهر فبراير عند المساء فتوقف في سالان وقد ارتكب بعمله هذا خطأ جسيا فان احتلال جسورة منظيرو مجمل الامبراطور يكسب يوماً ويمكنه من مفاجأة الجيش النمساوي على غرة » ولم يكتف العاهل بهذا الملام العلي بل أرسل الى المارشال الاجازة بترك الجيش وأقام الجنرال جيرار قائداً للفيق المتولى هو قيادته .

وتأثر المارشال فكتور من مصرع صهره الجبرال شاتو المقدام فلم يغض الطرف على القذى بل جاء الى الامبراطور وبسط له أسباب تأخره زاهما أنه لم يأت ذلك الامر الا لأن الاعياء كان قد بطغ من رجاله . وقال انه اذا كان قد اقترف جناحا فما نزل بأسرته من النكبة المنيقة يعتبر تكفيرا عن ذلك الجناح .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نابوليون يغادر موسكو المحروقة في ١٨١ كتو نر ١٨١٧



فينئذ تمثل للعاهل مصرع شاتو فرق فؤاده فاستفتم المارشال الفرصة من تأثر العاهل وقال: « أني عازم على حمل البندقية فلم أنس مهنتي القديمة وسينتظم فكتور في صف الحرس » . فأثرت هذه الكايات النبيلة بالعاهل فد يده لمسافته وقال: « يا فكتور ابق . أجل أبي لا أستطيع أن أعيد اليك فيلقك فقد أعطيت جيرار قيادته ولكنني أعطيك فرقتين من الحرس فتول قيادتهما واطو كشحاً عن كل ما حدث بيننا » .

وكانت نتيجة معركة مورمان ومنطيرو على شوارتزنبرغ مماثلة لنتيجة معادك منميرايل وفوشان ويشمبوبير وشاتوتياري على بلوخر فان المساويين أصيبوا بمثل ما أصيب به أحلافهم البروسيانيون والروس في زحفهم الى باريس وقد أفضى بهم الامر في نوبهم الى التقهقر مارين بينقوم استاؤوا من مظالمهم فشدوا وراءهم وأذاقوهم من النكال أشكالا وألوانا ودخل نابوليون طروى في فشدوا وراءهم وأذاقوهم من النكال أشكالا وألوانا ودخل نابوليون طروى في مهرابر وكان حضور الاعداء قد أثار دفين الحاسة في أفئدة أنصار البوربون فجاهروا بأميالهم ومذاهبهم السياسية غير هيابين وقد بلغ الحاسة بمهاجر من المهاجرين وخفير من الخفراء القدماء فعلقا نشان القديس لويس فأمرالعاهل بهما أن عثلا أمام مجلس حربي في عليهما بالموت وأجري الحسم بحق المهاجر أما الخفير فانه عكن من الفراد ،

ولما انكسر الحلفاء على ضفاف نهري السين والمارن وأبصروا جيوشهم الجرارة بمزقة الشمل لم يشاؤوا التقهقر من وجه جيوش نابوليون المظفرة فعقد الملوك المتحالفون عرى المزائم على الماطلة رجاء أن يثوب الروع الى عساكره وتصل اليهم الجيوش الاحتياطية المنتظر وصولها واتفقوا على استئناف المفاوضات العقيمة التي كانت أبوابها قد انفتحت في فرنكفور في شهر نوفم السابق وفوضوا الى عاهل النساحي العاهدل الفرنسوي مباشرة المفاوضات الاولية رغبة بأن يجعلوا نابوليون يثق بأقوالهم وينبذ الارتياب عقد حاتهم السلمية.

# الفصل الرابع والثلاثوت

مؤتمر شاتيون \_ نهاية حرب سنة ١٨١٤ \_ دخول الحلفاء مدينة باريس

ورقد نابوليون في مزرعة شاتر في ٢٢ فبراير في كوخ نجار عربات وفي صباح ٢٣منه بينا هويتهيأ للزحف الىطروى أدخل عليه البرنس دي لختنستين حاجب عاهل النمسا وكانت مهمة هذا الامير الظاهرة مجيئه بجواب من العاهل فرنسوى على كتاب سيره اليه صهره من نانجبي فافتتح السفير المساوي كلامه بعبارات مزوقة قائلا ان مولاه الجليل وحلفاءه العظام عرفوا قوة ذراع نا بوليون من الضربات الهائلة التي أصابتهم وهم يأسفون على مواصلة مثل هذه الحرب الفظيمة التي لا يأملون أن يجنوا منها كل يوم غير الفشل والاندحار هذا ماتكلم به إلاَّ مبر ـ فقضى نأبوليون العجب من سماعه كلامه المناقض كل المناقضــةُ اللَّاراجيف المستفيضة في كل جهة تحت ظل سياسة غير متكتمة . وقد عبر كلام السِّمير النمساوي تعبيراً جُلياً عن موقف مولاه وحلفائه . فسأله نابوليون قائلا: «أو لاتتممد المحالفة تحقيرشخصي وابادة ذريتي وإعادة البوربون الىعرشفرنسا وفقاً لمبتنى الحكومة البريطانية ؟ » فلم يتردد البرنس دي لختنستين في التصريح بأن مثل هذا القصد لم يخطر قط على بال ملوك القادة وأنهم لم يحركوا البوربون وحزبهم إلا لاثارة الفأن في فرنسا وإلهاء الحكومة بها. فلم يقتنع العاهل كل الاقتناع ِبهذا الجواتِ : فلو لم يمثل البوربون في ممسكر الحلفاء سوى أشخاص. خاملي الذكر لاحتمل كلام البرنس دي لختنستين التصديق ولكن أركان الأسرة البودبونية كانوا أنفسهم مع الأجنبي : فالكونت درطوى كان في ســويسرا والدوق دنفوليم في البرنات والامراء الآخرون تحت راية المتحالفين. فكيف والحالة هذه تعتمد المحالفة المستمدة الآراء والاعمال من بريطانيا العظمي والرامية من خمس وعشرين سينة الى انتصار الحِق الالهي على المبدأ الشمبي إلى الهزء بالاشخاص العظام بمثلي الحقوق الملكية الشرعية ونبالة محتد الأسر المالكة في أوربا ? وهب رأينا فرنسا الثورية تستذل أحماد لويس الرابع عشر الكبير

وتقصيهم عن أرضها فلا بأس من ذلك . ولكن ما قولكم في عمل أصحاب لمبادى الملكية الاوربية الذين فكروا في نبذ أولئك الاحفاد وتعريضهم سخرية الناس وقد أوشكوا أن يختموا بالنصر حرباً عواناً باشروها وظلوا وقدون نارها نحو ربع قرن . فمثل هذ الأمر لا يأول الى مصاحة أصحاب تلك لمبادى أوالى ضمان حقوقهم بل يتعذر وايم الحق تحقيقه اذ أنه لو حدث أن الملوك المتحالفين لم يفكروا بالنتيجة الي لاندحة لهم عن إصابها من وراءانتصاره لقي المبدأ السياسي الناشئة عنه تلك المحالفة رجالاعقلاء في الحكومات يعبرون عن أفكارها و يجملون الملوك أنفسهم خاضعين لسيادة العقل .

ولم يكن غير النصر من واق لفرنسا من اعادة البوربون اليها في مثل تلك الاحوال الحرجة بيد أن نابوليون أصاخ لكلام البرنس دي لختنستين بومقرحاته السلمية فوعده بأن يرسل في الفد أحد قواده الى طلائم الحلفاء ايفاتحهم في أمر الهدنة.

ولم يكد السفير النمساوي يخرج حتى دخل على العاهل المسيو دي سانت اتيان وهو الذي فوض اليه أمر المفاوضات السلمية في فرنكفوروكان قادماً من باديس فبسط له ما أبصره وسمعه وقال: ان الحالة الحاضرة تقتضي أن تضع الحرب أوزارها لان القوم سئمت نفوسهم منها وتجاسر المسيو دي سانت اتيان على القول للماهل ان الشعب الفرنسوي داغب في عقد الصلح على أي وجه كان . وختم مقاله بهذا السكلام: ياصاحب الجلالة يكون الصلح حسنا اذا تم بسرعة . فقال نابوليون المحدة : « اذا تم الصلح بسرعة جر وراءه العار والخسيفة . » ونظر بعين الغضب الى المسيو دي سانت اتيان فتراجع هذا حتى وصل الى الباب .

قلنا أن الحلفاء لميطلبوا الاهدنة ليتسنى لهم ضم نشرهموجبر كسرهموتعزيز توتهم وقطع مجرى الظفر السريع الذي أصابه نابوليون وإضماف السيادة الادبية والتفوق اللذين منحته الحوادث الحربية اياهما من ثمانية أيام أكثر مما منحته أياهما من قبل. وقد تمكن العاهل بما أوتيه من الدهاء أن يستشفسر الحلفاء من وراء كلام السفير النساوي فطلب أن تكون قواعد الصلح من جملة مشروط الحدنة بين تلك القواعد: ومن جملتها ابقاء انفرس وسواحل البلجيك في الحيازته. وكان نابوليون المتوقع من البريطانيين معارضة شديدة على مطالبه

المهددة مصالحهم يصر على النظر قبل كل شيء في هذا الامر عند البحث عن شروط الحمدنة وأبي أن يحال ذلك الى مؤتمر شاتيون الموكول اليه أمر النظر في المجاز المفاوضات المبتدإ بها في فرنكفور. ورأى في ذلك الاقتراح ذريمة وحيدة للتملص من الشروط والقيود التي يخشى من وضعها بتدخل السياسة البريطانية . الا أن ملوك الحلفاء في القارة نبذوا الاقتراح المعاكس لمقاصدهم وأبوا الانفصال عن حليف يعتبرونه محركا لاعمالهم ومولى لهم وأصررا على إحالة كل مفاوضة بشأن الصلح الى مؤتمر شاتيون

ولم يلقنابوليون بدآ من مواصلة القتال مع بقاء مندوبين يفاوضون مندوبي الحلفاء في أمر الهدنة في لوزيني وفي قضية الصلح في شاتيون

وبينا المساويون المخيمون على ضفاف السين والاوب يبدون ميامهم الىالسلم ويسعون لابقاء نابوليون في موقفه أملا بتوقيف رحى القتال في أجل قريب كان البروسيانيون المدحورون من عشرة أيام والمسرعون لاصلاح ما فسد من أمورهم يجددون الهجوم على المارن وقد انتهز بلوخر الفرصة من غياب القائد المفليم وعالج إعادة الزحف إلى باديس .

ولما بلغ نابوليون وهو في طروى في ليل ٢٦ الى ٢٧ فبرابرماكان من حركة الجيش البروسياني عقد في الحال عروة عزمه على الأمر الذي ابتغى اجراءه خف إلى مجدة عاصمته ووصل بالسرعة المعهودة فيه الى ساقة جيش بلوخر وكان أمام القائد الروسياني جنود مرمون ومرتبيه

وعلم شوارتز نبرغ أن العاهل انطلق وإنه لم يبق أمامه سوى فيلق مكدوناك واودينو وقد أظهر الفرنسويون على طول خطهم حماسة شديدة كاكانوا يفعلون في كل مرة يظهر الامبراطور في المعسكر.

وابتمد العاهل عنهم كثيراً قذهب من طروى في صباح اليوم الثامن والعشرين من شهر فهراير ووصل في المساء الى حدود ولايتي الاوب والمارن وقضى ليلته في هربيس في منزل خوري البلدة ولم يكن هذا المنزل يتألف الا من غرفة واحدة وفرن.

وعلم في ٢٨ منه وهو في سيزان أن مرتيه ومرمون بعد ما انضم الواحد منهما الى الآخر في ٢٦ منه في فرته سوجوار وجدا أن عددرجالهمايقل كثيراعن

عدد رجال بلوخر فتراجما أمامه الى ناحية مو . فتوجه نابوليون في الحال الى تلك الجهة وجمل مركز أركان حربه في قصر استرني حيث قضى ليلة ٢٨ فبراير الى أول مارس .

وجاء الى العاهل ضباط أوفدهم اليه مكدونال واودينو فاخبروه السافيين باشروا الهجوم في يوم مغادرته لطروى وعاموا بعد معركة هائلة نشبت على مرتفعات بارسوراوب أنهم لم يكونوا يقاتلون الجيش العظيم وأن قائده الاكبر لم يكن معه . وقد أدت معرفتهم ذلك الامر الى بعث دفائن الجرأة في أفئدتهم فاوفدوا البرنس دي هس همبورغ والجنرال بيانيكي الى ليون ليحولا دون محاولة المارشال أوجيرو إلهاء اعدائه في وادي الصون ولينزعا منه الموقع المنيع النازل فيه في تلك المدينة التي لها المقام الثاني في الامبراطورية . وظن شوارتز نبرغ وو تجنستين ان جيشهما وان يكن قد انقصل عنه فيلقا البرنس دي همبورغ والجنرال بيانكي لا يزال كثير العدد يستطيعان به العودة الى طروى حيثكان الدوق دي طرانت والدوق دي ريجيو وليس معهما قوات كافية تمكتهما من المقاومة .

ولم يتردد نابوليون بين الخطر المحدق بماصمة امراطوريته والخطر المطيف بحاضرة ولاية من ولاياتها : ففكر في نامحة الأمر في أن يصد عن التقدم أعداءه المقتر بين من باريس والمعرضين لضربات يده الهائلة. وأمل أن يفرغ في القريب المعاجل من بلوخر ليسرع في العودة الى مناهضة شواد تزنبرغ فيعدمل على غرة على المساويين قبل ان يصيبوا انتصارات تقلق باله . فكان الداهية نفسه الذي جمل المالم يعجب من «حرب الخسة الايام » بيد أنه كرد هذه المرة في بضعة أشهر مافعله في بضعة أيام وكأنه وزع ذاته ليتيسر له ان يكون في كل مكان يدنو الخطر فيه من الجيوش الفرنسوية . وان يقاتل على مسافات بعيدة وفي الوقت عينه على التقريب فيالق اعدائه السكثيرة

ولما عرف بلوخر ان العاهل يقترب منه عمل على الفراد من وجهه ولم يسهل على الجيش البروسياني الزحف الى باديس بسرعة كما خشي نا بوليون فان مرتيه ومرمون لم يخليا مواقعهما الا بقرع السيف وقد أصابا في أثناء تقهقرهما بعض

الانتصارات في ضواحي مو في وقمتي غي آثريم ولبزي.

ولم يعلم الامبراطور ماكان من حركة بلوخرالتقهقرية الا في أول مارس عند وصوله الى المرتفعات المشرفة على الفرته . فعلل نفسه بحصر القائد البروسياني بينه وبين المارشالين دي راغوز ودي تريفيز الا انه أبصره يعجل في ابتعاده محوجهة سواسون بعد ما تحصن وراء المارن بهدمه الجسورة الممدودة فوقه .

فاصدر نابوليون الاوامر في الحال الى مرمون ومرتبه بتعقب البروسيانيين من دون أن يضيما الوقت ووجه باكله دلب الى باريس وروميني الى شاتيون ليبشرا بتقهقر البروسيانيين . واقتضى ترميم جسر الفرته يوما كاملا وقد تمكن جيش العاهل من عبور المارن في ليل ٢ الى ٣ مارس والزحف الى شاتوتيادي ومنها سار على طريق سواسون . وأمل نابوليون أن يحصر بلوخر في ذلك المكان تحت مطر من قنابل المدافع المنصبة عليه من الموقع المنبع الحصون والمؤلفة حاميته من الف وأربع مئة بولوني .

وأجرى مرتيه ومرمون بكل سرعة ودقة الاوامر التي تلقياها وكان سيرها الى سواسون المحاذي لسير العاهل يضطر بلوخر الى البقاء محصورا بين الجيشين الفرنسويين . وظن الناس أن البروسيانيين اشرفوا على الهلاك والنهم سيفضي بهم اما الى الاستسلام وأما الى الهلاك أمام أسوار سواسون .

الا أن العناية لم تشأ هلاك البروسيانيين فقد كان لها مقاصد أخرى ..

ولما أوشك بلوخر أن يسقط تحت ضربات الفرنسويين الذين ضايقوه وأحاطوا به فتحت سواسون ابواجها في وجهه وأجارته وقدكان مقضيا عليها أن تقاومه: وتحرير الخبر ان البولونيين الامناء الاشداء لم يكونوا يؤلفون حامية المدينة فان جنود ونتز نجيرود الروس ورجال بولوف البروسنيانيين استولواعليها بمساعدة قائد من القواد الفرنسوبين الخائنين.

وكان نابوليون في فيم وقت ما انتهى اليه ماجرى في سواسون فكانحنقه مضارعا لدهشه من ذلك الأمر ولم يلق مندوحة عن استخدام العنف لابقاء الضعفاء العزام تحت الراية والضرب على أيدي الناغلي النية فاصدر في ٤ مارس مرسومين عاليين : احدها يقضي على كل فرنسوي بحمل السلاح عند افتراب العدو

والأَخر يقضي بالموت على كل ذي منصب يمالج التخفيف من حماسة الوطنيين وفل حد عزائمهم .

ولم تبق السياسة الاجنبية بغير عمل فان المندويين البريطانيين عقدوا في شومون في أول مارس وثيقة مع جميع دول القارة مآلها المثابرة على القتالحي تعود فرنسا الى حدودها القدعة. ومالبث نابوليون ان علم من روميني انهذا الوثيقة أصبحت في شاتيون بلاغا اخيرا صادراً عن الحلفاء ولم يخف عليهم أبهم يلقون الجنادل في الطريق المؤدي الى الصلح بوضعهم شروطاً لا يمكن التسليم بها مع اظهارهم الميل الى المحاد نار الحرب وابرام اسباب السلم.

وادرك الجيش الفرنسوي في كران جيش بلوخر في ٧ مارس وكسره شركسرة ولسكن بلوخر ظل يتراجع الى الأين بدلا من أن يدخل سواسون للتحصن فيها وانتهت رسمالة في تلك الاثناء من الدوق فيسنس الى نابوليون تنبئه ان الحلفاء لم يكتفوا بأن يطلبوا منه ترك الاراضي الي استولى عليها الفرنسويون في عهد الجمهورية وعهد الامبراطورية بل يطلبون أن يكون تركهم لهما بمثابة مقدمة للمفاوضات على أن يضمها المندوبون الفرنسويون أنفسهم المحظور عليهم اقتراح ما يخالف أغراض الحلفاء التي لا تحتمل النقض والرد ولا يخنى ان مثل هذا التحقير وهذه التضحية يمتبران شديدي الوطأة على نابوليون لوكان هو مقهوراً فما ظنك بهما وقد اقترحا عليه وهو في ساحة الحرب يجر ذلاذل النصر مقهوراً فما ظنك بهما وقد اقترحا عليه وهو في ساحة الحرب يجر ذلاذل النصر المبين ؟ فلما وقف نابوليون على مطالب الحلفاء صاح بملء فيه : « اذا خطر لهم تحقير أحد من الناس فليفتشوا عن غيري ولا يتوهمن أحد منهم أنهم يهولون على عثل هذا الامر . »

وكان مندوبو أوربا القديمة يتوقعون مثل هذا الجواب الموافق لرغائبهم المعلمهم ان الرجل الذي ارتفع فوق جميع العظهاء الاقدمين والنبلاء المحدثين كممثل فرنسا الجديدة لايرضى بوجه من الوجوه أن ينحدر عن ذروة مجده ويقدح على الملوك الداقية آثار قدمه على جماههم المتشامخة ومفارقهم المتعالية أن يتحاقر متجرعاً كؤوس الصفارة ويذل الشعب العظيم الملقي عقاليد حظه بين يديه فيحسن متجرعاً كؤوس المعذا الاقداح على رجال فرنسا القديمة ومع ذلك لا يظن أن عرض مثل هذا الاقداح على رجال فرنسا القديمة ومع ذلك لا يظن أن حولاء أنفسهم يرضون به ولا سما بأن يقدر حوه هم على أعدا مهم . ولان يطلب هؤلاء أنفسهم يرضون به ولا سما بأن يقدر حوه هم على أعدا مهم . ولان يطلب

من نابوليون أن يضع هو ذاته قاعدة للصلح شرطا يجرح فيما بعد عواطف الوطنيين الصادقين والمماكسين للثورة والامبراطورية أنفسهم المهاجرين لمواطنهم يعتبر اعلانا جديداً للحرب وطريقة من طرائق الاهانة ونوعا من أنواع تنفير المعدو غير المسالم وقد أظهروا للملاً طرا انهم يبتفون مفاتحته بأمر السلم.

وعليه لم ينقل المسيو دي روميني الى شاتيون الاقتراح الجديد الذي أجمت عليه كلة الحلفاء وبعد أيام قليلة انتثر عقد المؤتمر الملتئم للنظر في أمر الهدنة وأقفلت أبواب المفاوضات السلمية في شاتيون . وكان نابوليون كلما فكر في مطالب الحلفاء وهو في جزيرة القديسة هيلانة يقول : ﴿ لقد اضطررت الى رفض مطالبهم ولم أخطىء في رفضي اياها . والآن وأنا ملقى على صخور هذه الجزيرة الجرداء أقاسي من شظف المعيشة ما أقاسي لا أندم البتة على مد فعلت . أُجِلُ ان القليلين يدرُّكُونَ مرمى الغاية التي انتحيتُهَا إلا ان عامة الناس مع ما طرأً عليّ من النكبات المتوالية لا يسعهم الا الاعتراف بأن الواجب والشرف لم يثركا ليُ الخيار في عملي . وهب بلغ الحلفاء مني مآ ربهم فهل يقفون عند هذا ألحد ﴿ وهلكان ما يقتر حونه علي من الصلح صحيحاً ? وهـل كانت مصالحتهم صادرة عن نية صادقة ? انه لضرب من الجاقة أن يصدق الانسان مثل هسذا الامر وينقاد اليه . أفما كانها يغتنمون الفرصة من الفوز الباهر الذي ينالونه بفضل وثيقة الصلح ليمودوا بدسائسهم الى اجراء ما باشروه بقوة السلاح ? وكيف يكون والحالة هذه مصير الامن في فرنسا واستقلال تلك الربوع ومستقبلها ٩ ولقد فضلت على ذلك النمرس حتى النهاية بحظوظ القتال والانحداد عن العرش عند مسيس الحاجة » .

وقد تمرس نابوليون بحظوظ القتال كما قال: ففي ٧ منه بعد انتصاره في كران زحف الى لان وقد خيم الجيش البروسياني على مرتفعاتها . وكان بلوخر مع ما ألم به من النكبات قد ضم الى أفضلية موقفه كثرة العدد فانه منذ يوم. الفرته لمين عن تعزيز قوته بضمه اليه وهو ينسحب ونتزنج يرود وبولوف وساكن ولنجيرون وغيرهم من القواد ولكن جاءته نجدة أخرى أهم من جميع النجدات التي أتته فصار معه مئة ألف مقاتل مجيثانه آنس من نفسه في هذه الحال المقدرة على انتظار نابوليون والاشتباك معه في معركة يكون فيها فصل الخطاب:



معركة لتزن في ٣ مايو ١٨١٣ بين الفرنسو بين والحلفاء بقيادة امبراطور روسيا وملك بروسيا



وتحرير الخبر ان ونادوت بعد ما تردد في احتياز بهر الرين وأظهر انه مكره على السير مع جيوش الحلفاء ألف برجاله جيشاً احتياطياً لبلوخر وقد بهرت عينيه المواعيد التي علله بها قيصر الروس في ابو بحضور البوربون

على ان العاهل صمم على مقاتلة البروسيانيين فاستمد للحرب في ١٠ منه وفي الساعة الرابعة صباحاً بينا هو يلبس حذاءه ويأمر باعداد فرسه أدخاوا عليه جنديين من الدراغون قدما مشياً على أقدامهما من ناحية كربني فأخبراه أن المدو فاجأً في الليسل فيلق الدوق دي راغوز وهزمه بعد ما مزق شمله . فلما جمع نابوليون ذلك الخبر ألغى ما أصــدره من الاوامر لقواده بمباشرة القتال ولكن أعداءه لما وقفوا من روادهم على ما جرى في الليلة المنقضية عمدوا الى الهجوم وبمد عراك عنيف أبدت فيه فرقة شربنتيه جرأة نادرة ودفعت الغوائل عن الجيش الفرنسوي وذادت عن حياض شرفه فكر العاهل في وجوب التراجع . ففصل عن شافنيوت في ١١ منه عند الصباح وقضى اليوم الثاقي عشر في سواسون . ثم انه ترك الدوق دي تريفيز في المدينة وأصار اليه أن يقف سداً منيماً في وجه بلوخر في تلك الناحية وتوجه الى رنس وقد استولى عليها الجنرال سان بريست وهذا القائد فرنسوي الاصل متقيد في خدمة الروس ثمًا أبطأ نابوليون أن استرجع المدينة ودخلها في ليل ١٣ الى ١٤ منه . وبمــــد ما ضم مرمون متفرق جنوده انضم الى العاهل وشاطره الهجوم عليها فغي ما ضم مرمون متفرق جنوده انضم الى العاهل وشاطره الهجوم عليها فغي مفتتح الامر عنفه نابوليون تعنيفاً مراً على تركه العدو يفاجئه وإفساده بذلك الاهال ما أصابوه من النصر في ١٠ منه أمام لان ولكنه ما لبث أن عاد الى الحديث معه بالهجة اللطف والحب التي تعود مخاطبته بها .

ومكث نابوليون ثلاثة أيام في رنس قضاها في اتخاذ التدابير الحربية . وتنظيم الشؤون الادارية .

وكانت الحوادث تتوالى آخذاً بمضها برقاب بمض .

وبينا الجبرال ميزون يحافظ على الحدود الشالية على المواقع الموكول اليه الدفاع عنها وكارنو يحبط مساعي البريطانيين ومحاولتهم فتح انفرس والجبرال بيزانه يحصر أربعة آلاف بريطاني في برغ أب ذوم ويبطش بهم بعدما تمكنوا من دخول المكان ليلا وأملوا أن يستولوا عليه بغير قتال لما كان بينهم وبين

بعض الخونة فيه من العلاقات السرية كانت التدابير السياسية تجمل الحركات الحربية وصدفها وخيمة التبعة على نابوليون في جميع أنحاء الامبراطورية: فانكسر سولت في أرتيز وتراجع الى طارب وطولوز ولم يتمكن أوجيرو من البقاء في ليون الا بشق النفس وقد تهيأ لمفادرتها ليؤم الايزر ويتحصن وراءه وفتحت بوردو أبوابها في وجه البريطانيين وكان القوم فيها ينتظرون قدوم الدوق دنفوليم . ووصل الدوق درطوى الى برغونيه . وأخيراً كان شوارتزنبرغ ولم يقدرمكدونال واودينو على التصدي له بهدد باريس بفتحها وقد هب فيها أنصار البوربون من رقدتهم هبوب النار من سنة الكرى وجاهروا بمبادئهم على رؤوس الاشهاد .

وكان العاهل في الموقف الحرج الذي صار اليه وعرف خطورته في لمحة عين يشعر بأنه لا يتمكن من النجاة الا بحادث عظيم وضربة شديدة جازمة فلم يتردد في توجيه تلك الضربة الى شوارتزنبرغ الناجم عن دنوه من العاصمة ذعر شديد في أفئدة القوم فيها . ففوض الى مرمون ومرتيه مناصبة بلوخر والدفاع عن باديس من جهة الاين والمارن وكان يخشى من أنهما لا يضطلعان حق الاضطلاع بتلك المهمة الخطيرة وانه ربما أفلت منهما بعض فيالق من العدو وشنت الغارة على العاصمة فأمر أخاه يوسف الذي أقامه نائباً عاماً بألا يدع الفرصة تمر عند حلول الخطر قبل أن يسير الامبراطورة وملك رومية الى مكان تخفق فوقه ألوية حلول الخطر قبل أن يسير الامبراطورة وملك رومية الى مكان تخفق فوقه ألوية الأمان . ثم انه شخص الى ابرني وسار على طريق فيرشمبنواز ومبري ليفاجى الغساويين من أقفيتهم وكان يظن انهم وصلوا الى نوجان .

وبرح العاهل دنس في صباح ١٧ منه فوصل في ١٩ منه الى طروى وكسر ساقة جيش أعدائه في شاتر وهي القرية التي استقبل فيها البرنس دي لختنستين والمسيو دي سانت انيان الا ان النساويين لم يزحفوا الى باريس كما اتصل به فانهم بعد ما تقدموا حتى بلغوا بروفات عادوا فتقهقروا فجأة فان العاهل الاسكندر لما وقف على ما أصابه نابوليون من الغلب في كران ورنس خشي من الاسكندر لما وقف على ما أصابه نابوليون عند تقدمه وحده من العاصمة وان أن يصاب شوارتز نبرغ بالانكسار منفردا عند تقدمه وحده من العاصمة وان تقضي الانكسارات اليومية المتوالية الافرادية الى الفت من عزائم الحلفاء الداخل

عليهم الفرق والطائرة نفوسهم شعاعا من جراء تظاهرات الاهلين في الشمبانيا واللورين والالزاس بالمعاداة لهم .

وألح القيصرفي مجلس حربي عقد فيطروى بوجوب معالجة الجيشين العظيمين المتحالفين لانضام احدها الى الآخر في ضواحي شالون ليزحفها منها الى باريس ويسحقا كل من يتصدى لهما في طريقهما . فانقاد الحلفاء الى رأيالقيصر وعملوا بموجبه ولقي نابوليون في ٢٠ منه جيش شوارتزنبرغ برمته عند ارسيس وكان زاحمًا إلى هـنده المدينة ليمبر نهر الاوب ويصسل بسرعة إلى سهول الشمبانيا المعينة لالتحام الجيشين المتحالفين . وحدث من وراء التغيير الفجائي المدخل على حركات الحُلفاء الحُربيـة بلبلَّه الخطة التي رسمها العاهل الفرنسوي . وما عمَّم يَابُوليُونَ أَنْ أَدْرُكُ صَعُوبَةَ الْمُوقَفُ الذِّي صَارَ اليه عند التَّقَائُه بجيش يَفُوقَ في ا عدده ثلاثة اضعاف جيشه ولم يكن متوقعاً أن يلقى ثمة غير ساقة ذلك الجيش إلا أنه لم يدع الفشل يبلغ منه . وكما كان يفعل في المواقف المحفوفة بالشدائد والمهالك صمم على الاتكال على البسالة لتقوم مقام وفرة العدد ويستغني بها عنها فاندفع الىساحة الوغى غير مبال بمايحف به من المتالف وحذا جميع رجاله حذوه وجاء في النشرة المكتوبة في سنة ١٨١٤ ان العثير الثائر من سنابك خيل الفرسان ارتفع فغشاه فاستلحسامه واخترق طربقاً فيوسط العثير وجعل يقاتل في مقدمة حرسه وبدلا من أن يتجنب المهالك كان يقتحمها. فسقطت قنبلة على مقربة منه فانتظر ريثما تم انفجارها وما ابطأ ان غاب في غمامة مرس الدخان والنبار. فظنوا انه قتل ولكنه نهض وامتطى جواداً آخر وعاد فوقف في مكان تمطر عليه فيه قنابل البطاديات . . . ولكن المنية لم تشأ صرم حمال حماته.

إلا أن وقعة ارسيس مع ما بذله فيها الجيش الفرنسوي وزعيمه الاكبرمن الجرأة والاقدام لم تثبط الممساويين عن اجتياز نهر الاوب. وتراجع العاهل بانتظام بعد مانكل باعدائه تنكيلا واضطرهم الى تأخر تقدمهم يوماً واحداً. بيد ان شوارتزنبرغ عكن في آخر الامر من فتح الطريق المؤدي الى المكان الممين لانضامه الى بلوخر، وترك أوجيرو مدينة ليون لبيانكي وبوبنا في اليوم عينه.

ولما أصبح نابوليون عاجزاً عن معاكسة اجراء الخطة التي دبرها القيصر الاسكندر ومنعه انضام جيوش الحلفاء فكر في نوبتة في أن يسوق القلق والاضطراب الى أعدائه في أثناء التحام بعضهم بالبعض الآخر بجره اياهم على وغم منهم الى أماكن تجري فيها حركات حربية خطيرة وبنزوله عند حدود الشمبانيا واللورين حيث يتمكن بحسب مجرى الحوادث من ضم الحاميات الكثيرة في الانحاء الشرقية وإثارة الاهلين وكسركل فيلق على حدة وإتيان حركات حربية وراء عساكر شوارتزنيرغ وبلوخر وقطع الصلات بينهما وبين الحدود أو الدنو منهما اذا ماكانت الآفات المهددة باريس تقتضي ذلك الامر فيجعلهما بين جيشه الذي لا يدنو منه الملل ورجال مرمون ومرتيه الذي لا ينقصهم شيء من الجرأة والاقدام

وناه كولانكور اليها وأخبره انأسباب مفاوضات الصلح انقطمت بنة . وقد وواقاه كولانكور اليها وأخبره انأسباب مفاوضات الصلح انقطمت بنة . وقد كان نابوليون منتظراً ذلك النباً لان مزاع الحلفاء وتبجحاتهم لم تكن مكتومة عني أحد . واغتم المستاؤون في مركز أركان حربه الفرصة ورفعوا أصواتهم متذمرين منه واتخذوا اللهجة عينها التي اتخذها أعداؤه أنفسهم من مثل الهامهم الياه بقسدة الميل الى تمديد أجل الحرب . وقال أحد كتاب نابوليون ماياتي : وكان مع نابوليون ذاته كثيرون من الذين لم يريدوا الابتعاد عن باريس إلا مكرهين وجاهروا بما يتوزعهم من القلق وشرعوا يتذمرون . وفي الردهة الملاصقة للفرفة النازل فيها نابوليون فاه بمض قواد الجيش بكلام يوهي صرح المرام فتألب حولهم الضباط الفتيان وابتغوا أن يطرحوا عهم عادة الثقة التامة به وسموا لاظهار امكان حدوث فتنة . فكان كل انسان يتكلم وجعلوا يتساءلون قائلين : « الى أين نذهب ؟ وما هو مصيرنا ؟ واذا سقط فهل نسقط مهه ؟ »

ويمم الماهل دولفان في ٢٤ منه فقضى فيها ليل ٢٥ منه وعاد في الغد الى سان ديزيه لعضد ساقة جيشه وقد هجم عليها فيلق من المدو ظنه من جيش شوارتزنبرغ ولكنه كان فيلقاً منفصلا عن جيش بلوخر بقيادة ونتزنج ود

فنجت محضوره ساقة جيشه وانكسر ونتزنجيرود والهزم فتعقب الفرنسويون على طريقي فتري وبارليدوق

على أن هذا الظفر الضميف لم يسد ثلمة انكسار الدوق دي راغوز والدوق دي ريفيز في اليوم السابق في فيرشمبنواز . وقد أصبح الآن طريق باريس مفتوحا في وجه الحلفاء ولم تقم في وجههم أدنى عقبة كؤود . فساروا عليسه ودفعوا أمامهم بقايا الجيش المتضمضع الاركان

وحالما انتهى الى نابوليوت نبأ انكسار قائديه وما يحيط بالعاصمة من الرزايا صمم في الحال على الرجوع الى باريس ففصل عن دولفان لما انبثق فير اليوم التاسع والعشربن من شهر مارس. وسسير الجنرال ديجان حاجبه ليبشر الباريسيين بانه قادم على جناح السرعة لنجدتهم وفي مساء اليوم الثلاثين منه لم يبق بينه وبين عاصمته سوى خمسة فراسيخ وكان قد استراح في فرومنتو ليبدل مطيته ويجتاز المرحلة الاخيرة الفاصلة بينه وبين مدينته باريس الفخمة واذا بهم سيدخلها في الغد فتخير المضي الى فنتنبلو. واستسلمت باريس بمدما استنفد الدوق دي راغوز والدوق دي تريفيز كل مجهودهما لصد العدو عن التقدم بونا بوت لاوامر شقيقه وطلب من الأمبراطورة أن تمجل في الخروج منها با بنها ملك رومية غير محتفل بما أقامه مجلس وكالة الملك من النكير على عمله ولما خرج تاليران من المجلس وعلم ما كانت الامبراطورة تنوي عمله قال: « فليهرب من البيران من المجلس وعلم ما كانت الامبراطورة تنوي عمله قال: « فليهرب من يستطيع الحرب ا

ويقال أن الملكة هرتنس استاءت من رؤيتها الامبراطورة وابنها يفادران المدينة ويتركانها للمتآمرين والمشاغبين . فاكثرت من الالحاح عليها بالبقاء وقالت لحا:

ا أن أنت تركت التويلري فلا يبقى لك مطمع برؤيته أبداً! » وكانت تلك الحكمة كأنها نبؤة ولكن يوسف الذي عضده كمباساريس وكلارك المخالفان برأيهما أعضاء المجلس الآخرين اقنع مادي لويز بالفرار. ويقول مؤرخ معركة باريس واستسلامها أنه وقع أمر غربب جداً في ذلك الحين وهو أن ملك دومية

أبي الانطلاق مظهراً عناداً شديداً بحيث أنهم اضطروا الى استخدام العنف لحمل الامير الحدث. وكان صياح الفلام يفتت الاكباد فكان يقول غير مرة: «أبي قال لي ان ابقى هنا . . . » وذرف جميع الحضور الدموع عند سماعهم كلامه . ولا يتوهمن أحد انهذه الرواية مفتعلة يراد بها إرضاء القراء فان هذا المشهد المؤلم جرى أمام شهود لا يستطاع الطعن بشهادتهم . فقد يكونون قد لقنوا الامير الحدث ما يقوله ولكنه خلب الالباب باختياره تلك الكلمات وطريقة تفوهه بها .

وبعد انطلاق ماري لويز وابنها عمدوا الى الدفاع عن باديس إلا أن الاضطراب كان سائداً جميع فروع الادارة ولا سيا إدارة الحربية فان زعيمها الدوق دي فلتر تصرف تصرفا غريباً جمل الناس يرمونه بكل تهمة: فالاسلحة نقصت المدافعين من الجهة الواحدة والذخائر من الجهة الاخرى وكأن يداً خفية عرقلت في كل مكان أعمال الدفاع وساعدت الفزاة . على أن الحرس الوطني المتولي قيادته منسي الشجاع كان مع ما يلقونه في طريقه من المصاعب السرية يأتي ممجزات من البسالة في اليوم الثلاثين من مارس . وقد شاطرهم هذه الما ثر الجليلة طلبة ألفرت والحرس الامبراطوري ومدرسة العلوم والفنون . ولقي الحلفاء مقاومة شديدة عند حدود كليشي بنوع خاص . وكان عميد الجنود الفرنسويين المدعي منسي واقفاً ومعه ابنه ورئيسه آلن رئيس أركان الحرب ومعهم فريق من مشاهير الصناع والمتفننين والكتبة بشاطرونهم المعاطب . فقال لهم لقد أحست مشاهير الصناع والمتفننين والكتبة بشاطرونهم المعاطب . فقال لهم لقد أحست البداءة فيجب علينا أن نحسن النهاية وهذا آخر حصن لنا فلنبذل كل مافي وسعنا للدفاع عنه فالشرف والوطن يقتضيان منا هذا الامر »

إلا أن الشجاعة لم تلق لها ندحة في آخر الامرعن الخشوع أمام وفرة العدد وقد خشعت في كل مكان بين اللؤم والفدر والخيانة . وإذا كان منسي قد وفق في ضواحي باريس الى وجدان شبان ثمب في صدورهم نسمات الوطنية فان غيره ممن نسجوا على منواله لم ينتموا الى الغاية نفسها التي انتهى هو البها : فرمون أحاط به أنصار الحزب الملكي وطوق الدوق دي راغوز من كل جهة أحلاف البرنس دي بنيفان ( تاليران ) فهذا أظهر أنه ميال الى الارتحال مع رصفائه الوزراء ولكنه بقي في باريس . فأقنموه بان العاصمة لا تتيسر لها النجاة إلا

بالاستسلام فاسلم الامبراطورية في سبيل انقاذ العاصمة ودخل الاجنبي مدينة باديس في ٣١ مارس سنة ١٨١٤ دخول الظافر ليدك عرش نابوليون. وكان الذين فتحوا له أبواب العاصمة الاشخاص ذواتهم الذبن جعلهم الانظمة الامبراطورية الموضوعة في ٣٠ مارس سنة ١٨٠٦ أعضاداً للسلطة الجديدة يتوادئون مناصبهم خلفاً عن سلف



## نيل للجزء الثاني

صممنا علىضم هذا الذيل للجزء الثاني من تاديخ نابوليون الاول وتضمينه لحجة عن تاريخ الاسرة البونابرتية وبيان حقيقة حالها والدور الذي مثلته في حياة الامبراطور الكبير

## الاسرة البونابرتية

هي اسرة ايطالية الاصل مقيمة في جزيرة كورسيكا وقد تنازلت حكومة الامبراطورنا بوليون الاول فيها ، ومن تدبر تاريخ هذه الاسرة وجد انه لم يكن للامبراطورنا بوليون الاول فيها ، ومن تدبر تاريخ هذه الاسرة وجد انه لم يكن لذلك الرجل العظيم من وجه للامتداح منها فانه اضطر الىالنظر في أمر حالتهم في الهيئة الاجهاعية والعناية ببروتهم ولم يكن برى بدا في كل حياته من مقاومة انانيتهم وحسدهم وفي غالب الاحيان من مناوأة عداوتهم ، ولم يؤيد أحد منهم قط خطة سياسته بوجه صريح ولم يجر بوجه من الوجوه على الخطة التي رهمها له , ويمكن القول ان اخوته واخواته أضروا به ولم ينفعوه بشيء من الاشياء وقد أذاع على رؤوس الاشسهاد في جزيرة القديسة هيلانة بانه لو ولد ولادة غير شرعية لبكان ذلك أفضل له فانه كان يتخلص بذلك من مقتضيات القرابة المرهقة .

وكان لنابوليون أربعة اخوة وهم يوسف ولوسيان ولويس وجيروم وثلاث اخوات وهن اليزا وبولين وكارولين ،

وها نحن نذكر مختصر ثرجة كل من والديه واخوته واخواته باسطين أهم ما يحسن بسطه:



موت البرنس بونيا توسكي بعد معركة ليبزيغ ١٨١٣



## شارل بونابرت والدنابوليون

ولد شارل ماري بونابرت في اجاكسيو في سنة ١٧٤٦ ولما كان له من العمر أربع عشرة سنة فقد والده فرباه حمه لوسيان بونابرت رئيس كهنة الكاندرائية في أجاكسيو وكان شارل بونابرت صديقاً حميا لباولي القائد الكورسيكي الهمم الذي كان في ذلك الحين يناضل عن استقلال الجزيرة وأبلي بلاء حسناً في قتال القرنسويين في سنة ١٧٦٨ ولما دوخ الفر نسويون الجزيرة لم يلق شادل بونابرت بداً من الخضوع واليكم ماقاله في هذا الصدد: « كنت وطنياً شديد التمسك بغرز بلادي وكنت من أشد أنصار باولي حين كانت الحكومة وطنية أما وقد تقلم ظل هذه الحكومة فاننا أصبحنا خاضمين للحكومة الجديدة وهي الحكومة المهدية المرتبوية فليحي الملك ولتحي حكومته الهراسوية فليحي الملك ولتحي حكومته الهراس المتحديدة وهي المتحديدة ولي حديدة وليحي المتحديدة وليحي المتحديدة وليحديدة وليحي المتحديدة وليحديدة وليحديدة وليحديدة وليحي المتحديدة وليحديدة وليديدة وليحديدة وليديدة وليحديدة وليحديد

وكان شارل بونابرت دكتوراً في الحقوق من جامعة بيزا وقد أسند اليه منصب معاون الرئيس في القضاء الملكي في أجاكسيو وهو منصب جديد انشأته حكومة نويس الخامس عشر . وأنحاز شادل بونابرت الى حزب الكونت. دي مربوف حاكم كورسيكا فضمن بذلك الامر مستقبل أسرته

وتوفي شارل بونابرت في سنة ١٧٨٥ وله من العمر ثمانية وثلاثون عاماً وبضعة أشهر على اثر علة السرطان في معدته . وهنذا الداء اتصل منه الى ابنه نابوليون . وكان شارل بونابرت قد قصد الى منبلياي ليتداوى فيها إلا أن داءه لم ينجع فيه دواء ولم تنجح فيه حيل الاطباء

ولما اشتد عليه المرض وكان الى جانبه يوسف بكر أولاده وابن حميه فش كان يفكر دا بما في نابوليون ثاني أنجاله وكان هذا في ذلك الحين في المدرسة الحربية بباديس. فقال وقد دخل في دور النزع: « أين نابوليون؟ أين ابني نابوليون؟ أن سيفه سيجمل فرائص الملوك ترتمد وسيفير وجه العالم! وهو سيدافع عني من أعدائي ويخلص حياتي » . وكان نابوليون في ذلك الحين في الخامسة عشرة من عمره

وكانت هذه الرؤيا الشبيهة بالنبؤة كلماءرفه بالفكرذاك النبيل الكورسيكي.

الخامل المنزلة عن المستقبل وكان وهو لا يدري أبا لامبراطور وثلاثة ملوك. ولسكن هلكانت زوجه أسعد منه حظاً وقد أسعدها الدهر بان تشاهد أشياء حجة كالثورةالطاحنة وعجدالقنصلية والامبراطورية ونكبات سني ١٨١٤ و١٨١٥ ومنغى جزيرة القديسة هيلانة ؟ فقد عاشت احدى وخمسين سنة بعد وفاة زوجها

ومن الانباء التاريخية ان شارل بونابت كان من النبلاء وأصله من تسكانا ومن الانباء التاريخية ان شارل بونابت كان من النبلاء وأصله من تسكانا بونابت من أصحاب الثروة فلم يزد ربع أملاكه في اجا كسيوعن ألف وخمس مئة فرنك وكان يقضى عليه بان يقوم بها بأود عائلة مؤلفة من زوجته واولاده المخانية وكانت له مطامع كبيرة فلم يطق بان يبقى أولاده بغير تعلم ولذلك حرك جميع عوامل دها أه للحصول على مساعدة لتعليمهم فاصاب امنيته بمساعدة الكونت دي مربوف حاكم الجزيرة . ولما كان لقب الشرف في ذلك المهد يمهذ لحامله من الالقاب النبيلة فوقت ما أخذ اولاده يوسفونا بوليون والبزا من احاكسيو وسافر بهم في ١٥ دسمبر سنة ١٧٧٨ الى باريس لإدخالهم في المدرسة عرب على فلورنسة لاخذ الاوراق المثبتة شرف محتده ليقدمها مع ابنه نا بوليون وقد الدو ان يهده للمدرسة الحربية . وبعد ما ادخل ولديه يوسف و تا بوليون مدرسة بريان . فدفع ملاسة او تان توجه الى فرسايل ليمهد لدخول نا بوليون مدرسة بريان . فدفع مثل تلك الاوراق التي جاء بها من فلورنسة الى المسيو دوزياي دي سربي المعين لفحص مثل تلك الاوراق .

فنال شارل بونابرت من مكارم الملك لويس السادس عشر مبلغ الف فرنك مساعدة على تعليم اولاده ونال الاوراق المساعدة له على مبتغاه وتوجه الى بريان وبعد ثلاثة ايام وافاه اليها نابوليون قادما من اوتان فادخله المدرسة الحربية.

وذهب شارل بونابرت الى فرسايل نائبا عن نبلاء الجزيرة ليمثلها مع زميلين له في المجلس الاعلى . ولـكن لم يتم في تلك المدينة مدة طويلة لاشتداد المرض عليه ولاضطراره الى الشخوص الى منبلياي للتداوي وهناك استوفى حظه من الدنما.

## لاتيسيا رامولينو والله نابوليون

وأصاب نابوليون بمدصلح تلست منزلة لم يسبق لها نظير في أوربا . ولقائل الدين بقول وكيف أصبحت في ذلك الحين والدته وأخوته وأخواته الذين لجأ معهم في سنة ١٧٩٣ الى مقاطعة البروفانس ؟ وماذا حرى للمرأة التي اقترن بها قبل معادك ايطاليا بمدة قصيرة ؟ ان كتابة تراجم أولئك الأشخاص الذين يمتون بصلة الرحم والنسب الى العاهل وبيان علاقاتهم به يقتضيان تحمير فصول نبين فيها ما يكمل صورة ذلك الداهية الذي تسلط على حنظ فرنسا وقبض بيده على ميزان السياسة في أوربا .

أم الملوك: — كأنت أم نابوليون تدعى أم الملوك فها عدا كونها والدة نابوليون الماهلكانت والدة يوسف الأول نابوليون ملك نابولي ثم ملك أسبانيا ووالدة لوسيان أمير كانينو ووالدة لويسالا ول نابوليون ملك هولندا ووالدة جيروم الأول نابوليون ملك وستفاليا ووالدة اليزا بالشيوشي أميرة لوك وبيومبينو وغرندوقة تسكانا ووالدة بولين برغيزي أميرة غواستالا ووالدة كارولين مورات غرندوقة برغ وملكة نابولي .

وتزوجت والدة نابوليون قبل ما أ كملت الرابعة عشرة من عمرها وأصبحت أيماً في الخامسة والثلاثين منه وتوفيت وقد شبعت من الأيام بعد ماقضت ٨٥ سنة من العمر . وهذه المرأة متحدرة من أسرة كريمة تقيم في مدينة صغيرة بجزيرة تكاد تكون مجهولة وتزوجت رجلا من صغار السادة في كورسيكا وقد توفي تاركا إياها بلا مال وحولها ثمانية أولاد تقضي عليها عالها بأن تعولهم وتربيهم فنهضت بتلك الاعباء الملقاة على عاتقها وأصبحت بعد مدة غير طويلة محتلة منزلة سامية في تاريخ العالم تشع حولها أنوار ساطعة منبعثة من ثاني أنجالها الذي أصبح صاحب السلطان في فرنسا بحيث أصبح تاريخ المرأة وأولادها مماثلا للتواريخ المذكورة في أساطير الأولين أو في حوادث الف ليلة وليلة . عائلا للتواريخ المذكورة في أساطير الأولين أو في حوادث الف ليلة وليلة . ولكن رزانها لم يبهرها ما كان يجري حواليها وقد تحكنت من احمال ولكن رزانها لم يبهرها ما كان يجري حواليها وقد تحكنت من احمال على العروش التي توالت عليها في آونة الضراء فانها أبصرت بعينها أولادها ينحدرون عن العروش التي تسنموها وصهرها ينصب هدفاً للبنادق وعاشت خمس عشرة

سنة بعد تخرم نجلها نابوليون وقد ضن عليها جلادوه بمرافقته الى منفاه ولبست حداده متباهية به ومات في حياتها حفيدها وقد حظروا عليها مشاهدته وتوفيت هي ذاتها مقمدة وعمياء في قصر بمدينة الباباوات. ولم يتمكن بلوتادك ولا شكسبير من ان يطلقا على غيرها تلك السكلمة التي فاه بها لابروياد وهي ته لايستطيع الانسان أن يرى في الحلم امرأة عاشت نظيرها »

أسرة لاتيسيا — ولدت مآريا لاتيسيا رامولينو في أجاكسيو بكورسيكا في ٢٤ أوغسطوس سنة ١٧٠٠ وكانلاسرة والدها مكانة مكرمة بين أعيان الجزيرة فان أباها انتظم في خدمة جنوى الخاضعة لها كورسيكا في ذلك العهد . ووالدها فتاة من فتيات بياتراسانتا من أسرة سرتينية الاصل . ومات والد لاتيسيا حين كانت والدها في ميعة الشباب فتزوحت هذه بر بان سفينة جنوبة المحمة ونسوى فش. وأصله من مدينة بال بسويسرا وولد لها منه ابن سموه يوسف وأحبت لاتيسيا اخاها يوسف حبا شديدا وهو أصغر منها بثلاث عشرة سنة وقد قضت معه الشطر الاكبر من حياتها في باريس ورومية . وهو ايضا اصاب قسطه من المجد المتصل اليه من اسرة اخته فان ثاني اولادها غمره بنهائه وجعله رئيسا لاساقفة ليون وكردينالا وسفيراً لجلالته الامبراطورية لدى الكرسي الرسولي وكنتا وعضوا في مجلس الشيوخ ومعاونا لرئيس اساقفة راتسبن .

حداثة لاتيسيا: - لايعرف النساس شيئًا عن حداثة لاتيسيا رامولينو وتربيتها فأنها لم تتعلم في المدرسة الا بعض المبادىء الاولية وذلك لا نها من جنس النساء وكورسيكية وفقي تلك الجزيرة السائدفيها نوع من الهمجية وخشونة الاخلاق لم يكونوا يعلمون الغلمان القراءة وبالتالي لم يكن للفتيات حظ من التعلم ومع ذلك اسمد الطالع الميمون لاتيسيا بأن تتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحسابة.

وتزوجت تلك الفتاة في ٢١ يونيو سنة ١٧٦٤ قبل ما آعت السنة الرابعة عشرة من عمرها وقديكونسببذلك الزواجالباكر ناجما عن جمال صورتها ولكن عمة سبباً آخر وهو أن الكورسيكيين يبادرون الى التملم من بناتهم حين يجدون سبيلا الى ذلك فالزواج الباكر عادة من العادات الجارية في تلك الجزيرة على انه من المظنون ان تلك الفتاة التي لم تكن قد أكملت الرابعة عشرة من العمر كانت ذات جمال مقرون بالقوة مما يرى غالباً في فتيات تلك الجزيرة . وقد قال نا بوليون

مرة: « ان والدي وان تك قد جاوزت الثلاثين من عمرها لا تزال في ريمان الصبا » والناظر الى صورها يتمثلها صغيرة القامة كستنائية الشعر سوداء العينين طويلة الاهداب والحاجبين المتقوسين اللذين يزداد بهما جمال الكورسيكيات متناسبة تقاطيع الوجه مستقيمة الانف صغيرة الغم معتدلة الاذنين بارزة الذقن قليلا وذلك دليل على قوة الارادة . وقد ذكرت أشكالها في الجواز الذي أعنوها اياه في البريل سنة ١٨١٤ في اورليان حين أخذت لأول مرة طريق المننى وهذا ما جاء عن تلك الاشكال في الجواز الذي دفعت ثمنه فرنكين :

العمر: أربع وستون سنة – القامة: متر وخسون سنتيمترا – الشعر: أخطه المشيب – الجبهة: بارزة – الحاجبان: كستنائيان – العيناك: موداوان – الانف: معتدل – الفم صغير – الذفن: مستدير – الوجه: ميضي الشكل – اللون: أبيض – علامات فارقة: لا يوحد.

يمي المسلم المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة كبير أو المسلمة كبير المسلمة كبير المسلمة كبير المسلمة كبير المسلم كمورات .

وكان زوج تلك الفتاة في الثامنة عشرة من عمره وهو فارس تام الخلق كبير القامة جميل الصورة فصيح اللسان — لانه كان محاميا — يحسن اللغة الفرنسوية اليتفنن في الاساليب الضامنة لهذائه وهناء اسرته . ولكن هل خطر على باله وهو الشديد الميل الى العلم والادب أن يزين عقل امرأته بالعلم؟ انه لم يكن اله متسع من الوقت لذلك لانصرافه كل الانصراف الى الجهاد في سبيل استقلال وطنه . ثم انه انضم الى الحكومة الفرنسوية وجمل يتنقل بين كورسيكا والقارة لاصابة مطالبه الكثيرة . وفضلا عن ذلك لم تكن صحة لاتيسيا عكنها من احراز الثقافة التي تنقصها ففي خلال تسع عشرة سنة قضتها مع زوجها ولد لها منه ثلاثة عشر ولدا مات منهم ثلاثة وهم أطفال وتوفي اثنان منهم حين ولادمهم .

وكانت نيران الحرب مشتعلة في كورسيكا فان الحزب الوطني المنتمي اليه اللبو نابرتيون كان ملتفا حول باولي لمقاتلة الفرنسويين بعد ما ابتاع هؤلاء الجزيرة من الجنويين . وكانت مدينة كورتي مركز المقاومة فتبعت تلك المرأة

الفتية زوجها الى ساحة الروع تارة ماشية على قدميها وتارة داكبة بغلا وطورا متسلقة الصخور ومتوغلة في الآجام وطورا عابرة الانهر وهي تسمع أذيز الرصاص حول أذنيها ولاهم لها الا الدفاع عن الحرية غير مبالية بسنها وجنسها وحالتها . وقد قال عنها مرة نابوليون : « أنها تحتمل مشاق الحياة وشظف الميش غير محتفلة بشيء فلها رأس رجل على جسم امرأة » . ولم يساورها الخوف قط على الولد الذي في أحشائها أو لم تكن قد خصصته قبل ولادته للمدراء القديسة ملكة اجاكسيو ومحاميتها ? فانها في يوم عيد انتقال السيدة في ١٥ اوغسطوس سنة ١٧٦٩ ولدت ثاني أنجالها وقد كادت تنجز السنة التاسعة عشرة من عمرها .

عقيلة بونابرت أم اسرة : — لندع الآن والدة نابوليون تخبرنا عما كان لها من الشأن في حياتها :

« لما صرت والدة خصصت جميع حياتي لتسدير بيتي وتربية أولادي فلم أكن أخرج من البيت الآلا ذهب الى الكنيسة لساع القداس ولم يذهب عني قط انه يجب على المسيحي الحقيقي أن يذهب كل يوم الى الكنيسة ولاسبها أيام الاعياد ولكن أظن ان الكنيسة لا توجب على الناس المتقلدين زمام الاعمال أن يضيعوا القسم الاكبر من اليوم في أيام الشفل خارج منازلهم . وما عدد ذلك أرى وجودي في البيت ضرورياً لأضع حداً لبلبلة أولادي واعتداء بعضهم على البعض الآخر وهم صفاد . أما جماني وزوجي فقد كانا كثيري التساهل معهم مجيث كانا عند سماعهما أدنى صراخ منهم وأدنى توبيسخ مني يبادران الى مساعدتهم بابدائهما لهم كثيراً من الحنان . أما أنا فكنت قاسية أو متساهلة تبعاً للا حوال ولذلك كان أولادي يطيعونني ويحبونني مما مع تأنيي لهم .

« وكان نابوليون أجرأ من جميع أولادي وقد أبدى تلك الجرأة من صغره. وأذكر أبي لكي أعلم مقدار همة ونشاط كل منهم فر لم غرفة من رياشها وخصصتها لهم لكي يلعبوا فيها في آونة التنزه والمطر ممثله ما الحرية في عمل كل ما يروقهم عمله فكان جيروم واخوته الثلاثة يقفزون أو يصورون على الجداد صوراً مضحكة أما نابوليون وكنت قدا شتريت له طبلا صغيراً وسيفاً من

الخشب فانه لم يصور الا جنوداً مصطفين ومستعدين للقتال ».

شدة صريمة عقيلة بونابرت: — وكانت عقيلة بونابرت شديدة في تربية أولادها على مثال التربية في كورسيكا فلم تغفل عند تربيبها اياهم عن استمال الضرب اذا اقتضت الحاجة ذلك فنابوليون كاخوته شعر غير مرة بثقل ذراع والدته وقال عنها وهو المبراطور: أنها كانت تمزج القساوة بالحنان فتعاقب وتكافىء من غير ما تمييز و تحسب لناكل شيء الخير والشر». فذات مرة لم يرد نابوليون أن يذهب الى الكنيسة يوم الاحد فصفحته صفحتين دلتاه على طريق الكنيسة.

وذات يوم ذهبت والدته لزيارة صديقة لها فتبعها نابوليون بغير اذن منها فاندفعت عليه بغضب وصفعته صفعة شديدة ألقته على الارض وتركته يبكي وفرك عبنيه بهديه .

وحدث مرة أخرى أن ذهب نابوليون الى شجرة تين فقطف منها مقداراً كبيراً وأكله وكانت والدته قد نهته عن ذلك ولما جاءت لتقطف التين وجدته مسروقاً فسألت أولادها عن ذلك وحين عرفت أن نابوليون السادق عاقمته بالسوط.

واستهزأ بجدته مقلداً مشيتها بتوكأه على عصا وبتسميته اياها بالجنية العجوز فحملقت فيه والدته مقطبة الجبين فشمر بخطأه وأراد أن يقبلها فدفعته مقصية اياه عنها وبعد بضع دقائق دخلت عليه في غرفته وقبضت عليه بيد قوية وأوحمته ضرباً.

وكان نابوليون وهو في جزيرة القديسة هيلانة يلمح كثيرا الى تذكارات عبباه هذه ويتكلم عن أمه لاتيسيا فأنها كانت تطفىء شرة حدتها مازجة الحنان بالشدة الا ان تلك الشدة والدية فجميعنا نشأنا وكبرنا على ركب والداتنا ولم يذهب هذا الامر عن نابوليون ولذلك جاهر به على رؤوس الاشهاد قائلا: الفضل لوالدي ولمبادئها الصالحة في سعادي وكل ما صنعته من الاشياء الحسنة مرجعه لوالدي الجديرة بكل ضروب الاحترام » . وقال لطبيبه انطومرخي الذي أرسلته اليه والدته الى جزيرة القديسة هيلانة : « انك شديد التعلق بي ولا تدخر شيئا لتخفيف كربي ولكن جميع ذلك لا يشبه بحنان الأم . آه يا أمى لاتيسيا اله يا أمى لاتيسيا اله والديسيا اله .

عقيلة بونابرت ابم : — نرلت مصيبة دها، بعقيلة بونابرت وأولادها فان نوجها رب العائلة توفي في سنة ١٧٨٥ وهو لم ينجز التاسعة والثلاثين من عمره فقضي على ايمه بأن تعنى بحياة أولادها الثمانية وتهتم بتهذيهم فيوسف البالغ من العمر نحو سبع عشر سنة كان في مدرسة اوتان ونابوليون الذي كان في الخامسة عشرة من عمره كان في المدرسة الحربية بباديس واليزا التي لم يمض من عمرها الا تسع سنوات كانت من بضعة أشهر قد دخلت مدرسة سان سير الملكية وكان هؤلاء الاولاد الثلاثة يتعلمون على نفقة الملك فالمستقبل وان لم يكن مضمونا لهم فتح في وجه والدتهم باب الامل فكان موقفهم على الاقل في ذلك الوقت يخفف شيئا من قلق الام ولكن كيف السبيل الى تهذيب الاولاد الحسة الباقين وتربيتهم فللوسيان ١٠ سنوات من العمر والمويس ٧ ولبولين ٥ ولسكادولين ٣ ولجيروم ثلاثة أشهر ونصف شهر .

ولم ترطا بدا من تربية ثمانية اولاد وتعليمهم وكان خمسة منهم باقين في حجرها اما دخلها فكان من نتاج بعض المواشي وديع بعض كروم عنب والمزارع وذلك مبلغ يسير فكانت الحال تقتضي همة تلك الايم التي لا تتجاوز خساو ثلاثين سنة من عمرها للقيام باعباء المهمة الملقاة على منكبيها . وقد قال يوسف عنه عودته الى اجاكسيو : «ان والدي عالجت كمان حزبها مخافة أن تهديج في ذكرى اللوعة فهي امرأة شديدة الصريحة فاضلة ومثال صالح للامهات فما أحسن المثال الذي اعطمهن اياه! »

وكانت ثلاث نساء يساعدن عقيلة بونابرت في الاهتمام بتدبير شؤون المنزل وهن كاثرينا خادمتهم العجوز الني شهدت ولادة نا بوليون ولم تبق لها قوة على العمل وكاميلا ايلاري التي ادضعت نا بوليون وقد جاءت فيما بعد الى باديس لتشهد حفلة التتويج وسافيريا وهي تسكانية الاصل وقد جاء بها اليها ابنها يوسف في اثناء تلقيه العلم في جامعة بيزا فان والدته كتبت اليه حينتُذ أن يأتيها من ايطاليا بخادمة في نحو الاربعين من عمرها لكي تزاول الطباخة والخياطة وكي الثياب بحيث تتراوح أجرتها بين ثلاثة فرنكات وأربعة فرنكات في الشهر.

اقتصادها: - واشهرت عقيلة بونابرتبالاقتصاد وبمعرفتها قيمة كلشيء وقد نبهها اسراف زوجها الىحب الاقتصاد والمامعرفة طريقة الادخار وهي فضيلة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



نابوليون وطلك رومية قبل زحف الامبراطورالي هوسكو



خلصت بها اسرتها مرتين: في سني الضيق الني تلت وفاة زوجها وفي سني الشقاء التي عقبت تداعي صرح الامبر اطورية في سنتي ١٨١٤ و١٨١٥ .

واستندت مدة من الزمان في تدبير شؤون الاسرة الى يوسف بكرها والى رئيس الكهنة عم زوجها، ومات رئيس الكهنة ولكن قبلما لفظانفاسه الممدودة نبأه حدسه ماسيكون من حظ ثاني اولاد ابن أخيه فقال لنابوليون انه سيكون رجلاعظيما وكرسه لان يكون زعيم الاسرة . فعقيلة بونابرت كامرأة كورسيكية لم يسعها الا الاعتراف بسيادة الرجال في اسرتها وان يك اولئك الرجال أولادها . وقد شعرت شيئا فشيئا بان احترامها يزداد لزعيم اسرتها الصغير الخفيف القبضة .

النورة في كورسيكا : — ونشبت النورة الفرنسوية الكبرى فاصبحت في كورسيكا كما في غيرها من الانحاء الفرنسوية مثيرة للقوم بعضهم على بعض وتألف نمة حزب جعله نفوره من مظالم النورة يميل الى سليخ كورسيكا عن فرنسا الا ان هؤلاء الكورسيكيين المتطرفين الملتفين حول باولي بطل الاستقلال الوطني القديم أصبحوا عمالا يخدمون المصلحة البريطانية وبالتالي باتوا من أشد الناس عداوة لفرنسا . فلم تردد عقيلة بونابرت فان زوجها كان فيا مضى من أنصار باولي يقاتل في سبيل حرية الجزيرة وهي ذاتها اشتهرت بشدة اعتصاء المهداب الوطنية الا ان البونابرتيين مالوا جميعهم منذ دخول الجزيرة في حيارة فرنسا الى هذه الدولة واستسلموا اليها بغير قيد ولا شرط وقد قضى عليهم موقفهم بأن يظلوا مخلصين لفرنسا حتى ولفرنسا الثورية ولو سامهم ذلك ثر ومهم وحريتهم وحياتهم . هذا ما شعرت به تلك المرأة الاجاكسية التي أصبحت فرنسوية بجملها .

وضبط احلاف باولي أملاك عقيلة بونابرت مع السد ريعها لم يكف لسد نفقاتها ونفقات أولادها وأوشك الباوليون أن يستولوا على الجزيرة برمها .وذهب اليها رسول من لدن باولي يقدر عليها أمورا برد اليها بموجبها أموالها في الحال ففالت له : « ارجع الى باولي وقل له انه يعرفي كل المعرفة وسيعلم أني أنا أوعزت الى اولادي بأن يمهجوا المهاج الذي يسبرون عليه الآن واذا اقتضت الحال خاني أعود الى الامر عينه فانا فرنسوية وسأظل فرنسوية » فالامر الذي عزمت عليه عقيلة بونابرت وعزم عليه جميع أولادها — كانت جميع الاسرة مجتمعة

في أجاكسيو - جعل حياة الجميع مستهدفة لنبال العطب فان باولي أمر بافراك تلك الاسرة أن يجلبوا اليه جميعهم أحياءاً م أمواتا . فأكبر الاولادوهم يوسف ونا بوليون ولوسيان فروا متنكرين وعكن نابوليون من الوصول الى شاطى البحر والفرار في زورق صيد ولكن ماذا جرى لوالدته واخويه الصغيرين وشقيقاته الذين تركهم .

هرب عقيلة بو نابرت وأولادها: — وعرفت عقيلة بو نابرت في ليلة من ليالي. شهر ما يو سنة ١٧٩٣ ان رجال باولي اوشكوا ان يصلوا اليها فاسرعت في ايقاظ أولادها والباسهم ثيابهم وجمعت في كيس بعض اطهار للاسرة وقليلا من الخبر وبعض المؤونة وانطلقت باولادها هاربة معهم من الخطر الذي يهددهم في وطنهم ولم تكن بولين الصفيرة تفارق امها وكان الخال فش يسير والي أحد جانبيه لويسا والى الآخر اليزا ووصل الجميع الى الجبل فالتفتت الى ورامها وشاهدت منظرا عوزافان غمام كثيفة من الدخان كانت ترتفع من اجا كسيو فقال احد الاولاد: ان بيتنا يحترق . فقالت له أمه : لابأس من ذلك سنعيد بناءه جميلا فلتحي فرنسا! »

وكانحادث هرب الاسرة وفي مقدمتها امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها من الحوادث المؤرة فوصلوا الى ضفة نهر طاغ ولم يلقوا منتدحا عن عبوره فمثرواعلى جواد في مزرعة قريبة فركبت الام ومعها بنتاهاالصغيرتان واجتازت النهر وتكررالمملحي عبرالجميع فاستأنفوا السير في تلك الاراضي الصخرية ولم يبق لالبزا حذاء تلبسه فتهشمت رجلاها وسال الدم منهما فقالت لها امها: «لا تبكي يا بنية فلسنا وحدنا منكودي الطالع افعلي مثلي فانا أتعذب واصمت وقد بقي لنا. أصدقاء بهتمون بنا وماعدا ذلك لا بهملنا الفرنسويون . »

ووصل الهاربون الى شاطىء البحر بعد ايام أي بعدما اجتازوا طرقا لانمر عليها الا المعز فابصروا زورةا وكان فيه نابوليون فاسرعوا الى دكوب الزورق. والابتعاد به عن البر وساقتهم الى كلفي ديح مؤاتية وقد اجتمعت الاسرة كلها على بعض أخشاب طافية على وجه البحر بين الماء والسماء وبينهم من أسعدهم الحفظ فيما بعد ان يعصبوا جباههم بتاج الامبراطورية والملكية وأن تصبح اسماؤهم

المجهولة حينتُذ مشهورة فيما بعد في مشارق الارض ومفاريها فكان في ذلك الزورق قيصر واسرته وحظه .

وذاقوا في كلفي طمم الراحة بضعة أيام عند أصدقائهم ولكن لم يفكروا في إطالة المكث هناك اذ لم يكن لهم من ملجاً أمين الا في فرنسا فركبوا سفينة تجارية وقد دخل عليهم الخوف من السقوط في أيدي القراصين البريطانيين المنتشرين عند سواحل البروفانس ولم يخطر على بال قائد المدفعية الخامل الذكر في العلى ال في اسطول الاعداء ربان سفينة اسمه نلسن وهو اسم خامل أيضاً كاهمه . وآخراً حكنت الاسرة كلها من الوصول الى طولون .

عقيلة بونابرت في مرسيليا: — وفي بدء الامر سكنت عقيلة بونابرت واولادها في صواحي طولون ثم أنها انتقلت بهم الى مرسيليا واقامت فيها معهم ولم يكن لها من أسباب المعيشة الا الوثائق الي كان يدفعها اليها ابها نابوليون بصفة كونه قائداً في المدفعية ولكن ما لبث ذلك القائد أن انتزع طولون من أيدي البريطانيين فرقي الى رتبة جرال مكافأة له على ذلك الانتصار الباهرالذي خلص فرنسا والجهورية معاً . وكان ذلك الظفر فأتحة المجد الذي أصابه وهو المجد الذي تسكر أوائله ولا يعتبر عند عدم وجود الثروة ذا أهمية كبرى لهناء العيش ولكن يعد منقذاً من ضيق الحال وشغلف المعيشة .

وأخذكل من الأولاد يتخذله مركزاً فيوسف تزوج جوليا كلاري ابنة تاجر مثر في مرسيليا ولويس لحق أخاه الى ايطاليا ولوسيان دخل في دوان الاعاشة المسكرية واليزا خطبها السكابيتان بالشيوتشي أما بولين فلم يقلقوا من جهة مستقبلها فقبلها طوت اربعة عشر ربيعاً من عمرها بهافت عليها الطلاب وبقي الصغيران كارولين وجيروم وهذان أيضاً لم يكن من سبيل للخوف عليهما. وكان نابوليون يوسع الخطى في المسير على الطريق المؤدي الى المجد والسلطة وقد قالتله والدته: « يانا بوليون ليست كورسيكا سوى صخرة صاء فهي زاوية صغيرة من الارض تكاد تكون غير منظورة وهي موطن الشقاء أما فرنسا فانها كبيرة وغنية وكثيرة السكان والثورة فيها مضطرمة اضطراماً ونارها شريفة فلا بد من الاندفاع اليها والتقلي على جرها » وكانت تلك الاورعام تتحقق في كل يوم عقيلة بونا برت في عبلو: — وعفرت ايطاليا والنمسا خديهما عند قدمي الظافر

الشاب فمن قصر ممبلوعلى مقربة من ميلان حيث أتخذ محل أركان حربه نظر عبد اسمه وبلاده يلمع في أوربا جمعاء وبصفة كونه ابنا معترفا بالجميل لم ينس امه فطلب منها أن تأتي اليه في ممبلو فجاءت مع بناتها ببساطة ملافسها السوداء على الزي الكورسيكي وظهرت بقامتها الصغيرة كأنها حورية من حور الجنان أو لم تلد رب ذلك العصر وتربيه وتلق في خلده الالهامات السامية ?

وقال الامبراطور: « أقبلت على والدتي والفرح يتدفق من وجهها والخيلاء تصمر خدها فقالت لي وهي تضمي الى صدرها: « بإنابوليون أنا اليوم أسعد الامهات ». وتلك الكلمة أفضل مكافأة أصبتها على ما أتيته مر الاعمال الكيرة ثم أنها جملت تنظر الي متفحصة فوجدتني نحيل الجسم عادي الاشاجع فاكتأبت من حراء ذلك وقالت لي: « انك تفني صحتك . فقلت لها ضاحكا: أبي بمكس ذلك أعيش. فقالت: قل انك تعيش في الاجيال المستقبلة أما الآن... فقلت لها . وهل أنا أموت الآن ؟ »

عقيلة بو ناوت عند العودة من مصر: — وانطلق نا بوليون الى مصرفبعد تعطيم نلسن السطول برويكس وحصره بو نابرت في أرض الفراعنة جعل الناس يتساءلون قائلين: وهل يعود بو نابرت في أما والدته فانهسا لم تفقد دقيقة واحدة الامل برجوعه وقد جعلت اقامتها في باديس مع كنتها جوزفين ولم تكن تحها كثيراً. وأقامت في باديس لئلا تنسى فرنسا اسم ابها فانها ظلت ساهرة على حفظ الامانة لذكرى فرنسا. وما لبث الناس ان انتهى اليهم خبر وصول الجنرال بو نابرت وصعوده الى البر في فرنجوس. وبعد وصوله بثلاثة أيام أي في صباح الامانة دهبت لملاقاته ولكنها لم تلتق به. وكان اخوته وأخواته متشتين ولم يجد من جميع أفراد أسرته سوى شخص واحد ينتظره من دون أن يدهش مما أتاه من الاحمال الكبيرة وكان ذلك الشخص واحد ينتظره من دون أن يدهش مما أتاه من الاحمال الكبيرة وكان ذلك الشخص والدته، وكا ضمت الى صدرها منذ مدة غير بعيدة نابوليون الايطالي ضمت هذه المرة نابوليون المصري.

ونشرت الصحف في الغد هـذا البلاغ: « عاد الجنرال بونابرت الى بيتــه بشارع النصر فلقي والدته تنتظره وهي في التاسعة والاربعين من عمرها» عقيلة بونابرت مساء برومير: — ووقعت عادثة برومير بعد شهر على أن

تلك المرآة وان لم تطلع على جميع أسراد الانقلاب الذي طرأ شمرت بما يدبرونه من الاعمال ولكن أين كانت في مساء اليوم الذي كان فيــه نابوليون في ساف كلود مستمداً للاقدام على العمل العظيم ? كانت في ملعب فيدوني في مقصورة في مُقدمة الملمب تصحبها بولين الحسناء التي كانت قد أصبحت عقيلة لكارك وعقيلة جونو الفتاة وهي التي صارت فيما بمدّ دوقة دابرتتس ووالدّهما . وكانت اولئك السيدات يتحدثن ديثما يبتدئون بالتمثيل وجميع ألابصاد شاخصة اليهن

ولنترك الآن عقيلة جونو تسرد ذلك المشهد قالت : « لم تكن عقيلة بونابوت تقول شيئًا لكنها كانت تكثر من التلفت الى باب المقصورة وقد شمرت أنا ووالدي بالها تنتظر أحدآ ورفع الستار وابتدأوا بالتمثيل بكل سكيئة وتقدم مديرالملعب بعد دفائق الىوسط آلدكة وصاح بصوت جهوري بعدماحيا

﴿ أَيُّهَا الوطنيون لقد أوشك خاتنو الوطن أن يفتكوا بالجدال بونابرت في سان كلود ، فمند سماع هذا الكلام صاحت عقيلة لكارك بصوت شديد واضطربت اضطراباً عظيماً أما والدتها فعالجت تسكين روعها وهي ممتقعة اللون كأنَّها تمثال من رخام . ومع كل ماساورها من الخوف والهم لم يبــد على محياها الباقية عليه لمحة من الجمال إلا انقباض حول شفتيها وأنحنت على ابنتها وتناولت يديها وضفطتهما بشدة قائلة لها بلهجة التأنيب:

« يا بوليت لماذا هذا الانتحاب ? اصمتي أو لم تسمعي ان شقيقك لم يصب

بأذى ؟ اصمي والهمضي فيجب ان نمضي لنعلم ماذا حدث » . «وكان لصوت والدّمها تأثير فيها أكثر من كل كلمات التأسية التي فهنا بها . ثم خرجنا وخرج جمهور كبير من الملعب ليتسقطوا الاخبار وهم يقولون : هذه أم الجبرال بونابرت وهذه أخته . وسارتا الىشارع النصر وبعد ساعات وصل اليه الجنرال بونابرت ذاته قادماً من سان كلود وكان قنصلا وقتيا للجمورية

عرض الجيش في التوياري: - واتخذ القنصل الأول في شهر فبراير من السنة التالية قصر التويلري قصر الملوك مركزاً له . وعرض الجيش في ساحة كاروسل فكانت الاصوات توتفع من كل جهة مطبقة الفضاء: «فليحي القنصل

الاول! » ولما انتهى العرض مرت الكتائب أمام القنصل الاول ولما مرت أمامه الاعلام الممزقة والمصطبغة بلون البارود والباقية آثار الرصاص فيها كان الجنرال الشاب الذي لم يطو من عمره أكثر من ثلاثين سنة يرفع قبعته وينحني أمامها احتراما وتجلة ووقفت وراء ذلك الرجل الصغير الشاحب اللون الازرق المينين المسترسل الشعر الى جانب زوجته وشقيقاته الجميلات امرأة جذبت اليها جميع الابصار وهي تلك المرأة الفتية لاتيسيا رامولينو الاجاكسية وابنة بياراسانتا السرتينية وابم ذلك المحامي الصغير الاجاكسي ووالدة الجنزال بياراسانتا السرتينية وابم ذلك المحامي الصغير الاجاكسي ووالدة الجنزال

حفلات سنتي ١٨٠٧ و ١٨٠٤ : — وبعد ما قاست تلك المرأة في بدء حياتها ما قاسته من شظف الميش ونالها ما نالها من الشدائد والمكادة بلغت ذروة المجد والشرف فشهدت يوما عظيما وهواليوم الاحدالموافق لعيدالفصح في ١٨ ابريل سنة ١٨٠٧ وقد احتفل فيه في كاتدرئية نوتردام في باريس بتصالح فرنسا والكنيسة وجاء في صحيفة الديبا الصادرة في ذلك الحين ما يأتي: « وجلست الى يمين عقيلة بونابرت حمامها فكانت تجيل نظرها في أولادها الحمسة المجتمعين في تلك الحفلة وخيل البها أنها بينهم في السماء التي جادت بهم عليها . » وبحث القوم عنهـا على غير جدوى في كنيسة نوتردام في الحفلة التي أقيمت في ٧ يناير سنة ١٨٠٤ فانها لم تشهد تلك الحفلة الفاقدة المشال والسبب في ذلك هو أنه حدث خصام عنيف عائلي بين القنصل الاول وأخيه نوسيان بسبب رفض هذا الاخيرتطليق المرأة التي اختارها له زوجة وأحبها عبة شديدة . فصمم لوسيان على مفادرة باربس مع زُوجته والانطلاق الى رومية . ولم يفهم القنصل الاول معنى الميل الحبي الذي جاهرت به والدته للوسيان مع ما أبداه من التمرد على أخيه . وبعدما بذلت عقيلة بونابرت مجهودها لتحول دون انفصام عرى المحبة بين الشقيقين منعت لوسسيان عن الاجتماع بنابوليون ومعاتبته إباء قائلة له : « لا ينبغي لك ان تجتمع به يا ابني... فكلاكما حادالطبع ونابوليون صاحب حول وطول اكثر منك بالوسيان المسكين فالافضل لك انْ. تذهب من دون أن تشاهده » . وقال لوسيان : « وبقينا مدة من الزمالــُـــ حتى انتصف الليل فاخذت زوجتي بيدها وخررنا جاثيين أمام والدتنا فقالت ليم

« أَوْمِلُ أَنْ أَشَاهِدُكَمَا بِعِدُ وَقَتَ قَصِيرِ فِي رَوْمِيةً » . هذه كلات والدّني الآخير: التي فاهت بها وهي تبتعد عنا . وقبلها ذهبت الى غرفتها صعدت لتقبل أولادنا الراقدين . . . فا أشد ماشعرت به من السكا بَه تلك الام المسكينة في ذلك الحين ! »

فأنحى عليها نابوليون باللائمة لانهامنحت لوسيان الاثرة عليه فاجابته بكلمات لا تخرج إلا من فم أم وقالت : « ان الذي أحبه أكثر من سواه بين أولادي هو الذي يتعذب أكثر من غيره » . وقد جاء يوم شعر فيه نابوليون المسكين بان حب والدته له يفوق حبها لباقي اخوته . وذهبت الى رومية الموافاة لوسيان وتسكين غضبه وارجاعه الى الحظيرة لكنها لم توفق الى ذلك ولم ترجع الى باريس إلا في ٢٠ د همر من تلك السنة

ولم يخف على نابوليون ان التاريخ يقتضي حضور والدته في حفلة التتويج. ولذلك أوعز الى المصور دافيه بان يضع رسم والدته في الصورة التي صنعها لتخليد ذكرى التتويج فرسمها الى يمين المذبح في منصة عالية فوق المارشالية كأنها تشرف من كرسيها على الحفلة الجارية أمامها.

السيدة الوالدة: — ولم يشأ نابوليون صاحب السلطان في فرنسا ومنظم. الميلاط الامبراطوري ان تظل والدته في حالة من الحمول كاكانت عليه من قبل فأوجد لها لقبا جديدا وهو «السيدة الوالدة» وخصص لها قصراً اسوة بجميع افراد الاسرة فقد كان لكل منهم قصر . وقد ذكر في التقويم الامبراطوري الصادر في كل سنة تأليف هيئة المقيدين في خدمتها تحت اسم «قصر السيدة والدة . الامبراطور والملك .» فكان ثمة الوكيل الديني وهو اسقف فرسيل الحاصل على نشان جوقة الشرف من درجة فارس وحاجباه وسيدة شرف وأربع سيدات لمرافقتها (ومن جملتهن دوقة دار نتس) وقيم وناظر الاسطبل ورئيس نظار الاسطبل وسكريتير وهو الذي صاد فيما بعد دوق ديكان

وكان المال المعين لنفقات قصر السيدة الوالدة مناسبا لحالته فاصلح ابنهالها قصر البريانون السكبير الذي بناه لويس الرابع عشر لعقيلة منتسبان وانزلها في باديس في دار من الخم الدور فيحي سان جرمان وهو قصر بريان في شارع سان. دومينيك وهو اليوم قصر وزارة الحرب. وخصص لها عملا في دوائر الحكومة.

الامبراطورية لان القانون يقضي بان تكون المسكافأة مطابقة للعمل فاسند اليها رئاسة جميع دوائرالاسعاف العام ومنحها هذا اللقب « المحامية العامة لمؤسسات الاحسان والمحبة في الامبراطورية . »

بساطة معيشتها: — ولم تقم النكير على ذلك لعلمها انها مشيئة ابنها نم انهذا الامركان سببا من الاسباب الداعية الى اظهار عظمة البونابرتيين لكنها بقيت كاكانت عليه مقتصدة وعبة للترتيب والبساطة ومراقبة لمجرى الحوادث. وكانت تفعل من كل ما يطلبه ابنها منها مالا تستطيع رفضه فشهدت جميع الحفلات التي اقيمت في قصر التويلري كزواج جبروم وزواج أوجين دي بوهرنه وزواج استفاني دي بوهرنه وزواج نابوليون بابنة اسرة الهبسبورغ فترى في تلك الحفلات امرأة صغيرة الجسم لا بسة ثيابا بسيطة بالنسبة الى التأنق الباهر الظاهرة به السيدات الاخريات وتلك المرأة هي السيدة الوالدة التي لم يدهشها قط أن تصبح حاة الارشيدوقة ماري لويز. ونهضت باعباء المهمة التي فوضها اليها مجلها اي اعمال الرحمة والحبة ويؤيد ذلك ما كان جاريا من الحركة في شارع سان دومينيك والمراسلات بينها وبين المؤسسات الخيرية المختلفة .

ولم تشأ أن تفعل غير ذلك الامر وبقيت عائشة على هواها أي عيشة بسيطة كا في اجاكسيو اي ال خزانها لم يكن فيها من الثياب سوى بضعة ملا بس من النسيج الخشن وشال اسود تضعه على كتفيها . وكان غذاء الاسرة مؤلفا من السمك والتين وجبن المعز ولم ترد أن تغير تلك المعيشة . ولم يهمها قط أن يكون قصر بريان مضارعا في الفيخفيخة لقصر التويلري وفنتنبلو فكانت تستقبل في بيتها بعض السكهنة الذين يحومون حول شقيقها الكردينال فش وتقضي سهرانها بحزاولة بعض ألعاب بورق اللعب ، وكان النور ضعيفا في الردهة والنار قليلة في الموقد .

وقد دعت بساطة المعيشة في ذلك البيت الى جهل بمضالناس مقام صاحبته . فذات مساء دخل سيد ردهة قصر بريان وهو لا بس ثوبا موشى بالفضة وهذا السيد حاكم المقاطعة وهو ذاهب الى السهرة فلم ينتبه الى وجود امراً بين جالستين في احدى زوايا الردهة تتحدثان بصوت منتخفض على ضوء ضئيل فدنا من الموقد ليصطلي . فتعصبت احدى المراً بين من عمل ذلك الرجل الذي لم يحترم حرمة المقام و بهضت وكانت البارونة دي فلوريو احدى نساء الشرف عند والدة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نابولون في شمبوس مرة ١ فيراير ١٨١٤



الامبراطور وقالت له: هل تعلم يا حضرة السيد عند من أنت ؟ فقال: أولست عند الامبر رئيس المستشارين ؟ فقالت : لا ياحضرة السيد انت عند حضرة السيدة . فقال وأي سيدة هي ؟ فقالت : هي السيدة الوالدة . فقال : ووالدة من هي ؟ فقالت وهي تشير الى والدة نابوليون : انت عند حضرة صاحبة السمو الامبراطوري والملكي السيدة والدة جلالة مولانا الامبراطور والملك . فكان اضطراب ذلك الرجل عظيا وبالغ في الاعتذار .

بشرط أن يدوم هذا: — وكان يقلق خاطر والدة نابوليون خوفها من أن تلقى هي وأولادها في شيخوختها مالقيته من المصاعب في السنوات التي تلت فقدان زوجها كأن ذوقها السلم يناجيها بان البناية الفخمة التي شيدها على شكل سحري ذلك الولد الذي تمخضت به كانت كقصر من الورق مع أنها كانت تنتهي اليها أخبار الانتصارات التي تتلو الانتصارات والمعاهدات التي تعقب المعاهدات والمؤسسات التي تأتي على تفيئة المؤسسات والتيجان التي تأتي على اثر التيجان فتهز رأسها وتقول. بشرط ان يدوم هذا

وقد فكرت في ادخار المال فكان بنوها وبناتها يستودعونها أموالهم ويبيعون جواهرهم ويلقون أثمانها بين يديها . وهي مشهووة بداعتهافي المسائل المائية فقضع مالكل منهم على حدة وكثيراً ما استشاطت غضباً على بولين الي كانت تحبها فهذه الاخيرة كانت تنفق بغير حساب

شكوى السيدة الوائدة : — وعبثت أيدي الخلاف بين أفراد الاسرة فان مثال نابوليون وارادته التي لا تقبل المعارضة جعلاهم جميعهم كالمجانين ولم يكن عمة من سبيل لجعل يوسف ملك أسبانيا ولويس ملك هولندا وجيروم ملك وستفاليا وكارولين ملكة نابوني يسلسون قيادهم لزعيم الاسرة . ويستدل من مكاتباتها انهسا كانت دائعا كحكم بين أبنائها وبناتها وأصهارها وهي لم تحلم إلا بامر واحد وهو اتحاد جميع البونا برتيين كبارا وصفارا فهي بونا برتية أكثر منها نابوليونية .

وقد استاءت كل الاستياء من تصرف أولادها ومجاهرتهم بالعداوة بمضهم لبعض فقالت ذات يوم للجنرال ستانسلاس دي جيراردان بعد تناول العشاء في مرتفنتين « مالي أراك كئيباً ؟ » فقال : « ياحضرة السيدة لا سبيل لدخول

البهجة فو ادي » . فقالت نه مسبت وهل تظني سميدة ؟ فلست سميدة وان اكن أم أربعة ماوك فلم يلق أحد من أولادي الكثيرين في حجري فتارة يضطرب بالي من جهة مذا وتارة من جهة ذاك فاويس المسكين الذي كان ساكن البال جاءت الآل لوبته في العذاب لقد جاء الشاهدتي في اكس لاشابل فسررت برؤيته بضمة أيام ..وذات صباح دخل علي في غرفتي وقال: أو لا تعامين ياأماه؟ فقلت : لا وماذا جرى ? فقال : جاءني الليلة ثلاثة سماة . وكان البريطانيون الممقوتون عنده فاضطر الى الذهاب بسرعة . مسكينٍ لويس ! انه دجل كريم ولكنه كثير الهموم لوعامت مايشمر به وانما تعزيته فيُممرفته بال الجميع يحبونه فقد أصبح هولندياً - ولم يبق فرنسوياً قط . وأنا احب أولادي حباً شديدا وهم يحبونني ولست راضية عن يوسف » . فقال الجنرال : « ولمساذا ياحضرة السيدة ? » فقالت : ﴿ لانه لا يكتب الي اجل انه بحرمي ويجلني ويرسل الي هداياً لا حاجة لي بها فإنا اغنى من اولادي وقد خصص لي مليون في السـنة فلا انفقه كله بل ادخر أكثر من نصفه . يقولون اني بخيلة ولسكنني لا ابالي بهـــذا القول فليس علي دين وانا اضع دا مَّما مئــة الف فرنك تحت طلب اولادي. ومن يدري فربما يأتي يوم يسرون فيه باصابة هــذا المبلغ. ولا انسى ابداً اني بقيت مدة طويلة اقوتهم بما يجرونه علي من الرزق من لدن الحكومة

« وقال لي الامبراطور اني بخيلة فلم اكترث لكلامه وهو يقول اني لا اطعم كثيرا فاذا اراد ان افتح منزلا فليمطني بيتاً كما يجب ان يكون لوالدة امبراطور وثلاثة ملوك يكون فيه خدام وموظفون ومراقبون فينشذ يرى افي استطيع القيام بتلك المهمة . فبالمليون المخصص لي لا ينظرون الي كما ينظرون الى والدة الامبراطور بل كما ينظرون الى امرأة غنية . فأولادي لا يعرفون الآن قيمي ولكنهم سيعرفونها بعد موتي

وقبل سفر الامبراطور شكا الي من جميع اخوته قائلا: سألتي القبض على جدا وازج ذاك في السجن ، فقلت له انت مصيب ومخطىء يا ابني انت آية من آيات الدهر لا يستطيع احد ادراك كنهها . ولماذا يكون الملوك مغة لمين بحيث يتوهم الناس ان على اعينهم برقعا وان وقت سقوطهم دنا لكي بحل اولادي عملهم ? ولما سمع الامبراطور هذا الكلام قال . ياسيدة

لاتيسيا (وهو يضحك) وانت ايضاً تتملقيني . فقلت : وهل الملقك انا ؟ انك لا تنصف والدتك فالام لا تتملق ولدها وأنت تعرف ذلك يا صاحب الجلالة فامام الناس أبدي لك كل ما يمكني آبداؤه من الاحترام لاني من جملة رحاياك وفكن حين أخلو بك أعتبر نفسي والدتك وأعتبرك ابي وحينتَذ حين تقول : اديد أقول انا في دوري : وأنا لا أديد . فلي أنفة وعزة نفس . والآن أنا متوجهة الى باديس فن المقضي على الامبراطورة أن تأتي لزيادي فانا حماتها وان هي لم تتم ما يجب عليها فلا أذهب لزيادتها هذه هي أطوادي . »

السيدة الوالدة في سنتي ١٨١٤ و ١٨٨٠ : — أن الوقت الذي أظهرت فيه عقيلة بونابرت رباطة جأش وصدق عزيمة وبعد نظر هو في السنين الاخيرة من سني الامبراطورية فهي الوحيدة التي ظهرت بمظهر الحزم والعزم والشدة .

وكيف لا نبدي المعجب حين نقرأ ما كتبته في ٣٠ دسمبر سنة ١٨١٣ الى أخيها الكردينال فش لما أغار الاعداء على فرنسا وأوشك كل ما شيد فيها ان يتداعى فقدقالتله: «يااخي المزيز لم يبق وقت للمحافظة على الرسميات فالبود بون تضعضعت أحوالهم لانهم لم يعرفوا كيف يموتون والسلاح بأيديهم . »

وكيف لانبدي العجب أيضا من ذلك المشهد الرائم الذي يشبه المشاهد المبسوطة في روايات شكسبير وكورنيل وتحرير الخبر أنه في أثناء اقامة الامبراطور في جزيرة البا قدمت عليه والدته فمساء يوم من أيام فبراير سنة الامبراطور في جزيرة البا قدمت عليه والدته فمساء يوم من أيام فبراير سنة وجعل بتمشى على السطح المشرف على البحروهو يناجي نفسه قائلا: « ومع ذلك لا بد من ان أقول كل شيء لوالدتي ، » فدنت منه والدته فقال لها: « لا التى مندوحة عن أن أقول لك ذلك ولكن حذار أن تقوليه لاحد حى ولا لبولين . . . فاعلمي اني منطلق الميلة . » فقالت : « والى أين تذهب؟ » فقال : لبولين . . . فاعلمي اناطلاقي أحب أن أتسقطك عن رأيك » فقالت : « دعني أنسى ولكن قبل انطلاقي أحب أن أتسقطك عن رأيك » فقالت : « دعني أنسى لا تليق بك ولكن ان تموت والسيف في عينك . فالآن امض يا ابني وسر وراء كل تليق بك ولكن ان تموت والسيف في عينك . فالآن امض يا ابني وسر وراء حظك » . ولكن هذه المرة لم تبصر عن الام كل شيء فقد أبصرت باديس من دون أن تبصر جبل مار يوحنا وواترلو.

ولما وقمت البلية السكبيرة كانت باقية اهناك وبعد ممركة واترانو واقت نابوليون الى المالميزون وأوشك البروسيانيون ان يصلوا الى ذلك الملجأ الاخير فاقتضى الامر الاسراع في الفرار وقد شهد طلما المواجهة الاخيرة بين الام وابنها فقال: ظهر تأثر الوالدة بدمعتين سالتا على وجنتيها ولم تفه بغير هاتين السكلمتين: الوداع ياابي ». وكان جوابه مختصراً ايضا فقال لها: « الوداع ياأمي ». ثم تعانقا وافترق الواحد منهما عن الاكر افتراقا ابديا .

السيدة الوالدة في رومية : — ومن ذلك الحين ابتدأت تلك المرأة المسكينة تشعر بنزع مؤلم دام احدى وعشرين سنة فبرحت فرنسا ميممة رومية حيث اتخفذت لها قصرا عاشت فيسه مع أخيها وبعض أولادها عيشة هادئة وكانت تقول : « لا يضحكون عند والدة الامبراطور » . وقد اختارت لمنفاها مدينة رومية لانها الارض التي احبتها كامرأة أجا كسية كالوليكية وقالت في كتاب معد لان يطلع عليه البابا بيوس السابع .

«اني في الحقيقة أم جميع الأوجاع فالتمزية الوحيدة الباقية لي هي أن أعلم أن الاب الاقدسينسي الماضي ويذكر جميع المواطف الي أظهرها لجميع اسرقي.» ففي قصر رينوتشيني المسمى الآن قصر بونابرت عبد زاوية الكورسو وساحة البندقية لم يكن لها من أمنية الا السفر الىجزيرة القديسة هيلانة للاجماع بابنها وايصال المال اليه وارسال طبيب وكاهن يثق بهما اليه . فرخصوا لها في ارسال المال والطبيب والكاهن ولكنهم منموها عن الذهاب .

وفي مؤتمر اكس لاشابل المنعقد في سنة ١٨١٨ وجهت الى كل ونامبراطور النساحي ابنها وجدملك رومية وامبراطور روسيا صديق ابنها في تلست وادفرت وملك بروسيا كتابا يحرك الجهاد وهذه خلاصته: « ياذا الجلالة أنا أم وحياة ابني أعزمن حياتي فلا تنبذ مسمى أم تقيم النكير على المعاملة العنيقة التي عومل بها ابنها.» ولكنها لم تحصل منهم على جواب.

وتقطعت أنفاس أبنها في ٥ مايو سنة ١٨٢١ فارسلت الى وزير خارجية بريطانيا العظمى كتابا مطولا قالت فيه. « اطلب رفات ابني فحق الام بذلك مفضل على سواه فبأي حجة مجبسون عني هذا الرفات الخالد ? ان ابني لم يبق محتاجا الى الحجد فاسمه يكفي لمجده ولكني اريد ان اقبل رفاته الهامد.... لقددفعت نابوليون إلى فرنساوالمالم فأناشدكم الله وأستحلفكم بجميع الأسهات وألتمس منك يامولاي اللورد ألا تضن على برفات ابني . » ولم يكن حظها هذه المرة أفضل من حظها حين أرسلت كتاباً إلى ماوك الحلفاء .

وعاشت السيدة الوالدة خمس عشرة سنة بعد وفاة ابنها نابوليون وتوفيت في ٢ فبراير سنة ١٨٣٦ وقد فجعت بموت حفيدها الذي حانت منيته سنة ١٨٣٧ في قصر شنبرن ببلاد النمسا في الحادية والعشرين من عمره ولم تكن عينها قد وقعت عليه من ١٨١٤: ولو امتدت حياتها خمس سنوات لشاهدت في الانفاليد بباريس رفات ابنها نابوليون الذي جادت به على فرئسا والعالم .

يوسف بونابرت

ولد يوسف بونابرت في كورتي سنة ١٧٦٨ . ولم يكن في حداثته يشبه نا بوليون أخاه بشيء من الأسياء فقد انقضت حداثته بسكينة تامة ولم يصحبها شيء من المناد أو التمرد وكان جميل الصورة بهي الطلعة حلو المبسم وقد ارتسم على هحياه مزيج من حجال والده الارسطقراملي وأنفة والدته المختالة تبها وعجباً . وكانوا يمجبون به مفتخرين ويقضلونه علىأُخويه نابوليون ولوسيان المكثرين من التذمر والشكوى لأنهما كانا معرضين للأمراض التي تصيب الاحداث. أما يوسـف فقد كان وضاح الجبين بض الوجه يشوق الناظُّر اليه تقبيله . وكانت السيدة لاتيسيا والدته تتباهى ببكرها بأنه لا يسبب لحا أدنى اهمام أو اغمام وقد ظل المفضل بين اخوته حتى لمعت بوارق دهاء نا بوليون وبهرت بها أنظر الناس طراً ونال وهو ناعم الظفر التفوق على جميع أفراد أسرته وقد اعترف له بذلك في جميع الظروف ولا سيما بمد تخرم والدُّه شادل بونابرت وانتقال حق. الزعامة على الأسرة اليه كأنه البكر . على أن امتياز حق البكورية المعتبر عند الكورسيكيين كمقيدة منءةائد الايمانجمل يوسف يخاطب دائما أخاه نابوليون بكلام يدل على تفوقه عليه ومع ذلك كان نا بوليون يحترم شقيقه البكر . ومما حمل يوسف يتمالى على اخوته تزوجه في شبيبته بفتاة غنية جاءته ببائنة دفعت الشقاء والفاقة عنه وهما من خصائص أُسرته وقد أُخنت عليها الحوادث السياسية التي جرت في الجزيرة وذهبت بكل مالديما من المقتنيات. وتحاقر نابوليون أمام تفوق أخيه يوسف وكان يشكو من ضيق ذات يده وتوسل مجميع الوسائل لاسمالته اليه وأشار عليه بأن يبتاع ببائنة زوجته أرضا ثدر عليه الرزق . وكان نابوليون كلما ارتقى درجة في سلم المجد والمناصب الجندية يذكر أخاه يوسف . ولما قضت الحال بايجاد قنصلية في إيطاليا ألتى بمقاليدها إلى شقيقه يوسف مسهلا في وجهه سبيل مزاولة التجارة في جنوى لا نالقنصلية كانت تساعده على إحراز الثروة . وحالما وجدطريقام فتوحاً لديه عينه مع شوفاي منصب كبير ثم أرسله سفيراً يمثل الجهورية الفرنسوية في بارمة ورومية . ولم منصب كبير ثم أرسله سفيراً يمثل الجمهورية الفرنسوية في بارمة ورومية . ولم كان نابوليون في دوره يعتقد بتفوقه أيضاً وهي صفة يمتاز بها كل فرد من ينبذ يوسف منصباً من هذه المناصب لاحتقاده اعتقاداً تاماً بتفوقه الشخصي كا أفراد الاسرة البونابرتية فكل منهم معجب بذاته وكل منهم يسعى وراء المجد والعظمة وهذه الخاة ورثوها عن والدهم فاعتقد يوسف وهو تاجر ثم قنصل والعظمة وهذه الخاة ورثوها عن والدهم فاعتقد يوسف وهو تاجر ثم قنصل فسفير فملك إنه قادر على تذليل جميع المقبات التي تعترضه في القيام مجميع مهماته وقد رأوه من جراء هذا الأمر في خلال المركة التي انتهت بالانتصار الباهر في مادنغو يفاوض رفاقه في أمر قبضه على السلطة اذا ما هلك نابوليون في الموركة في المدركة وقد يفاوض رفاقه في أمر قبضه على السلطة اذا ما هلك نابوليون في المدركة في المدركة في الموركة في الموركة في المدركة في المدركة في المدركة في الموركة في المدركة في المدركة في الموركة في المدركة التي الموركة في المدركة في الم

ووصفه معاصروه بكونه لطيف المعاشرة ومهذب الاخلاق وذكي الفؤاد وطلق اللسان وخفيف الروح وكان ذا طباع لينة كطباع أهل الجنوب وأهل البلاط ولم يكن ذا طباع خشنة كطباع الجنود لانه كان ينفر من الخدمة الجندية التي أصاب فيها شقيقه منزلة سامية . وقد شاء أن ينتظم في سلك القضاة لجمل يختلف الى مكانب المحامين في اجاكسيو ومرسيليا من دون أن يجني من ذلك عار الفوائد ولكنه صادق أصدقاء وحافظ على صداقتهم فأخلصوا له النية وعضدوا مصلحته ودافعوا عنها ضد مصالح نابوليون

وتزيم عقيلة ديموزا أنه كان ناغل الدخيلة ومعتصما محبل الكذب والرئاء ولكنه لم يجسر أن يتم أمام شقيقه بما انطوى عليه من الطبائع بل كان يعوذ بعقوة الكمان. وكانت تهب في صدره رياح المطامع بيد أنه كان يبذل المجهود لتسكينها ويبتني الظهور بمظهر الترفع عن العظمة وحب الاعتزال عن معاشر البشر والتعلق بأسرته على أنه كان يميل الى اصابة المقام الاول أيان كان. أو لم

يستنفد الميسور لتقرير حق الوراثة في نسله حين تقررت القنصلية لنا بوليون مدى حياته ولاصابته مقاماً رفيماً في الاحتفالات الرسمية ولجلوسه في الحمل الاول على المائدة عند تناول القنصل الاول الطمام معه في مرتفنتين ? وكان له بلاط كبلاط الملوك وكان أصدقاؤه أعداء أخيه وقد تصير في ذلك آل ادليان في خالي الحين مع البوربون ومد لواء حمايته فوق عقيلة ستال مع معرفته بتعقب فوشاي مسيطر الشحنة لها ودافع عن يرنادوت الناسج برود الدسائس لمناوأة السلطة القنصلية واستقبل في مرتفنتين بنيامين كنستان عرك المعاكسة ومثير المعارضة في المجلس ومع ذلك لم محل جميع هذه التظاهر التدون النزلف الى أخيه الرفيع المنزلة في المجلس ومع ذلك لم محل جميع هذه التظاهر التدون النزلف الى أخيه الرفيع المنزلة

ويقول باراس ان يوسف بونابرت لم يتمكن من عقد قرانه الا بطريق الدسائس: فانه أدى في مرسيليا خدمة الى أسرة كلاري التي كان لها فتاتان بتخليصه عمهما من السجن وكانت هذه الاسرة قد أحرزت ثروة واسعة من تجادة الصابون. وحالمًا مكنته الاحوال من التمرف بها والتردد عليها لم يبتعد عنها -وكانله من العمر في ذلك المهد ست وعشر ونسنة وكان جميل الطلعة يزينه لقب كنت. فأعجبت به ثانيــة الفتاتين المدعوة جوليا وغشى على عينيها دواؤه وأصم أذنيها الكلام المزوق الذي كانب يخاطبها به باتًا لها حبه . وتم قرآنهما وكان لها شقيقة تدعى دزيراي ولها بائنة تساوي بائنة شقيقها · فأداد نابوليون أن يقترن بها ولم يكن يملك شيئًا من حطام الدنيا وطلبها الأأن ولي الفتاة (كان والدها قد توفي) أجاب انه يكفي أن يحصى بين أفراد الاسرة كورسيكي واحد. ولم يكن كلامة هــذا تقريظاً ليوسف بونابرت. ولما زفت الآنسة جوليا الى يوسف عرفت أسرة كلاري ماكان عليه العريس من ضيق ذات اليد ويبين هذا الجواب بنوع جليحالة ذلك الشاب فانهم لم يشاؤوا أن يقبلوا صهرا آخر كور سيكيا لأن الاول لم يرضهم كل الرضى: فهل استشفوا انه مداهن من وراء ما كان يظهره من لين الجانب ودماثة الاخلاق ? أو هل جنح عن الطريقة المثلى التي تخطها واجبات الزواج بتصبيه النساء علىمثال جميع البونا برتيين وولوعه بالتنقل? وقدكان الجواب مفحماً فلم بتمكن الكورسيكي من استغوائهم ونال برنادوت التفضيل عليه،

وذكر باراس أن جوليا كلاريكانت قبيحة الصورة دميمة الخلق تقذى

بها النواظر وقد يكون متحاملا عليها في هذا الوصف ففي المكتبة الوطنية صورة تمثلها بشكل ظريف تقارنه جودة عظيمة ولهاجبين واسع وعينان كبيرتان وأنف غليظ وفم صغير وشفتان رقيقتان . وهي صورة امرأة ليس فيها شيءمن مميزات النبلاء وقد خلقت للخضوع لسلطة بعلها ورضيت بحالتها وأحبت أن تقضي حياتها في الهيئة الاجهاعية من دون أن تفتح مجالا للناس للاكثار من التحدث عبها . وقالت عقيلة دي جنلي : لماكان يوسف بونابرت في نابولي جالساً على عرض البوربون كانت جوليا كلاري في باريس مقبلة على التعبد فتسمع القداس على عرض البوربون كانت جوليا كلاري في باريس مقبلة على التعبد فتسمع القداس صندوقة الفقراء قطمة من النقود الذهبية قيمها أربعون فرنكا ، على أن عقيلة دي جنلي بالفت في اطرائها بقدر ما تحامل باراس على البونابرتيين في الكلام عنهم . وقد عينت لها ادارة الشحنة في حكومة نابوليون راتباً سنوياً قدره ستة آلاف فرنك فالضرورة تقضي عليها بأن تخدمها بشيء في مقابل المبلغ الذي تقبضه منها فتسرف في اطرائها وتقابل جوليا كلاري ملكة نابولي باخر أميرة من أميرات كذي واصفة اياها بأنها تحاكيها في الهيئة والتصرف . وقد تكون مصيبة في هذه المقابلة .

وانه ليصعب علينا أن نلقى في حياة يوسف بو نابرت قبل عهد القنصلية وفي أثنائه عملا من الأعمال لا يظهر فيه شيء من المعاكسة لشقيقه فين نشر يوسف بو نابرت في سنة ١٧٩٩ رواية موينا التي أطنب أصدقاؤه برقة العواطف المبينة فيها وطلاوة الشائها رأى القراء في الحال ان الغاية التي يرمي اليها المؤلف يراد بهامعاكسة الروح الحربي . فقد انتقدذلك الروح انتقاداً عنيفاً على مثال السواد الأعظم من رجال الامة في ذلك العهد . وكان حب المجد الباطل متسلطاً عليه فأحب أن يكون ذا مقام سام في المجتمع الانساني وجعل ينتفخ على مثال ضفدعة لافنتين حتى كاد ينشق . فابتاع داراً في شارع روشاي ثم اشترى أرضم تفنتين الجيلة . وبعد قليل من الحين أبي الاقتناع بذلك فأقام في الدار التي ابتناها في مامضى بلوان الخادم الخاص للملك لويس الرابع عشر ويوصل مدخل هذه الدار الفخم الى شارع سانت اونوراي وتحتد الحدائق التي خلفها الى الشانواليزاي . وكان شديد التعلق بداره وهي التي ورثها المركيز دي ماربوف حاكم كورسيكا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

تنازل نابوليون عن العرش في ٦ أبريل ١٨١٤





القديم الذي يجل البونا برتيون مقامه ويعدونه في مقدمة أصحاب الوجاهة والثروة وقد أصبح الآن يوسف بونا برت نجل ذلك الرجل الكورسيكي الذي كان في غالي الحين يكثر من البردد الى فرنسا سعياً وراء مركز لا ولاده مقيما في قصر فخم خلفاً للمركيز دي ما دبوف . وما أشد ما شعر به من المسرة والبهجة يوسف بونا برت الشديد الزهو والخيلاء بصيرورته صاحب ذلك القصر بحيث خيل اليه أصبح المركيز عينه .

ولما وصل الى تلك المنزلة السامية أصبح مسموع الكلمة بين جميع مخالطيه في أثناء تغيب أخيه نابوليون في مصر . ولم يجسر أحد على معاكسته إلا لوسيان ومع ذلك كان هذا الاخير يشعر أكثر من غيره بالاحترام لأخيه بما له من حقوق البكورية عليه فانقاد الى رأي أخيه يوسف وتكاتفا على انشاء الحزب البونابري وإذاقة جوزفين امرأة أخيهما مرارة الحوان : فلم تكن تصيب منهما إلا جزءاً يسيراً من المرتب المخصص لها من زوجها . وقد فملا ذلك إرادة أن يجملاها تتورط في الجنوح عن الجادة المثلى فينحيان عليها بالتعنيف ويدفعان زوجها الجنرال على تطليقها وإقصائها عنه .

وصار القوم في فرنسا من ذلك الحين يعدون حزب البونابرتيين من جسلة الاحزاب وأصبح قصر يوسف بونابرت مثابة لذوي التفوق في عجلس الحسمة وعجلس الشيوخ وللشعراء ومشاهير السكتبة الذين تقرأ روايا بهم القصصية وبمثل ما سيهم في ملاعب الخميل المشهورة وحين لا يجتمعون في باريس يحتشدون في مرتفنتين . وكان يوسف بونابرت يفعبل مرتفنتين على سواها ويقضي فيها معظم وقته وقالت عقيلة دي ستال أنه كان يقضي ثماني ساعات في التنزه في حداثقه من دون أن يناله أدنى سأم . ولم يبكن متعوداً ذلك النوع من المعيشة أي بلا عمل خمل يكرع كؤوس الملذات مترعة الى اصبارها على مثال الذين يصيبون ثروة فيمل يكرع كؤوس الملذات مترعة الى اصبارها على مثال الذين يصيبون ثروة طائلة في يوم واحد . على انه معها كانت الذرائع التي تذرع بها لنيل الفي لم يدخر شيئاً للظهور بمظهر الزهو والعظمة : فوسع دائرة أملاكه وزين قصره بحيث أصبحت أرض مرتفنتين من أجمل الاراضي وصار يستقبل فيها السفراء ويقيم المادب التي يجلس عليها أكثر من مئة مدعو . وعقدت وثيقة مع الولايات المتحدة أقيمت على أثرها ولائم شائقة ناقت جميع الولائم رونقا واتقاناً . ومن المتحدة أقيمت على أثرها ولائم شائقة ناقت جميع الولائم رونقا واتقاناً . ومن

تدر الرسائل والاسفار المكتوبة في ذلك العهد وجد فيها ذكراً عظيما للمآدب. التي كان يوسف بو نابرت يقيمها والجميع متفقو الكلمة على الاطراء على مقيمها ، فكان أصحاب القصر يتو فرون في الاحتفاء بضيوفهم : فيلقوف عندهم جميع أسباب المسرات : كالنزهة على شواطىء البحيرة في النهاد والقراءات المختلفة وطرح الالغاز وحلها ولعب البلياردو وقص الحكايات المختلفة في الليل فكانت الاضواء تطفأ والقصاص يحاول القاء الرعب في قلوب السامعين . وكان نابوليون شديد الولوع بالقصص المخيفة بحيث صارت رائحة بين جميع الناس .

وَكَانَ يُوسَفُ بُونَابِرَتَ يَتُوجِه فِي غَالَبِ الاحيانُ مَن مُرْتَفَنَيْنُ الى المَالمَبْرُونَ. ليتغدى عند القنصل الاول ويؤخذ من رواية منيفال كاتب يوسف الخاص انه كان يجتمع في مثل تلك الايام على مائدة فابوليون اخوته وأخواته وحجابه وجميع القادمين من باريس لزيارته . وبعد الغداء والجلوس في البهو مدة قصيرة . لتجاذب أذيال الاعاديث كان يوسف يعود الى قصره بعدأن يتبادل هووأخوه الاعاديث الودية .

على أن يوسف بونابرت لم يرعو عن التسبب مجميع الاسباب المهاكسة لسياسة نابوليون بيد أن هسذا لم يظهر انه دار بشيء من أمره وكان يحافظ على الاكرام له ويحاذر مهاكسته وقد أجاب سؤله فيا يتعلق بفوشاي وهذا لم يكن أحد يمعنده في الاسرة البونابرتية فقد كانوا يبغضونه بفضاً شديداً من جراء انقياده لجوزفين دي بوهرنه ، وهذا الرجل بعد ما فصل من منصبه انتظم في سلك مجلس الشيوخ واعترض يوسف بونابرت أخاه نابوليوك مرة أخرى حين دارت رحى البحث بينهما على بيع لويزيانا للاميركيين ، وحي وطيس الجدال بينهما في حضرة شقيقهما لوسيان فيوسف المعضود بأخيه لوسيان العائد من اسبانيا بتنازل الملك شارل الرابع عن تلك الطارئة لفرنسا ألح بتغيير أفكان نابوليون عن بيعها ، وكان القنصل الأول في الحمام وقد تعود إطاقة المكث فيه وكان الاخوة الثلاثة في مفتتح الامر يتحدثون بسكينة وتؤدة ولكنهم ما لبثوانا أن بلغت منهم الحدة ، فنابوليون جعل يختبط في الماء لرؤيته أخويه يعا كسانه في مبادئه فلم يكن يطيق أن يرى أحداً يعارضه في مقاصده . أما يوسف فانه في مبادئه فلم يكن يطيق أن يرى أحداً يعارضه في مقاصده . أما يوسف فانه جمل يرعد ويبرق ويتوعد ففار فاثر القنصل الاول و بهض بفتة من الماء ثم انطرح فيه عمل بعد ويبرق ويتوعد ففار فاثر القنصل الأول و مهض بفتة من الماء ثم انطرح فيه في مبادئه فلم يكن يطيق أن يرى أحداً يعارضه في مقاصده . أما يوسف فانه جمل يرعد ويبرق ويتوعد ففار فاثر القنصل الاول و بهض بفتة من الماء ثم انطرح فيه

بعنف فانبعث رشاش الماء على أخيه البكر وغطاه ففاه لوسيان منهكما تهكما مراً بكلمة معناها «كان يجب أن . . . » فوقفت في الحال حركة الجدال بين يوسف ونابوليون . ولكن قضت الحال بتجفيف ثياب يوسف وتنشيفه فقرع الجرس المخادم فجاء كنستان وحين أبصر تلك الحال والفضب البادي على أوجه الاخوة الثلاثة ورشاش الماء السائل على أياب يوسف وقع على الارض مغشياً عليه . فقرع الناقوس مرة أخرى لرستان فدخل المملوك وبادر الى إخراج كنستان .

على ان مثل هـذه المشاهد نادر مع يوسف بخلاف لوسيان فان يوسف لم يكن يقور فائره بسرعة ومع ذلك حين كان يوسف يستشيط غضبا كان غضبه هائلا: ويقول لوسيان انه ابصره ذات مرة على أثر جدال عنيف دار بينه وبين نابوليون يطلق غدارة على صورة القنصل الاول متمنياً له الموت الذريع ولكنه حين يثوب اليه الروع يعود الى أخيه مستعطفاً ولا سيا حين يأمل أن يصيب منه مبلغاً من النقود . وكانت هذه الذريعة أكبر ذريعة يستطيع نابوليون أن يتذرع بها لاسترضاء أخيه ، وكانت الحال تقضي على يوسف بونابرت بأن يعارض سياسة القنصل الاول لانه التف حوله أنصار المعارضين للحكومة وكان يجاري أصدقاءه في إطالة اسان الانتقاد على مطامع أخيه ولكنه كان كلا علم أنه يستطيع أن يجني من تلك المطامع غار الفوائد يجهد بايجاد عذر له عليها فيزعم أنه مصيب بذلك . وحين يبوح على غير قصد منه بحقيقة نفسه يكشف فيزعم أنه مصيب بذلك . وحين يبوح على غير قصد منه بحقيقة نفسه يكشف الغطاء عن أنانية ذاهبة وشاعبها في صدره كل مذهب مع شدة حرصه على كمانها . أو لا نرى الرئاء في هذه الصفات ؟

وهانحن نذكر الآتن بمض نكات عن حياة يوسف بونابرت :

لما علم يوسف بونابرت أن صحيفة المونيطور ستنشر تقرير الجنرال سباستياني المبني على التحقيق عن البريطانيين في الشرق اعتبر أن اذاعة مثل هذا التقرير اعلان للحرب على بريطانيا العظمى ولكن هل ساءل نفسه عن الحرب هل هي ضربة لازب أم لا وهل تبقى مالطة في يد البريطانيين ? ان مثل هذا الفكر لم يدر قط في خلده . فاذا ما شهرت الحرب لحقته منها غضاغة شخصية تصرم أسباب الوثيقة المبرمة في اميان والموقع هوعلها وقد كان اول كلام خاطب به سباستياني في هذا الصدد : « وماذا يلم بوثيقي فانها معلقة

" يبط أوهى من خيط العنكبوت . » فقد كان خرق حرمة هذه الوثيقة يهمه كثيراً لاعتباره اياها عملا من أعماله الشخصية وهذا كان همه الوحيد . ولو لم تكن الانانية متسلطة عليه لبحث في الحرب على غير تلك الصورة ولخاض في عبال الذائر في «واقبها ولكن هي الانانية فقد كان مجملته رقا لها .

ولما انشأت الامبراطورية بآح بأسرار عجب باطل يستفربه المرء ولكنه تنفص من رؤية جوزفين دي بوهرنه تتوج امبراطورة وأولاد أخيه الاصغر لويس زوج هرتنس حفدة امبراطورة . وربما اختار نابوليون واحدامهم ولياً للمهد ووارثا له . أما بنتاه فأمهما تبقيان حفيدتين لعقيلة كلاري احدى نساء سوقة الشعب . أو لا يحق له أن يصيب اكراما ساميا ? أو لم يكن شقيق الامبراطور الاكبر ?

وقد شاء نا بوليون أن يستنبط كل ما في رأس أخيه يوسف من الافكاد واطاق حتى النهاية مشهدا من المشاهد المضحكة وبعد أيام قال المشربين اليه ما يأتي:

« أولا يعلم أن كلامه عن حقوقه ومصالحه أمامي أنا شقيقه بما يثبر حسده ومزاعمه ؟ وهو ولامراء كلام يجرحني جرحا أليما . ولا شيء يستطيع أن يمحو من ذهني مثل تأثير كلامه هذا . ومثله في ذلك مثل القائل لماشق متيم انه با . . عهيقته أو انه يأمل أن يظفر بها وأنه يعالج عبثاً في الغد أن يقنع العاشق المذكور بأنه انما قال له ذلك على سبيل المزاح . فعشيقني هي السلطة وقد استنفدت المجهود لاصابتها فكيف أطيق أن أدع احداً يسلبني أياها أو يطمح الى احرازها . وهب قلم ان السلطة وافتني عفواً فإنا أدري مقدار العناء الذي كابدته في سبيلها فلم يدر في خلدي قط من خمسة عشر يوما ان أغلظ له في المقال أما الآن فاني لا اغضي الطرف عن شيء ولا أقابله الا بالمواربة فقد شاء أن يبا . . . عشيقي . »

وجرى أيضاً مشهد يقرب من هذا المشهد عند الاحتفال بتتويج الامبراطور في نوتردام فان الاصول تقضي على امرأة يوسف بونابرت والنساء الاخريات من الاسرة البونابرتية بأن يحملن ذيل رداء جوزفين فكبر الامر على يوسف وجرى بينه وبين أخيه جدال عنيف بهذا الشأن كان من نتيجته انصراف

وسف مفضباً بعد ما قال انه يستقيل من جميع المناصب المسندة اليه ويسافر الى المانيا . وكان نابوليون ينتظر قدوم البابا الى فنتنبلو فغادر باريس في أثناء ذلك الحين ولكنه شاقته رؤية أخيه بعد ستة أيام فندم على ما بدر منه من الكلام القارص الموجه الى أخيه البكر فدعاه اليه لانه لم يكن يطيق البقاء بعيداً عنه ، واليكم ماكتبه في هذا الصدد :

« لقد أطلت الروية في الخلاف الطارىء بيني وبينك واعترف بأني من ستة أيام أي من اليوم الذي دار بيننا فيه الجدال العنيف لم أذق طمم الراحة دقيقة واحدة. وقد طار النوم من عيني وليس لاحد غيرك مثل هذا التأثير في فعليك الآن أن تختار خطة من ثلاث خطط: اما الاستقالة والاعتزال اعتزالا تاما عن الشؤون السياسية والتنازل عن كل شيء وأما بقاؤك متمتعاً بامتيازات امراء الاسرة المالكة مع بقائك معاكسا لما انتجله من المبادىء وأما انضامك الي انضاماً حقيقيا ومجاهرتك بكونك أول شخص من تبعين . »

وقد صرح بكل جلاء بحقيقة الخطط الثلاث التي خبره بالمسير على واحدة منها. وقرر ما يريد ان يفعله اذا صمم على الاعتزال في مرتفنتين فقال انه يخصص له مليونين من الفرنكات في كل سنة ويرخص له بشراء أرض في جوار طورينو وبالسفر الى المانيا وروسيا ويعين خلفاً له ابن أخيه لويس ويجلس وكالة يكون لويس رئيساً له وكمباساريس وليبرون عضوين فيه . أجل ان في هدده الطريقة عاذير ولكنها كاملة وما كان كاملا يعتبر داعًا حسناً

على انه لم يكن من سبيل الى التساهل بالخطة الثانية فانه يظهر العداوة بهسا وحينئذ يسحقه لويس سحقاً

أما الخطة الثالثة فانها ابسط من غيرها أي ان يكون الاول من تبعة مملكة يتوارث مليكها الحسكم خلفاً عن سلف . ولعمر الحق انه مركز جميل ان يكون الانسان ذا محل ثان في فرنسا وربما كان صاحب ذلك المحل في اوربا قاطبة . وكل شيء يتحقق باهمية النتيجة وهذه النتيجة مجهولة بجملنها حتى الآن. وهذا ماقاله نابوليون في هذا الشان

» أنا مدعو لتغيير وجه العالم على ما اظن فكن يايوسف في بلاد يجرون فيها على الخطة الملكية الموروثة تصب فيها امتيازات متعددة . افعال مشيئتي

راجر على المبادىء نفسها التي احري أنا عليها . ولا تجامل الذين انبذهم من لناس ولا تبعد من اقربهم من النبلاء . وكن أميراً ولا تبولنك تبعة هذا اللقب وحين تخلفني تعود اذا شئت الى أفكارك المعتصم باهدابها . . . وعلى هذه الشروط عمكننا ان نعيش معاً واحب ان اقول لك ان الخطة الثالثة هي التي أديد ان تسير أنت عليها وان كنت عند مسيس الحاجة أسر بالخطة الاولى ولا ادعك اتسير على الثانية . فاختر لنفسك ما يحلو »

ولم يبق ليوسف من مناص فاما ان يرفض واما ان يقبل. فقبل يوسف لان الامتيازات الموعود بها صريحة وواضحة ومن شأنها ان تزيد ثروته الواسعة . وكان نابوليون سخي الكف نحو أسرته فلم يكن المال شيئاً مذكوراً عنده ولذلك لم يقبض يده عن البذل. وكان كولو يعطي يوسف مليوناونصف مليون من الفرنكات في السنة ليحفظ له امتيازه بكونه مقدم حاجات الجيش . ولو لم يجاد الخاه على فكره لفقد هذا المبلغ وفقد أيضاً لقب أمير وقد كان يباهي به على ان اخاه لوسيان الشكس الطباع اضطر الى مفادرة فرنسا وليس له لقب أو مبزة فكانوا يسمونه الوطني لوسيان بونابرت ليس إلا وهو اسم لا يستطيعون حرمانه اياه ولا يرن في الآذان كما يرن اسم «الامير يوسف»

وفي المكتبة الوطنية رسوم تمثله بوجه نصفي وبوجه كامل. فالصورة الاولى تدل على نحافة الوجه وجال الجبين وانتظام الانف ولطف القم وغلاظة الشفتين والشفة السفلى منهما مقلوبة قليلا على ذقن كبير نظير ذقوت جميع البو نابرتيين المتصلة اليهم من السيدة لاتيسيا وهذا دليل على صدق المزعة وقوة الارادة. أما الصورة الثانية فليس فيها ما في هدنه من الدلائل وقد صنعت في المانيا على شكل خشن. والوجه الكامل يدل على هيئة الاكتئاب المقرونة بالعبوسة على مثال هيئة خازني الاموال فيخيل الى الناظر اليها ان صاحبها من العبوسة على مثال من كل مايمز المرء عن سواه فاي صورة من هاتين العبورتين أقرب من الاخرى الى الحقيقة ? ومعلوم ان الصورة التي يصورها المصور الواحد لا تكون في غالب الاحيان مماثلة وعليه يصعب ابراز الحكم الجازم في الواحد لا تكون في غالب الاحيان مماثلة وعليه يصعب ابراز الحكم الجازم في هذا الشأن باسناده الى صورة المصور ومع ذلك يؤخذ من أخبار حياة يوسف بونابرت في عهد القنصلية ان اصح تلك الاخبار ما كان غير منطبق على مدحه بونابرت في عهد القنصلية ان اصح تلك الاخبار ما كان غير منطبق على مدحه

وقد اكد نابوليون وهو في جزيرة القديسة هيئانة ان اخاه البكر جيد القلب لطيف رقيق الاخلاق بيد انه ابرز الحسم عليه هذه المرة وهو في مكانه بعيد عنه بعد ما كابد من المصائب والرزايا ماجعله يمهد العذر لجميع الناس . فن يتجرع غصص الاكلم يصبح كريم الاخلاق لان النكبات والعذابات تطهر عواطف المرء وتجعله متجاوزا عن المساوى . وحقيقة الامران يوسف بونابرت لم يكن موصوفا بالجودة ولا باللطف ولا بالرقة فنمي أعماله ما يخلى عنابوليون مواقع الصواب لما أدار رحى الحكلام على ضعف أخيه وعدم كفاءته لتقلد ما أسند اليه من المناصب ، وخلاصة ما يكن القول عن يوسف بونابرت انه رجل متوسط الحال كشير العجب والزهو شديد الرئاء والمداهنة وهذا ماجعل من ابرزوا الحسم عليه يضاون عن جادة الصواب

وخلاصة حياة يوسف بونابرت انه ولد في كورتي في سنة ١٧٦٨ وجمل ملكا على نابولي في سنة ١٨٠٨ وملكا على أسبانيا من سنة ١٨٠٨ الى سنة ١٨٠٣ وشخص الى الولايات المتحدة بعد معركة واترلو وعاد الى اوربا بعد. اقامته فيها ردحا من الدهر وتوفي في فلورنسة في سنة ١٨٤٤

## لوسيان بونابرت

لما كانلوسيان بونابرت حدثاً لم يشأمشاطرة اخوته واخواته العابهم وكانت. البزا التي يقرب سنها من سنه قد أرسلت الى مدرسة سان سـبر بفرنسا . أما اخواه اللذان كانا اكبر منه فلم يكثرا من مخالطته وكان اخوه لويس اصفر منه . وفيها بعـد صارت البزا التي تقرب طباعها من طباع لوسـيان صديقته الحميمة ومعزيته في ضيقه

فهل كان يحب المداعبة كنابوليون أوكان معتصما باهداب طول الاناة. كيوسف ? هذا أمر مجهول . وكان لوسيان ضعيف البصر بحيث كان يضطر عند القراءة والكتابة الى خفض رأسه الصغير الذي يختاف عن دؤوس غيره من البونابرتيين في الحجم

بيد أن أبتسامته اللطيفة كانت تجذب اليه القلوب. أما الرسم المحفوظ عنه في المسكتبة الوطنية فغيرمطابق لهذا الوصف: ففي هذا الرسم يرى نصف وجهه

"بماثلا لهيئة أفراد أسرته الاسخرين: فانفه مستقيم ودقيق وشفتاه بادزتان وذقنه اكبر من ذقن يوسف وكانت ترى على هيئته العبوســـة والقلق من جراء حسره . وأخذه والده في أول الامرمع نابوليون الى اوتان ثم أرسله الى بريان وأدخله أخيراً المدرسة الاكليريكية في اكس ليدرس اللاهوت ويستعد للدخول. في مصاف رَجال الدين إلا ان الثورة الكبرى غيرت أفكاره وحولته عنقصده فترك المدرسة وعاد الى كورسيكا وله من العمر سبع عشرة سسنة . ومعلوم ان الانسان في هــنه السن ينصرف الى الملاهي والملاذ ولـكن لوسيان الميال كل الميل الى اضرام لهيب الفتنة والمعجب بدعاتها وأنصارها انضم الى خطبائها في الاندية الممينة لها وارهف لسانه لخدمتها والمجاهرة بمبادئها وما عتم ان أصاب يما أوتيه منطلاقة اللسان وقوة العارضة شهرة عظيمة في بلاده وصارمن المشار أليهم بالبنان . ولما جاء أمير البحر طروغاي الى كورسيكاً موفداً من لدن حكومة الجهورية وتلاه سيمنفيل رحب بهما لوسيان بخطاب بليغ وتزلف منهما. وعظم شأنه في وطنه حتى انه لما عاد باولي الى بلاده اتخذه مستشاراً له ولم يمض وقت طويل حتى انفصل لوسيان عن بارلي رسمى به لدى الكنفنسيون كأشفاً دخائله ومهما اياه بانه يعمل لتسليم الجزيرة الى البريطانيين . وعقب ذلك الامر خراب أسرته فالن أنصار باولي أحرقوا كروم البونابرتيين وأتلفوها وهجموا على منازلهم ودسروها فاضطرت الام الى الفراد بأولادها والالتنجاء الى فرنساً . ولم يأسف لوسيان قط على مجاهرته بمبادئه الوطنية ولم يمنفه أحد من أفراد أسرته على عمله هذا

ولما وصل لوسيان الى فرنسا أرساوه الى سان مكسيان في الفار لمشارفة مستودع الذخائر والمؤن وعين له مرتب قدره الف فرنك ومئتا فرنك . أجل ان هذا المرتب قليل ولكن لوسيان لم يكن له من العمرسوى عشرين سنة ، وجرى هناك على الطريق الذي جرى عليه في كورسيكا أي المجاهرة بمبادئه الجمهورية راكبا في عمله مركب التطرف فاستبدل باسمه اسم بروتوس وغير اسم «الكومون» فاطلق عليها اسم ماراطون. ودخل نادي الثوريين فانتخبوه زعيا له . وكان يتصرف في النادي على هواه لما كان له من الكلمة المسموعة فيه ولم يستطع خطيب مرب الخطباء أن ينازعه اياه . فان الارسطة راطيين المتنورين

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وداع فتتنبلو في ٢٨ أبريل ١٨١٤



المشتبه فيهم زجوا في السجون وهاجر من نجا منهم الى البلدان الاجنبية . ولم يبق في ماراطون الا العملة والكرامون وراهب خرج من الرهبنة يحسن دون سواه من رفاقه القراءة والكتابة وقد كانت له الكلمة المسموعة بينهم قبل مجيء لوسيان ولكنه بعد انضام هذا الاخير اليهم ترك له الراهب الرعامة عليهم وتولى عملا في ادارة المؤن والذخائر وانخذ اسم اباميننداس وصاد من اكبر المؤازدين للوسيان

وأَمَّام لوسيان في نزل بسان مكسيمان يديره رجل يدعى بواياي . فتعرف في النزل بفتاة لطيفة المعاشرة رهسيقة القامة حسنة التركيب على وجهها آثار الجدري ولكنها كانت نجلاء المينين خلابة القلوب فتعشقها لوسيان وهام بها هياما شديداً وكان اسمها كرستين بواياي وهي شقيقة صاحب النزل. فلم يشق على لوسيان استمالتها اليه فكان يخاطبها بكلام لم تتمود سماع مثله في قريتها الحقيرة لانها كانت أمية بحيث لم تستطع توقيع اشمها علىصك زواجها ولكنها كانت شديدة التعلق بزوجها وعالجت البلوغ الى درجته باتمامها تهذيبها وتثقيفها ولمــا تزوج لوسيان سعى لتحسين حالته فأصاب مركز مفتش لنقل الذخائر وِالْوُنْ بِالْمُرْكِبَاتِ فِي سَانَ شَامُونَ وَلَمْ يَكُفُ ذَلْكُ لَانَ يَدُرُأُ عَنْهُ الشَّبَّهُ في دوره فألقي في السجن وهل نجا أحد منسهام الظنة في ذلك الحين ؟ وتمكن نا بُوليون من آخر اجه من سجون الجمهورية ودعاه اليه في باريس ولكنه أبي أن يستقبل امرأة أخيه من جراء خمول أصلها . على أنه اضطر فيما بمد الى نبذأوهامه هذه وأعلن المودة لتلك المرأة التي غير التهذيب كل التغيير ما فيها منالطبيعة القريبة من الهمجية وسمي لوسيان بفضل أخيه أيضاً مسيطراً لجيش الشمال ثم نقل فيما بعد الى بستيا : وَّلما هيأ نابوليون حملة مصر اقترح على أخيه مرافقته اليها فنبذ اقتراحه وكان قد استمال اليه محبة الشعب في مدينة اجاكسيو وانتخب مع حداثة سنه عضواً في مجلس خمس المئة . وقد أصاب في طرح اقتراح أخيه وراء ظهره كما يتبين ذلك فيما بعد فان المجلس رحب به ولم ينظر الى صغرسنه واتخذ بإريس عجلاً لاقامته من ذلك الحين . وأصبح البيت الذي ابتاعه في الشارع الأخضر مثابة لزملائه ولا نصار الآدب فصنف رواية عنوانها «القبيلةالهندية» أودعها انتقاداً لاخلاق الشعوب المتمادية في النمدن . وأقبل في أثناء ذلك علىالعمل بمجد . وكد شديدين في شهيئة الخطب التي كان يبتني القاءها أمام مجلس خمس المئة في سبيل توطيد أركان الحرية. فأصاب تفوقاً عظيما في هذا المجلس المؤلف معظمه من فتيان الجمهورية كما أصاب في ماضي الحين تفوقاً في الأندية الكورسيكية. وما عتم زملاؤه أن نسجوا على منوال نادي سائ مكسيان فانتخبوه زعيما لهم واشترى لوسيان بو نابرت من ختنه الجنرال لكارك أرض بلسي سد شامان والقصر المشيد فيها وضمه الى منزله في الشارع الاخضر. وهذا القصر مبني في فسحة جميلة وكان في خابر الايام جارياً على ملك آل سان سيمون ثم انتقل الى أحد حجاب الملك، وجميم هذه التظاهرات والدلائل على الذي الواسم زادت منزلته ارتفاعاً بين رحيفائه ووسعت دائرة آماله. إلا أننا بوليون لما عاد من مصر لم يطق أن يلقى مناظراً بين اخوته بل كان يبتغي أن يلقى له بينهم أنصاراً يهدون له السبيل الى نيل أوطاره من دون أن تطمع نفوسهم بمشاطرته السلطة.

ولا يخفى أن لوسسيان وان يكن من اكبر العاملين لحوادث سان كلود لَمْ يَكَافِئُهُ أَخُوهُ بِمَا يُستحقه عند توزيع المُكافئات. وقد مضيعلىٰ تلك الحوادث عدة أسابيع قبلما أسندت اليه وزارة الداخلية . فرضي بهذا المنصب وقتياً مع علمه بأنه دون كفاءته ومقدرته فكان يبدي في الشؤون السياسية مايبديه من الدهاء أخوه الجنرال في الشؤون الحربية . ولماكانت الدعوى قد نفخته ترك ادارة شؤون وزارته لمريديه من الكتاب وغيرهم لاعتباره هذه الشؤون أَّدنى من مستوى عقله السامي وانصرف الى ترتيب الاجتماعات في المجالس وتمهيد السبيل لسياسة توخي حمل الحكومة القنصلية على انتحالها . وأ كثرمن ارسال الاوامر العامة الى مديري النواحي والنصائح لحكام الولايات. ورأس الحفلات المقامة لاكرام الأبطال الذين قضوا في ساحات القتال. وخطب في الجماهير المحتشدة في هذه الحفلات لما أوتيه من الفصاحة ولشدة ميله الى الخطابة. وأبن طوران تأبيناً بليغاً في يوم الاحتفال بنقل رفاته الى الانفاليد وأعلن افتتاح القرن العظيم وأقسم على أن حظ فرنسا الجمهورية سيكمل. وصادأيضاً ربعائلة وزين قصره ٍ ووضع فيه طرف الصور المجلوبة من ايطاليا أوالمشتراة من المخاذن المَاصَة بَمْنَامُ الثورَة . وكان أصدقاؤه المصورون يدلونه على التحف الفنية المُمينة الممكن ابتياعها بأثمان بخسة فيبادر الى احرازها. وكان أيضاً يظهر بمظهر السيد

المظيم عند الاقتضاء ويروى عنه أنه دخل عليه في داره الدوق دي لوين بامور المهاجرين ولما علم أن صورتين من الصور النفيسة المزدانة بها ردهة قصره كانتا لهذا النبيل أرجْمهما اليه في الغد وفوض الى من حملهما اليسه ان يقول له انه مبهيج كل الابهاج باعادة تينك التحفتين النفيستين الى صاحبهما . وفتح في دار الوزارة الي كانت تدعى قبل ذلك الحين قصر برساك الرده الفخمة في وجه المدءوين الكثيرين المختلفين اليها للرقص والموسيقى ومغازلة الغواني ومداهبة الحسانُ \_ وأنشأ أيضاً في داره ملعباً لتمثيل الروايات وكان يسر بأن يكوز، هو وأخته اليزامن عداد الممثلين. وجاهر بحهايته للفنون وعلم الأدب. وسمى لاعادة الندوة العامية وتألب حوله فريق كبير من مشاهير العاماء والشعراء لميله الى قرض الشمر ونظم عقوده . ولما نفي فيما بعد الى رومية أقبل على نظم ملحمة موضوعها شارلمان سُبكها في عشرين آلف بيت . وقد.انتقدها نابوليون وهو في جزيرة القديسة هيلانة انتقاداً مرا وأحال على لوسيان بالتعنيف لاضاعته وقتاً ثميناً في نظمها من دون أن يصيب نتيجة تذكر من وراء ذلك العمل الشاق وقدأظهر تغير مميشة لوسيانوارتفاع منزلته وازدحام كبارالرجال وشهيرات النساء في داره بباريس ماكانت كرستين بواياي مطبوعة عليه من سلامة الذوق وهموالمدارك : فأنها تمكنت بمقدَّرتها العقلية من الاضطلاع بما انتدبتها اليه منزلتها في الاستقبالات الرسمية وأصبحت زينة لمنزلهاومثالا يقتدىبه فيالحديث وغير ذلك من الامور الممتازة بها شهيرات النساء . وصار الناس يشيرون اليها بالبنان فافعم قلب قرينها بهيجة ما أصابته زوجته من رفعة المةام عند الخاص والعام . ومع ذلك لم تكن شديدة الرغبة في إقامة الاحتفالات التكبيرة في الوزادة وغير ذلك من الأحتفالات في الهيئة الاجتماعية الباريسية وكانت تؤثر على جميع هذه الامور السكنى في بيت بسيط تستطيع فيه أن تنصرف مجملتها الى تدبير شؤون منزلها والمناية بأسرتها ولكنها فملت مافعلته في المركز الذي احتلته مجادية رغبة قرينها.

وروت عقيلة ابرنتس أنهاكانت صديقة لتلك المرأة اللطيفة فكانت تلتقي بها مرات كثيرة عند عقيلة دي برمون والدنها وتسمعها تستشيرها عما يحسن أن تفعله في السهرات مع استطاعتها الاستغناء عن آراء غيرها لمعرفتها ماتقضي عليها الحال باجرائه وجاءت في ذات يوم الى عقيلة دي برمون والبشر تلمع بوارقه على محياها وكان السبب في ذلك أن القنصل الاول سر بما رآم من تصرف امزأة أخيه وتغيرها الفجائي الغريب وصار ايستقبلها بلطف واكرام وتودد وأهدتها جوزفين بعض الحلى الفاخرة وقد تكون فعلت ذلك مكرهة عليه لانها كانت دائماً تعتبر لوسيان عدواً لها وتعتبر أيضاً امرأته اعتبارها له . وكتبت عقيلة ابرنتس ما يأتي : وكانت كرستين اللطيفة الفاضلة تنزلف الى سلفتها وتستنفه المجهود في سبيل اسهالتها اليها إلاأن جوزفين لم تن عن ابداء بعض الملاحظات الجادحة لها . فكانت كرستين تفضي الجفن على القذى وتحتمل كلام جوزفين بالصبر الجيل لئلا تحزن قرينها وكانت تحاذر أن تجمل يد الخلاف تعبث بينه وبن سكان التويلري .

وأصيبت تلك المنكودة الحظ بمرض صدري اضطرها الى ملازمة الفراش وذاقت في آخر حياتها أشكالا وألواناً من العذابات المبرحة فكانوا ينقلونها من غرفة الى أخرى على فراش جاس ليسهل عليها استنشاق الهواء النقي . وكتبت عقيلة ابرنتس في مفكراتها صفحة مؤثرة عن وفاة كرستين بواياي وكانت تلازم وسادة المحتضرة:

« وقالت لي: يذكرني هذا الفراش بفراش سان مكسيان فلا أستطيع الرقاد أو التنفس تحت هذه الستائر الكبيرة ( وأشارت بيدها الى سريها الفخم) ولا في هذه المضاجع الوئيرة . اقتربي مني يا لوريت فأنا أعلم أن فراش المحتضرة لا يروعك . وقبضت على يدي فكانت يدها مجيفة فلمحت تأثير ضغط عظامها الملهبة في وقالت لي : هل تخافين مني ؟ فذرفت الدموع من دون أجيبها بكلمة وضممتها الى صدري . . . ومن ذلك الحين حرمت رؤيتها لانها توفيت في الغد . »

وبلغ اليأس من لوسيان مبلغاً عظيما وقد كتب في هـذا الصدد ما يأتي:

« هذا حزبي الاول وليس وراءه من مزيد فان كرستين بواياي زوجي توفيت.
ولم يبق لي سوى رفاتها في هذه الدار التي ابتعتها لها وزينتها اكراماً لها أما أما ألطف
وأطهر تلك النفس! » وبني لهـا في حديقة القصر ضريحاً من الرخام الناصع
البياض وأحاطه بسور من قضبان الحديد فكان يأتي اليه ومعه بنتاه الصغيران للبكاء على الراحلة الهزيزة وتجديد فار الحزن اضطراماً.

وفقد قصر بلسي بفقدان كرستين رونقه وبهجة أعياده . ولا يخنى أن طباع لوسيان المتقلبة كانت تعدلها أطوار زوجته اللطيفة وعبها الشديدة له : فكانت تشاطره جميع مشقاته وتسمى لارضاء الجميع . وأ كثرت عقيلة ابرنتس من الكلام عن اللذة التي كان يجدها من يزور قصر بلسي ويقيم فيه . فكان السرور دافعاً دا عا ألويته فوق ذلك المنزل الفخم وكان الزواد المنتخبون يذوقون من الغبطة أشكالا وألوانا . وذكرت أن من جملة الذين كانوا ينتا بون ذلك الصرح في ذلك المهد عقيلة دي فرشقيل زوجة الجنرال الذي عضد البونابرتيين في حوادث سان كلود والمسيو دي شاتيون النحات والمسيو بواياي نسيب كرستين والمسيوساياي دي رامولينو أحد أنسباء أسرة السيدة لاتيسيا والمسيودوفر فبل الشاعر الخفيف الروح .

وأخذت اليزا أخاها لوسيان الى منزلها في نوبي رجاء تخفيف عب الاحزان عنه . وكان لوسيان على أثر وفاة زوجته يأبى التعزية وعيل الى الاختلاء ولم يكن ينتاب دار الوزارة إلا نادرا جدا بحيث أن تغيبه أحدث خللا فاضحاً في أعمال وزارته . ولم تدخر أليزا شيئاً لاجل تسلية شقيقها فمثلت دواية الريرة من نظم فلتير وكان لوسيان مر جلة الممثلين فانه ممثل دور زامور وممثلت أليزا دور الريرة . وكان نابوليون يضحك كثيراً عند سماعه تمثيل شقيقته التي كانت لهجتها الكورسيكية تلفت الانظار فكانت أليزا تستاء جداً من استهزائه بها .

وما مكث لوسيان أن عاد الى ما كان عليه من السيرة فصار يغشى الاندية وما مكث لوسيان أن عاد الى ما كان عليه من السيرة فصار يغشى الاندية ويبهصر غصون الملاذ ويسعى وراء مداعبة الحسائ وقد شغف شغفاً عظيما بيزيراي الحسناء إحدى ممثلات « ملعب الفرنسويين » وعقيلة ريكامياي . وعاد الى التدخل في جميع الشؤون السياسية فانحاز الى الحزب المعاكس لمطامع القنصل الأول الظاهرة . وكان شديد الاخلاص في الاعتصام بتلك المبادىء وحدث ذات مرة حين كان في منزل عقيدلة دي برمون ودار الحديث على الاحوال ذات مرة حين كان في منزل عقيدلة دي برمون ودار الحديث على الاحوال الحاضرة انه أشار الى ضدره وقال: « هنا قلب وطني مغرم بالحرية وأخي يعرفني ولا بخنى عليه شيء من حقيقة حالي ولا شيء في وسعه أن محول دون تذكيري إياه

عا عاهد الامة الفرنسوية عليه علانية في ١٩ برومير وأنا ذو النفس الفرنسوية الحرة قد ضمنت ذلك العهد . »

وكان يكثر من السكلام في هذا الموضوع وقد اشتهرت أحاديثه وامياله بين الخاص والعام فاغتاظ البوليون منها ومن تصرفه في وزارته تصرفاً منافياً لمصلحته . وذات يوم خلا نابوليون بأخيه لوسيان فدار بينهما حديث طويل عن تلك الحال فأغلظ نابوليون في السكلام لاخيه وخاطبه مجمنق شديد فكان لوسيان يجاوب أخاه برودة متهكما على كلامه وخم حديثه بقوله له : ان غضبك عنوان خطائك . فقال له أخوه الحائل : أريد أن ألقي القبض عليك . فينتمة لم يبق في قوس صبر لوسيان منزع فألق على المنضدة المحفظة التي فيها أوراق وزارته وقدم استقالته وخرج في الحال لا يلوي على شيء .

ولم يكن من الممكن التوفيق بين ذينك الاخوين لتنافر طباعهما : فلوسيان كان يعتبر ذاته مماثلا للجنرال في المنزلة وعرزاً نظيره صفات يخضع لهسا جميع الناس . وقد أصبح التقاطع بينهما أمراً محتوماً إذ لم يشأ أحد منهما أن يستكين لدى الآخر . فمالج يوسف على غير جدوى أن يصالحهما . ورضي لوسيان بأن تلقى اليه مقاليد سُفَارة اسبانيا فأسندها اليه نابوليون وهو بري في ذلك الى غايتين الاولى إبماده عرب فرنسا اتقاء لشرء والثانية تمهيد السبيلُ في وجهه للاثراء . وقبل افتراقهما جمعتهما سهرة في التويلري وقد أسهب ستانسلاس دي جيراردان في الكلام عن تلك السهرة . فجلس الَّذين حضروها في البهو حيث كانت جوزفين وابنتها هرتنس قاعدتين قرب الموقد واجتمع في الغرفة الملاصقة نابوليون وأخوه لوسيان فكانا يتحدثان تارة بصوت منخفض وتارة بصوت عال : وكانت جوزفين تظهر قلقاً شديداً تضمر تحته فرحاً عظيماً لمعرفتها أن لوسيان سيمادر فرنسا عن قريب وكانت تكره لوسيان كل الكره وتنفر منه أشد النفور . وكانتء تميلة باتشيو تشي في البهو ودموعها تسكاد تنهل من مآقيها. فنصح لحا ستانسلاس دي جيراردان بأن تعبس عبراتها لان بمض الناس يسربها وآخراً فتح باب الفرفة المجاورة فخرج منه لوسيان وهو متجلد يحاول كتمان عواطفه . أما نابوليون نان هيئته كانت تدل على اضطراب نفسه وكان شعره منتبراً وقدكان من الاشخاص الذين لا يقدرون أن يخفوا عواطفهم. وانصرفت عقيلة باتشيوشي مع أخيها لوسيان وعيناها مغرورفتان بالدموع. وحينتذ نهضت عن كرسيها عقيلة نابوليون بونابرت التي لم يخف عليها شيء مر أمر عقيلة باتشيو تشيودنت منها لتشيعها . فأظهرت حزنها وصافحتها وعانقتها وكادت تطير من الفرح حين أبصرت على خديها أثر الدموع وشاهدت أجفانها مبللة .

ولا يخنى أن النشرة الصادرة تحت عنوان « مقابلة بين قيصر وكرمول ونابوليون » زادت علاقة الاخوين توتراً . ويقال ان هذه النشرة دبجتها يراعة فنتان بايعاز من لوسيان ولم يخف ذلك على نابوليون . وقد انتشرت في جميع الديار الفرنسوية وكانت الغاية منها استمالة القوم الى طلب تقرير حق الخلافة في تولي السلطة في أسرة بونابرت وكان كل فرد من أفراد الاسرة يطمع بها ويطمح الى اصا بتها .

ودونكم أهم ما جاء في تلك النشرة :

« ان بونابرت يعد فرنسا بعصر جديد مجيد وجميع الآمال معلقة على مجدة وحياته . فياما أسعد هذه الجهورية لوتسنى لها دوام البقاء! ومعلوم ان حياة الرجل العظيم أشد استهدافاً لنبال المعاطب من حياة الرجل الخامل الذكر : فلا يسهل تخلصه من الاختلافات الطارئة والمصابب النازلة . وهب نزل القضاء المحتوم ببونابرت بفتة وفقده الوطن فجأة فأين تصبح الانظمة التي وضعها وهي المستطيعة أن تخلد دهاء و تجمل الناس ينسجون على منواله ? فحظ ثلاثين مليونا من البشر معلق بحياة فرد واحد . يا أيها الفرنسويون كيف يكون مصيركم لو هيمتم آلان ناعياً ينعي اليكم مصرع ذلك الفرد ?

"« وهب دخل عليكم الذعر عند دؤيتكم مظالم المجالس فالى من تلتجئون وبمن تعتصمون ? أولا تستجيرون برجال الجندية ? أين خليفة بريكليس ? وأين البطل الموصلته ثقة الشعب والجيش العامة الى منصب القنصلية والمستطيع هو البقاء فيه ? فلا تلبثون وأبم الحق ان تخضموا لنير زعماء الجندية الذين يجملون من وكدهم ان يخلع الواحد منهم الاسخر والذين يصيرهم ضعفهم ظلاماً . فنيرون وكليفولا وكلوديوس وأمثالهم خلفوا في رومية زعماء من أشهر دهاة الرجال فتكت بهم أيدي الحساد الاثيمة . »

لم يكن نابوليون ليكترث لتلك النشرة لولم يقل له فوشه ما كان من

تأثيرها السيء في الجهوريين الذين كان يداريهم حتى ذلك العهد. وقد زائد نابوليون تحذراً ما كان يوسف ولوسيان يبديانه من المثابرة على السعي المتواصل في سبيل اصابة الوراثة بطرق سرية مجهولة فارتأى ان أفضل شيء له الافتراق عن لوسيان لا نه كان يخشاه أكثر من غيره من أخوته .

وقد شاء لوسيان أن يستصحب في سفره أصدقاءه الذين أخرجهم من الوزارة كفيلكس ديبورت وساباي وأرنول واستصحب أيضاً مصورين أخذهما معه ليدققا في الصور التي كان يروم احرازها في أسبانيا . وكان يتفادي من الغض من كرام من المسبغة عليه فركب عربته وانطلق بها سائراً على طريق الشمال أما أصدقاؤه وخدامه فانهم أخذوا طريق الجنوب. وبعد ما طاف حيناً من الزمان والماهم وقد ذكرت صحف بوردو في ذلك العهد مروره بتملك المدينة ومرور حاشيته وكان فيها باتشيو تشي . وظهر في مدريد بمظهر سيد عظيم من أبناء البيوتات الكبيرة ولم تكن داره تقل في الفخامة والزينة عندور الامراء بحيثان الاسرة المالكة أعبت ماكل الاعجاب وصاد يدخل بغير استئذان علىالملك والملكة ويحادثهما على انقراد في الشؤون السياسية الخطيرة الموفد هو لاجلها. وصادقه أمير السلام عشيق الملكة . وسمى لاسمالة بلاط أسبانيا الى فرنسا وتنفيره من بريطانيا العظمي ونجدة الاسطول الاسبانيولي للفرنسويين في مصر وتهيئة غزوة البرتوغال ان لم يخلع هذه البلاد نير بريطانيا العظمى وتدبيره التنازل عن لويزيانا في مقابل مملكة صغيرة لوارث اسرة بادم وزوجة ابنة ملكأسبانيا وعقده محالفة يين المملكتين يرمي بها الى طرد بريطانيا العظمي من البحر الرومي بحيث يصبح هذا البحر لاتينيا وهذا ما كانت تبتفيه « لجنة الأمن العام . »

وأصاب لوسيان مجاحاً باهراً في مدريد وقد حولت البرتوغال عنها العاصفة المهددة أي الفزوة المنوية بتقديمها للسفير عدة ملايين من الفرنسكات. ودوت عقيلة دي ريموزا في مفكرانه. أن لوسيان بونابرت أحرز مبالغ طائلة يصعب تصديقها.

ولم تكن سيرة لوسيان في مدريد أفضل منها في باريس فانه اختطف امرأة رجل من باعة المرطبات كانزوجها شديد الغيرة عليها فهاج الشمب على الخاطف.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مؤتمر فينا ١٨١٤ أجتماع مندو في ثماني دول وقعت على معاهدة باريس



ويروي دي بوريان ان الشكاوي من لوسيان في هذا الصدد انتهت الى نابوليون في باديس. وفضلا عرب ذلك لم ترض الوثيقة المعقودة مع أسبانيا أحداً في أسبانيا وفي فرنسا ولذلك أبى القنصل الأول التوقيع عليها وأرسل الى أخيه مَكَاتِيبِ جَافِيةً اللهجة مرة الأسلوب. فأبي لوسيان الاذعان لمقتضيات هذه المكاتيب وزعم انه لا يستطاع اتيان أفضل من ذلك وبادر الى الاستقالة . وطال الوقت قبل أن يصل اليه الجواب فيشي أن يمنموه عن مفادرة مدريد وخاف غضب أخيه فانتحل اهماً مستماراً ومضى خفية من عاصمة أسبانيا الى باريس . وظفر لوسيان بثروة واسمة وأصبح أغنى من جميع البونا رتبين . وقد أهداه ملك أسبانيا اللانبِن صورة من أجمل الصور المصنوعة بقلم مشاهير المصودين وصورة كبيرة لها كفاف مغلف بودق حريري ومرصع بالألماس الثمين . وقال لوسيان ان ثمنها لايقل عن خسة ملايين فرنك . وذكر غيره ان الثروة التي جاء بِهِ الْوَسْيَانُ بُونَا بُرْتُ مِن أُسْبَانِيا لَاتَقُلُ عَنْ خُسْبِنْ مَلْيُونَا مِنْ الْفُرْنُـكَاتُ. عَلَى ان أعداء ه الكثيرين قالوا انه أخفق في مساعيه في الخار جلاً نه لم يكن ذا صفات تؤهله لادارة شؤون منصب السفارة فكان فظ الطباع حادها مطلق الارادة مستبداً في رأيه مفتقراً الى الا خلاق الفرنسوية كاللطف ورقة الجانب واللمين والمجاملة بما لم يكن مندوحة عنه في بلاط نظير بلاط أسبانيا . اما لوسيان عانه يفالط جميع هؤلاء المنتقدين ويزعمان ما فعله كان عين الصواب.

ولما درى القنصل الأول برجوعه دعاه اليه في التويلري واختلى به علاث ساعات . فقال لوسيان : لا تطمع نفسي بمنصب من المناصب فأنا أديد أن أعيش في باديس كفرد بسيط من أفراد الشعب يبتغي أن يقضي حياته حراً مستقلا . ولا أشاء خدمة الحكومة إلا اذا أردت أنت ان تسند الي منصباً أستمين به على تعزيز سلطتك . فامنحي في الاستقبالات الرهبية والاحتفالات الكبيرة المنزلة اللائقة بمقامي . ويجب ان تفرز لي دائماً مكانة ممتازة بحيث لا يتوهم الناظر الي اني من جملة حجابك أو من عداد السفراء . فأنا شقيق القنصل الاول ولي الحق ببعض الامتيازات . وقد سألتي زوجتك عن السبب الذي من أجله أبيت تناول الطمام على ما تدمها فانا أجيبك على سؤالها . وقصارى الكلام ضع حداً المهازحة والمداعبة وأد الي حقي من الكرامة وعد عن استعال مثلهذه العبادات:

« ياوطني لوسيان ماذا فعلت وماذا تفعل ? . . . وما هي هذه المرأة التي . . . ؟ ٢ فان أنت وعدتني بأن تحترمني رأيت مني احتراماً شديداً لسلطتك .

وافترق الشَّقيقان على وفاق ووثَّام .

وكانت المشاغل الكثيرة تملأ أفكار لوسيان فانه ابتاع قصر بريان وباشر ترميمه واصلاحه فأنفق عليه مبالغ طائلة من الثروة الواسمة التي جاء بها من أسبانيا بحيث فاق ذلك القصر في زخرفته جميع قصور الملوك. وامتلأت رداهه من الصور المشتراة بأثمان باهظة. وكان قد دفع بالمزاد عشرة آلاف فرنك بتمثال من التماثيل وحين شعر بأن أحدهم يبتغي مشتراه زاد دفعة واحدة ضعف ثمنه و بالغ أيضاً في تزيين قصر بلسي ولما كان يشعر بالملالة من طول النظر الى الأشياء عينها كان بياد الحالة من طول النظر الى لوسيان بونابرت من أصحاب الفي العظيم في ذلك المهد فقد كان المليون فيه يساوي ثروة واسعة وكان يكثر من التردد على سيدة نبيلة جاء بها من مدريد وهي المركزة دي سانطا كروز وكثر عدد المتملقين المنزلفين اليه وأشرف فنتان في التنويه بمناقبه الشريفة وتولت شقيقته اليزا تدبير شؤون منزله ولم فنتان في التنويه بمناقبه الشريفة وتولت شقيقته اليزا تدبير شؤون منزله وكانوا يعيشون في قصر بلسي عيشة الكبراء ويكثرون من مزاولة الالعاب والتسبب يعيشون في قصر بلسي عيشة الكبراء ويكثرون من مزاولة الالعاب والتسبب بعيشون في قصر بلسي عيشة الكبراء ويكثرون من مزاولة الالعاب والتسبب باسباب السلوى بحيث نسي لوسيان ذكرى زوجته المتوفاة .

وكان فنتان في تلك الآثناء مدمنا الرماية على الغرض الذي توخى الرماية عليه وقد وضع نصب عينيه ان ينصب عرشا يجلس عليه أحد أفراد أسرة بونابرت وأن يجني ثمار المكافأة على غيرته وسعيه . فكتب الى لوسيان مايأتي و قرأت التاريخ فلم أجد فيه أن رجلا من مشاهير الرجال احتل منزلة سامية بتقصيره عن مؤاتاة حظه . ويجب أن تكون النهاية موافقة لهذه المأساة الكبرى التي شاهدت بداءتها والتي اؤمل أن أشاهد ختامها . وانا معتقد كل الاعتقاد ان كل ما أفتكرنا به سيم ، والعمل الخطير تتمهد سبيله يوما فيوما ولممر الحق أنه يتعذر ارجاؤه : »

فأثر كلام فنتان المـكرر بلوسيان بحيث شد الـكرة على أخيه . ومع كونه جهوريا شديد الاعتصام بمبادئه لمينفر من مضافرة شقيقه ومريديه على

الشاء ملكية جديدة يبدو له الفضل في انشائها . ولما كان يصعب على الملك أن ينشىء اسرة ولا يكون له ولي عهد اقترح بالاتفاق مع باقي أفراداسرته طلاق جوزفين واقتران القنصل الاول بامرأة أخرى . والا وجب على جوزفين أن تالمهم على حيلة يموه بها على الناس بانها ولدت ولداً . ولم يتردد في بسط ذلك الامر لامرأة أخيه بغير حياء ولا تحفظ . وبعد أيام اوقفت جوزفين المنكودة الحفظ المستاءة دي بوريان على ما اقترحه لوسيان عليها .

وشعر نابوليون بان الحزب المعاكس له يشتد ساعده ويشتد أزده وعلم أن مساعي كمباساديس وتاليران لكبت ذلك الحزب ذهبت سدى . أما لوسيان فانه يستطيع أن يكون عضداً قويا لاخيه ان هو بمكن من دخول مجلس الشيوخ ويقدر أن يظفر بذلك الحزب بما أوتيه من المقدرة على ترأس الجمعيات ومن طلاقة اللسان على المنابر ومن الغي المستميل اليه انصادا كثيرين واختار لوسيان عضوية تريف في المجلس المشار اليه .

وكانت هذه الفرصة من أفضل الفرص لأن يقضي الشقيقان حياة سه سالوناق ولحمها الوئام وان يعيشا متجاورين ، فسر نابوليون بذلك التقرب وسمى لعمل كل ما يأول الى هناء أخيه وغبطته ، وحدث في تلك الاثناء ألب من الروريا الشاب توفي وكانت زوجته ابنه ملك اسبانيا فرغبت في الاقتران بلوس ن بونابرت شقيق القنصل الاول طمعاً باصابة مناصرته لها لتظل جالسة على من فلورنسة . وبقي نابوليون بضعة أسابيع يسمى لتحقيق هذه الامنية . و ن فوسيان قد أبي الاقتران بكريمة لافايات وليس له من سبب لذلك غير أهو من الما ابنة ملك اسبانيا فان للوسيان أسباباً تدعوه الى نبذ الاقتران بها أما ابنة ملك اسبانيا فان للوسيان أسباباً تدعوه الى نبذ الاقتران بها تلك الايام . وفضلا عن ذلك كان قد على أجم تاجر يدعى جوبرتو توة تلك الايام . وفضلا عن ذلك كان قد على أجم تاجر يدعى جوبرتو توة تلك الديار الاميركية بعد ما فقد جميع ثروته . وبعد ما قضى لوسيان معم ألديار الاميركية بعد ما فقد جميع ثروته . وبعد ما قضى لوسيان معم شرعيا . على ان نابوليون وان لم يكن يجهل علاقته بأم يجوبرتو كان شرعيا . على ان نابوليون وان لم يكن يجهل علاقته بأم يجوبرتو كان القران المقود في بلسي شامان بحضرة كاهن شيخ يزاول في الوقت عينه القران المعقود في بلسي شامان بحضرة كاهن شيخ يزاول في الوقت عينه القران المعقود في بلسي شامان بحضرة كاهن شيخ يزاول في الوقت عينه القران المعقود في بلسي شامان بحضرة كاهن شيخ يزاول في الوقت عينه القران المعقود في بلسي شامان بحضرة كاهن شيخ يزاول في الوقت عينه القران المعقود في بلسي شامان بحضرة كاهن شيخ يزاول في الوقت عينه القران الامر فهاذا يهم لوسيان المكلام عن السياليس عن السيالية وكيف كان الامر فهاذا يهم لوسيان المكلام عن السياليات المنابع الم

والمشير به على أخيه وأي اعتراض جدي يبديه عشيق أيم جوبرتو على افتراق الزوجين ؟ فالمرش ولقب ملك يفضلان عشيقة مطلقة .

الا ان تلك المرأة لم تكن سهلة المراس وكان لوسيان يحبها عبة شديدة بحيث شقت عليه مفارقتها . وكانت رياح المطامع بهب في صدرها وعوامل المحب والرهو تتجاذبها وقوة الارادة تمنحها سلطة قوية على حبيبها فأسرت لبه وعواطفه وصيرته رقيقا لها لا يقوى على الاعراض عمها . وقد وصف فنتان أخلاق هذه المرأة في رسالة سيرها الى اليزا وقال لها فيها ما يأتي :

« لا يخفى عليك ياصديقي اللطيفة الفاضلة ما يمكنني أن أفصه عليك فانت عا أوتيته من الذكاء تدركين بلمحة طرف ما هو مخبؤ وراء الستاد: فالسيدة حسناء وعلى جانب عظيم من التدلل. وتستطيع بهاتين الصفتين أن تتسلط على القلوب حينا طويلا.

« وجيع دلائل الحب الشديد بادية على وجه حبيبها وفي حديثه وهو يمالج السكمان على غير جدوى فان دلائل الحب لا تخفى على أحد . وهو يحصر فيها جميع هنائه أما هي فلا يكفيها هذا الامر لان لها مطامع أسمى وأبعد وهي تميل الى احراز الشهرة وتركها في الدنيا دويا عظيما . وعيناها النجلاوان تخليان الالباب . ولعمري ان ما فيها من المتحب يدعوا الى المتحب وقد اجدت في عثيل دوري وتمكنت من الوقوف على كنه حالها فعرفت أنها من أشقى خلق الله وقد أخري حبيبها انها تفضل غيرها من النساء في فضيلتها .

« يستمدون المثيل رواية الزيرة وهي من جملة الممثلات . وبينا كانت عمل دورها كدت أصيح قائلا لها عند رؤبي ما هي عليه من اللطف : السالطف أفضل من الجال . وفي أنساء تمرنها على تمثيل دورها سممهم يلفظون المحك وكان ذلك الاسم اللطيف يعبر عما يخالج ضميري ، وأبي مع شدة شوقي الى رؤيتك سررت بتغيبك . وعندي انه لا ينبغي لك أن تظهري للناس بحضودك انك تمالئين على تفضيل هذه المرأة على الاميرة الاسبانيولية . وأظن انهم يسمون لتأليف حاشية لها من بعض النساء . واصرح لك بأن النفس حدثتني في فاتحة الامر بأن اهجر هذا المكان ليخلو الجو لتلك السيدة وللاضياف ولكني خشيت أن ينسبوا الى الفظاطة والخشونة . ولا يذهب عنك أبي شديد التملق خشيت أن ينسبوا الى الفظاطة والخشونة . ولا يذهب عنك أبي شديد التملق

بالاماكن الي تذكرني بك وسأظل فيها غير مبال بالحاذير لان ذكراها عزيزة عندي . »

وذهبت على غير طائل جميع مساعي نابوليون لدى أخيه فان لوسيان أصر على عناده. وكان يريد أن يعلم جميع الناس أنه مستقل في تصرفه وان القنصل الاول ليس له عليه سلطة ما وانهذ اليه مورات ليتدخل في القضية وتدخل فيها أيضاً كماساريس ويوسف عاملين اليه رغائب القائد العظيم الشديد الحول والطول ولكنه أصر على عزمه فأصبح في حال لا يرى له معها بداً من مفادقة أخيه . وكان نابوليون يشعر بعذاب أليم من جراء هذه المعاكسات المتوالية وقد حرمه خلافه مع لوسيان لذة النوم وأقض مضجعه . وقالت جوزفين أنها كثيرا ما كانت تسمع زوجها في الليل بلفظوهو غائص في لجة الكرى اسم أخيه لوسيان ويقول انه زاحف برجال الثورة الى التويلري ليخرجه منه عنوة ويطرحه في ويقول انه زاحف برجال الثورة الى التويلري ليخرجه منه عنوة ويطرحه في الشارع . وكان تارة يذكر اسم لوسيان وتارة اسم برنادوت وهذا ظل عدوا الشارع . وكان تارة يذكر اسم لوسيان وتارة اسم برنادوت وهذا ظل عدوا للمبراطورية وأفل نجم صاحبها العظيم .

وكان لوسيان يشتد تشبقاً بمناده كما طلبوا منه أن يوافق أخاه على رفائبه فأذاع افترانه بأيم جوبرتو ولم يكتف بذلك بل كان يذهب معها الى الملعب الفرنسوي في الايام التي تملأ فيها السيدات النبيلات مقصورات الملمب فتبدو الى جانبه أيم جوبرتو مجمالها الرائع وملابسها الفاخرة وحلاها النمينة . وكان يبذل كل ما في وسعه لاسمالة الشمب اليه بمناداته على رؤوس الاشهاد بأنه ببذل كل ما في وسعه لاسمالة الشمب اليه بمناداته على رؤوس الاشهاد بأنه جهوري شديد التمسك بفرز مبادئه وان أخاه الكثير المطامع يعمل على تقويض دعام الجهورية . وقد خرج ذات يوم الى مرج سان جرفه للتنزه بين الجاهير دائم الجمورية أو ليس للجمال في باريس منزلة عالية يحيج البها القوم على متباهيا ولكن أو ليس للجمال في باريس منزلة عالية يحيج البها القوم على اختلاف طمقاتهم،

وفي آخر الامر دعا نابوليون شقيقه لوسيان الى سان كلود فسكانت مقابلتهما وفي آخر الامر دعا نابوليون شقيقه لوسيان الى سان كلود فسكانت مقابلتهما جازمة وقد هدمت فيها صروح المقاصد العظيمة التي شيدها ذلك الرجل العظيم المملل نفسه بعودة أخيه اليهوقد أصر لوسيان على عزمه وأجابه: «أنا وزوجي

وابني ربناني شخص واحد» وأقامت جوزفين تنتظره في الردهة مدة طويلة فلما عاد اليها انطرح في كرسي والاضطراب بالغ منه . وقد حفظت عقيلة ريموزا ذكرى تلك الليلة المحزنة .

وقال نابوليون لزوجته: « لقد قضي الامر فاني قطعت أسباب كل علاقة بلوسيان وطردته من حضرتي». ولما توسطت جوزفين له قال لها: « ان طيب عنصرك يحملك على التوسط له ، » ثم أنه نهض وعانق زوجته والقى رأسه على كتفها وقال لها: « لقد أصر لوسيان على غيه ولم يبال بتوسلاني فلجأت الى الوعد والوعيد على غير طائل . والحال تقضي على بالاعتزال عن معاشر البشر والتعويل على نفسي وعليك ياجوزفين فأنتسلواني . » وكانت العبرات تنهل من محاجر نابوليون حتى كادت تبل نحره وهو يفوه بهذا الكلام .

ويبين الرسم المحفوظ في المكتبة الوطنية والممثل أيم جوبرتو وهومنقول عن كانوفا طباع هذه المرأة التي ترك زوجها كل شيء وتعلق بها: فرأسها مستطيل وجبينها منخفض وعيناها كبيرتان ومفتوحتان وأنفها دقيق وناتىء وشفتاها دقيقات تجري عليهما ابتسامة الاحتقاد.

وبعد اشتداد الخلاف بين الاخوين لم مجد لوسيان ندحة عن مغادرة فرنسا فصم على انتجاع رومية . وقد أدخر يوسف له حبه خجاء ليلة سفره الى منزله في باريس مودعاً وسهر معه في الردهة المحشودة فيها الصناديق المحتوية أمتعته . وحبس النائر لسانيهما عن السكلام خجمل الواحد ينظر الى الآخر وهو صامت والافسكاد الكثيرة تزدحم في مخيلته وقد ساورته السكابة . وكانا يستطيعان أن يذوقا طم الهناء لو لم تهب رياح المطامع في صدر شقيةهما . ولسكن لم يكن في اليد حيلة وقد برح لوسيان الديار الفرنسوية وليس له من مطمع بالرجوع اليها، وباع قصره من والدته بمليون من الفرنكات قبضها منها نقداً .

وتروى عنه عبارة مشكوك في صحتها فيقال ان انطلاقه المعجل ناجم عن انتشار خبر مقتل الدوق دنفان. وقد كثرت في ذلك الحين دسائس الحزب الملكي ومودو وبيشفرو فاتفق أن لوسيان دخل منزله في تلك الاثناء وقال لزوجته: « الفراد الفراد يا الكسندرين لقد ذاق طعم الدم! » وليكن لا يمقل أن تكون حدة الروأية صحيحة فان عقيلة ديموزا المنتقدة انتقاداً مرا ذكرت أن القنصل

الاول ساوره غم شديد لمعجزه عن تليين مجسة أخيه . واذا كان الامر كذلك فهل يصدق انه يقضي عليه بالموت ? والحقيقة أن قلب لوسيان كان شديدالتعلق بعياله وكان يحافظ علمهم كل المحافظة على ماجاء في رواية أحد حفدته .

وكانت ثروة لوسيات في سنة ١٨٠٤ أي عند مهاجرته من فرنسا الح. ايطالياكما يلى :

دخل يقدر بمئي الف فرنك من موارد مختلفة وخمس مئة الف فرنك مودعة في مصارف أميركا وخمس مئة الف فرنك مودعة عند احدى الشركات وخمسة وستين الف فرنك مرتباً سنوياً كمضو من أعضاء عبلس الشيوخ وخمسة عشر المف فرنك مرتباً سنوياً كمضو في الندوة العلمية على أن هذين المرتبين حبساعنه في سنة ١٨١٠. وكانت له أيضاً عقارات واسعة في سان شامان وقصر بريان الذي باعه لوالدته بمليون فرنك. وابتاع في ايطاليا عقارات باصانو وقصرلا نسيلي في رومية واشترى بمئة وخمسين الف فرنك قصر ميغز في رومية وروفيكولا في رومية واشترى بمئة وخمسين الف فرنك قصر ميغز في رومية وروفيكولا وأرض كانينو في سنة ١٨٠٤ وقصر ميسين في تيفولي وروكابريورا والدرافنسلا وأرض كانينو في سنة ١٨٠٩ البالغ ريعها السنوي ثمانين الف فرنك والا بولينا. ويضاف الى هذه الثروة الكبيرة الصور والتماثيل الكثيرة والتحف الفنية المينة التي كانت عنده وبرى القارىء والحالة هذه مقدار الثروة الطائلة الي جاء بها لوسيان من اسبانيا.

ومن أهم حوادث حياته انه ولد في اجاكسيو في سنة ١٧٧٥ وتولى رئاسة على خس المئة وجعل أميركانينو وتوفي في فيتربي من أعمال ايطاليا في سنة ١٨٤٠ . وان أحد أولاده المدعو بطرس بونابرت ولد في رومية في سنة ١٨١٥ . وتوفي في سنة ١٨٥٨ .

## لو يس بونابرت

كان لويس بونا برت ثالث أخوة نابوليون غلاماً لين الاخلاق لطيف الطباع ميالا الى الدرس. ولما عاد نابوليون من كورسيكا الى اكسون المقيمة فيها الحامية المنتظم هو تحت لوائها جاء اليها بأخيه لويس. فسكان الفتي يرقد في غرفة أخيه ويشاطره طعامه وشرابه وكان نابوليون يأمل أن يربي أخاه هذا على المبادىء الميال هو اليها . وأعده لدخول فرقة المدفعية لاعتبار هالخطة المسكرية من أشرف الخطط وأفضلها وماعدا ذلك لم يشأ أن يعلمه الاما يحسن هو معرفته . وكان الاخوان يعملان في الغرفة نفسها جنباً الى جنب. وكثيراً ماكان لويس يسر شقيقه بنسخه له مموراً خطية لأن نابوليون لم يكن يحسن تنميق الخط وعلي هذه الصورة كان كلمنهمامبهجاً بالآخر وعاضداً له في وقت ضيقه وحاجته. وكان الاخلاص شماراً للويس. وقد نم لاخيه يوسف في كتابته له بما فطر عليه من كرم الجبلة . وأراد ذات يوم أن يرسل اليه اربة من الحرير ولماكان قد مضى على رؤيته اياه زمان طويل كتب اليه مايأتي . « اني وماتريد فاطلب مني المسير إليك فأوافيك في الحال وأقيم عندك اذا راقك ذلك. فأنت بعد نابوليون أعز جميع إخوتي . » وكتب عنه نابوليون وهو في اكسون مفتخراً به : « انه سيكون أفضلنا نحن الاربعة وقد تعلقت جميع النساء في هذه البلدة بأهداب حبه وصار يحسن اللهجة الفرنسوية وامتاز في معرفة أساليب الدخول في الالفة الاجهاعية : فَكَانُ يَدْخُلُ بَحْمَةُ حَرَكَةً وَرَشَاقَةً وَيْحِييَ وَيَمُوهُ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَمُوهُ بِهُ من الكلام وحين يخرج يرى الانسان انه راق جميع الحضور . ٧

وكان من المقضي عليه أن ينجز دروسه قبل أن يرتقي الى درجة ضابط فأدخله نابوليون مدرسة شالون فأقبل لويس على الدرس بجد عظيم بحيث سر منه رئيس المدرسة فكتب الى أخيه يوسف ماخلاصته : « اني مسرور من لويس وهو سيحقق آمالي فهو فتى من أفضل الفتيان : رشيق الحركة متوقد الذهن قوي البنية حسن الصحة شديد العارضة سديد الرأي كريم القلب . » على أن الكتب والرسائل المنسوجة برودها في عهد القنصلية على منوال حياة ذلك الشاب تبين ان بين الاخوين مشابهة شديدة بيد أن نابوليون كان يمتاز عن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



أقامة الأمبراطور في جزيرة الباسنة ١٨١٤



شقيقه لويس بقوة نظره وعلامات السلطة البادية على وجهه .

ولما انطلق نابوليون الى ايطاليا لقيادة الجيش فيها استصحب معه أخاه لويس اليها وجعله حاجبا له . ولم يكن للويس سوى ست عشرة سنة من العمر ولحنه كان مع حداثته جريء القلب في ميادين القتال شديد الاقدام وغير مبال بالمتالف والمعاطب . وكان نابوليون يعامله كما يعامل حجابه الآخرين قاذفا به الى ساحات الروع من دون أن يشبطه عن ذلك شيء من الخوف من أهواء الأقدار . واضطر نابوليون في معركة أركول الى ارسال أمر الى قائد يقاتل في موضع تحصد قيه قنابل الاعداء جنود الفرنسويين حصداً فاختير لويس لتلك المهمة . فسار وعاد سالما وأوقف أخاه على نتيجة مهمته برباطة جأش نادرة . فدهن نابوليون من جرأته وعلق عليه الآمال الكبيرة في المستقبل . وقال له: خيل الى ادك وردت مورد الهاكة .

ولما عقد الصلح لم يشأ لويس ان يفارق أخاه نا بوليون فأقام معه في باريس وكان رفيقاً لطيفاً حسن المعاشرة جيد القلب كريم المهزة. وفي خلال اختلافه الى منزل عقيلة كمبان في سان جرمان لزيارة شقيقته كارولين أبصر أميلي دي بوهرنه نسيبة جوزفين ورفيقة أخته في المدرسة فعلقها وتصباها وأكثر من السردد على ذلك المكان لمشاهدتها. ولما كان نابوليون غير راض عن اقترانه بها بادر فزفها الى شامان لافاليت أحد حجابه . وعلى أثر ذلك تقررت حملة مصر فتطوع لويس فيها ورافق شقيقه الى أرض الفراعنة .

وأصابت لويس علة ناهكة في القطر المصري خفيت حقيقتها على نطس الاطباء ناضطر الى العودة الى فرنسا للتداوي ولما خيم ظله في باديس سعى لاستمالة الحكومة الى الجيش المقاتل في الديار المشرقية ببسالة وجرأة عظيمتين وكانت العلة تشتد وطأتها عليه شيئاً فشيئاً وناله من جراء ذلك اكتئاب مقيم وتجهم دائم ولم بكن يهمه إلا أمر صحته فالم يترك علاجاً من العلاجات الموصوفة له إلا واستعملها حتى انه لبس أقصة كان المصابون بالجرب يلبسونها .

ومع ما صار اليه من تلك الحال السيئة لم يترك الجندية. وحالما ارتقى نابوليون الى درجة قنصل أول حمل هو قائداً لفصيلة الدراغون الخامسة ثم جمل كولونيلا لهذه الفرقة فأرسل الى فرنويل لتولي قيادة حاميتها ولبث فيها

حتى استتبت الاحوال في أقليم الفنده . وقبل ذلك بقليل من الحين ألتى الجنود القيض على أربعة من زعماء الملكيين المحرضين على الفتنة وجاؤوا بهم الى مركز الحامية فنلوا أمام مجلس حربي حكم عليهم بالموت رمياً بالرصاص . وألح قائد الفرقة على لويس بونابوت الكولونيل بأن يترأس المجلس المذكور . فأبى لويس إجابة طلبه مشدداً النكير على ذلك الحكم وعلى تعجيل اجرائه . وأنفذ رسولا الى القنصل الأول برسالة يطلب بها العفوعن المحكوم عليهم فتأخر الرسول عن العودة بالجواب في الأجل المعين وتحت تلك المأساة الفظيمة فدخل لويس غرفته وقضى فيها بياض نهاره وسواد ليله علامة الحداد وأمر ضباطه بأن يحذوا خذوه . ويذكر هذا الحادث في السفر الذي دون فيه تذكارات هولندا وقال انه من ذلك الحين ابتدأ ينفر من الخدمة الجندية .

ولم يكن نابوليون ينظر بعين الرضى الى أطواد أخيه لويس الغريبة التي نفرت منه جميع الناس فاقترح عليه أن يباشر دحلة في المانيا دجاء أن يروح نفسه وينسى ما نزل به من الداء المبرح فوافقه لويس على اقتراحه وشخص الى المانيا فزار المدن الكبرى في تلك البلاد ونزل في برلين واستقبل في بلاط ملك بروسيا ونظر اليه فيه بمين الاحترام . ولكنه ما أبطأ أن هاج به الحنين الى الوطن فاسرع في المودة الى باديس وجمل يكثر من التردد على المالميزون والمواظبة على مماشرة هرتنس دي بوهرنه . وكانت هرتنس بادعة في الجمال . ومع ذلك كانت افكار لويس موجهة الى فتاة أخرى لقيها في التويلري وهي الآنسة ليفيفر وقد اقترنت فيها بعد بالمسيو درسن في طروى .

وكانت المادة جارية في تلك الايام أن يستشيروا دهاقنة الطب في منبلياي فيشخص الانسان الى تلك المدينة ويقيم فيها ردحا من الزمان يتردد في أثنائه على الاطباء ويعمل بموجب وصفاتهم ومشوراتهم وظمن لويس الى منبلياي وتعرف فيها بالجنرال فرشفيل قائد الجندفي تلك الناحية وتعرف أيضاً باسرة دوران سان موريس والاب كستو الذي شهد وفاة شارل بونابرت . واخرج لويس باشارة من ذلك الاب رفات والده المدفون في كنيسة الكردلياي التي تحولت الى كنيسة بروتسطانطية ووضع المظام في حقولفها بالقطن وعاد بها الى باريس بعد ما كتب على ذلك الحق : «ساعة دقافة » . ولما شيد له فيها بعد منزلا في بعد ما كتب على ذلك الحق : «ساعة دقافة » . ولما شيد له فيها بعد منزلا في الم

ملائمًا لاسمه ومقامه وضع رفات والده في نمش وأقام له ضريحًا لائقا به في حديقة قصره.

ولما كان لويس ميالا الى الابتعاد عن معاشر الناس ابتاع بيتاً في وسط حرجة ليس وكان ذلك البيت في خالي الحين يخص لينرمان ديتول زوج عقيلة دي بمبادور المنكود الحظ. وهناك ظل معذباً ولم يكن يبرح معتزله الاليزور الملذون في بعض الاوقات الا انه كان يراسل دائما أصدقاء مجهولين لم يذكر السميم قط. وكان اعز صديق له يدعى المسيو ميزنجير فهذا كان مستودع أسراده وكان هو برسل اليه مكاتيب طويلة يودعها ما يساوره من العذاب والقنوط.

وانطلق لويس الى برنج للمداوي عند الاطباء وبقي في تلك الاثناء يراسل ميزنجير واحتاج الى المال فأرسل يطلب منه شيئًا من النقود. فينتذ طلب ميزنجير من أمين صندوق الحسكومة ارسال المال المطلوب فاستاء لويس مرف ذلك الامر لا نه لم يشأ ان يدري أحدمن أصحاب المناصب شيئًا من أمره. وكان يحب ان يبقي كل شيء عنده سريا وقد توهم انهم يرصدون حركاته وسكناته متعمدين جر الا ذي اليه . ولم يقر له قرار ولم يسكن له فكر ، وكانت أبواب الغرف في منزله موصدة ولم يترك سوى باب واحد مفتوحاً في كل غرفة . ويمكن القول انه سار على هذه الخطة خاضعاً لمو امل الوساوس والاوهام .

وكان يلذله في غالب الأحيان ان يزور في باريس فيلسوفا شيخاً يدعى أوربان دومرغ من أعضاء الندوة العلمية فيلتى في ناديه منفال وأرنول وباليسو الشيخ. فيتباحثون في علم الأدب والروايات التمثيلية والفنون الجميلة فكان ذلك المريض الوهمي يجد بهجة شديدة في معاشرتهم. وكان ميالا الى علم الادب وقد نظم بعض القصائد والمقطعات وكتب بعض الروايات الجميلة ولكنه كان يحاذر ان يدع أحداً يطلع عليها.

وعمل بقدر استطاعته على الابتعاد في ذلك العهد عن المالميزون وحين كانت الحال تقضي عليه بغشيان ذلك القصر كانت جوزفين تحتفي به كل الاحتفاء لانهاكانت تنوي أن بزف اليه ابنهاهرتنس . وحاذر لويس الوقوع في الاشراك المنصوبة له ولم يخف عليه أن مثل هذه الاشراك نصب لاخيه لوسيان من قبله ولم يجهل ما ذاع عن علاقات القنصل الاول السرية مع ابنة زوجته وفي

ذات يوم نهض لويس صباحاً وبرح المالميزون سراً ولحق بفصيلته المنطلقة الم. سيوداد ردريغو لموافاة الجنرال ليكارك ووقف في أثناء الطريق في مون دي مرسافت وحل ضيفاً على الحاكم فتقاطر أصحاب المناصب الى المثول بين يديه والتمرف به . ووقف لديه رئيس الحسكمة وفتيح صحيفة وشرع يتلوخطا با افتتحه بهذه الكليات : « أيها البطل الشاب الجريء . . . » وكان لويس ينفر من مشل هَذَا المَدح والأطناب فطلب الصحيفة من الرئيس وقال له : ﴿ عرفت الغاية الَّي · تُرمي اليها في خطابك فأنت تمني أخي بكلامك وسأنقل اليــه صدى عواطفكُ الكريمة عند عودني وهو ولا مراء سيقدر عملك هذا حق قدره . . . » وكان بمض الحضور ينوون أن يخطبوا الخطب في مدحه فلما سمموا كلامه أحجموا عمل كانوا ينوون عمـله . ولم ينير مقامه في سيوداد ردرينو شيئًا من تجهمه وكا بَنه فعاد الى باريس بعد أشهر ولم يطرأ عليه شيء من التغير . وبقيت أفكاذه قلقة على صحته . وفي واقع الحال كان عقله مريضاً وليس بدنه . وقال نابوليون عنه وهو في جزيرة القديُّسة هيلانة : ﴿ قَدْ يَكُونُ لِلْوَيْسُ عَـٰذُرُ عَلَى اَصْطُرَابُ أفكاره فقد كانت صحته متوعكة وقد طرأ عليه الانحراف وهو في تتبل العمر وعرضت له أحوال سيئة سببت حلول السقام في جسمه وأثرت في عقله . وكاد يقضى من جراء هذه الحال وبقيت فيه تأثيرات العلة الناهكةالتي نزلت به محيث ظل كشحه مشلولا على التقريب . » وأوجست جوزفين خيفة من طلاق نابوليون لها لانه لم يكن له ولد منها ففكرت في أمر تثبيت مركزها باقتران لويس بابنتها وبتبنى نابُوليون للولد الذي يولدلاً خيه من هرتنس فليس ليوسف سوى بنتين ولم يكن لوسيان يسلس قيادته لاخيه وقد رأت والحالة هذه أن الاخ الثالث يلائم مصلحتها أكثر من سواه فلم تبال بذبول نضارة لويس قبل ميمادها ولا بِمَا هُو عليه من الاخلاق المتقلبةُ وعدم الاكتراث لشيء من الاشياء. وقد أعمها مطامعها ومصلحها الشخصية عن رؤية المستقبل فلم تدخر شيئًا من شأنه أَنْ يَجِذْبِ ابنَ حَبِهَا الى المَالمَيْزُونَ فَأَكَثَرَتَ مِن اقامة الوَّلاثُم والما دُبِّ وَبِدْت هرتنس في مرقص حافل بمظاهر الهاء وعجالي السناء فنشب لويس في حبائل دلالها وقد كتب في مفكراته التي دونها في هولندا ما كان من أمر استغوائه فقال ان امرأة أُخيه دعته اليها الى احدى الزوايا بجانب النافذة ودلته على ابنتها المتدفق

ماء الجمال من وجهها فدنا مهما نابوليون وتألبا عليه ولم يتركاه حتى وافقهما على اقتراحهما . وكانت تلك الساعة ابتداء عذاب لم يفارقه حتى آخر نسمة من حياته . وكان له من العمر اثنتان وعشرون سنة . أجل أن جسمه بلغ أشده لكن عقله وطبعه لم يكونا قد كملا بعد . وكان ذا بساطة كبساطة الاحداث . وحدث أن زواجه أحدث فيه تغيراً بيناً فتأثرت صحته من جراء ذلك من دون أن يشمر بشيء ففقد جميع أسباب الراحة من ذلك الحين

وانه لا معقق ال لويس بونابرتكان تاعس الجد وال امرأته لم تكن أسعد حظاً منه . وقد شعرا في أثناء حفلة الزواج بنفور كان يجب عليهما أن بريا فيه عدم موافقة هذا الزوج لهما . ومع ذلك رضيا بعقده ولم يأنسا من نفسهما مقدرة على اقامة النكير عليه والفرار من الحال السيئة المنتظر وصولهما اليها ، وكان جيع الحقود مبتهجي الفؤاد وعلامات الفرح والبشر منتشرة على جميع الوجوه وثغر المستقبل يفتر للجميع ما عداها . وقصارى السكلام أنهما سلكا مسلك جميع الاحداث الذين يسمى والدوهم وأصدقاؤهم لاقناعهم بأن أفئدة الاشخاص المتقادنين لاتلبث أن تتحد اتحاداً لا تنفصم عراه ،

ويروي أن القنصل الأول تردد ذات يوم في أمر زفاف هرتنس لأ خيه لويس فأراد أن يزفها الى دوروك . لا نه شعر بأنه يميل الها ولم تكن الفتاة تنفر من دوروك . فدخل بعد الغداء غرفة بوريان مؤملا أن يجد عنده دوروك . ولما لم يجده عنده سأله قائلا : أين دوروك ?

- أظن أنه في ملعب التمثيل

- عند عودته قل له أني أعده بهرتنس وسيقترن بها ولكن أديد أن يتم هذا القران بعد يومين على الكثير وأنا أعطيه بائنة قدرها خس مئة الففرنك وأهيميه قائداً للفرقة الثامنة وفي غد اليوم الذي يقترن فيه يسافر مع عروسه الى ظولون وحينئذ نعيش مفترقين الواحد منا عن الآخر فأنا لا أديد أن يقيم صهري عندي . أخبرني هذا المساء ماذا يكون من جوا به لأني شديد الرغبة في المجاز هذه القضية .

- أظن أنه غير ميال الى هذا القران.
  - بناء عليه ستقمرن باويس
  - وهل هي راغبة في ذ لك ؟
  - لا بد من أتمام هذا الأمر.

وحدث بمد ذلك أن عاد دوروك فأوقفه بوريان على ما كان من حديث القنصل الاول ممه فقال دوروك : مادام الحال على هذا المنوال يمكنه يا صاح أن يبقي ابنته عنده . وهاءنذا منصرف . . . قال هذا وتناول قبمته والصرف وهو غير مبال يما سمعه .

على أن متذبر هذا الأمريشك في صحته من جهة نابوليون ولا سيا من جهة دوروك فقد كان هذا يتصبى هرتنس ويكتب اليها رسائل يوصلها اليها بوريان فتتلقى الرسائل وتقرأها بسرور جزيل وان لم تكن ترسل اليه الاجوبة عليها وعليه كان يمكنه أن يأمل الانتهاء الى غاية أمانيه وهل يمقل أنه ينبذ بغتة جميع تلك الآمال حين يبتغي نابوليون التعجيل في عقد قرانه ؟ . . . فن يطمع عثل هذا القران لا يخضع لموامل الأهواء الوهمية الغريبة بل بمكس ذلك يسر بتلك السرعة . ومع ذلك بستنتج من الصفحة التي كتبها بوريان في هذا الشأن ان رغبة نابوليون في تزويج لويس وهرتنس لا تقل عن رغبة جوزفين فيه ولكنه لم ينج من طائلة المذاب ووخز الضمير اللذين شعر بهما من جراء قديه ولك القران الخالي من الموافقة

وكتب لويس بونابرت في هذا الفرض ان أفضل عذر لذينك العروسين هو حداثة سنهما وخلوهما من اختبار الحياة وبساطتهما . فقد كان الحياء متسلطاً عليهما ولكن هل يصبح أن يطلق هذا الأمر على هرتنس ? فانها عادضت والديها ورفضت الافتران بابن روبل ولم تشأ أيضاً أن تزف الى الكنت دي مان الشاب لمعرفها أنه من عشاق عقيلة دي ستال في ألمانيا ولكن لا بدمن أن يكون المساب غير الحياء مجملها توافق والديها وترضى بأن تدعها تتصرف مها على هواها . أجل أنها تدري أن لويس لايلائمها وانها لاتلائم لويس ولكنها تعلم أنهما سيعيشان في ظلال بلاط تحف به المسرات والعظمة وانهما سيرتعان في محبوحة الغني ويصبحان معززين ومكرمين عند رجل هظيم تهيبه أور باقاطبة في محبوحة الغني ويصبحان معززين ومكرمين عند رجل هظيم تهيبه أور باقاطبة

وعلاوة على ذلك اسمهوها أن مستقبل أسرة عظيمة ووراثة سلطة سامية منوطان بها. أو تستطيع والحالة هذه أن تنبذ مثل هذه الاعتبارات الخطيرة وهذه السياسة الكبيرة? وقد كانت سلطة هرتنس على جوزفين تفوق سلطة هذه عليها. وكانت مستقلة في أميالها وأهوائها وقد اتبعت باقترانها بلويس عجرى مطامعها. والناظر الى صورتها المحفوظة في المكتبة الوطنية يرى في هيئها لاول وهلة أنها من اللواتي تتسلط عليهن المطامع: فوجهها بيضي الشكل وشفتاها رقيقتان وأنفها ممتلي، ومروس وهذا الشكل يدل على شخص شديد الميل الى دكوب مركب الاعمال العظيمة، وانها بدلا من معارضة مقاصد والدتها بادرت الى الموافقة عليها إلا أن نكد طالعها جعل قرينها كثير الظنون مضطرب الافكار غريب الأطواد لا يلين مجسته لأحد من الناس ولذلك لم يسهل المهاما الائتلاف.

وهيأ نابوليون لاقامتهما قصراً صغيراً له في شارع شنترين فقضيا فيه شهر المسل. وأقيمت لقرامهما حفلات شائفة فأحيت عقيلة دي منتسون ليلة ساهرة اكراماً لهما كان الخدام يلبسون فيها ثياباً بحائل الثياب التي كان يلبسها الخدام قبل الثورة الكبرى ولم يكن الناس قد شاهدوا مثل ذلك المنظر بعلم الفتنة المهاد ذكرها. وكانت هرتنس تكثر من ملاطفة زوجها والتدلل عليه. وترغب في حذكها، وكانت هرتنس تكثر من ملاطفة زوجها والتدلل عليه. وترغب في الاستيلاء على عقله وقلبه فمالبث ذلك الزوج الشاب بعد ما رأى من افراطها في التدلل أن نفر من فرط تهمكها به وولاها صفحته وقال ، أنها لم تبالغ في إظهاد التعلق في الا لتخوني فيها بعد .

ولم يكن شيء يحول دون تقليب تلك الافسكاد في ذهنه فإن اشقاءه المستائين من اقتران نابوليون بايم بوهرنه ازداد استياؤهم من اقتران لويس بابنة جوزفين وخافوا من اشتداد تسلط أسرة بوهرنه على أسرة بونابرت وصادوا ينظرون اليها بمقلة الارتياب والنفور وعمدوا الى القاء الشقاق بين الزوجين وقضوا لبانتهم من التفريق بين لويس وزوجته

ولما انقضت مدة الاحتفالات وخلا الجو لازوجين حسر لويس اللثام عن حقيقة أخلاقه فبدا بعيد الغور متقلب الاهواء كثير الظنون مستبداً في رأيه وقال لزوجته أنها أصبحت من ذلك اليوم مندمجة في أسرة بونابرت ولم يبق لها

من علاقة بوالدتها . فاستاءت هرتنس من سماعها كلام زوجها ولاسيا لأنه لم يكن ثمة من داع الى ذلك ... فبأي شيء اساءت جوزفين الى لويس انها لم تأت شيئاً تؤاخذ عليه ولكنه صرح بلا مواربة بكل ما يعلمه عن حماته من الطيش والخفة والاسراف والعلاقات والاختلافات ومصالحها لعشاقها . أو لاتذكر ما جرى في شارع شنبرين امام باب الجنرال العائد من مصر ? وهل نسيت أن الجنرال أبى أن يفتيح بابه وانه لم يفتيحه الا بناء على التماس جوزفين وولديها وتوسلهم اليه بتذريف الدموع وان شاءت هي أن يحبها زوجها وجب عليها أن تقتصر على تولي العلاقات البسيطة مع تلك المرأة وأن تتجنب المسير بموجب مشوراتها الوخيمة المفبة . وهل نسيت أيضاً ماذاع عما لنابوليون من العلاقات بها بما يثير الشكوك ببن الناس ويفسيح المجال للقيل والقال فيريد وادادته لامرد ملها ألا ترقد تحت سقف البيت الذي يرقد فيه نابوليون

ما أشد ماشعرت به هذه المرأة من العذاب عند سماعها كلام زوجها المفعم اهانة فعرفت حقيقة الشخص الذي قرنت حياتها بحياته لأنه ام يكن يعتقدوجود فضيلة فكيف والحالة هذه تحجمله يثق بصدق دخيلتها فلم يبق من سبب للوفاق بين ذينك القلبين . والحمن تشكو حالتها أالى والدتها ... وكانت تحترمها احتراماً شديداً وتحبها محبة عظيمة فنبذت نبذ النواة ما سمعته من زوجها مما يتعلق بالقدح بها وآثرت كمان حزنها في صندوق صدرها . وشعرت بأن حياتها السحقت انسحاقا واله لم يبق لها من مطمع مهناء العيش ورغده . فذوى ورد خديها وعلا الشحوب محياها وحصرت من ذلك الحين حبها في غرض واحدوقه قالت لعقيلة ريموزا في هذا الشأن : « لم يبق لي من غاية في الحياة الا سعادة أخي وغبطته . »

وكانت هرتنس في ذلك الحين ذات أخلاق طاهرة شريفة تحول دون اتيانها المذكر واقترافها المحظور. ويقول بوريان وجميع المعاشر بن للقنصل الأول من الاصدقاء والاعداء على السواء انه لم يحدث بين نابوليون وابنة زوجته أقل إشارة تدعو الى تحريك ساكنات الظنون وبما يؤيد ذلك ما أذاعته عقيلة ديموزا من جميل المدح لصفات تلك المرأة الفاضلة فقد قالت ان هرتنس دهشت عند معرفها أن النساء يخضمن لعوامل عواطفهن وان

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



قبعة نابوليون ورايته في جزيرة البا



ضعفهن المقرون بالجريمة لا يتفق مع ميل قلوبهن ولم تجسر هرتنس أن تخاطب زوج والديها فكانت تتهيبه وتلجأ الى بوريان ليتوسط لدى القنصل الاول ويحصل لها على ماتبتني إصابته منه . ودونكم ماقاله بوريان في هذا الصدد : كانت تطلب مني أن أسأل القنصل الاول قضاء ماتريده من الحاجات وحين ألقى حمعوبة لنيل غايي أهميها له فيبادر بونابرت الى القول : ما أشد حماقتها ! لماذا لا تطلب مني ذلك بذاتها فهل تخاف مني هذه الفتاة ويقول بوريان : وكان نابوليون يشعر محوها بحنان والدي منذ اقترانه بوالديها فانه أحبها كأنها ابنته الحقيقية . أما المتحاملون عليها فانهم يزحمون أن شهادة بوريان غير صحيحة لانه كان شديد الهيام بها وكثير النزلف اليها وكان يلعب معها بالبلياردو ويدير أمامها ذكر دوروك ويسلمها مكاتيبه ويخرج معها الى التنزه دا كباجواده . فهل يمكنه والحالة هذه أن يذكرها بالقبيح

ما أضعف هذا البرهان وما أسخفه

وكان لويس من الأكلى يزهمون أن الرذيلة تنتقل بالأرث من السلف الى الخلف وقد قال ان ابنة جوزفين ستطأ أقدام والديها وانه سيحمر وجهه خجلا في المستقبل من جراء جنوح زوجته عن الطريقة المثلى . وبعد قضاء لويس بضمة أسابيع مع زوجته غادرها حاملا وسافر منطلقا الى الأنحاء الجنوبية وقد نبذ ذكرها من جنانه .

ولما رأت هرتنس أن زوجها هجرها جاءت الى المالميزون وأقامت فيسه مدة اقامة والدتها فيه وكتمت أسباب حزبها الهائل بحيث اعتقدتها أمهاسعيدة الجد. وكتبت اليها جوزفين من ليون ، « عانقي عني زوجك الذي أحبه حبا يقرب من الجنون . » وكانت عقيلة كمان تباهي في كل مكان بالهناء والوئام السائدين في منزل هرتنس . بيد أن كنستان خادم نابوليون الخاص يروي أنه شاهد غير مرة تلك الفتاة مكتئبة وصامتة بين صديقاتها وعيناها محرتان من الدموع المذرفة سراً وزوجها جالس في إحدى زوايا البهو مقطب الجبين باسر الوجه كأنه عمال من الصخر الصلد لاتؤثر به كآبة زوجته المنكودة الطالع . وكانوا يظنونها معذبة لأنها لم تكن تفوه بأدنى كلة تدل على حزبها المضمر فكانوا يرثون لحالها لما فيها من الصفات الكريمة المستميلة اليها جميع القلوب

وكان وجهها الصبوح يروق جميع الناظرين اليه وشدها الأشقر يكال جبينها باكليل من البهاء والجمال وقدماها الصغيرتان تفتنان الأنظار ويداها البيضاوان تخلبان الألباب وقامتها الرشيقة تأخذ بمجامع القلوب . وكانت تحسن الضرب على القيثارة وتحكم التصوير والرقص والتمثيل في الروايات الممثلة في دده المنازل الخاصة ولا سيما الأدواد الغرامية فيها . فهل يتعذر اذا على من كانت مثلها أن تستميل اليها القلوب ويقول كنستان انها كانت أرصن من والدتها جوزفين وأشد منها تسلطا على نفسها بيد أن طباعها كانت ضعيفة

وأدخلت هيوابنة عمها اميلي دي بوهرنه من السنة الثانية عشرة من عمرها مدرسة عقيلة كمبَّان فكانتا من أول الطالبات اللوائي دخلن هذه المدرسة وقد برزتا على رفيقاتهما في جميع دروسهما . وكان من مصلحة عقيلة كمبان أن ترى هرتنس تكبر فتستفيد من ذلك . وبفضل هرتنس فوض اليها أمر تهذيب شقيقي القنصل الأول: فإن بولين اضطرت الى التعلم بعد اقترانها بالجنرال لسكارك لانها كانتأمية وكادولين أصغرشقيقات نابوليون كانت تجهل الكتابة والقراءة. ولا يخنى أن المكاتيب الى كانت عقيلة كمبان تسيرها الى تلميذتها القديمة غريبة اللهجة ومنطوية على عبارات تدل على أخلاق يحسن بنا ألا نبقيها مكتومة ـ وهذا ماجاء في مكتوب أرسلته الى هرتنس الى التوياري : ﴿ لَا تَبْرُزِي أَبِدَا مِنْ النوافذ وضعي ستائر من الموسلين على ألواح الزجاج في فصل الشتاء ومن الجنفيص. في فصل الصيف. فذوو البذاءة يأتون وبخطرون ذهابًا وايابًا تحت نوافذك بَعَد رؤينهم اياك في أحد المراقص . » وفي مكتوب آخر توصية أخرى تدل على تراخي الأخلاق في ذلك المصر فان عقيلة كمبان كتبت ماياً في : « قبلي غي بشوقىشديد عزيزتي كارولين وقولي لها اني التمس منها ألا تعطي علامات غادجية لمحبتها لزوجها العزيز حين تكون في الملعب معه فينبغي لهما أن يحترما الجمهور المحتشد . » الأأن هرتنس لم تجاوب عقيلة كمبان على دسائلها فكانت هذه تشكو من صمتها وتكتب اليها قائلة : « لا تتخذي العادة القبيحة الي تتخذها نساء هذا المصر فهن لايحسن الكتابة الاحين يقضى عليهن أن يدبرن وقائع حفلة من الحفلات.»

ولم بخف شيء على نابوليون منحزن هرتنسالمكتوم لممرفته أخلاقالويس

وبالتالي علم ماسيكون من وراء قرانه بهرتنس. فساءه ذلك الأمركثيراً وحين كان يبصر في المالميزون هيئة هرتنس الشديدة الاكتئاب كان يرفي لحاله او يعيل لتخفيف وطأة الشقاء عنها و يجاهر بالعطف عليها و يمنحها كل ماترغب فيه و تميل اليه . ورأى أن قصرها في شارع شنترين بسيط الظاهر تحف به جدران قاتمة فا بتاع لها ولا خيه قصر درفيو من المسيو سيمون البلجكي قرين الانسة لا بج وكانت تحدق به حديقة غناء واسعة فيها من جميع أنواع الاشجار والرياحين وكان حبل هرتنس بتقدم شيئا فشيئا وقد بقي زوجها لويس متفيها . وذاع وكان حبل هرتنس بتقدم شيئا فشيئا وقد بقي زوجها لويس متفيها ، وذاع مع ماهي عليه من تلك الحال أن ترقص في مرقص أقامه في المالميزون . ففي مفتت الامر أنكرت طلبه ولكنه زاد في الحاحه ليتحقق الجيع ان ماذاع عن ولادتها غير حقيقي وان حبلها حديث العهد . ولكي يثبت حقيقة ما ينوي اثباته نشر في صحيفة الديبا خبراً ذكر فيه ان عقيلة لويس بونابرت شاطرت الراقصين والراقصات الرقص في مرقص المالميزون .

وبقيت هرتنس عائشة وحدها مع والدنها بحيث أن الخدام كانوا ينسون موقفها الجديد وينادونها باسم الاكسة . وكان لها بأمر القنصل الاول موقف مستقل تجاه جوزفين : ففي السهرات تترأس جمية السيدات وجاعة صديقاتها ومائدة من موائد اللعب منفصلة عن غيرها . واذا كان لها أعداء في أسرة زوجها فقد كان لها أصدقاء يتحاشون الاعراض عنها ويزيدون في احترامهم لها لممرقهم ما يخالج فؤادها من حزن تحاذر افشاءه . وأخبراً ولدت غلاماً كان لها سلواناً في وحشها وعزاء في مصابها . فصرفت كل عنايتها الى ولدها وكان القنصل الاول عراباً له فأحبه محبة شديدة وعزم على اتخاذه وارثاً له وولياً لمهده لأنه بصفة كونه قنصلا مدى الحياة بحق له أن يمين خلفه . فانكر لويس مقاصد أخيه وانقاد الى أخويه يوسف ولوسيان : فيوسف كان يطلب أن تقرر ولاية المهد له ولوسيان يتباهى باستقلاله ونفيه الاختياري في دومية .

وقال لويس لنابوليون : لماذا يجب عليأن أتنازل لا بيءن قسم من ميراثك ؟ وما السبب الذي من أجله استوجبت الحرمان وماذا يكون موقفي حين يصبح هذا الولد الذي تتبناه أنت في مقام يسمو مقامي ويكون مستقلاكل الاستقلال

عني ويتلوك في المنزلة وربما يصير ينظر الي بازدراء. فأنا لا أرضى أبداً هـذا الامر. ولأن أغادر فرنسا خير لي من تنازلي عن السيادة المعتبرة جزءا من ميراثك وطأطأة رأسي أمام ابني. وسنرى هل تتجرأ جهاراً على سلب الاب ابنه.

وكان عقل لويس مضطرباً كل الاضطراب من جهة زوجته بحيث أدت به الحال الى الايماز الى خدامه بتجسس حركاتها وسكناتها فلا يصل اليها مكتوب من دون أن يطلع عليه زوجها قبلا . ولو تسنى له منعها عن الافتكاد لما تردد في ذلك قط لما كان عليه من الانانية وسوء الخلق . وهو يقول في مفكراته انه في أثناء حكم أخيه لا يزيد عن أربعة أشهر مجموع المدة التي قضاها مع زوجته ومع ذلك ولد له منها ثلاثة أولاد كان يحبهم كثيراً بمقدار محبة والديم لهم .

ولما كان نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة وأداد رحى الكلام على أسرته قال عن لويس وهرتنس ما يأتي :

« ان هرتنس مع ماهي عليه من جودة القلب ومكادم الاخلاق وصدق المبادىء لاتخلو من الخطأ بحق زوجها وهذا أمر لا يمكني نكرانه بقطع النظر عن مودتي لها وتعلقي الشديد بها . ومع غرابة أخلاق لويس وصعوبة مراسه كان يجبها وفي مثل هذه الحال يجب على كل امرأة أن تتمكن من التسلط على نفسها ومقابلة حب زوجها بمثله ولا سياحين تقضي عليها مصلحها بذلك . ولو استطاعت أن تكبح جماح عواطفها بشكيمة التعقل لكفت نفسها مؤونة الدعاوي التي أقيمت عليها ولقضت حياة سعيدة ولرافقت بعلها الى هولندا ولظلت حتى الآن مقيمة فيها ولما فرلويس من امستردام ولما اضطررت الى ضم علكته الى مملكته الى عملها الى هولندا هملكته الى مملكته المملكته المملكته المملكته المملكته المملكته المملكت

ولد لويس بونابرت في الجاكسيو في سنة ١٧٧٨ وجعل ملكا على هولندا من سنة ١٨٤٦ الى سنة ١٨٤٠ . وهو والد عابوليون الثالث .

وزوجته هرتنس ابنة الامبراطورة جوزفين من الكنت دي بوهرنه ولدت في سنة ۱۸۳۷ .

### جيروم بونابرت

وكان جيروم أصغر اخوة نابوليون حداً في ابتداء عهد القنصلية وقد خرج من عهد قريب من المدرسة وأقام في التويلري عند أخيه وجرى على الهوائه من دون أن يهتم بأمر من أمور المستقبل وخضع بجملته الى سلطان الملذات . وكان ناعم الظفر لما هاجرت والدته من جزيرة كورسيكا في حالة متناهية في الشقاء . وخيل اليه أن التويلري كان في كل حين مقر أجداده وانه ولدسيدا عظما وان حياته بماثلة لحياة أمير من الامراء . فان مال الى شيء فلا يلبث أن يسمى لنيل رغبته : وحدث أنه مر ذات يوم بشارع سانت أو نوراي فأبصر في أحد المخازت علبة فاخرة مصنوعة من الذهب الابربز ومرصمة بالحجارة الكريمة فابتاعها بستة عشر ألف فرنك وأوعز الى صاحب المخزن أن يرسلها الى في المساء أخبر القنصل الاول ، فدفع دوروك نمها ولكنه في المساء أخبر القنصل الاول بأمر العلبة المذكورة . فنوى نابوليون أن يغلظ في المسترى تلك العلمة بذلك المن الباهظ . فلم يكثرث جيروم لتقطيب جبين أخيه وأمارات الفضب المنتشرة على محياه وأجابه من دون أن تنبض له فريصة أو وأمارات الفضب المنتشرة على عياه وأجابه من دون أن تنبض له فريصة أو وأمارات الغضب المنتشرة على عياه وأجابه من دون أن تنبض له فريصة أو مؤلف في عائلا ابتعتها لافي أحب كل شيء جميل .

وكانت جوزفين لسر بخفة روح جيروم وتميل اليه وتعامله بتساهل لا مزيد عليه وتأخذه في غالب الاحيان معها الى المالميزون فيلعب في الحديقة مع هرتئس. وكثيراً ما تدعوه الى البهو لتشاهده صديقاتها الراغبات نظيرها في مداعبة ذلك البونارتي الصغير والمسرورات برؤيتهن إياه يستشيط غضباً من تلك المداعبة . وكان جيروم يسر بتلك الالعاب اللطيفة ويعلم أنه بروق أولئك السيدات بحركاته وسكناته وأحاديثه وترك البوليون أخاه جيروم عند جوزفين في أثناء معركة مارنغو فقضى ذلك الحدث في المليزون أشهر الربيع والصيف وبي كل حياته يتذكر تلك الايام السعيدة . واقتبس جيروم من معاشرته للجنس اللطيف لطفاً وخفة روح ورقة وظرفاً جملته ممتازاً على أقرانه طول حياته ، ولم يحسن أحد نظيره عناطبة الفواني واستالهن اليه وسواء تسلسلت اليه هده الهبة بالارث أو اغتبسها في يهو جوزفين يمكن القول أنه كان يفضل جميع اخوته في اصابة ميل

الجنس اللطيف اليه واستفوائهن فهو بكل معنى الـكلمة زيرنساء .

وآخراً استاء فابوليون من نوع معيشة أخيسه المخنئة وكان ينوي أن يصير جيروم بحاراً وأن يركبه منن إحسدى السفن مع أمير من أمراء البحر ليعوده تلك الخطة الخشنة . فنبذ جيروم رغبة أخيه ورغب في أن يكون حاجباً له كما كان أخوه لويس وأوجين بوهرنه من قبسله وكانت تتعذر مما كسة نابوليون حين يقرر شيئاً من الاشياء فقال لاخيه : « أو أنت تبتغي أن تتكون حاجباً لي يا أيها الفي الغر فانتظر ريما تخترق جسمك رصاصة من رصاص الاعداء . هو وفوض أمره الى غنطوم فرافقه في سفرته البحرية الاولى .

ولم تغير هــذه السفرة شيئًا من أخلاقه فكان كثيرًا ما يبارز رفاقه وقد شاعت مبارزته لدافو الشاب : فتبارزا بالمدارات على أن يظل الواحد منهما يطلق غدارته بمد الآخر حتى يصيب قرنه فأسابت جيروم رصاصة في القص . ووجدوها فيه بمد ستين سنة عند تشريح جسمه بعد وفاته .

ويروى أيضاً عنه أنه وصل ذات يوم الى مائدة القنصل الاول وهو لابس حذاءه الطويل وقابض بيده على السوط عند رجوعه من التنزه. وكان نابوليون شديد النمسك بالمحافظة على الرهميات وآداب المجالس فقار فائره على أخيسه واندفع عليه بالتمنيف والتقريع. ويقول بوريان ان نابوليون مع شدة عطفه على أسرته وتعلقه بها وميله الى الصفح عن هفوات اخوته كان يسمي البحار الشاب «الممتر الصغير» وكان جيروم شديد العجرفة فكلى أداروا أمامه حديث البحر والملاحة يظهر بمظهردعوى منكرة وذلك لكونه ركب البحر بضعة أشهر البحر والملاحة يظهر عظهردعوى منكرة وذلك لكونه ركب البحر بضعة أشهر فيقول لجلسائه إنكم من جماعة المفهلين البله وأنتم تتوهمون أنكم تستطيمون. الكلام عن البحر مع أنكم قضيتم حياتكم وأنتم جلوس على طنافسكم.

وركب البحر مرة ثانية فتوجه الى الانطيل ومنها الى أميركا وهذاك تعرف بفتاة أميركية ادلندية الاصل تدعى اليصابات باترسن من بلتيمور فتعشقها وتزوجها من دون أن يحتفل بانذار قنصل فرنسا له . وكانت بارعة في الجال حنطية اللون لطيفة الشكل خفيفة الروح رقيقة الشمور طاعة . وقالت إنها تؤثر أن تكون ولو يوماً واحداً زوجة شقيق القنصل الاول على كونها زوجة غيره مدى الحياة . وكانت واثقة مجهالها وبما لها من السلطة على عاشقها الولهان.

بأن تظل عقيلة بونابرت. وقد تمكنت والحق يقال من التحبب اليه واستمالته اليها ولكنها ما لبثت أن خابت آمالها عانها عند شخوصه الى أوربا عرفت أن برق هنائها خلب وأن زوجها أفلت من بين يديها : فانه لما ذهب لزيارة أخيه قال لها انه لا يلبث أن يعود اليها ولكنه لم يعد اليها قط. فقد هدم نابوليون صرح أمانيها ولم يكن لجيروم ما لاخيه لوسيان من الجرأة الادبية ، فرضي بأن عثمل لارادة أخيه نابوليون رئيس الاسرة ويطلق امرأته ، وهدنده أول مرة وأى نابوليون فيها أن أحد اخوته يذعن لمشيئته ،

ولد جيروم بو نابرت في اجاكسيو في سنة ١٧٨٤ وجعل ملكا على وستفالي من سنة ١٨٠٧ الى سنة ١٨١٨ وجعل حاكما للانفاليد في سنة ١٨٠٨ ومارشالا في سنة ١٨٠٠ الى سنة ١٨٠٠ بالأ مبرة كاترين في سنة ١٨٠٠ بالأ مبرة كاترين دي ورتمبرج وتوفي في سنة ١٨٠٠ في فلجنيس بولاية السين والواذ وابنته الاميرة ماتيلد ولدت في تريسي في سنة ١٨٠٠ وتوفيت في سنة ١٩٠٤ وابنه الأمير نابوليون المدءو جيروم ولد في تريسي في سنة ١٨٢٢ واقترن بالاميرة كلوتيد ابنة فكتور عانوئيل وولد له منها في باديس في سنة ١٨٢٠ الأمير فكتور نابوليون على ان الفرع الأكبر من أسرة بونابرت يتألف من اختلاط فكتور نابوليون وهذا الاختلاط تم في سنة ١٨٣٧ بزواج زيناييد كريمة يوسف بشارل حول نجل لوسيان . وزعيم هذا الفرع هو الكردينال لوسيان بونابرت الذي أبصر النور في سنة ١٨٧٨ . وأما الفرع هو الناني من الأسرة فانه يتسلسل من جيروم أصغر اخوة نابوليون وكان زعيم هذا الفرع الأمير نابوليون الذي توفي في سنة ١٨٩١ .

# اليزا بونابرت

لا يخنى ان شقيقات نابوليون كن كاشقائهن خاضعات لعوامل الرذيلة وهد يدات التطلب ومتعبدات الملاذ . على ان اليزا كبير بهن لم تنل من الحفظ قسمة وافرة فأنها كانت أقل جالا من شقيقتيها بولين وكارولين وقدرضيت بأن تتروج بضابط خامل الذكر يدعى فيلكس باتشيو تشي وهو رجل كورسيكي الأصل كان يقيم في مرسيليا في البيت الذي كانت تقيم فيه أسرة بونابرت . وكانا عائمين في شظف المعيشة ولولا مساعدة نابوليون لهم الداقا من الضيق أشكالا وألوانا فانه انقدهم الثلاثين الففرنك واستحصل لختنه التقدم في سلك الجندية وظل ساهراً عليه بعين يقظى . وكان نابوليون كما ارتتى في مدارج العلاء وازدادت سلطته الساعا يرقي ختنه الخامل وآخراً عينه عضواً في مجلس الشيوخ وازدادت سلطته الساعا يرقي ختنه الخامل وآخراً عينه عضواً في مجلس الشيوخ وازدادت سلطته الساعا يرقي ختنه الخامل وآخراً عينه عضواً في مجلس الشيوخ والم أرسله الى ورسيكا ليتولى قيادة الجند في حصن بستيا . و بعد ذلك نقله الى سدان وعلى هذه الصورة تعلمت البزا من زوجها الذي كان يضايقها أمام أصدقائها الذي كان يضاية من مشاهير الكتاب .

وانقضت حداثها في مدرسة سان سبر فقد دخلت تلك المدرسة بمساعدة وجماية المركبز دي مربوف الذي ساعداً يضاً شقيقيها نابوليون ولويس على دخول مدرسي أوتان وبريان ولما أقفلت مدرسة سان سبر بعد خلع لويس السادس عشر عاد بها نابوليون الى أسرتها . وكان من نتيجة درسها في تلك المدرسة المشهورة ومن أحاديثها مع أخيها لوسيان الذي كانت تقدر عقله وخلقه حق قدرها أن نشأ فيها احترام شديد لعلم الادب الفرنسوي وقد عضدتذلك العلم لما أصبحت ذات مكانة عند القنصل الاول

وكانت منفصلة دائماً على التقريب عن زوجها وقسد قضت معظم حياتها في بيت لوسيان . وهي الآثرة الناهية فيه فتستقبل فيه الفلاسفة والشعراء والصناع وتكرم وفادتهم وتسرف في ملاطفتهم وتجود عليهم بالمبالغ الطائلة مرس المال.



رجوع الإمبراطور من جزيرة البافي ٢٦ فبراير ١٨١٥ التقي نابوليون في لافرى بالجنود الملكيين المرسلين للقبض عليه فانضموا اليه وصاحوا جميعهم « ليحي الامبراطور»

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by regist | ered version) |  |   |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  | , |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |
|                                                              |               |  |   |  |

مساعدة لهم . وبعد وفاة كرستين بواياي ودخول عقيلة جوبرتو منزل لوسيان وحلولها فيه حلول الفاتح المنتصر افترقت اليزا عن أخيها الذي كانت تحبه محبة شديدة وتمالئه على جميع مقاصده . وقد اتحدت معه لمناوأة جوزفين وجميع أفراد أسرة بوهرنه وفوشه المنتصر لامرأة أخيها ويتهمها فوشه في مفكراته بأن لها اليد الكبرى في اسقاطه من منصبه بالاتفاق مع يوسسف ولوسيان . ويزم أعداؤها أنها كانت قبيحة الصورة كبيرة الجثة هزيلة البدن أما أصدقاؤها فأنهم لا يصفونها بالجمال والكنهم يطرئون عقلها وذكاءها ودهاءها السياسي وقوة ارادتها الثابتة . وبعضهم يقول أنها شــديدة المشابهة بأخيها نابوليون والبعض الآخريةول أنها تشبه شقيقها لوسيان على أن الحقيقة هي أن جميع البونابرتيين متشابهِون في الهيئة . ويندرأن يرىالانسان أولاد أم واحدة يتشابهون كما يتشابه أولاد لاتيسيا بونابرت . وكانت اليزا ممراء اللون ذات شمر جميل وعينين براقتين ووجه ترتسم عليه آيات الذكاء والنجابة . على أن لاليزا صورة صغيرة في فرسايل لا تنطبق كل الالطباق على وصف معاصريها لها أجلأنه لايستدل من هذه الصورة أنها كانتجيلة ولكن الهيئة الممثلة فيها لاتدل على أنهاكانت من الخاضعات لعوامل الشهواتالعنيفة. الي وصفوها بها ومع ذلك كان لها عشاق كثيرون يهيمون بها ومن جملتهم هنغرلو الصيرفي وفنتان الذي لم تفترق عنه قط . ولمسا تولت الحكم فيها بعد في تسكانيا كان من جملة عشاقها قضاة وحجاب وبعض إلخدام الخاملي الاصل. ولا يخلو الا مر من تحامل شديد عليها في ما يتعلق بأخلاقها التيوصفوها فيها بالفساد . بيد ان فنتان بقيدونسواه متمسكا بأسباب صداقتها ولولا تلك المرأة لضاع بين جماعة الكتاب المماصرين له لا أنه لم يكن من أصحاب الشهرة الواسعة ي وقد عرف الطريق الذي ينتهجه ليصيب رضى البزا ويستميلها اليه . فجعل عضواً في مجلس النواب ثمرتيساً للمجلس الاشتراعي وقد نال ماناله بفضل اليزا وحمايتها له وكان كل شهر يقبض ماعدا مرتبه الخاص خسة آلاف فرنك من صندوق القنصل الاول الخاص ومرجع الفضل كله الى اليزا .

وتمكن ريناي دي شاتو بريان الشاب من الحصول على رضى اليزا بونابرت بواسطة فنتان واكتساب حمايتها فأدسلته الى دومية كاتباً للكردينال فشسفير

الحكومة الفرنسوية لدى الكرسي الرسولي . وقدمت هي لحكومة القنصلية المتربر الذي وضمه هذا الكاتب وضمنه جنوح رئيسه عن الطريقة المثلي وما كان عليه من الحاقة المنكرة . ودفعت أجرة عربة شاتوبريان وأنقدته المبلغ اللازم لطبع مؤلفاته وأبقته في رومية مع ماكان من الحادث الذي جرى له مع عقيلة بومون التي وصفها هذا الشاعر بكونها عاشقة والحة مع أنها لم تكن على شيء مما وصفها به . وبعد ماغضب القنصل الأول على دي شاتوبريات بسبب ماكتبه عن حادثة الدوق دنغان تمكنت اليزا من تخليصه من سخط نابوليون مانتقامه

وزعمت اليزا انها محرزة موهبة العلوم والفنون وكانت على مثال أخيها لوسيان عمل روايات كورنايل وفلتير بلهجة كورسيكية جعلت أخاها نابوليون ينتقدها ويقول انه لم يسبق لأحد قبلها ان يهين اللغة الفرنسوية بمثل اهانتها لها .

وبقيت النزا تبرز للناس في الهيئة الاجماعية وتبرأس الجمعيات العلمية الأدبية زاعمة أنها محامية العلوم والفنون. وقد انتحل لها شاتو بريان هذه الصفة اقراراً لها بالمعروف. وكان من وكدها ان ترتدي ملابس تحاكي الملابس التي يصورون إلهة الشعر مرتدية بها وتضع على دأسها أكليلا من الفاركالأكليل الذي يصورونه على دأس ببرارك ومفرق الداني.

وقال نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة: « وكانت اليزا من حداثها ذات أنفة واستملاء واستقلال في الرأي، وقد ناصبت كلامنا من دون ان تلين مقادتها لاحد. وهي ذات عقل راجح وهمة لا تدنومها الملالة». وهي تفضل شقيقتيها في تمكنها من التسلط على نفسها و كمان ما يجول في خاطرها. ففي وليمة أقيمت في سان كلود بمداعلان الامبر اطورية ببضعة أيام وبعد اعطاء نابوليون كلا من ذوي قرباه اللقب الذي رآه مو افقاً له أبدت شقيقات العاهل الجديد استياءهن من سماعهن لقب « أميرة » يطلق على هرتنس دي بوهرنه زوجة شقيقهن لويس وكارولين زوجة المارشال مورات لا يطلق عليهما لقب شريف ولا تصيبان منزلة سامية وكانت كارولين أشدهم استياء من تخاطبها قوارص الكلام ، وتقول عقيلة وأبدت الاحتقار والأنفة وأسممت من يخاطبها قوارص الكلام ، وتقول عقيلة وأبدت الاحتقار والأنفة وأسممت من يخاطبها قوارص الكلام ، وتقول عقيلة

دي ريموزا النيروت هذه الحادثة انه لما بلغ الأمر فايته وضاق صدر نابوليون عن مماع تلك الأحاديث قال لشقيقاته : « ان الناس والحق يقال يزعمون ياحضرة السيدات اني حرمتكم قسماكبيراً من تركة والدنا الملك المتوفي »

وقد ولَّدَ اليزا في أَجاكُسيو في سنة ١٧٧٧ واقترنت كما ذكرنا بفيلكس جاتشيوتشي الذي جمسل أميراً على لوك وبيمبينو وتوفيت في تريسي في سنة ١٨٢٠.

# بولين بونابرت

كانت بولين بونابرت بما رزقته من جمال الصورة وطلاقة الحيا تمجمل الناس يكثرونث من إطالة اللسان على سيرتُها وآدابها بيد أنها كانت في الحين عينه تستمينل اليها فريقاً كبيراً من المعجبين بنضارتها وحسن روائها . وكان لها عند البعض عذر بما نالته من الملاحة والقسامة. ولم يضن عليها معاصروها بالمديح والاطراء وقد صنع لها كانونا تمثالا من الرخام يُمد أفضل ما محتته اليدالبشرية. وكانت بولين في أثناء حداثها تمرح لاهية وتفعم بالبهجة قلوب جميع الذين يبصرونها . ولم تدع الهموم والاحزان تبلغ منها بل كأنت تغتنم الفرصة من الحاضر وتستسلم لاهوائها من دون ان تعاكس رغبة أو تذعن لاً مر. ولا تفعل إلا ما يروقها ولوكان في ذلك معارضة لمشيئة أخيها نابوليون الذي لم تنقد لرغائبه إلا حباً له ليس إلا . وقبل أن تقيم إأسرة بونابرت في مرسيلياً عند قدة مها الى فرنسا من جزيرة كورسيكا نزلتُ في مكان يدعى أنطيب تحيط به بِساتين غناء وحدائق جميلة تكثر فبها الفواكه اللَّذيذة . وكثيراً ما كانت بولين تدخل تلك البساتين والحدائق لتسرق مها عمارها . وكانت فتيات الأسرة يذهبن الى السوق لابتياع حاجاتها وفي أثناء الطريق يلتقين بالفتيان الذين يدنون منهن لمغازلتهن ومداعبتهن وهذا ماجعل باراس يقول ان بنات السيدة لاتيسيا وضمن بالمزاد محاسبهن الحديثة النشأة. على ان مايرويه باراس لا يمكن اثباته لانه منقول عن خصوم نابوليون . ومع ذلك احبُّ بولين المتفوقة على اليزا في الجمال تاجر صابون غني يدعى بيلون ولو رضيت والديمالافترن جاوعلق بها أيضافر يروف

المندوب من قبل الديركتوار للتوجه الى مرسيليا فهذا جعلها تتصباه وتبادله رسائل الغرام. ومع ان لفريوون ثلاثة أولاد رزقهم من راقصة من راقصات الاوبرا صمم على تذليل جميع المصاعب الحائلة دون حصوله على بولين التي حلفت. له بالمفلظة على المحافظة على حبه إلا ان الجنرال بونابرت اعترض على اقترانها به فأذعنت يولن لارادة أخها ،

ورأى جميع أفراد الاسرة انه يجب تزويج تلك الفتاة فمضى بها الاب فش الى عبلو في ايطاليا وكان أخوها نابوليون يبتغي أن يزفها الى الجنرال لكارك المتيم بها على مثال جميع الذين شاهدوها وحادثوها فسكروا بسلافة كلامها . وتم عقد الزواج بسرعة . وكان نابوليون يحترم الجنرال لكارك ويقدره حق قدره وقد كتب عنه وهو في جزيرة القديسة هيلانة مبدياً فيه رأيه فوصفه بأنه من أفضل رجال الجندية وانه من رجال الادارة الممتازين ومن رجال السياسة المحنكين .

وكان الجارال لكارك يعمل دائماً على تصير ختنه في ملابسه وحركاته وسكناته وقد كان جسمه مماثلا لجسم نابوليون في الرقة والقامة: على ان الجنرال طيابول يقول ان نظر نابوليون الحادلا يستطيع أحد ان يقلده فهو عمما بة سهام تجرح المرشوق بها بحيث لا يرى في نظر لكارك ما يرى في نظر نابوليون من القوى والكهربائية الشديدة. وأداد لكارك أيضاً ان يقتدي بالجنرال بونابرت في الكتابة ولكن فاته ان الكتابة عمل الكاتب وهل كان لنابوليون من ندفي ذلك العصر فهل رضيت بولين ان تقترن بذلك الرجل لكونه شبيها بأخيها نابوليون ولم تجفل من دخول مدرسة عقيلة كمبان لا نجاز دروسها في خلال تولي زوجها قيادة الجيوش التي وكل اليه القنصل الأول قيادتها.

ولما خرجت من المدرسة وجعلت تتردد على الاندية الباريسية شخصت البها جميع الابصار وأكثر القوم من التحدث عن جمالها الرائع فحسدتها الغواني، وكانوا يرصدون كل حركة من حركاتها ويرهفون آذامهم لسماع كل كلمة من كلامها وينظرون الى الملابس المرتدية بها. فقد كانت تلبس ثياباً فاخرة على ذي لطيف يخلب الالباب ويزيد في بهائها الفتان. إلا ان عيباً صغيرا في جسدها أحزنها ذات يوم حزناً شديداً وتحرير الحبر انها دعيت مرة الى ليلة راقصة عند عقيلة ذات يوم حزناً شديداً وتحرير الحبر انها دعيت مرة الى ليلة راقصة عند عقيلة

دي برمون وكانت لابسة ثوباً ثميناً . فدخلت احدى الغرف لتستريح وهي تتباهى بجهالها وباعجاب الناس بها . وكانت عقيلة دي كنتاد احدى السيدات المشهورات بالتأنق في عهد الديركتوار وعهد القنصلية قد بلغت منها الغيرة فسعت لأيجاد ذريعة تتمكن بها من كبت تلك المزاحة التي استمالت الرجال عنها اليها . فتاً بطت ذراع أحد أصدقابها ودخلت معه الفرفة الجالسة فيها بولين على عرش جمالها وقالت لرفيقها بصوت عال : « بالضيعة الأمل انهذا الجمال الفتان تشوهه أذناها . » وكان لبولين أذنان قبيحتان فاستاءت كل الاستياء من تلك الملاحظة غير المنتظرة وغادرت المرقص بنفس حزينة حتى الموت وعبراتها تماطر من محاجرها .

وكانت شديدة الاعجاب بجهالها الرائع ويروى أنها لما عادت من ايطاليا بعد اقترانها بالبرنس برغيزي كانت تستسلم مجملتها الى وصيفاتها ليلبسها ثيابها وتستقبل صديقاتها وهي عريانة وكثيراً ما تنهض وهي على تلك الحال وتخطر في طول الغرفة وعرضها أمام الجيع باسطة لديهن محاسنها المخبوءة وكل ذلك تفعله بوقاحة ما عليها من مزيد . ويقول كنستان انها كانت تفعل ذلك الأمر كأنها مرتدية بجميع ملابسها .

واعتبرت المميشة في باريس قبلة أمانيها والتدلل غاية آمالها وقد نشبت باشراك حب لافون الممثل المشهور في الملمب الفرنسوي . ولما كان لافون عمثل دوراً مهما في احدى الروايات في الملمب كانت بولين وكارولين شهيقها الصغرى تشهدان الممثيل فلا ترفع عينيها لحظة واحدة عن هذا الممثل المحبوب الذي تهتكت في حبه كما تهتكت من قبل بحب فربرون الآنف الذكر · والممثل في نوبته لم يشخص دوره الا اكراماً وحباً لها ولم تفارق عينه المقصورة المقيمة فيها بولين . ولما ذاع أمر مرافقتها لزوجها الى سان دومنك قالت الآلسة دوشنوى : « ان لافون لا يطيق هذا الفراق المؤلم وقد يكون مجلية لحتفه . » دوسنوى : « ان لافون لا يطيق هذا الفراق وبولين في دورها لم ممتاً يضاً . اذلا يخفى ان ممثل هذا الفرام المبرح لا يلبث أن تخمد نيرانه المضطرمة .

وأرسل نابوليون الجنرال لسكارك الى تلك الجزيرة السكبيرة المرفوعة فيها ألوية العصيان طامعاً بأن ختنه المشهور بحسن ادارته ودرايته يضرب بيد من حديد على أيدي الثائرين وراغباً بأن يمهد له السبيل لاصابة الثروة . وفي مبتدإ الأمر أبدت بولين النفور من شخوصها الى تلك البلاد المتوحشة التي تكثر فيها الافاعي ولا تلقى فيها الفة اجتماعية ولا سلوى ولا مراقص ولا احتفالات تبرز فيها السيدات أسرار جمالهن ودلهن . فأنذرها أخوها بأنه يضطرها الى السفر ولو السيدات أسرار جمالهن ودلهن . فأنذرها أخوها بأنه يضطرها الى السفر ولو الحجىء الى حملها الى من السفينة . ثم انه لجأ الى طريقة أخرى وهي أنه حرك ساكنات ميلها الى العظمة والمجد الباطل بقوله لها انها تعيش في الجزيرة كملكة كا تعيش جوزفين في باريس

ولما كانت تلك المرأة تعلم أن ارادة أخيما لامرد لها لم تجد لها بداً من الانقياد لمشيئته وتوسلت مجميع الوسائل لاقناع بعض صديقاتها بمرافقتها الى ذلك الصقع الشاسع وفي حديث دار بين عقيلة جونو وبولين بدت جميع أطوار هذه المرأة الغريبة فان عقيلة جونو قالت لها أنها ســتكون فتنة للناظرين وهي لابسة الثياب التي تلبسها الخلاسيات. فقالت بولين: وهل تظنين أن تلك الثياب تلائمني وأني أكُّون فيها أجمل مما أنا عليــه الآن ؟ . . . وقالت عقيلة جونو : ولا بد من أن يتصور القارىء ما بدا من عقيلة لكارك من ابتسام الثفر عند تصورها أنها ستظهر بمظهر الجمال بملابسها الجديدة وقد نسيت أنها ستنطلق الى بلاد تخشى أن يفترسُها فيها السكان المولعون بأكل لحوم البشر وألحت على في ذلك اليوم بمرافقتها الى الجزيرة البعيدة قائلة لي : وسنقيم فيها المراقص ونخرج للتُّرَة في الْجُبَالُ الجُمِيلَة وَكَأْمُهَا نسيت الأَّ فاعي والاشخاصُ المتوحشين ... وقالت ان جونُّو يتولى قيادة حامية العاصمة التي أجهل اهمها . وسأقولُ للكارك أن يقيم حفلة كل يوم وسنأخذ معنا عقيلة برمون . وكانت وهي تخاطبني بمثل هـــذا الْكُلام تفركُ أَنفي وتجذب أذني وتضع في بمض الأحيان يدها على بطني . ٧ وتَعْبَتُ فِي سُـانُ دُومِنْكُ عَيْشَةً تَّحَاكِي العَيْشَةُ الَّتِي كَانَتُ تَتَصُورُهَا فَبَيْنَا الجنود يقاتلون ببسالة وشجاعة ويضطرون الزنوج الثائرين إلى الاذعان لسلطة فرنسا لم تفكر بولين الا بالملذات وصنع المربيات وارسالها إلى أسرتها . وظهر بغتة الداء الرهيب الشديد الفتك بالبيض في البسلدان الحارة وهو داء الجي

الصفراء فتفشت بين الجيش الفرنسوي وذهب عدد كبير منه ضحية لها . فألح المكارك على زوجته بالعودة الى فرنسا فأبت إجابة طلبه وأبدت جرأة عظيمة فائلة له « : أي أبقى فيهذا المكان أو لست شقيقة الجنرال بونابرت ? فليهرب من يشاء الهرب من هذا المكان أما أنا فاني أبقى فيه ولا أخاف شيئاً : » وفي واقع الحال بقيت بولين في سان دومنك من دون أن تغير شيئاً من أطوار معيشتها ولم تبطل ارسال المربيات الى ذويها واقامة الحفلات الشائقة حال كون المستشفيات تغص بالجنود المصابين بالحمى . وفي آخرالاً مرأصيب الجنرال لكارك بذلك المرض وارفى به فى ٢ نوفهر سنه ١٨٠٧

وكان لمصرع الجنرال لكارك رنة حزن شديد عند زوجته بولين فرزحت تحت عبء السكا بة والجزع وقطمت غدائر شعرها الجميل وزينت بها جمات بعلمها وحنطته على مثال تحنيط المصريين لجثث موتاهم ووضعته في تابوت تمين . ووضعت قلبه في حقري من الرصاص ضمن حق آخر من الذهب حفرت علمه هذه الكتابة :

بولين بونابوت المقترنة بالجنرال لكارك في ٢٠ براديال من السنة الخامسة أودعت في هذا الحق حبها الى جانب قلب زوجها بعد ماشاطرته المتالف والمجد.
 وان لم بحرز ابنها ميراث فضائل والده المزيز فلا يظفر بميراته المحزن . »

وأكثروا من السكلام عن تهتك بولين في سأن دومنك وتعشقها لقائد زنجي يدعى كرستوف ، ولما عادت الى فرنساكانت ضئيلة الجسم منسرقة القوى لا تستطيع الوقوف الا بمشقة . فسكانوا مجملونها في محمة حين تبتغي الذهاب من مكان الى آخر . وكانت مريضة إلا أن مرضها لم ينجم كا يزهمون عن ولادتها وعدم الاعتناء بصحتها على أثر الولادة واعا كان نتيجة من نتائج شهتكها وحنوحها عن الجادة المثلى .

وعادت السفينة سويفتسور ببولين وبالنمش إلى فرنسا وكان السفر طويلا وشاقاً للأيم الفتاة الرازحة تحت أوقار الكما بة والنافر قلبها من تصبي الفتيان والمعرضة عن الجنرال همرت المسافر معها في السفينة نفسها. ولما القت سويفتسور مرساتها في ثغر طولون كان لوريستون حاجب القنصل الأول مقيما فيها على حبل انتظارها. وأراد نابوليون أن يحتفي احتفاء بإهراً برفات ختنه . فنقلوا النمش من مدينة الى مدينة باحتفال عظيم ورافقته الجنود من مرحلة الى مرحلة الا أن الاحتفالات الرهمية لم تلق لهما صدى في افئدة الشعب . فكانوا يبصرون الموكب المهيب عمر من دون أن يشعروا بشيء من التأثر فقد نسوا الجمرال لكارك لان الشؤوق العامة وعجد القنصل الاول وعقد الصاح مع بريطانيا العظمى استفرقت جميع الافكار وحولتها عن الحداد المقتصر على التظاهرات الرهمية . ونقلت الجثة الى منفوبير على مقربة من سواسون في القصر المقيمة فيه أسرة لكارك وهو المكان الذي شيد له فيه فيما بعد ضريح في وبذل نابوليون جهده ليعوض عن عدم مبالاة الشعب بذلك الحادث فوضع في ردهة بقصر فنتنبلو صورة كبرة للجنرال لكارك وفي البنطيون عمثالا له

وكان التابوت تقيلا جدا فأذاع أعداء بونابرت أن بولين أودعت فيسه كنوزا مهمة تقدر بسمة ملايين من الفرنسكات جاءت بها من سان دومنك . فلم تكرث بولين لتلك الاراجيف وأقامت عند شقيقها يوسف في قصر ماربوف بشارع سانت أونوراي . وخولت الوصاية على ابنها درميد وسرت بوجودها في باريس ولا سياحين علمت أن الثياب السوداء تلائمها فكان لها ذلك الامر أكبر تعزية . وما عتم حزنها أن خفت وطأته عليها فأيقظت فيها حركة باريس وصدى الاخبار المختلفة هاجدات التدلل فيها وصارت تتبرم من الوحدة وضجرت من المقام عند أخيها يوسف وتأسفت على حريتها المفقودة . فأرادت أن يكون من المقام عند أخيها يوسف وتأسفت على حريتها المفقودة . فأرادت أن يكون ها بيت خاص ترتبه على ذوقها . وكان على مقربة من قصر يوسف قصر للدوق دي كارست أعجبها كثيرا فابتاعته . ولم تكد تشتريه حتى بادرت الى ترتيبه فأوصات على رياش فاخر ثم أنها ابتاعت مركبة وجيادا مهطمة وصارت تقضي جيم أوقاتها في نهيئة ما تريد بهيئته

وجمل نا بوليون يفكر في تزويج بولين وزفها إلى ملزي مدبر شؤون الجمهودية الايطالية تحت سيطرته إلا أن هذا الرجل العظيم الذي أربى على الخسين لم يوافقه على رغبته ، وعادت بولين الى مخالطة الالفة الاجماعية الباريسية واللممان بين حسانها فأكثر الناس من القيل والقال عنها وعن الكولونل دي كانونفيل الشاب الذي برسم به غرامها ودار أيضاً ذكر الوزير ديكريس الذي استرقته عماسنها . وقد أزف الحين لايجاد قرين موافق لها ولكن كيف يتم ذلك ?

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



وداع الملك لو يس الثادن عشر لما فر من وجه نابوليون عند دنوه من باريس فذهب الى ليل ومنها الى غاند للاقامة فيها في ٢٠ مارس سنة ١٨١٥



وذاع في باريس نبأ وصول البرنس كميل برغيزي القادم من رومية وهو شاب حسن الطلعة حنطي اللون قوي البنية أسود العينين أنوف، ولاسرته مقام عالى بين النبلاء الرومانيين العريقين في الشرف، ولم يكد ظله يخيم في باريس حتى خطر لصديقيه الدوق دي سنتا كروسي وانجيوليني الايطاليين المسكترين من انتياب منتديات باريس الخاصة ان يعرفاه ببولين بونابرت، واجتمع البرنس بوغيزي ببولين بونابرت في منزل شقيقها يوسف في مرتفنتين فوقع كل منهما في قلب الآخر موقعاً حسناً. وكانوا في صيف سنة ١٨٠٣ أي بعد وفاة الجنرال ليكارك بثمانية أشهراً وبتسعة أشهر على السكثير وبولين لاهم لهاغير الاقتران بحبيبها الجديد، ولم يكن البرنس يعرف من اللغة الفرنسوية سوى كلات قليلة بيد أنه قدران يفهم ان حبيبته تحبه وتتصباه وتميل الى الاقتران به .

ولا يخنى ان بولين اهتمت اهتماماً شديداً بهيئة ملابس العرس ولم تكن تصدق ان يتم ذلك القران . ولم يكن أحد من أفراد أسرة بونابرت قد ادتقى حتى ذلك العهد الى درجة من درجات النبلاء فشقيقتا بولين لم تكونا سوى سيدتين من السيدات المكرمات في باريس لكونهما شقيقتين للقنصل الأول وبهر لقباً ميرة المعد لبولين أبصار جميع أفراد الأسرة البونابرتية حتى بونابرت ذاته فلم يقم أدنى نكير على ذلك الزواج .

على انه لم يكن بد من انتظار المهلة التي يقتضيها القانون ولم يكن بونابرت يتساهل بشيء من هذا القبيل . فهزأت به بولين واحتفلت بزفافها في أثناء تغيبه وكان قد ابتعد عمداً عن باريس لئلا تحدث في حضوره الحفلة المخالفة للنظام وتمت الحفلة عند يوسف بونابرت وقد نقد صبر بولين للتردي بملابسها الجديدة الفاخرة ودفع لهما خطيبها خمسة وأربعين الف فرنك لتنفقها على الملابس وقدم لحما أيضاً جواهر أسرة برغيزي لتصوغها على الزي الحديث عند أمهر الصاغة والجوهريين في باريس وقضت الخياطات في ذلك العهد معظم أوقاتهن مع الاميرة الجديدة باحثات عن الازياء الموافقة لها . ولما جاءت نوبة الرأس وغطائه وجدن عقدة يصمب حلها لأن بولين كانت قد قطعت غدائر شعرها عند وفاة زوجها الأول الجنرال لسكارك على ما سبقت الاشارة اليه فاخترعوا لها طريقة جديدة على الزي اليهودي

ودفعت لا رباب تلك الصناعة ثماني مئة فرنك لكي يعلموا عادلا يدة خادمتها الخاصة فن تصفيف الشعر على الزي الملائم لها .

ولما جاء الحين الموافق لاعلان الزواج شخص الزوجان الى دومية فعرجا على ليون لزيارة الكردينال فش ثم توجها الى فلورنسة لزيارة أصدقاء أسرة برغيزي الكثيرين واستقبلهما أسرة برغيزي في دومية استقبالا عظيما مفتخرة بذلك القران الذي عدته جارا اليها جميع أسباب المظمة والجاه وقد شاء البابا ان يشادك الأسرة في أفراحها فاستقبل العروسين في الفاتيكان ولكن ليس في الحدائق جرياعلى العادة التي يستقبل بموجبها الأسرالنبيلة الرومانية بل في ده القصر الخاصة وقد تمكنت بولين بما أوتيته من اللطف وجميل الاخلاق من استمالة بيوس السابع اليها فانصر فت هي وزوجها من عند الأب الأقدس والبشر يتدفق من جبينهما اليها فانصر فت هي وزوجها من عند الأب الأقدس والبشر يتدفق من جبينهما .

على ان تغيير حالة بولين بونابرت لم يرقها كثيراً فان باريس كانت دائماً منتهى رفائبها وقصوى أمانيها لوجدانها فيها كل ما عيل اليه نفسها من الازياء الجديدة والملاذ المتجددة يوماً فيوماً . ولم تلق قط مكانا يضاهي باديس في العظمة والسناء والمسرات . وخشي نا بوليون من تقلب الأفكاد في شقيقته فأداد ان يبتاع منها قصرها في باديس لينزع منها كل ميل الى الرجوع الى هذه المدينة الا ان بولين عينت لها في باديس قياعلى أملاكها شديد الحرص على مصلحتها فبقي القصر لها مع شدة الضغط على القيم ليبيعه ، ما أشعى العودة الى باديس ا . . . فادعت ان صحتها تقتضي العودة اليها بيد ان نا بوليون أجابها بو اسطة الكردينال في مشدداً الذكير على مجيئها وقد كتب الى فش في هذا الصدد ما يأتي : « اذا قدمت الى باديس فلا تلقى عندي أدنى عضد وأدفض مواجهتها لاني لا أشاء قدمت الى باديس فلا تلقى عندي أدنى عضد وأدفض مواجهتها لاني لا أشاء في منتديات باديس بمظاهر العظمة فان لقب « أميرة برغيزي » فالبروز في منتديات باديس بمظاهر العظمة فان لقب « أميرة برغيزي » في السرف وقد خرج منها با با وات مشهورون

وادعت انهما منحرفة الصحة فانطلقت الى حمامات لوك وأخذت معها وصيفاتها وملابسها الفاخرة لتبهر بها عيون الاسر الايطالية النبيلة . وتركت في دومية سليلها درميد فمات في أثناء تغيبها .

وقد ذكروا حزمها الشديد على تخرم زوجها الاول الجبرال لكارك ولكن لم يذكروا شيئًا عن حزمها على وفاة تجلها . فاغتنمت الفرصة من تقطع أنفاسه المعدودة واستأذنت بالشخوص الى باديس للعزاء وسميا وراء الاسباب الآيلة لتحسين صحمها فأذن لها في هذه المرة بزيارة باديس .

وكان المحراف مزاجها وهما يراد به التخلص من الاستقبالات والزيارات الرهمية في التويلري . فكانت تقضي الوقت مضطجعة على مقعد ومحملها عبدها بولس الرنجي على منكبيه عقعدها الى المكان الذي تريد الذهاب اليه حى الى حامها . ولما كانت تذهب لزيارة شقيقها القنصل الاول لم تكن تصعد الى غرفته الا محمولة على أذرع خدامها . واذا أقيم مرقص أو احتفال يمكنها أن تظهر فيهما مجميع مجالي العظمة والبهرجة برحها في الحال الالم والحراف الصحة والضعف فتشهد المرقض مرتدية أفر ما عندها من الملابس وترقص الليل كله من دون أن يلم بها أدى تعب . وبعد ما تبرز على جميع الحسان اللواتي محسدنها على جمالها الفتان تعود الى قصرها وتنزوي فيه زاهمة أن العلة عادت الى التبريح بها فتقيم على تعلى الحال حى تقام حفلة حديدة . هذه كانت معيشها في عهد القنصلية فقد تلك الحال حى تقام حفلة حديدة . هذه كانت معيشها في عهد القنصلية فقد كانت طا السيادة في مملكة الجال وسلطنة الازياء .

وكان الخدام والخادمات المقضي عليهم الاعتناء بها اشقى حظاً منها بيد أنهم كانوا يسرون باجراء رغائبها ، وقالت الآنسة افريليون عنها الهاجمعت بين الحسن والجمال والملاحة كأنها زهرة مديسي وان اللطف المحرك أوصال ذلك الجسم البديع المحاسن يفوق جماله وبضاضته .

وكان نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة يشكو من اسرافها المفرط فقد وهبها أموالا وافرة واجرى عليها رزقا واسماً وفي أواخر عهد الامبراطورية لم يبق معها شيء يذكر من تلك الاموال الطائلة لاماكانت تنفق بلاحساب، . . ولم تكن والدتها تني عن تعنيفها على تبذيرها وتنبأت عنها بأنها ستموت في المستشفى لكن نبؤتها هذه لم تم . وتوفيت بولين في فلورنسة في سنة ١٨٧٠ ولها من العمر ٥٥ سنة .

#### كارولين بونابرت

هي أصغر شقيقات نابوليون وكانوا يسمونها انونسياتا في كورسيكا . ولم تدر شيئاً من حالة الضيق الذي كانت فيه اسرتها لانها كانت في ذلك العهد حديثة السن . ولما صارت تميز الخير من الشر كان شقيقها نابوليون قد أصبح صاحب الامر والنهي في فرنسا ، فأدخلت مدرسة عقيلة كمبان مع هرتنس بوهرنه . ولما خرجت من المدرسة أقامت في بيت أخيها يوسف حتى اقترنت بمورات وكانت تسير مع يوسف ايان سار فصحبته الى دومية والى سفارته . ثم انها صحبت أخاها نابوليون الى ميلانو فتمرف بها الجنرال مورات وطلب في الحال الاقتران مها .

ولماكانت في كورسيكا في ابان حداثها كانوا يعتبرونها نفاية الاسرة فأنها كانت بلهاء وخالية مما يدل على انها ستصيب حظاً كبيرا . الا ان هواء فرنسا ولهذيبها مع الفتيات الفرنسويات غيراها تغييرا بينا فما عتمت أن ظهرت بمظهر الحسن والنضارة والجمال فكانت غدائر شعرها الاشقر المسترسل على منكبيها تلفت اليها حميع الانظار .

ووقت ما صار نابوليون زعيم الاسرة بعد حادث برومير أراد أن يزفها الى أوجيرو أو الى مورو . وقد اعترف بذلك في جزيرة القديسة هيلانة وقال أنه لا يستصوب أبدا عقد الزواج الناجم عن الغرام لاعتقاده أن مثل هذا الزواج بكونوخيم المغبة في غالب الاحيان ولم يبق عنده سوى هذه الشقيقة ليزوجها ولذلك احب أن يزفها الى نبيل من النبلاء اوالى دجل من مشاهير الرجال لرعمه أنه لا يمضي وقت طويل حتى يتهافت الملوك والامراء على مصاهرته . الا انكارولين عارضت على مثال اشقامها وشقيقتيها رغائب نابوليون فسالت كارولين عارضت على مثال اشقامها وشقيقتيها رغائب نابوليون فسالت وكان كل فرد من أفراد الاسرة صعب المراس لا تذعن ارادته لغير عقله . وشعر مورات المولع بكارولين أنه نال شرفا اثيلا باقترانه بكارولين بونابرت . وكانت ارادتها متسلطة على ارادته وقد بقيت على هذه الحال حتى دفعتها مطامعها في ارادتها متسلطة على ركوب ذلك المركب الخشن فهوى عن متنه واعتطم

اعتطاما وصبر الدهر والظروف كارولين من ربات السياسة على مثال شقيقتها اليزا فلم تحجم عن شيء من الاشياء حتى الفدر نفسه لاصابة مبتفاها بمد صيرورتها ملكة نابولي للمحافظة على مقامها العالي . وكانت نظير شقيقتيها تحب الفخفخة والبهرجة والملاذ

وفي مؤتنف الامر لم يتوخ مورات وزوجته الاحشد الثروة فال زملاءه القواد آلذين واقموا الاعداء وواثبوا الخصوم كانوا يمودون الى فرنسا ومعهم مةادير وفيرة من الغنائم والاسلاب أما هو فأنه لم يحرز شيئًا بما احرزوه وآخراً طلب من ختنه أن يفوض اليه قيادة الجيش في ايطاليا . ولما عادمن تلك الاقاليم ابتاع في ولاية مل أرض مت سان هيراي الني كانت لامراء طور . ويبلغ ريمها السنوي اثنين وثلاثينالف فرنك . ورأى أنه يلزمه قصر على مثال قصور عديليه وانسبائه ناشترى قصر طيلوسون بشارع بروفنس وهو مع ملحقاته يعتبر من أجمل قصور باريس . وقبل ذلك كان ذانك الزوجان يقيمان في قسم من التوبلري ويميشان عيشة بسيطة . ويروي الجنرال طيابول أنه تناول الغداء في ذات يوم عند مورات فقال ان الغداء كان لذيذا وان الصحاف كانت من الخزف الفاخر وبمد تناول الطمام وضموا على المائدة صحفة من الخزف الخشن فرفع مورات غطاءها باحترام وقال : هذا المربى عقدته والدُّني من العنب. وكانت

والدة مورات قروية من كرسي وهي صاحبة نزل حقير . وبيناهم على المائدةجاء المصور ايزابي ومعه صورة صفيرة صنعها لاخيل الصغير نجل مورات ولم يكن عمر الغلام سوى بضعة أشهر .

وتخلل حياة مورات كثير من الحوادث كما تخلل حياة معظم القواد. ويروى انمورات جاء الى باريس وهو حدث في خدمة نبيل من النبلاء مقيم فيشارع كومرتان ثم دخل في خدمة مطبخ الدوق دي بربون في شانتيي ويقال أنه طردمن خدمته بسرقة ارتكبها ولما تولى مورات قيادة الجيوش في باريس بعد جو نو كان في ذات يوم يتناول الفداء عند ريكامياي فوجد الطمام لذيذا وسأل الصيرفي عن اسم الطاهي الذي عالجه. فسماه له ريكامياي فاحمر وجه مورات ولم يفه ببنت شفة لأن ذلك الطاهي كان الطاهي نفسه الذي استخدمه في شانتي وطرده من القصر بداعي السرقة . وكان مورات في ذلك العهد معجبا بمها بته وهيئته العسكرية وقد زاد موقفه عجبه وخيلاء وبصفة كونه ختنا للقنصل الاول توهم انه لا تبلغه قوة من القوات وأنه يستطيع عمل كل شيء وازدادت مطامعه بما ألقته زوجته في صدره من حب العلاء والعظمة وقد حملهما أوهامهما على السعى وراء أسمى المطالب من دون ان ثروى لهما غالة وكانت كارولين في فائحة الأمر تحبه حبا شديداً وقد ساعدها من جهته على اللك المحبة زاعها أنه ذو طلعة جميلة تستميل اليه الجنس اللطيف على اندوقة ابرنتس تنكر تلك الدعوى الفارغة قائلة : « لاأسلم أبدا بان الرجل يعد جميل الصورة وعندي انه متى عري من شعره المصفف وملابسه الموشاة بالذهب الصورة وعندي انه متى عري من شعره المصفف وملابسه الموشاة بالذهب والفضة يبين قبيح المنظر فوجهه يشبه وجه الزنجي بتقاطيعه وان لم يكن أفطس الانف وانما كانت شفتاه غليظتين ، »

وكانت زوجته ذات صورة نحيفة التقاطيع تقرب من شقيقتها بولين بيدأن جسمها ادق من جسم شقيقها نابوليون وهي على مثال شقيقتها بولين لا تخلو اخلاقها من الانتقاد وقد الهمت بان لها علاقات غرامية بدي فلاهو الشاب ولما صادت ملكة نابولي تعشقت البرنس. دي مترنيخ .

وكان منذ حداثها بينها وبين بولين تنافس وتخاصم فكانت كل منها تحسد الاخرى على جالها وارتقائها في سام المعالي وقد صارت بولين أميرة قبل ما اصابت كارولين ادبي لقب سام . وكانت بولين عند مخاطبتها لشقيقتها تغلظ لهافي الكلام مطلقة عليها اسم فلاحة ولكن لم يطل وقت اجتماعهما فان بولين في سان دومنك وفي إيطاليا لم تتسن لها معاشرة اختها لتداوم انتقادها . اما كارولين فالها كانت تستقبل ضيوفها على الرحب والسمة في قصر طيلوسون . ولم تكن في عهد القنصلية الا في فاتحة حياتها العامة فكانت تقضي وقتها في اجتناء الملاذ مر روضة المسرات . ولم تنم باسرار مطامعها الا في عهد الامبراطورية فانها مازالت بما رزقته من الجرأة تدفع زوجها حتى أوصلته الى التربع على عرش نابوئي .

ويؤخذ من رواية اللورد رزبري ان كارولين بعد مصرع زوجها بخمسة عشر

شهراً تزوجت في فينا ، ولما انتهى ذلك النبأ الى نابوليون وهو في جزيرة القديسة هيلانة فار فائره وصاح قائلا : «ان هذا الامر لمن أعجب الامور التي مرتعلي. ما أغرب اطواد البشر ! فالحب كان المحرك لمواطف هذه الخبيثة في جميع ادواد حياتها ، »

ولدت كارولين بونابرت في اجاكسيو سنة١٧٨٢ واقترنت بيواكيم مودات في سنة١٨٠٠ وارتقت الى درجة غرندوقة برغ وكليف ثم صارت ملكة على نابولي وتوفيت في فلورنسة في سنة ١٨٣٩ .

## الامبراطورة جوزفين

لما اسندت قيادة الجيش الداخلي الى بونابرت جاءه فتى لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر الى بيته بشارع الكابوسين في ٣١ كتوبر سنة ١٧٩٠ وكان ذلك الفتى يدعى اوجين دي بوهرنه فان والده الفيكونت الاسكندر دي بوهرنه كان قائداً اكبر لاحدالفيالق وقد قضى على النطع. وطلب الفتى من قائد الجيش الداخلي ان يرد اليه والى والدته سيف والده الذي ضبطوه في اثناء التفتيش في منزهم. فراقت بونابرت طلعة الفتى البسيطة الدالة على الانفة وأمر في الحال بارجاع سيف الجنرال دي بوهرنه الى نجله .

ولما كان من الفد جاءت أيم دي بوهرنه لتقديم الشكر للجرال بونابرت وكانت أول مرة وقعت عليها عينه فخلبت لساعتها لبه بمحاسنها ولم يكن لها من العمر الا اثنتان وثلاثون سنة . وكانت ذات قامة هيفاء يترقرق ماء اللطف على عياها . وكان لها صوت رخيم وعينان خلابتان وهي تتهادى في مشيها . وكان الجنرال بونابرت أصغر منها بست سنوات لانه لم يكن قد ادبى بعد على السادسة والعشرين من عمره . ولم يكن قد أتيبح له حى ذلك الحين ان يفاذل الجنس اللطيف او يداعبه بل كان يقضي معظم وقته مع الجنود . وهو الآن يرى في بيته امرأة وهي ايم نبيل من النبلاء يفيض الحسن من وجهها الوضاح . ومعلوم ان اطلاع هذه الزائرة عليه كان طبيعياً وبسيطاً فانها قدمت لتشكر له ارجاع سيف زوجها المقتول ولكنه لم يسعه كمان دهشه من مسمى تلك المرأة لانه لم يكن متعوداً معاشرة الحسان والغواني فكان لهذه الزيارة وقع شديد عليه .

ورد الجنرال بونابرت الزيارة لأم دي بوهرنه وكانت تتيم في بيت بشارع هنترين وهو الشارع المسمى اليوم باسم « شارع النصر » في المحسل المومنوع عليه الآن عدد ٦٠

وما لبث بونابرت ان صاد يكثر من البردد على ذلك المنزل مدفوعاً اليه عماسن صاحبته وكان المتقي ايضا بتلك الصديقة الحسناء عند عقيلة تاليان وكان يختلف الى دارها كثيرون من رجال الديركتوار وكان المجتمعون عندها يجرعون كثووس المسرات مبرعة الى اصبارها وينفقون الاموال بسخاء وعن سعة ولا يبالون ببعض مسائل تتعلق بالآداب والازياء الخارجية لان باراس المقدم بينهم لم يكن معتصما باهداب تلك الامور وكان له من العمر اربعون سنة.

ولا مخنى ال حياة جوزفين لم تكن تنطوي على اسرار كثيرة فان ماري جوزف روز المدعوة جوزفين كانت كرعة يوسف تاشر دي لاباجري وكان اسم والدتها روز كلير دي فرجاي دي سانوى من اسرتين اتخذتا جور الانتيل على الاقامهما من صدر القرن الثامن عشر . وقد ولدت جوزفين في جزيرة المرتينيك في ٢٧ يونيو سنة ١٧٦٣ ولم تتلق الا مبادىء التعليم في دير بمدينة «فور دي فرانس» حاضرة الجزيرة وجاؤوا بها الى فرنسا فاقترنت في سنة ١٧٧٩ بالفيكونت الاسكندر دي بوهرنه مجل احد حكام المرتينيك السابقين وكانت قد طوت من عمرها ست عشرة سنة ونصف سنة وكان قد مضى من عمر زوجها تسم عشرة سنة . فولدت غلاماً في شهرسبتمبر سنة ١٧٨١ سمته اوجين وولدت أبنة في شهر ابريل سنة ١٧٨٨ دعها هورتنس. واهملها زوجها ومال الى الفوافي في اندية باريس وهي في نويتها جارت الهيئة الاجهاعية الباريسية في ذلك في اندية باريس وهي في نويتها جارت الهيئة الاجهاعية الباريسية في ذلك المهد وقد قال تاليران في هذا الصدد . « من لم يعش قبل سنة ١٧٨٩ لم يعرف معنى لذة الحياة . »

وأفضى الامر بالفيكونت دي بوهرنه وزوجته جوزفين الى الافتراق في سنة ١٧٨٤ بعد دعوى ظهر فيها خطأ الزوج فبرحت جوزفين دير بنتيمون في شار عفرينل وكانت النساء يأوين اليه وعادت الى المرتينيك. وكان ان الاضطراب الذي نشأ عن الفتنة الكبرى اتصل الى تلك الجزبرة فعادت جوزفين الى باديس في أواخر سنة ١٧٩١ وقد زعم بعضهم ان الزوجين تصالحا ولكن ليس من

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تمثال نابوليون الذي نصب في سنة ١٨٣٣ فوق العمود الكبير في ميدان فندوم بباريس



دليل يؤيد هذا الزعم وكل ما عرف عنها الهما بقيا مفترقين وقد ارتقى الزوج في مدارج المناصب وانتخب عضواً في مجلس النواب وانتخب مرتين رئيساً للجمعية الدستورية ثم أسندت اليه القيادة العامة لجيش الرين . ولما جاء زمان . الرعب فقد حريته وحياته وألقيت جوزفين نفسها في السجن في ٢١ ابريل سنة ١٧٩٤ . وأصبحت ايما في ٣٢ يوليو من السنة عينها وكانت تتوقع صعودها الى المقصلة ولكن جاء يوم ترميدور وأخلي سبيلها .

وتمرفت فيذلك الحين بتريزا كاباروس وهي مطلقة وفي العشرين من عمرها وقد تزوجت بتاليان فتو ثقت بينهما عرى صداقة متينة .

وهل كانت جوزفين تشمر بضيق مالي حين كانت تتردد الى منزل تاليان وباراس وتسترق المقول بلطفها ومحاسنها ? ان جوزفين كانت ذات ثروة طائلة فقد كان دخلها السنوي نحو ٢٥ الف جنيه ولكن كانت هذه الثروة عقادات في المرتينيك ولم يكن دخلها في ذلك المهدمضموناً . وكانت ميالة الحالتين بالملابس الفاخرة والظهور بمظهر التبرج ولم تكن تحسن انفاق الاموال في وجوهها وكانت في سنة ١٧٩٥ تقيم في منزل في كرواسي مجوار سان جرمان وتعرف بها فيه المستشار باسكيه واليك ماكتبه عنها : « وكانت عقيلة دي بوهر نه جارتنا ولم نكن نعرف ثروتها فبيتها كان ملاصةًا لبيتنا ولم تبكن تأتي اليه الامرة واحدة في الاسبوع لتستقبل باراس ورفاقه الكثيرين فكنا نشاهدهم من الصباح يأتون في الطريق المؤدي من نائتر الى كرواسي لان باراس كان يأتي في غالب الاحيان داكباً جواده . من نائتر الى كرواسي لان باراس كان يأتي في غالب الاحيان داكباً جواده . وكان ظاهر منزل عقيلة دي بوهرنه يدل على الفخة في غالب الاحيان داكباً جواده . الرائدة كثير من الاشياء الضرورية ناقصا فكانت لحوم الطير ولحوم الصيد والمهاد النادرة تملأ المطبخ ولكن لم يكن عنده ما يكفي من القدور والاقداح والصحاف فكانوا يستميرونها من عندنا . »

ووضعت جوزفين ولديها في مدرسة داخلية بسان جرمان فأدخلت أوجين مدرسة بتريك مك درمت الارلندي وهورتنس مدرسة عقيلة كمبان في طرف المدينة عند مدخل الغابة . واضطرت الى استدانة مبالغ كبيرة من المال لتتمكن من المثابرة على نوع المعيشة الذي اختارته . وكانوا يقولون ان باداس كان يريد

لها الخير على ان الحقيقة هي انها أصابت من الديركتوار نعمة غريبة فقد طلبت تعويضاً عن المركبة والخيل التي كانت لزوجها وضبطها بمثلو الكنفنسيون في سنة ١٧٩٣ من جيش الرين فساعدها باراس على الحصول على جوادين مطهمين ومركبة من جياد ومركبات اسطبلات الملك الخليع وقد توجه الجبرال بونابرت في ليلة عرسه الى المنزل الصغير في شارع شنترين بهذه المركبة المهداة من باراس. وكانت ايم بوهرنه تعتبر زواجها ضروريا اصيانة موقفها في الهيئة الاجتماعية ولما شاهدت تهمك ذلك الظافر في فنديميار بها أدركت انه لا يمضي عليها وقت طويل حي تغير اهمها . إلا ان ما كان عند بونابرت نتيجة غرام متيم ومبرح كان عند تلك المرأة المتسلطة على ارادتها نتيجة حسبان دقيق طويل فكتبت الى بونابرت في ذات يوم: «ما بالك لا تجيء لمشاهدة صديقة تحبك فقد أعرضت عنها وانك وايم الحق أخطأت لانها شديدة التعلق بكفتعال غداً السبت لتتغدى معي وإني أ بتغي أن أشاهدك وأخاطبك في ما يتعلق بمصلحتك . »

وأسرت في الوقت عينه الى احدى صديقاتها أموراً نتملق بحالها الروحية: «لقد أبصرت الجنرال بونابرت عندي وهو يرغب في أن يكون أباً ليتيمي الاسكندر دي بوهرنه وزوجاً لايمه وقد تسأليني قائلة : وهسل تحبينه . فأجيبك لا . وقد تقولين وهل تشعرين بنفور منه . فأجيبك لا . لكنني أجد نفسي في حالة فتور لاتروقني ويعتبرها المتدينون حالة مزعجة . ويؤكد لي باراس بأني إذا اقترنت بالجرال بونابرت يسمى لأن يجمله ينال القيادة السكبرى لجيش ايطاليا . ولما كان بونابرت يحدثني أمس عن هذه النعمة الموعود بها والمثيرة عليه سخط رفاقه في الجندية مع كونه لم يحصل عليها بعد قال لي : « وهل يظنون اني محتاج الى حماية لا صيب تلك القيادة وسيعدون أنفسهم سعداء في المستقبل عند منحي اياهم تلك الحماية ، ان حسامي على جنبي وأستبطيع الوصول به الى غاية بعيدة » فاذا تقولين في تأكيده بأنه يحرز التقدم ? لا أدري شيئاً من ذلك بعيدة » فاذا تقولين في تأكيده بأنه يحرز التقدم ? لا أدري شيئاً من ذلك يحيث اني لا أعالك نفسي في بعض الاحيان عن تصديق مثل تلك الثقة الفريبة بنفسه يحيث اني أعتقد المكان حدوث كل ما يدور في خلد هذا الرجل الفريب ومن يستطيع ان يحسب ما يباشره هذا الانسان في تصوره »

وكان كانب المدل الموكولة اليه احمالها يفير عليها بألا تقترن بذلك الشاب

الذي لم يكن يملك شيئاً من حطام الدنيا . ونظم صلك الزواج في المارس سنة ١٧٩٦ وصرح العريس بأنه لا يملك شيئاً من ثابت او منقول ما عدا ملابسه الموضوعة في خزانته وسلاحه ولكنه خصص معاشاً سنوياً للعروس قدره الفوخمس مئة قرنك وتم عقد الزواج في الغداي في ٩ مارس امام شيخ المحلة بشارع انتان وكان شاهدا العريس باراس وتاليان وشاهدا العروس ليجادوي حاجب الجرال وكالملاي مستودع سر جوزفين . وكان قد عين موعد الاجماع في الساعة الثامنة مساء فاجتمع الجميع ماعدا بونابرت ولم يقدم الا بعد الساعة العاشرة ولما وصل قال : ارجو منك ياحضرة الشيخ ان تعجل في عقد قراننا . وصرح بونابرت في صك الزواج بانه ولد في ٥ فبرابر سنة ١٧٦٨ وصرحت جوزفين بانها ولدت في سنة الزواج بانه ولد في ٥ فبرابر سنة ونصف سنة والثانية حذفت من عمرها ادبع سنوات بحيث لم يبق فرق في العمر بينهما الا ستة اشهر .

وذهبت جوزفين بزوجها في غد اليوم الذي تم فيه عقد الزواج الى سان جرمان لمشاهدة ولديما فهورنتس التي كان لها من العمر نحو الملاث عشرة سنة كانت استجي وكانت قد شاهدت عمها قبل ذلك الحين في عشاء عند باراس كانت قد ذهبت مع امها اليه وجلست الى جانب الجبرال . وقد اسرت الى رفيقاتها في المدرسة آنها الشعر بانقباض في صدرها لان امها موشكة ان تقبرن بالجبرال بونابرت وهي الشعر بان الخوف يدخل عليها كلما ابصرته وتخشى من معاملته لها ولشقيقها اوجين بالهنف والقسوة . الا ان الجبرال الذي لم يكن قد مضى على قرانه ادبع وعشرون ساعة ابدى لهورناس لطفاً شديدا واثنى على الطالبات على قرانه ادبع وعشرون ساعة ابدى لهورناس لطفاً شديدا واثنى على الطالبات كارولين فابذلي جهدك لتصيريها عالمة نظير هورتنس المديدة به قال هذا الحكلام وضغط باصبعيه على طرف اذن هورانس .

ولم يطل بونابرت المقام في سان جرمان لانه كان مقضياً عليه ان يعد أهبة السفر . وكان في ٢ مارس أي قبل زواجه بسبمة أيام قد سمي قائداً عاماً لجيش ايطاليا وكان لباراس يد في تقليده تلك القيادة ودارت على الالسنة في ذلك الحين هذه العبارة وهي « ان هذه القيادة بأئنة أيم بوهرنه »

وركب بوناً برت مركبة انطلق بها الى ايطالياً في ١١ مادس أي بعد ثماني

وأربهين ساعة انقضت على حفاة شارع انتان وكان ذلك فأتحة تسع عشرة سنة قضاها هذا الرجل العظيم في المجد والتنقل من مكان الى آخر في أوربا .

وما كان أشد ما أثرت فيه تلك المرأة التي لم يقض معها الا ساعات قليلة فكان في كل مرحلة يجتازها مخط لها كتاباً يفيض غراماً مبرحاً لم يسبق لعاشق ولها ف ان خط مثله لحبيبته فأرسل اليها الكتاب الآتي من شانسو في ١٤ مارس: «كل دقيقة تبعد في عنك أينها الحبيبة المعبودة تجعلي أشعر بأن عزيمي بهي عن حل أعباء نواك فأنت موضوع افتكاري الدائم وكايا أغرق فكري في ما تفعلينه الآن تضعضع فان أنا رأيتك كئيبة تصدع فؤادي واشتدت كابي وان رأيتك مبتهجة الفؤاد تلهين مع أصدقائك أنحيت عليك بالتعنيف لكونك نسيت فراقنا من ثلاثة أيام فأنت تربن انه يصعب ارضا في . »

وكتب اليها في ٤ ابريل من بورتو موريزيو قبل ان يصل الى سافونا:

« يا عزبزي جوزفين الوحيدة اني اذا ما ابتعدت عنك أدى العالم مقفراً وأداني منفرداً فيه فقد سلبتني أكثر مون نفسي فأنت الفاية المحصورة فيها جميع أفكاري في هذه الحياة ... فبأي حيلة تمكنت من أسر عواطفي جميعها وحصر جميع كياني الأدبي فيك . ان تاريخ حياتي هو المعيشة لاجل جوزفين . . . »

ووجه رسالة الى كارنو في ٩ مايو سنة ١٧٩٦ من بلازانس بعد عبوره البو تطرق فيها الى السكلام عن زوجته فقال له « اوصيك بها خيراً فهي صادقة الوطنية واحبها حباً يقرب من الجنون و وداخلته عواطف قاق كسفت باله وكادت تقضي على حبه الشديد فكتب الى جوزفين في هذا الصدد ما يأتي : «يازوجي المحبوبة ابي اجهل ما تخبئه لي الاقدار واذا قضت علي هذه الاقدار بالبقاء بعيداً عنك مدة طويلة رزحت تحت اعباء القنوط لان شجاعي لاتصل الى هذا الحد فان تصوري بانه يحتمل ان تكون عزيزي جوزفين مريضة أو انه ربما تكون عبها لي قد ضعفت تكسف بالي وتجمد الدم في عروقي وتصيرني كئيباً خائر القوي وتضين علي بأن أستطيع ابداء السخط أو الشعور باليأس . فلأن أموت عروماً حبك أشد من عذاب الجحيم وهو صورة شديد الوضوح تدل علي عروماً حبك أشد من عذاب الجحيم وهو صورة شديد الوضوح تدل علي الانحطاط التام فكاني اشعر بأني اكاد اختنق . فيا اينها الرفيقة الوحيدة الي قيض لك الحيظ بان ترافقيني في سفر الحياة الشاق اعلى ان اليوم الذي افقدفيه قيض لك الحيظ بان ترافقيني في سفر الحياة الشاق اعلى ان اليوم الذي افقدفيه

قلبك أعتبره يوماً تخلو فيه الطبيعة في نظري من الحرارة والحياة » .

ومزق بونابرت شمل جيوش كولي وبوليو وقبل أن يوقع صك هــدنة شيراسكو رغب في أن تأتي جوزفين الى مشاهدته فكتب اليها ما يأتي :

« انقضت أيام ولم تكتي لي شيئًا فاذا تفعلين ؟ أو لا تريدين الجيء الي ؟ ستأين الى هنا لموافاتي لتكوي قريبة مني وتفكئي على صدري وتلتي ذانك بين ذراعي . فاتخذي لك أجنحة وطيري الي » . ولم تكن تفهم شيئًا من مهى ذلك الفرام المبرح الحاكي للحمم المصهور فان تخنها واسترخاءها ولطفها واسلاس قيادها لدواعي الحياة الهنيئة لم تكن لتنظبق على ذلك الهيام المتيم . وكان ان مورات الذي قدم الى باريس حاملا أسلاب منتنوت ولودي الى الديركتواد دفع الى عقيلة بونابرت كتاباً من زوجها . وقد قال أحد المعاصرين في هذا الصدد : ان هذا الكتاب الذي أطلمتني عليه كان منسوجًا على منوال سائر الكتب التي وجهها اليها بعد انظلاقه أي انه كان يحتوي على عبارات تشف عن غرام شديد . وكانت جوزفين تسر بتلك المواطف وان لم تكن تخلو من عن غرام شديد . وكانت جوزفين تسر بتلك المواطف وان لم تكن تخلو من المغيرة وكاني لا أزال أشمها تقرأ بعض عبارات يقول لها فيها زوجها وهو يعالج اقصاء أفكار تزعجه : « واذا صح ذلك نخافي مدية عطيل » وكأني في الكتاب شديدة لا تحتمل الرد فلم تلق بدًا من الرحيل مع انه كان يشق عليها الكتاب شديدة لا تحتمل الرد فلم تلق بدًا من الرحيل مع انه كان يشق عليها كثيرًا مفادرة باريس والابتماد عن منزلها بشارع شندين والافتراق عن قصر اللكسمبور ورده الديركتواد .

غيرة بونابرت — وشخصت جوزفين الى ايطاليا ولكنها لم تكن على اتفاق ووئام مع زوجها فكتبت الى عمنها تقول لها: « ان المسيو سرباوفي يبسط لك كيف استقبلوني في ايطاليا وكيف احتفوا بي في كل مكان خيم فيه ظلي وقد أقام لي جميع الامراء في ايطاليا حفلات شائقة ولم يتأخر غرندوق تسكانيا شقيق امبراطور الخسا عن الاحتفاء بي ومع ذلك أؤثر أذ أكون خاملة الذكر في فرنسا على جميع هذه المجالي الاكرامية التي يبدونها لي . . . فقد تولتني السامة . . . .

وكان بونابرت يتمذب عند رؤيته زوجته غير مبالية بتلك المظاهر وهو لم يكن بني عن اظهار شدة الحب لها فكان يقول لها : « أن كتبك باردة اللهجة كالكتب الي تخطها اسرأة لها من العمر خمسون سنة أو امرأة مضى على زواجها خمس عشرة سنة فالقارىء برى فيها صداقة وعواطف باردة وهي تدل على لؤم وخساسة . ولم تدخري شيئاً من شأنه أن يجعلني كثير التذمر والشكوى فهل نضبت موارد حبك لي . لقد قضي الامر . وهل تبتغين أن تعالنيني بالقلى ، الي أي خكل شيء يحقر منزلة الانسان ما عدا البغض ولكن عدم الاكتراث والظهور عظهر البرودة . . . »

وكانت الفيرة تنهش فؤاد بونابرت نهماً يطبع فيه آثاراً لا تمحى وحدث في ذات يوم في سنة ١٧٩٨ حين كان في مصر قبالة العريش انه كان يروح النفس متنزها وكان ممه جونو فبلغه أخباراً مزعجة عن جوزفين وأخبره ان هذه الاخبار جاءت في رسائل خاصة وانتشرت بين الجيش فكان بونابرت يصغي اليه وعقله مشرد وعيناه زائفتان ثم ذهب الى بوريان وقال له : « انك غير مخلص لى . . . تباً للنساء . . . يا جوزفين . . . لو كنت صادق الود لا خبرتني بكل ما أخبرني به جونو فهو صديق وفي . . يا جوزفين . . . أنا بعيد عنها ست مئة فرسيخ . . . فقد كان الواجب عليك أن تخبرني . . . يا جوزفين . . . فقد كان الواجب عليك أن تخبرني . . . يا جوزفين . . . فقد كان الواجب عليك أن تخبرني . . . يا العوزفين . . . فقد كان الواجب عليك أن تخبرني . . . يا العرفي الطلاق . نعم أولئك الشبان وأعفي آثارهم . . . أما هي فليس لديها سوى الطلاق . نعم أولئك الطلاق . الطلاق على كل شيء . . . فأنت مخطىء يا بوريان وقد كان من المقضي عليك أن توقفي على كل شيء . . . فأنت مخطىء يا بوريان وقد كان من المقضي عليك أن توقفي على كل شيء . . . . فأنت مخطىء يا بوريان وقد كان من المقضي عليك أن توقفي على كل شيء . . . . في المنازق المنازق المنازق المنازق . . . فأنت مخطىء يا بوريان وقد كان من المقضي عليك أن توقفي على كل شيء . . . . فات المنازق المنازق

وكانت نار النيرة تتاً كله بحيث لم يسمه أن يخفي ذلك عن أوجين بوهرنه غبل جوزفين وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة وقد اتخسذه حاجباً خاصاً له . وقال أوجين في هذا الصدد: « تمود أن يفضي الي في المساء بشكواه ويستودعني أسراره وهو يتمشى في خيمته وكنت أستطيع من دون سواي أن أنكام ممه محرية فعالجت أن أسكن جأشه بما حضرتي من كلام التسكين وبما أستطيعه وأنا في تلك السن مع احترامي له » .

تصالح الزوجين — ولما عاد بونابرت خَاَّة الى باديس في ١٦ اكتوبر سنة ١٧٩٩ لم يجد جوزفين في منزلها بشارع النصر فانها كانت قد ذهبت لملاقاته بطريق برغونيه ولكنها لم تلتق به لانه مر بنيفير فعادت على جناح السرعة الى باديس وكان التقاؤهما الاول في غاية البرودة ولمكن بونابرت ماعتم أن فتن بمحاسن تلك المرأة التي سحرته وكانت بما لهما من العلاقات في الهيئة الاجتماعية وبخبرتها في ادارة شؤون المنزل لازمة له ليمثل دوراً مزدوجاً : دور المتاحر الذي بدبر حركة لقلب الحكومة ودور المنتصر الذي يبتني استمالة الناس الميه وتاً ليف دار يلتف حوله فيها كراء القوم .

وكان عهد القنصلية سميداً على جوزفين فكانت في التويلري ولا سيما في المالميزون قد أصبحت كماسكة وكان سؤددها يزبد يوماً بعد يوم وانتهى بها الامر الحان أصابت من زوجها عربون مودة كانت تعلق عليها أهمية عظمى .

واحتفل الكردينال فش خال الامبراطور في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٠٤ في قصر التويلري بزواج نابوليون وجوزفين الدي واشتركت حوزفين في ٢ دسمبر بحفسلة التتوجج فعصب نابوليون بيده حبينها بالتاج في حفلة لم يستق لحما نظبر وكانت قد أصبحت زوجته الشرعية أمام الحق سبحانه وتعسالى وصارت امراطورة واعترف لها بهذه الصفة البابا والملوك والشعب .

جوزفين المبراطورة — اذا أرسلنا الكلام عن جوزفين وهي المبراطورة للم نجد على أعمالها أدنى غبار من الجهة السياسية فلم تكن تطمع بأذيكون لها تأثير وكلة مسموعة في الدولة وهب دار في خلدها هذا الامر فان الرازه الى حيز الممل كان متمذراً عليها ولذلك بقيت عائشة في عهد الامبراطورية كما كانت عائشة في عهد القنصلية فالها اشتهرت بجودة القلب ورقة المواطف والميل الى مؤاساة المساكين فاستخدمت تفوق مركزها لاغاثة الملهوفين ودفع عوادي الدهر عن المظاومين . فكم مرف محكوم عليه بالنفي عملت على محو اسمه من جدول المنفيين وأعادت اليه أمواله المحجوزة .

وبقيت جوزفين حافظة لنضارتها ومحاسبها الفتانة بعد تجاوزها الاربعين من عمرها فسكان منظرها يخلب الالباب وكان فمها صغيراً وكانت تعلم كيف تخفي بعض أسنامها القبيحة . وكان لومها مائلا فليلا الى السمرة بيد امها كانت تتبرج وتتخضب وكانت ممشوقة القامة ناحمة الخدين لدنة الانامل تفين الناظرين ممشوقة القامة ناحمة الخدين لدنة الانامل تفين الناظرين ممشوقة القامة أحرزت جميع المحاسن التي خلدتها ديشسة بودون . فكانت تمدو للانظار وتسحر الالباب وتدعو الناس الى الاعجاب بها وهي جالسة المتأمل على الصخور في غابة المالميزون وقد لبست ثوباً أبيض يحسر عن كتفيها وذراعيها وقد وشي بالذهب وألقت على منكبيها رداه أحر النفت بأطرافه .

اسراف جوزفين -- وكانت جوزفين مستعبدة لميل تعدت فيه الحدود وهو حب التأنق في الملبس والتربن فكانت تنفق على ذلك مبالغ طائلة من المال ويروي بوديان حوادث شي من هذا القبيل اسرها اليه الامبراطور عن الامراطورة في شهر مارس سنة ١٨٠٥ فقال له « اذهب اليها وحاول أن تقنعها بالمعدول عن نفقاتها الباهظة فكليوم اطلع على شيء جديد في هذا الشأن وهذا يزعجني كثيراً . وحين اكلها عنه يقور فائري فتبكي فاصفح عنها واصبح فتعدفي بالاقلاع عن ذلك ولكنها لا تلبث أن تعود اليه في الغد فنعود الى المعاتبة والتقريع . » فذهب بوريان الى الامبراطورة ونقل اليها كلام الامبراطور فقالت له ببساطة مؤثرة : ماذا تريد أن أفعل وهم يأتوني بأشياء جميلة فلست مخطئة في ذلك ولا سبا بعد أن يعرضوها علي ويبالفوا في وصفها فاشتريها وهملا يطلبون فلك ولا سبا بعد أن يعرضوها علي ويبالفوا في وصفها فاشتريها وهملا يطلبون معي نقود فيتصل خبرها به فيستشيط غضبا وحين يكون معي مال يابوريان تعرف نقود فيتصل خبرها به فيستشيط غضبا وحين يكون معي مال يابوريان تعرف نقود فيتصل خبرها به فيستشيط غضبا وحين يكون معي مال يابوريان تعرف نقود فيتصل خبرها به فيستشيط غضبا وحين يكون معي مال يابوريان تعرف فسأجتهد من الآن فصاعداً بأن أقتصد . قل له ذلك حين تبصره . »

ولم يكن تعنيف نابوليون لجوزفين على نفقاتها الجنونية بلا أساس فلم تكور تحجم عن اقتناء أي شيء نرغب في اقتنائه مهما كان عنه كبيراً فقد انتهى اليها في عهد القنصلية ان عند أحدهم عقداً من اللؤلؤ كان للملكة ماري انطوانت يبلغ عنه ٢٥٠ الف فرنك فتمكنت من الحصول على هذا المبلغ بمساعدة برتيه وذير الحرب عند تصفية حسابات مستشفيات ايطاليا ولكن كيف السبيل للبس المعقد ونابوليون لم يكن قد عرف شيئاً من أمره وصممت أن تلبسه في ليلة ساهرة فقال لها بونابرت ما هذا الذي في عنقك ما أجملك اليوم ما هذه اللاكي،

غاني لم أبصرها عندك قبلا . فقالت له : بلى أبصرته أكثر من عشر مرات فهذا هو المقد الذي أهدتني اياه جهورية ما وراء الالب وكنت أضع اللآلى ، في شهري . . . فقال : ولسكن يظهر لي . . فقالت : اذا لم تصدقني فاسأل بوريان يصدقك الحبر . فقال : وماذا تقول يا بوريان في هذا فهل تذكره . فقال نعم ياحضرة الجنرال اذكر أني رأيته قبلا . ولم يكذب بوريان في قوله هذا لان جوزفين كانت قد أرته المقد وهيأته لهذه الكذبة .

وكانت شديدة الولوع بالاردية الفاخرة فكان في خزائن ملابسها نحو أدبع مئة منها وكانت تصبيع مهافساتين وأغطية لسريرها ووسادات لسكلمها وكانت تشتري من الاردية كل ما تمثر عليه بلا مساومة فكان ذلك يجرها الى نفقات باهظة ولما كانت شؤونها غير منظمة كانت أثمان الاردية تبقى في غالب الاحيان غير مدفوعة ولما كان نابوليون في جزيرة البا وكانت جوزفين قد ماتت جاؤوه من جميع أنحاء ايطاليا بجداول حسابات لم تكن جوزفين قد دفعها بعد فكان نابوليون يقول: لو كانت من ربات الدتيب لكانت قد تركت بعد وفاتها خسين الى ستين مليون فرنك لانه دخل عليها أموال كثيرة .

اخلاقها – وكان الامبراطور ينحي عليها باللائعة لانها لم تكن محرزة قسطا وفيراً من العلم فلم تفتح قط كتابا ولم تقبض قط على قلم على ان مثل هذا الامر لم يكن شيئاً مذكوراً في نظر زوج ميال الى الامور النسوية أما في ما سوى ذلك فقد كانت كاملة أو لم بجدها دائعا ذات أخلاق رضية وذات طاعة ثامة . فكان يقول: « واذا قضي على بأن أركب المركبة في جوف الليل لاذهب الي جهة بهيدة كنت أدهش من رؤيتي جوزفين مستعدة لمرافقتي والت لم يكن وجودها معي ضروربا فاقول لها لا يمكنك المسير معي فانا ذاهب الى مكان بعيد والسفر اليه شاق فتقول: أخطأت في قولك هذا فاقول: ولكن لا بد لي من الانطلاق في الحال فتقول: إني مستعدة ، فاقول: ولكن يجب أن يكون ممك حاشية . فتقول: لا تهتم بذلك فمكل شيء معد . وكنت في كل مرة احبب سؤلها . »

وُقال نابوليون أيضاً عن حوزفين : «انها كانت راموز المحاسن ومثال اللطف وكانت قدوة في الطاعة والاخلاص والمجاملة في كل حين ولذلك أدخر لها في فؤادي

ذكرى حسنة وممرفة جميل متناهية . »

فكرة الطلاق - وكان لحا أعداء كثيرون وكان من أشدم عداء ابناء وبنات حيها وخصوصا لوسيان وكادولين فالهما لم يكونا يفتران عن السكيد لها وكل ذلك منشأه الحسد . وكانت هي تشمر بأنها حجر عثرة في سبيل حظه نابوليون من الحبن الذي شمرت فيه بآن سلطته اصبحت وراثمية فلم تكن قلم ولدت له أولاداً ولم تكن قادرة على ذلك وكانت تفكر وتقول : وما الفائدة له من بقائي ممه لانها كانت تمرف مقدار أنانيته ولم يكن يغرب عنها ان الاسباب الدولية القاهرة ستنتهي بالتغلب على آثار ذلك الغرام الذي كان متما والذي كانت ناده تنتمش من حين الى آخر والكنه مع كل ذلك لم يكن سوى ناد آخذة بالخود وكان نابوليون قد أوشك قبل التتويج بايام أن يطلق جوزفين بصورة فظة فانها كانت قد عرفت أن له في سانكاو د علاقات غرامية وعرف هو ذلك . فاستاء من انفضاح أمره واغلظ لها في الـكلام وصمم على التملص منها والاصاخة الى صوت السيّاسة الني كانت تقتضي ان يكون له أمرأة ولود . وقال لاوجين أن يوافيه الى سان كلود لكي ينظم شروط الطلاق لامه ولكن انقشمت النهامة أمام نسيم لطف جوزفين ورشاش دموعها وزال كل شيء وانهى الامر باقناعها أياه بان يتمم عقد الزواج — دينيا قبل التتويج بيومين — وطلبت من الكردينال فش بعد ما بادك الاكليل أن يعطبها شهادة خطية بواقع الحال وقد حفظت هذه الشهادة بكل اعتناء ولم ترض بأن تدفعها الى الامبراطور مع شدة الحاحه عليها بطلبها وقد توهمت أنها ضمنت بها مستقبلها فرضيت بان تكون زوجة مطيعة لبعلها ومتغاضية عنجميع هفواته وكاذنا بوليون يستودعها اسرارآ غريبة فتساعده في بمض الاحيان على تحطيم سلاسل كانت تثقل عليه .

ومع كل ذلك لم تكن هذه الأمور لتحول دون فكرة الطلاق فقدكانت منعهد بعيد تخالج ضمير البوليون وتتقوى فيه يوما بمديوم وقد قال لبوريان في سنة ١٨٠٥: « لوكانت على الاقل قد ولدت لي ولداً فانا أتمذب كل حياتي لانه ليس لي ولد وأعلم أن دعائم مركزي لاتتوطد الاحين يكون لي ولد ، وان أنا مت فلا يستطيع أحد من أخوتي ان يقوم مقامي. ان كل شيء ابتدأ ولكنه لم ينته فالله وحده يعلم ماذا يحدث . »

واقترح نابوليون أمراً غربيا على جوزفين بعد التتويج بقليل من الحين فطلب منها أن تتظاهر بالحبل لينخدع الجيع بذلك وأن يقدم للناس طفلا يتوهمونه ابنه من دونأن تكون هي والدته. ويقال انهارضيت بذلك الاقتراح ولم يبق الا أن يوافق عليه كورفبزار طبيب العاهل الاول فقال له: اذا تحكنت من ضمان ولادة غلام يكون ابني فهل تريد أت انتشهد بانالامبر اطورة ولدته بتدبير جميع الاشياء اللازمة لتمويه الحقيقة على الناس. فرفض كورفيزار موافئة الامبر اطور على تلك الحسألة الممقدة وقد بسطها في سنة ١٨٠٥ بقوله: «ليت الامبر اطورة تموت فتزول المصاعب ويتمكن وقد بسطها في سنة ١٨٠٥ بقوله: «ليت الامبر اطورة تموت فتزول المصاعب ويتمكن الامبر اطور من التزوج بامرأة تلد له أولاداً فانه ما دام بلاعقب من صلبه يخشى اذارة الشؤون فيفتم أنصار البوربون الفرصة ويهبون لنيل أوطارهم وهذا مالا بد من تلافيه ، »

مفاتحة نابوليون بامرالطلاق — وخطر لنابوليون أن يتبنى ابن أخيه لويس ولكنه ماعدا رغبته في أن يكون وارثه من صلبه كان يرى ابن شقيقه ضميف البنية وهذا ما كان يقلق خاطره فاستند الى هذه الحيجة وحدث جوزفين بحسألة الطلاق بانيا ذلك على ضرورة أنخاذ امرأة نملد له أولاداً فقال لها : « اذا تم مثل هذا الفكر ياجوزفين وجب عليك ان تساعديني على تدبير المسألة وأنا اعتمه على صداقتك لتخاصيني من المأزق الحرج الذي يدفعني اليه فصم عرى زواجنا الباعثة عليه أحوال قاهرة فانت تفاتحيني بالامر وات مع مراعانك للجدلة التي أنا فيها تقدرعين بالشجاعة لتقرري بذانك شروط انفصالك عني . » فاجابته أنوليون مشيئته في ايصالها اليها واقتصرت على قولها له بلهجة تفصح عن حزن بابوليون مشيئته في ايصالها اليها واقتصرت على قولها له بلهجة تفصح عن حزن شديد مقرون بعزة نفس : « يامولاي أنت صاحب الأمر والنهي وفي يدك حظي شديد مقرون بعزة نفس : « يامولاي أنت صاحب الأمر والنهي وفي يدك حظي شديد مقرون بعزة نفس : « يامولاي أنت صاحب الأمر والنهي وفي يدك حظي شديد مقرون الشهل فانا زوجتك وقد توجتني بحضور البابا هذا الشرف السامي يجملي غير ميالة الى تركه بسهولة فاذا طلقتني عرفت فرنساكلها أبك طردني وهي تجهل مقدار طاعتي لك وحزني الشديد . »

وجعلوا يسمون لحمل تلك المنكودة الطالع على الرضى بفصم عرى الزواج مختارة أو مكرهة عليه .

تدابير فوشه — وخلا نا بوليون بفوشه وزير الشحنة العام في فنتنبلو في يوم من أيام اكتوبر ١٨٠٧ وكان هذا الوزير نائلا ثقة مولاه في ذلك الحين وطال الحديث بينهما ودعاه الماهل الى الغداء ممه على مائدته في ذلك اليوم وكان نا بوليون مبتهجا . وذهب خادم الامبراطورة الخاص في منتصف ليلذلك اليوم للبحث عنءقيلة ديريموزا أو زوجها كبيرحجاب الاميراطور فاسرع المسيو دي وعوذا في المثول أمام الامبراطورة فوجدها منبوشة الشمر وقد خلمت فسلما من ملابسها وانقلبت سحنتها فناولته رقعة طويلة بتوقيع فوشه وقد بلغ منها التأثر مبلغاً شديداً وكان فوشه يقول لها في الرقمة ﴿ آنَهُ يَكْتُبُ البُّهَا مَنْ مُلقاء نفسه من دون أن يكون للعاهل اطلاع على ذلك وأنه يتوسل اليها بأن تحفظ المسمى الذي لجأ اليه سرا لنفسها وهو يعتبره مؤاتيا لمصلحة الامبراطورية فنابوليون صاحب السلطة العليا في فرنسا ولكن الاحوال تقضي بآن تراعى مصلحة مستقبل فرنسا الموكولة اليه فلا ينبغي كتمان الحقيقة يامولاتي . أنَّ مستقبل فرنسا السياسي مستهدف لنبال الخطر من جراء الافتقار الى وارث للاسراطور وآبي بصفة كوني وزيراً للشحنة أعرف حقيقة الرأي العام وأعلم أن الناس كثيرو الاهمام بأمر الخلافة في الامبراطورية فتمثلي مقدار القوة التي تكون لمرش جلالته حين يكون معضوداً بوجود ابن له حوله . »

ولما كان فو شه معتقداً أن الامبراطور لا يقدم على مثل تلك التضحية جرق على الاشارة على الامبراطورة بان تفعل ذلك الجهد العظيم وتضحي بنفسها في سبيل فرنسا. ودخلت الامبراطورة في الند على زوجها وأطلعته على كتاب فوشه فلم يكن ما أبداه من الدهش يقل عما أبداه من الغضب ولولم يكن الوزير قد انطلق الى باريس لكان قد وبخه توبيخا شديدا وكان مستعدا اذا شاءت جوزفين ذلك ان ينزل به عظيم العقوبة وان يفصله من منصبه وصحب هذه السكلات كثير من الملاطفة والمجاملة ولكنه كان يصعب على الامبراطور اخفاء ما كان يساوره من الاضطراب

وعاد فوشه بعد بضعة أيام الى فنتنبلو فاستقبله نابوليون ببرودة وكتب

اليسه في ٥ نوفهر ١٨٠٧ رسالة تفيض غضبا وقال له : « ياحضرة السيد فوشه انك تأتي من خمسة عشر يوما أعمالا تدل على الجماقة فقد آن الأوان لان تضم حدا لهذه الاعمال وان تكفّ عن التدخل رأسا أو بالواسطة بأمر لا يعنيك بوجه من الوجوه. هذه ارادتي. » ولكنه كان في الوقت عينه يقول لزوجته وهو يفالي في ملاطفتها : « انه فعل ذلك منقاداً الى غيرة شديدة على مصلحة الدولة فلا ينبغي أن نوغر الصدر عليه فيكفي أن نسد آذاننا عن سماع مشوراته وأن قتيقني اني لاأستطيع أن أعيش بدونك . »

ولكن فوشه لم يفتاً عن تحريك الرأي العام فكان رجال الشحنة برددون في كل ناحية أنه من الضروري لمستقبل الحكم الامبراطوري أن يكون للامبراطور وارث من لحمه ودمه. وكانت مثل هذه الاحاديث تدور في جميع الملاهي وقد اعتقد نابوليون أن الرأي العام ممالىء له من هذه الجهة الدقيقة. وأراد فوشه أن يسبق مزاحمه البرنس دي بنيفان (تالبران) الى تدبير قضية الطلاق وكان يعلم أيضا أن كاروان شقيقة الامبراطور وملكة نابولي كانت تبغض جوزفين بغضا شديداً من عهد بعيد وتسعى لتدبير ذلك الطلاة. متوسلة بوسائل شي شديداً من

تردد نابوليون — وكان تاليران يسمى لنكاية فوشه بالتظاهر بالدفاع من مصالح حوزفين على أنه كان في الحقيقة يرغب كل الرغبة في وقوع الطلاق في الفرصة الملائمة لمقدزواج جديد كان يدبره من زمان طويل ، فأوقفه الامبراطور على تردده الاأن مصلحة الدولة كانت تقوى يوما فيوما على ذكرى تلك الحية القديمة .

وروت عقيلة دي رجموزا مشهداً غريباً وقع في شهر مارس ١٩٠٨ وقدعرفته من جوزفين نفسها فان الامبراطور دعا الامبراطورة الى تناول الطمام ممه وكان السمت والسكا به مخيمين فوق المائدة ودخلت الامبراطورة مخدعها بعد المشاء لترتدي ملابس السهرة ولكن جاؤوا ودعوها بحجة أن الماهل يشكو من ألم شديد في ممدته . ولما أبصرها لم يقوعلى حبس عبراته فجذبها الى سريره وانطرح الى جانبها غير مبال بتعطيل ملابسها الفاخرة وضمها الى صدره وهو يقول: هاءزيزي جوزفين الحبيبة لا أستطيع فرافك . » وكان تهيجه العصبي يزداد

فأشارت عليه جوزفين بألايظهر للناس على تلك الحال ونصحت له بأن يرقد . فأذعن لمقالها مشترطاً عليها بأن تنزع ملابسها وتنام الى جانبه وكان يردد قائلا ودموعه تسيل من محاجره : « أنهم يحيطون بي ويضايقونني ويصيرون عيشي مرآ » وكان في تلك الليلة بمزج النهيج بالحنان وثاب اليه الروع في الصباح .

تصميم نابوليون على الطلاق — وآخراً قرر نابوليون فكره وحيث أن الامبراطورة لم تظهر أنها فهمت مايبتغون منهاعمله لم يبق الاأن يبلغوها ارادة لامرد لها فبعد التمهيد جاء دور الهجوم الفجائي وكان ذلك في ٣٠ نوفبر ١٨٠٩ في قصر التويلري وقد شهده المسيو دي بوصه بصفة كونه قيم القصر واليك تفصيل الحادث:

 لما قدمت القهوة تناول نابوليون الفنجان من يد الخادم وأشار اليه. بالانصراف وسمع في الحال صوت خرج من فم الامبراطورة جوزفين من غرفة الامبراطور . وهم الخفير الواقف أمام الغرفة بفتح الباب لظنه أن الامبراطورة أصيبت بوعكة فمنعته عن ذلك بقولي له ان الامبراطور يدعو الناس حين برى أن الحال تقتضي ذلك . وكنت واقلماً الى جانب الباب حين فتحه نابوليون بيده. فلما أبصرني قال لي بنهيج: ادخل يابوصه واففلالباب. فدخلت الغرفة وأبصرت الامبرالحورة متمددة على الطنفسة وهي تبكي وتنتحب بصوت يلين له الجماد قائلة . ﴿ لا أَقْوَى على الحياة بملك ذلك . ﴾ فقال لي نابوليون : هل تستطيع أن تحيمل جوزفين الى غرفتها مارا بالدرج الداخلي ليمتنوا بها بحسب ما تحتاج اليه. فأنهضها ببن يدي بمساعدة نابوليون وتناول هو قنديلا عن المنضدة وفتح الباب وسار أمامي لينبر لي الطريق . ولما وصات الى الدرجة الأولى من الدرَج قلت لنا بوليون أنه ضيق جداً وأخشى من المثار فنادى أحد الخدام وناوله المصباح وقبض على ساقي جوزفين ليساعدني على النزول براحة . ولمــا شمرت الامبراطورة بما أبذله من الجهد لئلا تسقط همست في أذني قائلة : انك تضغط علي كُثيراً فعاست حينئذ انه لاخوف على حياتها وانها لم يغم عليها دقيقة واحدة . وكان اضطراب الامبر اطور وتهييجه شديدين فأخبرني في أثناء اضطرابه عن سبب الحادث الذي حدث وكانت الكامات تخرج من فيه بجهد من دون أن يكون بعضها مرتبطاً بالبعض الأُخر وكان صوته متهدجاً يدل على مايشمر به من الضيق وكانت الدموع تهاطر من مقلتيه . وقد كان من الضروري أن يكون شديد النهيج حتى أفضى الى بتفصيل الحادث مع أبي لم أكن من الذين تعود البوح لهم بمكترمات ضميره .

« ولم يدم هــذا المشهد أكر من نماني دقائق فأرسل نابوليون في الحال يدعو اليه كورفيزار والملكة هرتنس وكمباسارس وفوشه وقبل أن يصعد الى خدعه ذهب بنفسه ليقف على حالة جوزفين فوجدها ساكنة الروع . »

وقد شهدت الأمراطورة في يوم الاحد في ٣ دسم ملاة الشكر المقامة للاحتفال بذكرى استراتز ومعاهدة فينا وكانت جالسة في المحل المعد لحا في كنيسة نوتردام . وشهدت في الغهد أيضاً مرقصاً شائفاً في دار بلدية باديس وكانت جالسة على عرش الى جانب الامبراطور وقد ترأست الاستقبال ثم أمها رافقته وهو يدور على المدعوين الحاضرين في الردهة وكانت جميع الانظار موجهة اليها ولكنها لم تفقد شيئا من رباطة جأشها ولطفها . وكانت هذه المرة آخر مرة ظهرت فيها بين الناس بصفة رسمية .

الطلاق – وكان كل شيء مقرراً ولم يبق إلا اجراء المراسيم الرسمية وقد رضيت الامبراطورة بذلك كما جاء في كناب مؤرخ في ١٥ دسمبر أملي عليها وهــذا نصه:

« باذن زوجي المظيم العزبز لا أرى لي بداً من التصريح بأنه لم يبق لي من أمل بالحصول على أولاد يقومون بحاجات سياسته ومصلحة فرنسا فيسرني أن أظهر له أكبر دليل على تعلقي به واخلاصي له مما يعطيه البشر على هذه الارض. فيكل ماعندي أصبته من مكادمه فيده توجتني ومن أعلى هذا العرش لم ألق إلا دلالات المودة والمحبة من الشعب الفرنسوي .

وأظن اني أعرب عن جميع هذه المواطف بقبولي الفاء زواج يعد من الآن فصاعداً حائلا دون مصلحة فرنسا وخبرها ويحرمها الهناء الذي تصيبه يوما ما بصبرورتها تحت حكم أعقاب رجل عظم أوجدته العناية لينسخ آثار ثورة هائلة وبرم ماتداعي من المذامح والعرش والنظام الاجماعي . على أن فصم عرى زواجي لايغير شيئا من عواطف قلي وسيلقى الامبراطور في صديقة مخلصة ، واني أعلم ما يسببه له من النم هذا العمل الباعثة عليه السياسة والمصالح الخطيرة ولكننا

كلينا نشمر بمظمة بسبب هذه التضحية التي نضحي بِها في سبيل وطننا » جوزفين »

ولم يكن الفاء هذا الزواج المدني مزعجا لان مجلس الشيوخ كان قد عهد اليه في تنظيم كل مالم يكن مستدركا في الدستور وكان ضروريا لحسن سيره. وقد أراد الامبراطور أن يأني عملا غريبا ويبين أن ماوقع لم يقع بالاكراه ففوض الى أوجين دي بوهرنه أن يبلغ مجلس الشيوخ ما قررته والدته وقد فعل ذلك بصفة كونه كبير مستشاري الدولة .

فغال: « من الضروري لسمادة فرنسا أن يشيخ مؤسس هـذه الاسرة الرابعة محاطاً باعقاب يتحدرون منه ويكونون ضمانا لجميعنا . فالدموع التي ذرفها الامبراطور من جراء ذلك تكفي لاعلاء شأن والدني . »

وكان الفاء الزواج الديني أصعب من الفاء الزواج المدني ولكن دجال الدين في باديس كانوا موالين للامبراطور فعلموا ان الزواج الذي عقد في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٠٤ لم يكن قانونيا لانه لم يسبقه اعلان المناداة التي يقتضبها الحق القانوني ولم يتم عقد الزواج بحضور خودي الرعية أو نائبه وان أهم شيء في هذه المستندات كان عدم وجود الرضى من جهة الامبراطور فلم يكن الزواج الديني والحالة هذه معتبراً عملا قانونيا .

واجتمع المجلس الخاص في الساعة العاشرة من مساء ١٤ دهمبر سنة ١٩٠٩ بغياب الامبراطورليقرر تنظيم صك الطلاق وبعد قليل من الحين وقع نابوليون وجوزفين محضور جميع الاسرة الامبراطورية الصك الملغى الزواج بموجه. وبعد ما عرض الامبراطور في صباح الغد فصيلة من الحرس شهد انطلاق جوزفين في الساعة الثانية بعد الظهر فانها فصلت عن قصر التويلري ميممة قصر الماليزون لتقضي فيه ما بقي لها من العمر،

آخر حياة جوزفين في المالميزون — وأمر نا بوليون بأنتبقى جوزفين حالة لقب المبراطورة وملكة وخصص لهامر تباسنو يأقدره مليو نافرنك وزيد فبما بعد الى ثلاثة ملايين فرنك وكان يتحفها بهدايا نفيسة منحين الى أخر فاهداها في سنة ١٨١٠ مئة الف فرنك لى فقات غير عادية على المالميزون و بضم مئات من الوف الفرنكات لشراء عقد من الزمرد وادوات فضية للمائدة وملا بس وغيرذلك من الاشياء . وكان يكثر

من زيارتها ويكتب اليها واصفا المالميزون بمثل العبارات الآتية : « ان هـذا المكان مملوء من عواطفنا فلا يستطبع شيء من الاشياء أن يفيرها من جهي نانا شديد الشوق الى رؤيتك ولكن يجب أن اتحقق انك قوية ولا تدعين الوهن يساورك . فأنا أشعر بشيء من الضعف وهذا يعذبني قليلا . . . لا تدعي مجالا للريب يداخلك في حقيقة عواطفي نحوك فهي ستحيى في فؤادي ما حييت وان انت شككت في ذلك ارتكبت خطأ كبيراً . »

ولم تبرح جوزفين ذلك المكان الذي حسنته وأكثرت من غرس النباتات العطرية النادرة في حديقته بحيث أصبحت كحديقة من حدائق النباتات المشهورة.

وجاءها العاهل في ذات يوم بابنه ملك رومية وكانت وهي تلعب بشعر هذا الغلام الأشقر تذري الدمع من عينيها . وقضت في المالميزون السنوات ١٨١٢ و ١٨١٨ و ١٨١٤ المحزنة المختلفة كل الاختلاف عن السنوات التي كانت فيها زوجة القنصل الاول والعاهل المظفر . فكانت تقول : « يخيل الي في بعض الأحيان أبي مت وأنه لم يبق لي سوى تصور مبهم بشعوري بأني لست من عداد الاحياء في هذا العالم . »

وكان انها قبلما جاءها العاهل بابنه كتبت اليه رسالة لما بلغها خبر ولادة ولي العهد من الامبراطورة ماري لويز وكانت هي في معتزلها بقصر نافار قرب افرو واليكم ترجمة الرسالة :

لا كنت أرغب أن أعرف منك نبأ ولادة ملك رومية وليس من مدفع مدينة افرو ولكني أدري قبل كل شيء أنك مدين بنفسك للدولة والأميرة الي حققت أعز آمالك وأسمى رفائبك . انها لاتستطيع أن تفوقني في الاخلاس لك ولكنها استطاعت أن تأتيك بمالم استطع اثيانك به وضمنت بذلك سمادة فرنسا فلها الحق إذن بمواطفك الاولى و بعنايتك كلها وأنا رفيقة حياتك في أوان الشدائد لم يبق لي الحق بأن أحتل في قلبك الامركزا بميداً جداً عن المركز الذي احتلته في قلبك الامراطورة ماري لويز . و بعد أن تسهر حيناً من الزمان عند وسادتها و بعد أن تقبل ولدك تتناول قلما لتخط جواباً الى أشد صديقاتك اخلاصاً فأنا أقبم على حبل الانتظار . . . »

وفي هذه الرسالة وصف كاف لما كانت عليه نفس جوزفين بعد طلاقها فقد كانت راضية بالحلة التي صارت اليها وصابرة على نكد طالعها وباقية شديدة التعلق بالامبراطور مع ما أصابها من الغموم من جراء توليته اياها صفحه وقد بقيت على تلك الحال حتى آخر نسمة من حياتها .

ولما سقطت باريس في قبضة المتحالفين في شهر مايو سنة ١٨١٤ وعاد الامبراطور من جزيرة البا وهربت ماري لويز لاتلوي على شيء ولا تهتم بزوجها الذي جافاه الحظ كتبت جوزفين الى نابوليون ما يأتي :

« يا صاحب الجلالة اليوم أستطيع أن أقيس عظم النكبة التي نااتني برقبتي الاربطة التي تقرنني بك مصرومة بيد الفانون وأنتحب لاني لم أبق لك سوى صديقة لا يسمها الانتحاب على الداهية الدهاء غير المنتظرة النارلة بك . لا أرثي لك لفقدانك العرش فقد اختبرت بنفسي ان الانسان يستطيع أن يسلو هذا الامر ولكن يسوءني ما تشمر به من الكا بة من جراء انفصالك عن الاسخاص الذين صحبوك الى مواطن المجد والفخار . . فان ترك هؤلاء الابطال بلا زعم كالزعم الذي شاطرهم المشقات يكون شديد الوطأة على قلبك المكلوم . ولا أرى مندوحة عن مشاطرتك هذه العواطف ستبكي على نكران الجيل وتخلف أرى مندوحة عن مشاطرتك هذه العواطف ستبكي على نكران الجيل وتخلف الاصدقاء عنك وخذ لهم اياك ولا سيما الاصدقاء الذبن استرسلت البهم فيا ليتني والخشية الا على النفوس الصغيرة وان النكبات لا تفصم عرى التملق الصادق والخشية الا على النفوس الصغيرة وان النكبات لا تفصم عرى التملق الصادق بل تزيدها توثقاً . وقد أوشكت حيناً من الزمان أن أفادر فرنسا وأقتس بل تزيدها توثقاً . وقد أوشكت حيناً من الزمان أن أفادر فرنسا وأقتس بل تربدها توثقاً . وقد أوشكت حيناً من الزمان أن أفادر فرنسا وأقتس بل تربدها لا يخفي عليك كنهه .

« واذا عامت أني انا الوحيدة التي تحب أن تنهض بما مجب عليها فلا يحول شيء دون الطلاقي الى المكان المقيم انت فيه فألتى فيه الهناء اذ يتسنى لي حينئذ أن أسليك في خلوتك ومصائبك ...»

وهذه الكامة المنتظرة بفروغ صبر لم يقه بها نا بوليون فبقيت جوز فين في المالميزون ولكن لم تطل مدة اقامتها فيه .

وبيها هي عائدة بعد أيام من عند ابنها الملكة هرتنس في سان لي تافرني

حيث كانت قد أدبت مأ دبة لماهل روسيا وملك روسيا شعرت بتوعك في مزاجها فدعي في الحال طبيها الخاص لمعالجتها وما عتمت أن ثابت البها عافيتها وجاء بعد مدة قصيرة لعيادتها صديق لها من نبلاء البريطانيين يدعى اللورد بفرلي ومعه مجلاه فاسهبت في محادثته عن العاهل نا بوليون وكان من جملة ماقالته له: « أفي واذاماً بق زوجة له صممت على موافاته غدا محيث لا ينجم عن عملي هذا استياء الزوجة التي فضلها على ويلذ لي خصيصا في هذا الحين ان أكون الى جانب لاشاطره حمل أعباء التبرم في حزيرة البا وأقاضمه الاحزان التي دهمته على أبي لم اشعر منذ طلاقي عثل كا بني اليوم . . . »

وكان تملقها بنابوليون شغلا شاغلا لهما وقد اكتسب لها ذلك التملق بالماهل الهاوي عن عرشه ميل الشعب اليها .

وزارها الاسكندر قيصر الروس في منزلها بالمالميزون في ١٠ مايو وتناول الطمام عندها وأبدى لها صداقة شديدة وسر بمماشرتها ومعاشرة ابنتها الملكة هرتنس ونجلها البرنس أوجين . فاستقبلته الامبرطورة في الردهة ثم خرجت الى الحديقة للتنزه معه . وكانت صحبها تضعف شيئًا فشيئًا .

وزارها أيضاً الاسكندر قيصر روسيا في ٢٤ مايو ومعه ملك بروسيا فاستقبلهما جوزفين في هذه المرة أيضاً ولكنها ما لبثت أن شمرت بتعب شديد فاستأذنت من ضيفيها ودخلت غرفتها وبقيت ابنتها هرتنس معهما . وصارت وطأة المرض تشتد عليها من ذلك الحين وكانت تشمر بالام مبرحة في حلقها فوصف لها الاطباء نفاطة بين كتفيها ولكن الداء كان قداستفحل أمره وأصبح لا ينجع فيه دواء . وغاصت في الليل الذي بين ٢٧ما يو و ٢٨منه في لجة كرى بعيدة القرار وظلت خس ساعات على تلك الحال وكان هذا نذيراً بالموت .

ولما عي الخبر الى قيصر روسيا خف الى عيادة جوزفين فلم تتمكن من عادثته بل ألقت عليه نظرة ملؤها معرفة الجميل. وكان الامير أوجين والملسكة هرتنس راكمين الى جانب سرير المحتضرة. وتزعم احدى صديقات جوزفين ان الامبراطورة قالت وهي تجود نفسها : لا لقد سعيت داعًا لجر السعادة الى فرنسا وبذلت غاية المجهود لادراك هذه الضالة وعكني أن أقول أمام جميع الناس

وانا غير محاذرة في قولي لومة لائم ان زوجة نابوليون الاولى لم تسبب قط ذرف عبرة من المبرات . . . »

وفاضت روح الامبراطورة في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين من صباح يوم ٢٩ مايو سنة ١٨١٤. وكانت تلك الوفاة الفجائية التي وقمت بعد رجوع البوربون ببضعة أيام قد اثارت في صدور القوم بعض المزاعم الغريبة فذهب بعضهم انها ذهبت ضحية السم وان تاليران ارتكب هذه الجريمة السياسية الفظيمة وقد بعثت الاسباب التالية على الظن بان جوزفين ماتت مسمومة :

« ان الشعب الفرنسوي لم يستقبل بالتحمس الملك الشرعى فخافوا السمى لارجاع الامبراطورية وحيث ان رجوع نابوليون لم يكن مؤكّداً كان البرنسّ اوجين بوهرنه الرجل المدللجلوس على عرش الامبراطورية وهوجندي باسل يحبه الشعب ويميل الى اللحاق به . وإذا كانت جوزفين قد تزلفت الى قيصر روسيا فانها لم تفعل ذلك الا لاستمالته الى نجلها . أو لم يكن امبراطور روسيا في ذلك الحين مسلطاً على حظ فرنسا. أولم تكن كلته مسموعة فيها أكثر من كله الملك لويس الثامن عشر . وحسب الحزب الملكي الف حساب لتردد القيصر على المالميزون لرؤية جوزفين وعلى سان لو لمشاهدة الملكة هرتنس ولاظهار شدة ميله الى الامير أوحين . . . فخطر لذلك الحزب أن يقضي على جوزفين بالتواري فينهدم صرح التدابير الى كانت تسمى لاعدادها طمماً باجلاس تجلها على عرش الامبراطورية . ويؤكد المسيو دي منغاليار ان أمر جوزفين تقرر في ٢٢ مايو. سنة ١٨١٤ في حديث دار بين لويس الثامن،عشر وتاليران حتى انه يروي الكلام عينه الذي دار بينهما ويقول ان تاليران قال للملك : ان إغواء زوجة نابوليون الاولى لماهل الروس بجلب علينا خطراً عظيها فالقيصر يمتقد انه يأتي عملا من أعمال المروءة بمديد المساعدة الى عقيلة دي بوهرنه ونجلها الا ان دهاء جلالتك وحكمتك السامية وخلقك النبيل فوق جميع المزاعم التي يطمع أصحابها بهضم حقوق الملكية المقدسة وعلاوة على ذلك لذأ علاج لكل شيء ويمكن أتخاذ التدابير التي . . . فقطع عليه لويس الثامن عشر كلامه قائلا : حسناً قلت يا مسيو تاليران فالسياسة الحقيقية لا تقف عند الاعتبارات المبتذلة فملك فرنسا يعول على شمو مداركك واخلاصك وخبرتك في مسائل الحسكومة الخطيرة . وكان كلام الملك بمثابة اقرار على ما كان تاليران يرمي اليه من التدابير من دون أن يصرح بحقيقة هذه التدابير . . .

ويقال أن جوزفين معمت ادادة اخفاق المساعي التي كانت تدبرها لاستمالة عاهل الروس الى مجلها . »

الأأن التاريخ أذكر هذه التهمة وثبت فيما بعد أن الحديث المزعوم أنه دار بين لويس الثامن عشر وتالبران لانصيب له من الصحة وقد كذب هذا الامر مؤرخو الامبراطورية جميمهم وخصوصا المسيو فريدريك ماسون . وقد بين الطب من جهة تطبيقه على الحادث التاريخي نوع موت جوزفين وأكد الدكتور كابانيس ان جوزفين توفيت بالتهاب الشعب الرئوية المصحوب بالذبحة الغنفرينية وكيفهاكان الامر فقدكان لتخرمها رجة لا تحدث عادة عند تخرم غيرها من النساء في فرنسا ولا يثير في افتدة الملا الفرنسوي مثل ما أثاره مصرعها من ساكنات الحد المقرون بالشفقة .

وقد ينهض بعض الناس ويقول أنها لم تكن تستوجب مثل هذه العواطف وانها كانت في ماضي حياتها تجنح عن الطريقة المثلى وأن الخفة كانت تستويها وأنها كانت مسرفة مبذرة وانها كانت في غالب الاحيان تضطر العاهل عند اليانها مثل لك الامور المستهجنة المستوجبة الانتقاد الى الاستشاطة غضباً عليها ولكن لا يمكن حبس اللسان عن التنويه بجودة قلبها وعطفها على البائس الملهوف. أولم يقل زوجها نفسه في ذات يوم وهو في جزيرة القديسة هيلانة: « هجر في سعدي لما هجرت جوزفين . » وكان الشعب الفرنسوي قد قال قله حين طلق جوزفين الفاضلة واستبدل بها النساوية الجلمودية الفؤاد: « سيكون هذا الأمر شؤماً عليه . »

## جدول أسماء الأعلام في الجزء الثاني

لما كانت ترجمة بعض أهماء الأعلام من اللغة الفرنسوية الى اللغة العربية تبعث في بعض الأحيان على الابهام والالتباس دأينا أن نضع جدولا لأهماء الأعلام التي يحتوي عليها تاريخ نابوليون الأول وقد اتبعنا الترتيب فيها بحسب الحروف الهجائية العربية

## \_ | \_

| Orcha           | ارخا            | Epaminondas | اباميننداس |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| Orza            | ادزا            | Ebersberg   | ابرسبرغ    |
| Auerstaêdt      | ارستاد          | Ebersdorf   | ابرسدرف    |
| Árcis           | ارسيس           | Abrantès    | أبرنكس     |
| Erfurth         | ادفورت          | Epernon     | ابرنون     |
| Arles           | أدل             | Epernay     | ابرني      |
| Armagnac        | ارمانياك        | Ipsilanti   | المسيلنتي  |
| Ormansperg      | اومنسيرغ        | Eblé        | أبله       |
| Arnault         | ادنول           | Abensberg   | ابنسيرغ    |
| Arizaga         | اريزاغا         | Abo         | ا بو       |
| Ospern          | اسبرن           | Aboukir     | آ بو قیر   |
| Espinoza De Los | اسبينوزا دي لوس | Apolda      | ابولدا     |
| Monteros        | منتيروس         | Etaples     | اتأبل      |
| Osiermann       | استرمان         | Etrurie     | اتروريا    |
| Estrenay        | استرني          | Ettlingen   | اتلنجن     |
| Osterode        | استرود          | Aderklaa    | ادركلا     |
| Ostrolenka      | استرولنكا       | Aranjuez    | أدانمجويز  |
| Istrie          | استريا          | Orthez      | ارتيز      |

| L' Argonne               | الادغون        | Ostende          | استند      |
|--------------------------|----------------|------------------|------------|
| L'Arzobispo              | الارزوبسبو     | Stockholm        | استوكهلم   |
| Alzire                   | الزيرة         | Elienne          | اسطفان ا   |
| L'Estrémadure            | الاسترعادور    | Essling          | اسلنغ      |
| Prince Des Astu-<br>ries | أميرالاستوريين | Essen            | اسن        |
| L' Escurial              | الاسكوريال     | Suède            | اسوج       |
| Le Grec                  | الاغريقي       | Séville          | اشبيلية    |
| Alfort                   | القور          | Augshourg        | اغسبورغ    |
| Elchingen                | الشنجن         | Ayrillon         | افريليون   |
| Alexiston                | الكسستن        | Aix-la- Chapelle | اكس لاشابل |
| Alexandrine              | الكسندرين      | Aix              | ا کس       |
| Aleanitz                 | الكناتز        | Excelmans        | ا کسلمان   |
| L'Elster                 | الالستر        | Eckmühl          | أكمهل      |
| L' Andalousie            | الاندلس        | Auxonne          | ا کسون     |
| L'Oder                   | الأودر         | Aken             | آ کن       |
| Ulm                      | 13             | L' Alaya         | וצצט       |
| L'Isère                  | الايزد         | L'Alle           | الال       |
| L' Aisne                 | الاين          | L' Inn           | الان       |
| III-et-Rance             | ال ودانس       | Elbe ,           | الب        |
| Almonacide               | الموناسيد      | Alba             | البا       |
| Elisa                    | البزا          | Albeck           | البك       |
| Allent                   | آ لن           | Albuféra         | الموفيرا   |
| L' Aube                  | الاوب          | Albuera          | البويرة    |
| L' Ypres                 | الأيبر         | Altkirken        | التكركن    |
| L'Ibérique               | الايبيرية      | L' Adriatique    | الادرياتيك |
| Alicante                 | اليكانت        | Oldenbourg       | الدنبودغ   |
|                          |                | L'Aragon         | الاراغون   |

| Oboiarzina            | اوبوارزينا                    | Empecinado             | امبا سينادو                          |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Autun                 | اوتان                         | Ambiorix               | <br>امبیورکس                         |
| Ougea                 | أوجيا                         | Amstetten              | ا مستتن                              |
| O'Donnel              | اودونل                        | Amsterdam              | مستردام                              |
| Oudinot               | اودينو                        | Antin                  | انتان                                |
| Oropeza               | اورېزا                        | Angiolini              | انجيوليني                            |
| Orense                | أودنز                         | Saint-André            | التديس الدراوس<br>التديس الدراوس     |
| O'Reilly              | اوريلي                        | Andujar                | اندوجار                              |
| Ostrowno              | اوسترونو                      | Enzersdorf             | انزرسدر <b>ف</b><br>انزرسدر <b>ف</b> |
| Ousouwieff            | اوسويف                        | Enns                   | الس                                  |
| Olione                | اوطون                         | Anspach                | انسياخ                               |
| Augusta               | اوغسطا                        | Insprück               | انسبروك                              |
| Ouvaroff              | اوغاروف                       | Antomarchi             | انطومارخی                            |
| Ocana                 | أوقانا                        | Don Antonio            | دون انطونيو                          |
| Auxerre               | اوكسير                        | Antibes                | انطیب                                |
| Olivenza              | اوليفترا                      | Antilles               | انطيل                                |
| <b>I</b> éna          | libi                          | Invalides              | انفاليد                              |
| Aigues-Mortes         | ۔<br>اینے مورث                |                        | انقرس                                |
| Eylau                 | ايلو                          | Anvers                 | انفنتادو                             |
| Illyrie               | ايلريا                        | Infintado              | انو نسیاتا                           |
| Ems                   | ء يـ ء<br>اي <i>عس</i>        | Annonciata             | ارسىيى<br>أوبرتو                     |
| Isabey                | ایزایی                        | Oporto                 | او رسدر <b>ف</b>                     |
|                       | <b>Ф</b> , "и                 | Obersdorf<br>Aupinskoë | اربر سار ق<br>او بنسکو یی            |
|                       |                               | Aupmskoe               | ار پستار پ                           |
|                       | natur 4                       | ) justine              |                                      |
| Elisabeth<br>Paterson | اليصابات باترسن               | La Sublime Porte       | الباب المالي                         |
| Bacciochi             | اليصابات باترسن<br>باتشيو تشي | Batavia                | بأتافيا                              |

| Peterwalde   | بتروالد                   | Pajol         | باجول                                 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Petrowskoie  | بروسكويي                  | Badajoz       | ر<br>باداجوز                          |
| Potsdam      | بتسدام                    | De Padoue     |                                       |
| Petit        | بي                        | Partha        | ىرى بايار<br>بارتا                    |
| Le Brabant   | .بي<br>البراب <b>ا</b> ن  | Bar-Sur-Aube  | بارسور <b>اوب</b><br>بارسوراوب        |
| De Pradt     | دي برا <b>دت</b>          | Bar-le-Duc    | بارگىدوق<br>بارلىدوق                  |
| Prado        | ب .<br>برداو              | Parme         | بارم<br>بارم                          |
| Le Brésil    | البرازيل                  | Barrois       | <sup>بر</sup> ۱<br>باد <i>وی</i>      |
| Prague       | برو وین<br>براغ           | La Passarge   | ېروق<br>الباسارج                      |
| Praga        | براغ <b>ا</b>             | Pasquier      | باسکیه<br>باسکیه                      |
| Bragance     | براغانس                   | Passenheim    |                                       |
| Portalis     | رومه میں<br>مرتا ایس      | Bacca         | باسنهیم<br>باکا                       |
| Le Portugal  | البرتوغال<br>البرتوغال    | Bacler d'Albe | ې ت<br>باکله دلب                      |
| Bertrand     | برتران<br>برتران          | Bâle          | به هه دسب<br>بال                      |
| Partounaux   | بر تو نو<br>پر تو نو      | Le Palatin    | •                                     |
| Brissac      | بوسوس<br>بوسداك           | Balaguer      | البالاتيني<br>اللانم                  |
| Presbourg    | برسبورغ                   | Palafox       | بالاغوير<br>بالافوكس                  |
| Brest        | بر سبوری<br>بر ست         | Balachoff     | بالا <i>دو نس</i><br>بالا كو <b>ف</b> |
| Beresford    | رست.<br>برسفرد            | Ballesteros   |                                       |
| Breslau      | برسلو                     | Pallisot      | بالستر <b>وس</b><br>۱۱                |
| La Bérésina  | البرسينا                  | Banos         | باليسو                                |
| Barcelone    | ۰۰ږد-سیمه<br>برشلونة      | Pahlen        | بانوس                                 |
| Berg         | , '                       | Baircuth      | باهلن                                 |
| Berg-op-Zoom | ب <i>يغ</i><br>برغ أب زؤم | Baylen        | بابرت                                 |
| Bergiried    | برخ اب در ا<br>برغفرید    | Bayonne       | بايلن                                 |
| Burghausen   | بوطفرید<br>پرغهوسن        | De Bubna      | بايون                                 |
| Burgos       | پرسهوسن<br>برغوس          | Pétrarque     | دي ببنا او بو بنا                     |
|              | برسووس                    | - vunitue     | بترارك                                |

| Bruges          | بويج                    | Bourgogne      | برغونية                      |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>P</b> régel  | ب <sup>ي</sup><br>پريجل | Borghèse       | برغيزي                       |
| Prevost         | بري <i>ق</i> و          | Barclay        | بر کلي                       |
| Pérignon        | .ت.<br>برينيون          | Berkeim        | برگیم<br>برگیم               |
| Bastia          | بستيا                   | Porlitz        | بُركيمٌ<br>برانز             |
| La Bastille     | <br>البستيل             | Berlin         | برلی <b>ن</b>                |
| Les Pasques     | البسكية                 | Brunn          | برت برت                      |
| Bessières       | <b>ب</b> سیار           | Pirna          | برنا                         |
| Pierre Le Grand | بطرس الاكبر             | Prentzlow      | بر<br>برنتزلو                |
| Petersbourg     | ، ران<br>بطرسبرج        | Pernetty       |                              |
| Bagration       | بغراسيون                | Pringen        | برن <b>ي</b><br>برخين        |
| Pfaffenhofen    | بمافنهوفن               | Brandebourg    | <br>بر ئدبورغ                |
| Buxhowden       | بکسپودن                 | Brunswick-Aels | بر نسویك الس<br>بر نسویك الس |
| Platow          | بلاتوف                  | De Brancas     | دي برنكا                     |
| Plaisance       | , ر<br>بلازنس           | Brenier        | س ب<br>برنیه                 |
| Placencia       | بلاستسيا                | Brutus         | . ق.<br>پروتوس               |
| Blavet          | بلافه                   | Bruxelies      | بروسل                        |
| Blake           | بلاك                    | Prusse         | بروسیا                       |
| Plechnitsi      | بلخنازي                 | De Provence    | <br>دي بروفنس                |
| Plauen          | بلاون                   | Preussik-Eylau | بروسیك ایلو                  |
| Baltimore       | . عدد<br>بلتيمور        | Broussier      | پر وصیه                      |
| Plessis-Chaman  | بلسی شامان              | Provins        | برونان                       |
| Belchitte       | بلشيت                   | Brune          | دون                          |
| La Baltique     | بحر البلطيك             | Brunn          | برون                         |
| Bellegarde      | بالخادد                 | Briare         | ترياد                        |
| Pilnitz         | بلغارد<br>بلنتز         | Brienne        | بريان                        |
| Valence         | بسر<br>بلنسية.          | De Prévannes   | دي پريفان                    |
|                 | ,                       |                |                              |

| Borodino        | بورودينو                                     | Du Belloy         | دي بلوی                    |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Borowsk         | بودوسك                                       | Blücher           | بلوخر                      |
| Borisof         | ٠٠<br>بوريسو <b>ف</b>                        | Plouzonne         | بلوزون                     |
| Poserna         | بوزرنا                                       | De Bellune        | دي باون                    |
| Posen           | بوزن                                         | Pleiss            | بلیس<br>بلیس               |
| Beausset        | بوصه                                         | Pleineselve       | ب یا ب<br>بلینسل <b>ف</b>  |
| Bossuet         | بوصويه                                       | Bamberg           | <br>پمبرغ                  |
| Butturlen       | ا<br>بوطران                                  | Pampelun <b>e</b> | ببي<br>بمبلونة             |
| Puthod          | بوطود<br>بوطود                               | Benavente         | <br>پنافنی                 |
| Potocki         | بو ملوکی<br>بو ملوکی                         | Ponte-Corvo       | ،<br>بنتی گرفو             |
| Bug             | بوغ<br>بوغ                                   | Les Bénédictins   | البندكتيون                 |
| Bouvet-de-Lozie |                                              | Pondichéry        | بندیشیري                   |
| Beaucaire       | بو کیر<br>بو کیر                             | Bentham           | بنتام                      |
| Bouland         | بولان                                        | Buntzlau          | بنتزلو                     |
| Pultusk         | بولتسك أو بلطسك                              | Beningsen         | بننغزن                     |
| Polsk           | بولسك                                        | Benvenutti        | بنفنونی                    |
| Polotsk         | بولو تسك                                     | Bénévent          | بنینمان                    |
| De Bulow        | دي بولوف                                     | Boyer             | <br>بواياي                 |
| Pologne         | بولونيا<br>بولونيا                           | Bobr              | بو پر<br>بو پر             |
| Pauline         | بو لي <i>ن</i>                               | Bautzen           | بر.<br>بو تزن              |
| De Polignac     | دي بولينياك                                  | Porto-Maurizio    | - •                        |
| De Pompadour    | دي بومبادور                                  | Bordeaux          | بوردو                      |
| Poméranie       | بوميرانيا                                    | Bourcier          | بورسيه                     |
| Poniatowsky     | بو نیا تسکی                                  | Borysthène        | بورستا <u>ن</u><br>بورستان |
| Boniface        | بو نی <i>ف</i> اسیوس<br>بو نی <i>ف</i> اسیوس | Bourguignon       | .و.<br>بورغنيون            |
| Poniémen        | بو نيمن                                      | Porlier           | بورليه<br>بورليه           |
| <i>B</i> ohême  | بو.<br>بوهیمیا                               | Bourmont          | .ود.<br>بورمون             |
|                 | , = <b>= =</b> •                             |                   | * 4 - J;                   |

| Peicherwitz      |                        |                          |                     |
|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|                  | بيشروتز                | Buen-Retiro              | بوی <i>ن</i> ریتیرو |
| Pichegru         | بيشغرو                 | Pietra-Santa             | بياتر اسانتا        |
| Pélage           | بيلاج                  | Le Béarn                 | البيارن             |
| Pilar            | ہ <u>،</u> سے<br>بیلاد | Piava                    | بيأنا               |
| Pilon            | بیارن<br>بیلون         | Bianchi                  | <br>بیانکی          |
| Piombino         | **                     | Biberach                 | بيراخ<br>بيبراخ     |
| Beverly          | ېيومېينو<br>نا         | Pise                     |                     |
| Prud'hon         | ېفرلي .                |                          | بيزا                |
|                  | ېرودون                 | Bizannet                 | بيزانه              |
|                  |                        | Peissing                 | بيسنع               |
|                  | ت)                     | ·)                       |                     |
| Trèves           | تری <b>ٺ</b>           | Le Tage                  | التاج               |
| Trévise          | ر<br>ٿريفين            | Tascher de la<br>Pagerie | تاشر دي لا باجري    |
| Thérèse Cabarrus | تريزآكبادوس            | Tallien                  | تاليان              |
| Tilsitt          | تلست                   | Talaveyra de la<br>Reyna | تالأقيرادينا        |
| De Tolstoï       | دي تلست <i>و</i> ي     | Taylor                   | تهایبلر<br>*        |
| Tscherin         | تشيرين                 | Turquie                  | تركيا               |
| Tours            | <b>آو ر</b>            | Trieste                  | تريستي              |
| Tamerlan         | تيمورلنك               | Trianon                  | تريانون             |
| Thémistocle      | تمستوكل                | Teruxillo                | تروكسياو            |
|                  | جع )                   | <u>(</u> )               |                     |
| Juntersdof       | -<br>جنرسد <b>ن</b>    | Jaca                     | جاكا                |
| Geneviève -      | جنفياف                 | Jakubowo                 | جاكوبوفو            |
| De Genlis        | دي جنلي                | Jeanne d'Arc             | جان دارك            |
| Joubert          | جوبير                  | Jakowleff                | جاكوليف             |
| Jaurdan          | جورداز                 | Les Montagnes<br>Noires  | الجبال السوداء      |
| Jouberton        | جو بر تو               | Georgenthal              | جرجنتال             |

وكان كلام الملك بمثابة اقرار على ما كان تاليران يرمي اليه من التدابير من دون أن يصرح بحقيقة هذه التدابير . . .

ويقال أن جوزفين مهمت ارادة اخفاق المساعي الي كانت تدبرها لاستمالة عاهل الروس الى مجلها . »

الأأن التاريخ أذكر هذه التهمة وثبت فيما بعد أن الحديث المزعوم أنه داد بين لويس الثامن عشر وتاليران لانصيب له من الصحة وقد كذب هذا الامر مؤرخو الامبراطورية جيمهم وخصوصا المسيو فريدريك ماسون . وقد بين الطبمن جهة تطبيقه على الحادث التاريخي نوع موت جوزفين وأكد الدكتور كابانيس ان جوزفين توفيت بالتهاب الشعب الرئوية المصحوب بالذبحة الغنفرينية وكيفها كان الامر فقدكان لتخرمها رجة لاتحدث عادة عند تخرم غيرها من النساء في فرنسا ولا يثير في افتدة الملا القرنسوي مثل ما أثاره مصرعها من ساكنات الحب المقرون بالشفقة .

وقد يبهض بعض الناس ويقول أنها لم تكن تستوجب مثل هذه العواطف وانها كانت في ماضي حياتها مجنح عن الطريقة المثلى وأن الخفة كانت تسهويها وأنها كانت مسرفة مبذرة وانها كانت في غالب الاحيان تضطر العاهل عند اتيانها مثل تلك الامور المستهجنة المستوجبة الانتقاد الى الاستشاطة غضباً عليها ولكن لا يمكن حبس اللسان عن التنويه مجودة قلبها وعطفها على البائس الملهوف. أولم يقل زوجها نفسه في ذات يوم وهو في جزيرة القديسة هيلانة: « هجر في سعدي لما هجرت جوزفين . » وكان الشعب الفرنسوي قد قال قبله حين طلق جوزفين الفاضلة واستبدل بها النمساوية الجلمودية الفؤاد: « سيكون هذا الأمر شؤماً عليه . »

## جدول أسماء الأعلام في الجزء الثاني

لما كانت ترجمة بعض أهماء الأعلام من اللغة الفرنسوية الى اللغة العربية تبعث في بعض الأحيان على الابهام والالتباس رأينا أن نضع جدولا لأهماء الأعلام التي يحتوي عليها تاريخ نابوليون الأول وقد اتبعنا الترتيب فيها بحسب الحروف الهجائية العربية

## \_\_ | \_\_

| Orcha           | ارخا            | Epaminondas | اباميننداس               |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Orza            | ارزا            | Ebersberg   | <br>ابرسبرغ              |
| Auerstaedt      | ارستاد          | Ebersdorf   | .د . <u>ت</u><br>ابرسدرف |
| Arcis           | ارسيس           | Abrantès    | ابرنتس                   |
| Erfurth         | ادفورت          | Epernon     | ایرنون                   |
| Arles           | أرل             | Epernay     | ارني                     |
| Armagnac        | ارمانياك        | Ipsilanti   | ابسيلنى                  |
| Ormansperg      | ارمنسبرغ        | Eblé        | ابله                     |
| Arnault         | ادنول           | Abensberg   | ابنسيرغ                  |
| Arizaga         | اريزاغا         | Abo         | ابو                      |
| Ospern          | اسبرن           | Aboukir     | أ بو قير                 |
| Espinoza De Los | اسبينوزا دي لوس | Apolda      | ابولدا                   |
| Monteros        | منتيروس         | Etaples     | اتأبل                    |
| Ostermann       | استرمان         | Etrurie     | اتروريا                  |
| Estrenay        | استرني          | Ettlingen   | اللنجن                   |
| Osterode        | استرود          | Aderklaa    | ادركلا                   |
| Ostrolenka      | استرولنكا       | Aranjuez    | أدانجويز                 |
| Istrie          | استريا          | Orthez      | ارتيز                    |

| L' Argonne               | الارغون        | Ostende          | استند            |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| L'Arzobispo              | الارزوبسبو     | Stockholm        | استوكيلم         |
| Alzire                   | الزيرة         | Etienne          | اسطفان           |
| L'Eslrémadure            | الأستريمادور   | Essling          | اسلنغ            |
| Prince Des Astu-<br>ries | أميرالاستوريين | Essen            | اسن              |
| L' Escurial              | الاسكوريال     | Suède            | اسوج             |
| Le Grec                  | الاغريقي       | Séville          | اشبيلية          |
| Alfort                   | القود          | Augsbourg        | اغسبورغ          |
| Elchingen                | الشنجن         | Ayrillon         | افريليون         |
| Alexiston                | الكسستن        | Aix-la- Chapelle | اكس لاشابل       |
| Alexandrine              | الكسندرين      | Aix              | ا کس             |
| Alcanitz                 | الكنيز         | Excelmans        | ا كسلمان         |
| L'Elster                 | الألستر        | Eckmühl          | اكمهل            |
| L' Andalousie            | الاندلس        | Auxonne          | ا کسون           |
| L'Oder                   | الاودر         | Aken             | آگن .            |
| <b>U</b> lm              | آلم            | L' Alava         | 12731            |
| L'Isère                  | الايزد         | L' Alle          | וצל              |
| L' Aisne                 | الاين          | L' Inn           | الان             |
| Ill-et-Rance             | ال ورانس       | Elbe             | الب              |
| Almonacide               | الموناسيد      | Alba             | البا             |
| Elisa                    | اليزا          | Albeck           | البك             |
| Allent                   | آ لن           | Albuféra         | الموقيرا         |
| L' Aube                  | الاوب          | Albuera          | البويرة          |
| L' Ypres                 | الايبر         | Altkirken        | التكركن          |
| L'Ibérique               | الايبيرية      | L' Adriatique    | الادرياتيك       |
| Alicante                 | اليكانت        | Oldenbourg       | الدنبورغ         |
|                          |                | L'Aragon         | . وب<br>الاراغون |
|                          |                |                  | <del>-</del> -   |

| Oboiarzina    | اوبوارزينا | Empecinado  | امباسينادو       |
|---------------|------------|-------------|------------------|
| Autun         | اوتان      | Ambiorix    | امبیورکس         |
| Ougea         | أوجيا      | Amstetten   | امستتن           |
| O'Donnel      | اودونل     | Amsterdam   | مساردام          |
| Oudinot       | اودينو     | Antin       | انتان            |
| Oropeza       | اوربزا     | Angiolini   | انجيوليني        |
| Orense        | أودنز      | Saint-André | القديس الدراوس   |
| O'Reilly      | اوريليي    | Andujar     | اندوحار          |
| Ostrowno      | اوسترونو   | Enzersdorf  | انزرسدر <b>ف</b> |
| Ousouwieff    | اوسويف     | Enns        | ائس              |
| Ottone        | اوطون      | Anspach     | انسباخ           |
| Augusta       | اوغسطا     | Insprück    | انسبروك          |
| Ouvaroff      | اوةاروف    | Antomarchi  | انطومارخي        |
| Ocana         | أوقانا     | Don Antonio | دون انطونیو      |
| Auxerre       | اوكسير     | Antibes     | انطيب            |
| Olivenza      | اوليفنزا   | Antilles    | انطيل            |
| Iéna          | ايانا      | Invalides   | انفاليد          |
| Aigues-Mortes | ایغ مورت   | Anyers      | انفرس            |
| Eylau         | ايلو       | Infintado   | انفنتادو         |
| Illyrie       | ايليريا    | Annonciata  | انونسياتا        |
| Ems           | اعس        | Oporto      | أوبرتو           |
| Isabey        | ايزابي     | Obersdorf   | <b>او</b> ېرسدرف |
|               | • .        | Aupinskob   | أوبنسكوبي        |
|               | ٠          | ست ف        |                  |

Elisabeth Paterson

**Pacciochi** 

اليصابات باترسن باتشيو تشي

الباب العالي

بأتافيا

La Sublime Porte

Batavia

| Peterwalde   | بتروالد                      | Pajol         | باجول                   |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| Petrowskoie  | بتروسكوبي                    | Badajoz       | ېجو <i>ن</i><br>باداجوز |
| Poisdam      | بتسدام                       | De Padoue     | برہجوں<br>دي بادو       |
| Petit        | `<br>ب <i>ي</i> :            | Partha        | دي بدو<br>بارتا         |
| Le Brabant   | .ي<br>البرابان               | Bar-Sur-Aube  | باره<br>بارسوراوب       |
| De Pradt     | دی برادت<br>دی برادت         | Bar-le-Duc    | بارلىدور.<br>بارلىدوق   |
| Prado        | برداو<br>برداو               | Parme         |                         |
| Le Brésil    | برو.<br>البرازيل             | Barrois       | بادم                    |
| Prague       | سبردری<br>براغ               | La Passarge   | بارو <b>ی</b><br>۱۱ ا ا |
| Praga        | ,د <u>ے</u><br>برا <b>فا</b> | Pasquier      | الباسادج                |
| Bragance     | برات<br>براغ <b>ا</b> نس     | Passenheim    | باسكيه                  |
| Portalis     | بر.<br>برتالیس               | Васса         | باسنهيم                 |
| Le Portugal  | ر. بيس<br>البرتوغال          | Bacler d'Albe | باکا '                  |
| Bertrand     | ۰۰۰۰،<br>برتران              | Bâle          | باکله دلب               |
| Partounaux   | بر تو نو<br>پر تو نو         | Le Palatin    | بال                     |
| Brissac      | بر بنو بنو<br>بر ساك         | Balaguer      | البالاتيني              |
| Presbourg    |                              | Palafox       | بالاغوير                |
| Brest        | برسبورغ                      | Balachoff     | بالافوكس                |
| Beresford    | بوست<br>ن د د                | Ballesteros   | بالا كو <b>ف</b>        |
| Breslau      | پر سقرد                      | Pallisot      | بالسيروس                |
| La Bérésina  | بوسلو<br>الساب               | Banos         | باليسو                  |
| Barcelone    | البرسينا                     | Pahlen        | بانوس                   |
| Berg         | برشلونة                      |               | باهلن                   |
| Berg-op-Zoom | برغ                          | Baireuth      | بايرت                   |
| Bergfried    | برغ أب ذوم<br>ن              | Baylen        | بايلن                   |
| Burghausen   | برغفريد                      | Bayonne       | بايون                   |
| Burgos       | بوغهوسن                      | De Bubna      | دي ببنا او بو بنا       |
| are P.124    | پرغوس                        | Pétrarque     | بترارك                  |

| Bruges               | بديج                       | Bourgogne        | برغونية                   |
|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Prégel               | . دي<br>پر يجل             | Borghès <b>e</b> | ر غیزی                    |
| Prevost              | بريدن<br>پريثرو            | Barclay          | بو کلی                    |
| Pérignon             | برینیون<br>برینیون         | Berkeim          | برکیم<br>برکیم            |
| Bastia               | بريان.<br>بستيا            | <b>P</b> orlitz  | بر آبر<br>بر آبر          |
| La Bastille          | البستيل                    | Berlin           | برگین<br>برگین            |
| Les Pasques          | البسكية                    | Brunn            | ږدين<br>برت               |
| Bessières            | بسيار                      | Pirna            | بر نا                     |
| Pierre Le Grand      | بطرس الأكبر                | Prentzlow        | بر ننزلو                  |
| Petersbourg          | بطرسبرج                    | Pernetty         | بر نای                    |
| Bagration            | . ر بین<br>بغراسیون        | Pringen          | .پ.مي<br>پوهجين           |
| Pfaffenhofen         | بفافتهوفن                  | Brandebourg      | بر ندبورغ<br>برندبورغ     |
| Buxhowden            | بكسهودن                    | Brunswick-Aels   | بو برق<br>برئسویك الس     |
| Platow               | بلائوف                     | De Brancas       | .و و.<br>دي برنکا         |
| Plaisance            | بدرس<br>بلازنس             | Brenier          | برنيه                     |
| Placencia            | ب <i>حروس</i><br>بلاسنسیا  | Brutus           | .وت<br>پروتوس             |
| Blavet               | بلانه                      | Bruxelles        | پروس<br>پروسل             |
| Blake                | بلاك                       | Prusse           | بروسیا<br>بروسیا          |
|                      | بارت<br>بلخنازی            | De Provence      | پروسي<br>دي پروفنس        |
| Plechnitsi<br>Plauen | بى <b>د</b> ىبىرى<br>بلاون | Preussik-Eylau   | ىرى برودىس<br>بروسىك ايلو |
| Baltimore            | .*                         | Broussier        |                           |
| Plessis-Chaman       | بلتيمور<br>ا ماراد         | Provins          | پرومیه<br>پر <b>ونان</b>  |
|                      | بلسي شامان                 | Brune            |                           |
| Belchitte            | بلشیت                      | Brunn            | برون<br>                  |
| La Baltique          | بحر البلطيك                |                  | برون                      |
| Bellegarde           | بلغارد                     | Briare           | برياد                     |
| Pilnitz              | بلناز                      | Brienne          | بر يان                    |
| Valence              | بلنسية                     | De Prévannes     | دي بريفان                 |
|                      |                            |                  |                           |

| ••               |                                   |                          |                              |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Borodino         | بورودينو                          | Du Belloy                | دي بلوی                      |
| Borowsk          | بوروسك                            | Blücher                  | بلوخر                        |
| Borisof          | بوريسوف                           | Plouzonne                | بلوزون                       |
| Poserna          | بوزرنا                            | De Bellune               | دي بلون                      |
| Posen            | ٠٠<br>ب <i>و</i> ذڻ               | Pleiss —                 | بلیس                         |
| Beausset         | بوصه                              | Pleineselve              | بلينسلف                      |
| Bossuet          | بومبويه<br>بومبويه                | Bamberg                  | ٠٠.<br>بمبرغ                 |
| Butturlen        | بوطران<br>بوطران                  | Pampelune                | بميلونة                      |
| Puthod           | .د ر ن<br>بوطود                   | Benavente                | بن افنی<br>پنافنی            |
| Potocki          | بوماوکی                           | Ponte-Corvo              | بن <b>ی</b> کرفو             |
| Bug              | ,و ري<br>ب <u>وغ</u>              | Les Bénédictins          | . في رو<br>البندكتيون        |
| Bouvet-de-Lozier |                                   | Pondichéry               | بنديشيري                     |
| Beaucaire        | بو کیر<br>بو کیر                  | Bentham .                |                              |
| Bouland          | .و ين<br>بولان                    | BuntzIau                 | ٠٠٠<br>بنتز <b>ل</b> و       |
| Pultusk          | بولنسك أو بالماسك                 | Beningsen                | بننفزن                       |
| Polsk            | بولسك<br>بولسك                    | Benvenutti               | بنفنوتي                      |
| Polotsk          | بولو تسك                          | Bénévent                 | بنيفان                       |
| De Bulow         | .دی بولوف<br>دی بولوف             | Boyer                    | بىيىسى<br>بواياي             |
| Pologne          | ىي بولونيا<br>بولونيا             | Bobr                     | ~                            |
| Pauline          | بو لين<br>بو لين                  | Bautzen                  | ب <i>و بر</i><br>بو تزن      |
| De Polignac      | بوين<br>دي بولينياك               | Porto-Maurizio           | بورن<br>بورتو موریزیو        |
| De Pompadour     | دي بومبادور                       | Bordeaux                 | بوري سوديريو                 |
| Poméranie        | ىي بوب در.<br>بومىرانيا           | Bourcier                 | پوردو<br>بورسیه              |
| Poniatowsky      |                                   |                          |                              |
| Boniface         | بونياتسكي<br>بونيفاسيوس<br>بونيمن | Borysthène<br>Borysthène | بورستان<br>ده د غنده ن       |
| Poniémen'        | بر بید سیوس                       | Bourguignon              | بورخنیون<br>بورلیه<br>بوومون |
|                  |                                   | Porlier                  | بورىيە.                      |
| <i>B</i> ohême   | بوهيميا                           | Bourmont                 | بورمون                       |

| Peicherwitz      | w                    |                                  |                        |
|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Pichegru         | بيشروتز              | Buen-Retiro                      | بوین ریتیرو<br>نتا اسا |
| Pélage           | بيشغرو               | Pietra-Santa                     | بياتراسانتا            |
| Pilar            | بيلاج                | Lc Béarn                         | البيارن                |
| Pilon            | بيلاد                | Piava                            | بيافا                  |
| Piombino         | بيلون                | Bianchi                          | بيانكي                 |
|                  | بيومبينو             | Biberach                         | بيبراخ                 |
| Beverly          | بقرلي                | Pise                             | بيزا                   |
| Prud'hon         | برودون               | Bizannet                         | <br>بیزانه             |
|                  |                      | Peissing                         | بند السنم              |
|                  | <b>.</b>             | `                                |                        |
|                  | ت)                   | •)                               |                        |
| Trèves           | تر ی <i>ف</i>        | Le Tage                          | التاج                  |
| Trévise          | الريفيز              | Tascher de la<br>Pageri <b>e</b> | تاشردي لاباجري         |
| Thérèse Cabarrus | تر برآکباروس         | Tallien                          | تاليان                 |
| Tilsitt          | تلست                 | Talaveyra de la<br>Reyna         | تالافيرارينا           |
| De Tolstoï       | دي تلستوي            | Taylor                           | تايلر<br>تايلر         |
| Tscherin         | تشيرين               | Turquie                          | تركيا                  |
| Tours            | تور                  | Trieste                          | تر ایسی                |
| Tamerlan         | تيمورلنك             | Trianon                          | تريانون                |
| Thémistocle      | تمستوكل              | Teruxillo                        | تروكسيلو               |
|                  | ج)                   | )                                |                        |
| Juntersdof       | -<br>جنارسد <i>ف</i> | Jaca                             | جا کا                  |
| Geneviève ,      | جنفياف               | Jakubowo                         | جا کو بو فو            |
| De Geulis        | دي جنلي              | Jeanne d'Arc                     | جان دارك               |
| Joubert          | <br>جو بير           | Jakowleff                        | جا كوليف               |
| Jaurdan          | جوردان               | Les Montagnes<br>Noires          | الجبال السوداء         |
| Jouberton        | جو بر تو             | Georgenthal                      | <b>جرجنتال</b>         |
|                  |                      |                                  |                        |

| Gorice                  | غوريس          | Gustadt         | غستاد                                |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Gossa                   | غوسا           | Gustave-Adolphe | غستاف ادلف                           |
| Gorodeczna              | غورودكزنا      | Guilleminot     | غاسينو                               |
| Gourgaud                | غودغو          | Glinzendorf     | غلنزندر <b>ف</b>                     |
| Guastalla               | غوستالا        | Glogau          | غلوغو                                |
| Gouvion - Saint-<br>Cyr | عوفيون سان سير | Gobel           | ء <u>۔</u><br>غوبل                   |
| Goldberg                | غولدبرغ        | Gentz           | غناز                                 |
| Golymin                 | غولميين        | Gotta           | غوتا                                 |
| Gué-à-trème             | غیی آثریم      | Günzhourg       | غىزبود غ                             |
| Guidal                  | غيدال          | Gutakowski      | غوتا كوفسكي                          |
| Guimarans               | غيارانس        | Gudin           | غو دان                               |
| Guindet                 | غينده          | Godding         | غودن                                 |
| Guignes                 | غيلية          | Godoï           | غودوي                                |
| Guyot                   | غيو            | Gordonia        | غوردنيا                              |
|                         |                | Gorzakoff       | غورزاکو <b>ف</b><br>غورزاکو <b>ف</b> |

### – ف –

| Valoutina   | فالو تينا     | Fabre      | ةا <i>ب</i>    |
|-------------|---------------|------------|----------------|
| Valogue     | فالونيه       | Fabvier    | فا بفیه        |
| Fain        | نان           | Le Vatican | الفاتيكان      |
| De Vaublanc | دي فبلان      | Varus      | نارس           |
| Vitry       | فتري          | Vachau     | نا شو<br>فاشو  |
| Vittoria    | فتوريا        | Valladolid | فالادوليد      |
| L'Euphrate  | الفرات        | Valençay   | <u>فالنساي</u> |
| Ferrare     | فراد <i>ي</i> | Valée      | غال <b>ه</b>   |
| La Ferté    | الفرته        | Valhuber   | ء.<br>عالحوس   |

|                         |                      | T                       |                 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Flahaut                 | فلاهو                | Ferté-Sous-Jou-<br>arre | فرته سوجوار     |
| Flessingu <b>e</b>      | فلسنغ                | Friedland               | فردلاند         |
| De Valmy                | دي فلي               | Verdun                  | فردون           |
| Villeneuve              | فلنوف                | Ferdinand               | فردينان         |
| Volney                  | فلني                 | De Fersen               | دي فرسن         |
| Flensberg               | فلنسبرغ              | Pharsile                | <b>فر</b> سيل   |
| Volhynie                | فلهيئيا              | Varsovie                | <b>فر</b> سوفيا |
| Flaugergue              | فلوحر غ              | De Frescheville         | دي فرشفيل       |
| Florence                | فلور ئسة             | Foureroy                | فرکړوی          |
| De Fleurieu             | دي فلور يو           | La Pronde               | القرند          |
| Fontanes                | فنتان                | Don Francisco           | دون فرنسيسكو    |
| Vandamme                | فندام                | La Franche-Co-<br>mté   | الفرائش كونته   |
| Venegas                 | فنغاس                | Frochot                 | فروشو           |
| Finkenstein             | فسكنستن              | Fromenteau              | فرومنتو         |
| Voyer d'Argen-          | فو اياي درجنسن       | Franconie               | فرنسكونيا       |
| Fort-de France          | فور د <i>ي</i> فرانس | Verneuil                | <b>فر نو</b> يل |
| La Force                | الفورس               | Verhuel                 | فرهويل          |
| Fournier                | فورنيه               | Friant                  | فريان           |
| Vauchamp                | فوشان                | Freyberg                | فر إبرغ         |
| Fouché                  | فوشه                 | Freybourg               | فريبورغ         |
| Foucher                 | <b>فو ش</b> ه        | Fréjus                  | فو چوس          |
| Fuide                   | فولد                 | Frédéric                | <b>ف</b> رىدرىك |
| Viazma                  | فيازما               | Fréron                  | <b>فر برو</b> ن |
| Viterbe                 | فيتربي               | La Vistule              | الفستول         |
| Vidoni                  | فيدوني               | Fesch                   | فش              |
| Fère - Champen-<br>oise | فيرشمبنواز           | Victor - Emma-          | فكتورعمانو ثييل |
| Véréia                  | فيريا                | nuei<br>Valachie        | فلاخيا          |
|                         |                      |                         |                 |

| Villenberg     | فيلنبرغ         | De Vicence              | دي فيسنس                                |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Fili           | فيلي            | Vischau                 | <br>فيشو                                |
| La Vilia       | الفيليا         | De Vivès                | دي فيفس                                 |
| Fisme          | فيم             | Villacampa              | فيلا كما                                |
| Vimeiro        | فيميرو          | Villeneuve — 1<br>Comte | قيير مبه<br>فيلنوف/ليكنت <sup>-eا</sup> |
| Philippe II    | فيليب الثاني    | Wilna                   | <b>غ</b> یلنا                           |
|                | <u>(</u>        | <b>5</b>                |                                         |
| Constantinople | القسطنطينية     | Cadix                   | تقادس                                   |
| Castille       | قسط <u>ي</u> لة | L'He de Sainte          | ل<br>جزيرة القديسة -                    |
| Cosaque        | قوزاق           | Hélène                  | مبرروت<br>میلانه                        |
|                |                 | Constantin              | قسطمطين                                 |
|                |                 | ـــ ك                   |                                         |
| Cassel         | كاسل            | Cabanis                 | كابانيس                                 |
| Castlereagh    | كاسلر <i>ي</i>  | Kapelsdorf              | . يان<br>كابلسدر <b>ف</b>               |
| Le Cavado      | الكافادو        | Les Capucines           | الــــکا بو سين                         |
| Calais         | 15              | Le Capitole             | الكابيتول                               |
| Kalocza        | كالوكزا         | Catalogue               | كاتالونيا                               |
| Caligula       | كاليفو لا       | Caton                   | كاتون                                   |
| Kaminski       | كامنسكي         | Cadoudal                | كادودال                                 |
| Canova         | كانوفا "        | Don Carlos              | دون کارلوس                              |
| Canonville     | كانو نفيل       | Charles IV              | کارلوس الرابع<br>کارلوس الرابع          |
| Canino         | كانيذو          | Caro                    | کارو                                    |
| Kafa           | كايا            | Carrousel               | عارد<br><b>کارو</b> سل                  |
| Caën           | كابن            | Caroline                | کارولین<br>ک <b>ار</b> ولین             |
|                | -               |                         | الري ال                                 |

Caën

| Cluny         |                           |                 |                                      |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Calvi         | کلو <b>ي</b><br>سر        | Caprara         | کبرادا<br>-                          |
| Kleist        | کافي                      | Corbeny         | کر ب <i>ي</i>                        |
| Kulm          | کلیست                     | Coblentz        | كبلنتز                               |
|               | تحكم                      | Cattcart        | كتكارت                               |
| Clotilde      | كارتيله                   | Krasnoï         | کراسن <b>و بي</b>                    |
| Klenau Klein  | كلينو كلين                | Craonne         | كران                                 |
| Clèves        | كليف                      | Kirgener        | کر جبر                               |
| Compère       | كمبير                     | Cardade         | گرداد<br>گرداد                       |
| Condillac     | كنديلياك                  | Christophe      | ر<br>ک <sub>و</sub> ستوف             |
| Compans       | کہان                      | Kursomb         | کرسوم <b>ت</b>                       |
| Koemgsberg    | كنسبرغ                    | Crécy           | گرس <i>ی</i><br>گرسی                 |
| Combronne     | کمرن                      | Le Kremlin      | اليكر ملىن<br>اليكر ملىن             |
| Knobelsdorf   | كنو بلسدرف                | Christine       | بريمة مريسة.<br>كريسة <i>بن</i>      |
| Les Cantabres | الكنتديون                 | Adam Czartorys  |                                      |
| Kehl          | کیل                       | ki              | بورسکی<br>تورسکی                     |
| Cobentzel     | کو بنتزل                  | Czarnovo        | تورى <i>سى</i><br>كزارنومو           |
| Cuença        | كوانسا                    | Castille        | كستىلما                              |
| Kutusov       | کو توز <b>وف</b>          | Castanos        | کستانو <b>س</b><br>کستانوس           |
| Kourakin      | كوداكين                   | Castillane      | الكستلمانية                          |
| Courlande     | كورلاند                   | Cascante        | كسكنت                                |
| Curial        | كوديال                    | Claparède       | کلا بارید                            |
| Cordeliers    | کورد <b>ل</b> یا <b>ي</b> | Sainte - Claire | القديسة كلارا                        |
| Copenhague    | كو بنهاهن                 | Clary           | کلادی                                |
| Le Corso      | الكورسو                   | Kalkreuth       | كلكروث                               |
| Curée         | ۰ کوره                    | Calytu          | ر.<br>کلفینو <b>س</b>                |
| Corinne       | کود <b>ین</b>             | Claude          | ي و <del>ق</del><br>کلو دې <b>وس</b> |
| La Corogne    | الكودونيا                 | Clovis          | کلو فیس<br>کلو فیس                   |
|               |                           |                 |                                      |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| Kologha       | كولوغا           | Korneubourg   | كودنو بودغ            |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Kolomna       | كولومنا          | Corte         | كودتي                 |
| Comarchi      | کو مادخ <i>ي</i> | Koesen        | گوزن                  |
| Commode       | كوموديوس         | Custrin       | كوستران               |
| Caumartin     | کو مرتان         | Cuesta        | كوستا                 |
| Kowno         | کونو             | Cologne       | کو لو نیا             |
| Connewitz     | كونونز           | Colloredo     | كولوريدو              |
| Conti         | کونی             | Collenbach    | كولنماخ               |
| Kienmayer     | كياعاير          | Caulainconrt  | كولانكور              |
| Le Quirinal   | الكويرينال       | Cuvier        | کو فیه                |
| Quiroga       | كيروغا           | Kollowrath    | کولوداث<br>کولوداث    |
| Queiss        | کیس              | Koulniew      | كولنياف               |
|               |                  | J —           |                       |
| Lamarque      | لامارك           | Labanof       | لابانوف               |
| Lamotte       | لاموط            | La Bruyère    | <b>لا</b> برويار      |
| Laon          | لان              | La Place      | .و<br>لابلاس          |
| Lange         | لانج             | Lapoybe       | لأبويب                |
| Landshut      | لاندشت           | La Trava      | .د. ب<br>الاترانا     |
| Lanciletti    | لانشيلي          | Lajolais      | لاجوله                |
| Lahorie       | لاهو دي          | La Romana     | لارومانا<br>الارومانا |
| La Hogue      | لاهوغ            | Lariboissière | لاريبواسياد           |
| Léon          | لاون             | Lassalle      | لاسال                 |
| Lebreton      | لبرتون           | Lacy          |                       |
| Lebrun        | لبرون            | Lacépède      | لاسي<br>الاسيبيد      |
| Leipsick      | ابسيك اوليبزيك   | Lafon         | د سيبيت<br>لافون      |
| Lippodiswalde | لبوديسلد         | Laken         | لاکن<br>لاکن          |
|               |                  |               |                       |

| Louisbourg                | لويز إورغ        | Lutchissa   | لتخسا                              |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|
| Louisiana                 | لویز با نا       | Ledru       | لدرو                               |
| Louis le Débon-<br>naire  | لويس الحليم      | Lherminier  | لرمينيه                            |
| De Luynes                 | د <i>ي او پن</i> | Lérida      | الريدا                             |
| De Lióven                 | دي ليافن         | Lambach     | لمباخ                              |
| Lieberwolk witz           | ليبرواككوتن      | Lambert     | لبر                                |
| Lech                      | اپیخ اولوخ       | Lamberty    | لمرتي                              |
| Jean De Lichten-<br>stein | جان دي ايختنستان | Lintz       | لناتر                              |
| Lisy                      | ليز <i>ي</i>     | Langeron    | لنجيروق                            |
| Lisbonne                  | ليشبونة          | Lindenau    | لندنو                              |
| Lithuanie                 | ليطوانيا         | Lopackzen   | لو ۾ا کزڻ                          |
| Legrand                   | ليغران           | Lubeck      | لو بك                              |
| Ligneau                   | ليغنو            | Lobenstein  | لو پنستين                          |
| Livourne                  | ليفورنو          | Loban       | لوبو                               |
| Lefebyre                  | ليفيفر           | Lutzen      | ا<br>نو ت <u>و</u> ن               |
| Lefebyre — Des nottes     | ليفيفر دينوت     | Luther      | لو تیرو <b>می</b>                  |
| Léopoldstadt              | ليو بولد ستاد    | Lorette     | لورت                               |
| Lainé                     | لينه             | La Lorraine | اللودين                            |
| Lignitz                   | لينيتز           | La Lusace   | اللوزاس                            |
|                           |                  | Lusigny     | لو زي <u>ي</u>                     |
|                           |                  | Lugo        | لوغو                               |
|                           |                  | Lovers      | <b>لو ف</b> رس                     |
|                           |                  | Locke       | لو ك                               |
|                           |                  | Locques     | لوك                                |
|                           |                  | Lomitten    | لوه تهز                            |
|                           |                  | Lawenberg   | <b>لو</b> نبرغ                     |
|                           |                  | Lowiez      | لوه ټن<br>لو نېرغ<br>لو ي <u>ن</u> |
|                           |                  |             |                                    |

## \_\_\_\_\_

| Mahmoud                    | بمحرو د            | Mathilde                | ماتيلد               |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| La Méditerranée            | -                  | Marathon                | ماراطون<br>ماراطون   |
| La Mudeleine               | المدلين            | Marrac                  | ماراك                |
| Medellin                   | مدلين              | Champ De Mars           |                      |
| Médicis                    | مدیشی              | La Marne                | المارن               |
| Medyn                      | ي <i>پ</i><br>مدين | Marente                 | مارن <i>ت</i>        |
| Mortefontaine              | مر تفیتین<br>مر    | Maria                   | ماريا                |
| La Martinique              | المر تينيك         | Marian o-Domin-<br>guez | ماريانو دومنفن       |
| Mortier                    | مرآبية             | Marie Antoinette        | ماري آن <b>طوانت</b> |
| Mont-de-Marsan             | مون ديمرسان        | Marie Thérèse           | ماري تبريز           |
| Murcie                     | مرسية              | Marie Louise            | ماري لويز            |
| Marchand                   | مرشان              | Marie De Médicis        | ماري المديشية        |
| Morghoni                   | مرغون <b>ي</b>     | Marienzal               | مادينزال             |
| Merfeld                    | مو قىلد            | Marion-Huart            | ماريون هوار          |
| Markluberg                 | وركليبرغ           | Frédéric-Masson         | فريدريك ماسون        |
| Missiesay                  | مسياسي             | De Massa                | دي ماميا             |
| Merhenbach                 | مرهنباخ            | Mack                    | ماك                  |
| <b>M</b> agdebour <b>g</b> | مغد بورغ           | Malet                   | مالاي                |
| Le Mexique                 | المكسيك            | Malher                  | مالحه                |
| Maximilien                 | مكسيمليان          | Malojaroslawetz         | مالوجاروسلاوتر       |
| Macdonald                  | مكدونال            | De Man                  | دي مان               |
| Mequinenza                 | مكينازا            | La Manche               | الما نش              |
| Melgrave                   | ملغراف             | Manège                  | انيح.                |
| Molk                       | ملك                | Mayence                 | مايانس               |
| Moldavie                   | ملدافيا            | De Metternich           | دي متر نييخ          |

| Morus            | موروس                                 | Malaga              | ملقا                      |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Maury            | موري                                  | Montbrun            |                           |
| Mormant          | مورما <u>ن</u><br>مورمان              | Montpellier         | منبرون                    |
| Mouzon           | موزوذ<br>موزوذ                        | Montalègre          | منبلیه                    |
| Moscou           | موسكو                                 |                     | منتاليفر                  |
| I a Moscova      | الموسكوفا                             | De Montesson        | <b>دی منتسون</b><br>تر ان |
| Mouton           | موطون                                 | Montespan           | منتسبان                   |
| Mullen           | مولن<br>مولن                          | Monte-Cavallo       | مذي كافالو                |
| Mollendorf       | مونن<br>مولندرف                       | Montjoie            | منجوي                     |
| Molek            | ~                                     | Montreuil           | مبرويل                    |
| Nojaïsk          | مولك<br>موجايسك                       | Monza               | منزا                      |
| Nolé             | موج <sub>ا ي</sub> ست<br>مولاي اوموله | Monçanarès          | منسانارس                  |
| Niolodetschino   | -                                     | Moncey              | منسي                      |
| Montereau        | مولودتشينو                            | Minisk              | منسك                      |
| Mont-Serra       | مونطرو                                | Montgalièr <b>e</b> | منغاليار                  |
| N1onet           | مونسرا                                | Montgobère          | منغو ہیں                  |
| Niunich          | هو نه                                 | Montfort            | منفود                     |
|                  | مو ٺيخ                                | Montmartre          | مهادتو                    |
| Mohrungen        | موهريجن                               | Montholon           | منطولون                   |
| Mohilow          | موهيلوف                               | Ménéval             | منيفال                    |
| Mouina           | موينا                                 | Montmorency         | منمورانسي                 |
| <b>N1</b> édée   | ميده                                  | Montmirail          | منميرايل                  |
| <b>N</b> 1éry    | ميري                                  | Meaux               | ى تا<br>مو                |
| Maison           | ميزون                                 | Mouhed Effendi      | موحد افندي                |
| <b>NI</b> dzérée | ميز برا <b>ي</b>                      | Moore               | مور                       |
| Niguez           | ميفز                                  | Moravie             | مورافيا                   |
| M i chalewska    | ميزيرا <i>ي</i><br>ميغز<br>ميكاليوسكا | Morand              | سوران<br>موران            |
|                  |                                       | Morella             | سوران<br>مورلا            |
|                  |                                       | ***                 |                           |

| Maine-de-Biran<br>Mina<br>Miollis                                                                               | مين دي بيران<br>مينا<br>ميولي                                                                                                                                 | Milhaud<br>Miloradowitz<br>Melun | میلهو<br>میلورادتز<br>میلون                                                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                 | <u>-</u> - ;                                                                                                                                                  | · — ·                            |                                                                                                    |  |  |  |
| Neustark Neusiedel Neufchatel Novozilzof Neumark Naumbourg Neuilly Néron Neiss Niè /re Nicolsburg Nesle Nemours | نوسطارك<br>نوسيدال<br>نوشاتل<br>نوفوزيازوف<br>نومادك<br>ومادك<br>نومبورغ<br>نيدون<br>نيرون<br>نيد<br>نيكسبورغ<br>نيكسبورغ<br>نيفير<br>نيفير<br>نيفير<br>نيفير | Nanterre                         | ناروكي<br>ناذيلسك<br>نانتر<br>نانجي<br>ناي<br>نزي ندنون<br>نزويخ<br>نفر<br>ننكر<br>ننسوتي<br>نوجان |  |  |  |
| Halle                                                                                                           | اورمان Normann اورمان<br>- المحاسب Harispe مال المارسب                                                                                                        |                                  |                                                                                                    |  |  |  |
| Hanau<br>Haynau                                                                                                 | هانو<br>هاينو                                                                                                                                                 | Harlay<br>Le Havre               | .ھارسب<br>ھارلي<br><i>الما</i> فر                                                                  |  |  |  |

| Hollabrünn     | هولايرن        | Herbisse       | ()                       |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Hulin          | <u>م</u> وّلان | Hertwell       | ھر بيس<br>ھرت <i>و ل</i> |
| Hotī           | هو ف           | De Hardenberg  |                          |
| Hullin         | هولن           | Habsbourg      |                          |
| Pays-Bas       | حولندا         | Hesse          | هبسبورغ                  |
| Hauembourg     | هومبودغ        | Hesse-Hambourg | هس<br>هس همبودغ          |
| Honfleur       | هونقلور        | Haxo           | هس همپورع<br>هکسو        |
| Hohenzollern . | هوهنزولرن      | Hollstedt      | هلستد                    |
| De Ifohenlohe  | دي هو هناوه    | Hembert        | همبرت<br>همبرت           |
| Hoyerswerda    | حوير سفردا     | Hambourg       | مېر <b>ت</b><br>همبودغ   |
| Hiller         | هيمار          | Hochkirch      | سبورے<br><b>ھ</b> وخکرخ  |
|                |                |                |                          |

#### - • -

| Wertingen     | ورتنجن            | Waterloo              | واتولو                     |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| Wurtchen      | ورتمخن            | Watelstadt            | واتلستادت                  |
| Le Weser      | الوزر             | -Guadalquivir         | والمساء.<br>الوادي الكبير  |
| Wagram        | وغرام             | Wartenbourg           | بودين<br>وارتنبورغ         |
| Westphalie    | وستفأليا          | Wassa                 | وار سېرى<br>واصا           |
| Walther       | واتر              | Wattier               | واطيه                      |
| Walcheren     | ولخرين            | Valladolid            | وال <u>ي.</u><br>والادوليد |
| Wolkersdorf   | ولكر سدر <b>ف</b> | Witepsk               | وتبسك                      |
| Wolkonski     | واكنسكي           | Wittgenst <b>e</b> in | و نجنستين<br>و تحجنستين    |
| Wilkowsky     | ولكووسكي          | Waterdorf             | ر بستين<br>وتردر <b>ف</b>  |
| Wickham       | وكهام             | La Wartha             | رو-اد—<br>الورتا           |
| Wellington    | ولنتن             | Wurtzbourg            | ٠٠ور<br>ورتزبودغ           |
| Wentzingerode | ونتزنجيرود        | Wurtemberg            | ود عبرج                    |
|               |                   |                       |                            |

| Weissy        | و ڀسي   | Wenkowo    | ونكونو   |
|---------------|---------|------------|----------|
| Weiesenfels   | ويستقلس | La Woop    | الووب    |
| Weischelmunde | ويشامند | Wolenberg  | وولنبرغ  |
| Weimar        | ويمار   | Wiazma     | ويازما   |
|               |         | Wittemberg | ويتمير غ |

### – ي –

| L'Yonne   | اليون    | L'Yères    | اليار   |
|-----------|----------|------------|---------|
| Les Grecs | اليو نان | lotelsée   | يا تلزه |
| Judith    | يهوديت   | féllachich | بالأشيش |
| Joseph    | يوسف     | Vésuve     | بزوف    |

فهرست الجز الثاني معجيفة كلة المؤلف انشاء الحكومة الامبراطورية \_ أعمال الرحمة \_ الغمل لاول معسكر بولون \_ الرحلة الى بلحيكا الفصل الثاني - دعوة المجلس الاشتراعي الى الاجتماع - عجيص الاقتراع الشعبي ـ وصول البابابيوس السابع الى 44 فرنسا \_ تتويج الامبراطور · الفصل الثالث - جلسات المجلس الاشتراعي - ازاحة الستار عن عثال نابوليون كتاب الامبراطور الى ملك بريطانيا العظمي حجواب اللورد ملغراف 44 اعلام مجاس الشيو خ الفصل الرابع - المناداة بنابوليون الحكاعلي ايطاليا \_ الانطلاق من ماريس ـ الاقامة في طورينو ـ نصب مارنغو \_ دخول میلانو \_ ضم جنوی الی فرنسا ـ النتوبج الجديد ـ الرحلة ألى ايطاليا ـ 44 المودة إلى فرأسا الفصل الخامس = انطلاق نا بوليون الى ممسكر بولون حشد الجنود الفرنسوية على حدود النسا ـ عودةالامبراطور الى باريس - اعادة النقويم الغريغوري -اعلان الحرب على المسا وتقرُّر مجلس الشيوخ تميئة ثمانين ألف مقاتل \_ توجه الاميراطور الى الجيش \_ معركة استرلتز الفصل السادس - نتيجة معركة استراتز \_ معركة طرف الغاد البحوية صلح وسبورغ \_ خلع البوربول عن عرش نابولي \_ ترفيع بافاريا آلى درجة مملكة \_ ارسال رارات استراتز الى باريس ـ عودة نابوليون الى فرنسا

الفصل السابع — اعتراف الحكومة العثمانية بنابوليون امبراطوراً.. اعادة مزاولة العبادة الكاثوليكية في المنطيون ترميم سان دنيس ـ افتتاح المجلس الاشتراعي ــ الاشغال العامه \_ قانون المرافعات الحقوقمة \_ الكلية الامبراطورية ... مصرف فرنسا ـ أنظمة المبراطورية ــ اقامة بوسف بونابرت ملكا على نابولي ــ ترفيع موراتالي درجة غرندوق برغ ــ اقامة لويس بوناترت ملكا على هولندا ــ الشاء محالفة الرين ــ التئام محكمةاليهو دالمليا في بأريسـ عقد معاهدة مع الباب العالي \_ مفاوضات في سبيل عقد السلم العامة ــ وفاة فوكس 4.8 حرب بروسيا ـُ معركة ايانا ــ نابوليون في **القصبل الثامن — V**4 النصل التاسم - دخول نابوليون برلين ـ اقامته في هذه العاصمة ـ حصار القارة الاوربية .. توقيف رحى القتال .. رسالة الى مجلس الشيوخ \_ تجنيد نمانين ألف 14 مقاتل ـ نشرة بوزن ـ نعب المدلين 1.1 الغمل الماشر - حرب بولونيا - صلح تلست المصل الحادي عشر- عودة نا بوليون الى باريس \_ جلسات المجلس الامبراطور الى ايطاليا ـ احتلال البرتوغال ـ عودة نابوليون ـ بيان نجاح العلوم والفنون من سنة ١٧٨٩ 110 الفصل الثاني عشر - مسائل ا-بانيا 145 الفصل الثالث عشر - عودة الاميراطور الى سان كاود - مفاوضات سياسية \_ ارسال الجنود الى اسبانيا \_ مفاوضة ارفورت المودة الى باريس - زيارة المتحف -

انعقاد المجلس الاشتراعى ـ رحلة الامبراطور الى بايون \_ غزوة جديدة لاسمانيا \_ الاستبلاء على مدريد \_ الغاء ديوان التفتيش \_ دلائل المحداوة مع النمسا ـ مفادرة نا بوليون الفيجائية ـ لجيش اسبانيا ــ العودة الى باريس والانطلاق الى ألمانيا 147 القميل الرابع عشر — حرب سنه ١٨٠٩ من الممسأ 121 الفصل الخامس عشر — الخلاف مع البابا سخم الولايات الرومانية الي فرنسا ١٦٧ الفصلالسادس، عشر — طلاق الأمبراطور \_ تزوجه بأرشيدوقة عساوية - ١٧٩ الفصل السابع عشر — انتداب برنادوت للجلوس على عرش اسو ج ــ ضم هولندا الى فرنسا 184 االفصل الثامن عشر - قانون المطبوعات \_ تميين المسيو شاتو ربان خلفاً لشنيه في الندوة العاميــة ــ ولادة ملك رومية وعهده \_ احتفالات عامة في العاصمة والسلطنة ـ مجمع الاساقفة الوطبي — البابا فى فنتنبلو 114 الفصل التاسع عشر — نظرةعامة في مجرى الحوادث الحربية في اسبانيا والبرتوغال من سنة ١٨٠٩ ـــ الى سنة ١٨١٢ ٢٠٥ الفصل العشرون — انقطاع الملاقات مع روسيا 417 القصل الحادي والعشرون -- حرب روسيا سنة ١٨١٧ 444 الفصل الثاني والعشرون - الاسكندر في موسكو - الحاكم رستبشين — القصد النهائي — معركة الموسكونا 45. القصل الثالث والمشرون ـ الزحف الى موسكو ـ احتلال الفرنسويين لحذوالمدينة Y24 الفصل الزابع والمشرون — حريق موسكو — نتائج هذه النكبة — انتظارنا بوليون الفارغ اقتراح الصلح-- ثراجع الفرنسويين - نسف المارشال مرتبه القصر

| منفعمة      |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 404         | السكوماين                                                          |
|             | لفعل الخامس والعشرون — نتائج راجع الفرنسويين — نابوليون في         |
| 777         | معولنسك مؤامرة مالاي                                               |
|             | لفصل السادس والعشرون الانطلاق من سمولنسك - موقف الجيش              |
|             | الحائل معركة البرسيناعودة الامبراطوار                              |
| 441         | الی باریس                                                          |
|             | لفصل السابح والمشرونتأمل في نتيجة حملةروسيا الجارة المصائب         |
|             | "تهنئة مجالس الحكومة الكبرى لنابوليون —                            |
|             | تمبئة حيش قرامه ثلاث مثة وخمسون الفا                               |
|             | خيانة الجنرال ديورك الىروسياني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 444         | الجيش ــ افتتاح المجلس الاشتراعي ــ                                |
| <b>Y</b> AX | القمل الثامن والعشروق—حرب سنة ١٨١٣                                 |
| 444         | القصل التاسع والعشرون – تا بع حرب سنة ١٨١٣                         |
| ۲۰۱         | الفصـــل الثلاثون تتمة حرب سنة ١٨١٣                                |
|             | القصل الحاديوالثلاثون—ممركة فاشو وليبزيك خيانة السكسونيين          |
|             | نتيجة تلك الحرب المشؤومة ــ عودة العاهل الى                        |
| 41.         | باديس                                                              |
|             | القمل الثاني والثلاثون—تقريظ مجلس الشيوخ للامبراطوري تعبئة ثملات   |
|             | مئة الف مقاتل ــ عقد المجلس الاشتراعي وحله                         |
| 440         | القمل الثالث والثلاثون— ابتداء حرب سنة ١٨١٤                        |
|             | القصل الرابع والثلاثون – مؤتمر شاتيون أماية حرب سنة ١٨١٤ –         |
| 445         | دخول الحلفاء مدينة باريس                                           |
|             | خ يل الجزء الثاني                                                  |
| <b>₩</b> ٤٨ | الاسرة البونايرتية :                                               |
| 484         | هارل بونابرت والد نابوليون<br>هارل بونابرت والد نابوليون           |
|             | سارن بولارت والمراتيون                                             |

| 721          | لاتيسيا رامولينو والدة نابوليون                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 414          | يوسف بونابرت                                           |
| ***          |                                                        |
| 447          | نوسیان بونابرت                                         |
| £+ <b>4</b>  | لویس بونابرت                                           |
| ٤/٢          | جيروم بونابرت                                          |
| ٤١٥          | البرا بونابرت                                          |
| 248          | بولين بونابرت                                          |
| 277          | كارولين مونا <i>برت</i>                                |
| <b>£0.</b>   | الامبراطورة جوفين                                      |
| ₹ <b>∀</b> ¶ | جِدُولُ اسْمَاءُ الْأَعْلَامُ فِي الْجَزَّءُ الثَّانِي |
| • • •        | فهرست الجزء الثاني                                     |
|              |                                                        |

# انتهى الجزء الثاني











